9696063929866666

النزغ

بِوَالِهِ لِمِينَ، وَدِيوَانِ المُبُسْتُنَا وَلَلْهَنِ، فِي أَيَّا مِرَّلِمَهُبُ وَالْعَبَجَةُ وَالنَّهُ وَسَمَا عِيرَهِمُ مِن دَوِي المَشْلِطَانِ الْآلَكِرَ

رِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ إِللَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ المدّ في مستنقله اللهِ مِنْ

للجلدالأول

درشت بمتنال للينباج النشر







## الزراع المالية المراد ا

المسيتى

بَكِيَّابِلِعِبْرَ، وَدِيوَانِ المُبُنتَكِإِ وَالْحَبْرَ، فِي أَيَّامُ الْعَرَبُ وَالْعَجَدَمُ وَالْبَرَبُ وَمَن عَاصِرَهُ مُ مِن ذَوِي السَّيْطِ الْآكِبِرَ

لِوَحَيْدِ عَصْرِ وَلِعَهَ لَا مَهُ عَبَدِ الرحْرَن بْنِ محتَدِ بْنِ حَهَ لَدُولِ كَعَفِتَ مِنْ لَمعَ فِي رِبِي المتوفى سسنة ٨٠٨ هجرية

الجزء الاول



General Organization of the Abradian Library (GOAL)

مؤت شجت منال للطّ نباعية والنشِير

وَطَى الْفَيْطِةِ: - شتان جَسِيب أَجِيْ شَهَالِا. سُنَاءُ السَّسَىُ نُ سِبروت - لسَّنَات



ريقول العبدالفقيرالى رجة ربه الغنى بلطفه عبدالرجن كل ابن محمد بن خلدون الحضرمي وفقه الله تعـالى ﴿

المدنته الذي له العزة والجبروت \* و ده الملك والملكوت \* وله الاسماء الحسنى والنعوت \* العالم فلا يعزب عنده ما تظهره النحوى أو يحفه السكوت \* القادر فلا يعزه شئ في السموات والارض ولا يفوت \* أنشأ ناه ن الارض نسما \* واستعمر نا فيها أحسالا وأي الهوات والدوت والسوت فيها أحسالا وأي القوت \* وتعتور نا الا جال التي خط علمنا كام اللوقوت \* وله البقاء والنبوت \* وهوالحي الذي لاعوت \* والصلاة والسلام على سدنا ومولانا مجدالذي الاي العربي المكتوب في التوراة والاغيل والسلام على سدنا ومولانا مجدالذي الاي العربي المكتوب في التوراة والاغيل انتعوت \* الذي تمغض لفضالة التكون قبل أن تتعاقب الاسوت \* ويتماين زحل واليه موت \* وشهد بصدقه الحام والعنز كيوت \* وعلى آله وأحداله الذين لهم في حبته واتماعه الاثر المعد والصيت \* والشمل المهدي في مظاهر نه ولعدق هم الشمل الشميت \* والمنظم حدد المنفوت \* وانقطع المثمل الشميت \* والمنظم المناه والعدو \* وانقطع المناه المناه والمعلم ما المناه الاسلام حدد المنفوت \* وانقطع المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والم

مالك فرحبله المبتوت \* وسلم كثيرا (أمابعد) فان فن التاريخ من الفنون الق يتداولها الام والاحمال \* وتشهد المه الركائب والرحال \* وتسمو الحموقت السوقة والا عفال \* وتثنافس فيه المالوك والاقسال \* ويتساوى في فهمه العلماء والمهال \* أذهوف ظاهره لاربدعلى اخبارعن الايام والدول \* والسوابق من القرون الاول \* تنيى فيها الاقوال \* وتضرب فيها الامشال \* وتطرف بها الالدية اذاغصها الاحتفال \* وتؤدى اليناشأن اللهفة كيف تقلب بها الاحوال \* واتسع للدول فيها النطاق والمحال \* وعروا الارض حتى نادى بهم الارتحال \* وحان منهم الزوال \* وفي باطنه نظر و تحقيق \* و تعليل الكانات ومباديها دقيق \* وعلم بكيضات الوقائع وأسبابها عيق \* فهواذ الداُّ أصيل في المحمدة غريق \* وحدير أن يعد في عاومها رخليق \* وان فول المؤر خيز في الاسلام قد استوصوا أخبارالايام وجعوها \* وسطروهافي صفيات الدفاتروأ ودعوها م وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهمو افيها أوا شدعوها \* وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها \* واقتنى تلك الا أمارا اكتبريمن بعدهم وانعوها \* وأدّوهاالينا كاسمعوها \* ولم يلاحظواأسساب الوعائع والاحوال ولمراعوها \*ولارفضوا ترهات الاحاديث ولادنعوها \* فالتحقيق قليل \* وطرف التنقيم في الغالب كليل \* والغلط والوهم نسيب للاخباروخليل \* والتقليد عربق الآدمين وسليل \* والتطفل على الفنونءر يضوطو يل \* ومرعى الجهل بين الانام وخيم وبيل \* والحق لا يقاوم سلطانه \* والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه \* والناقل انماه وعلى وينقل \* والبصيرة تنقد الصير اداعقل \* والعلم يجلولها صفعات الصواب ويصقل \* (هذا) وقدد قن الناس في الاخبار وأكثروا \* وجعوا تواريخ الامم والدول في العالم وسطروا \* والذين في هبو ابفضل الشهرة والامانة المعتبرة \* واستنرغوادواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة \* هم قلملون لايكادون يجاوزون عددالانامل \* ولاحركات العوامل \* مثل ابن اسحق والطبرى وابن الكليى ومحدبن عرالواقدى وسيف بنعرالاسدى والمسعودي وغييهم من الشاهير \* المُميزين عن الجماهير \* وان كأن في كتب المسعودي والواقدي من المُطَّعَن والمغمز ماهومعروف عند الاثبات \* ومشهوربين الحفظة الثقبات \* الاأن الكافة اختصتهم بقبول أخسارهم \* واقتفاء سننهم في التصنيف والساع آثارهم \* والناقد البصرقسطاس نفسه في تزييفهم فما ينقلون أواعتبارهم \* فللعمران طبائع في أحواله ترجع اليها الاخسار \* وتحسمل عليها الروايات والاسمار \* ثم إن أكثر

التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك \* لعموم الدولتين صدر الاسلام في الاتحاق والممالك \* وتناولها البعسد من الغايات في الما تخدد والمساول ومن هؤلامن استوعب ماقبل الملة من آلدول والام \* والامر العمم \* كالمسعودي ومن نحا منعاه وجامن بعددهم من عدل عن الاطلاق الى التقسد \* ووقف فى العسموم والاحاطة عن الشأو المعمد \* فقيد شو اردعصره \* وأستوعب أخماراً فقه وقطره \* واقتصر على أحاديث دولته ومصره \* كافعل أبوحمان مؤرّخ الاندلس والدولة الاموية بهاوابن الرفيق مؤرسخ افريقة والدول التي كانت بالقبروان ثمل يأت من بعد هؤلا الامقلمد \* وبليدالطبع والعقل أومتبلد \* ينسج على ذلك المنوال \* ويعتذى منه بالمشال \* ويذهل عُماآ الته الايام من الاحوال \* واستبدلت به من عوائد الام والاجسال \* فيجلبون الاخسارعن الدول \* وحكايات الوقائع في العصورالاول \* صوراقد تجرّدت عن موادّها \* وصفاحاً تنضيت من أنحادها \* ومعارف تستنكرالجهل بطارفها وتلادها \* انماهي حوادث لم تعلم أصولها \* وأنواع لم تعتبرأ جناسها ولاتحققت فصولها \* بكررون في موضوعات سم الاخسار المتداولة بأعيانها \* اتباعالمن عني من المتقدّمين بشأنها \* ويغفلون أمر الاجيال الناشئة في ديوانها \* بماأعوزعليهممن ترجانها \* فتستجم صفهم عن بيانها \* شماذاتعرَّضواً لذَّكرالدولة نسقواً أخبارهانسقا \* محافظين على نقلُهـا وهما أوصداعا \* لايتعرضون لبدايتها \* ولايذكرون السبب الذي رفع من رايتها \* وأظهر من آيتها \* ولاعلة الوقوف عند عايتها \* فيتى الناظر متطلعا بعدالى افتقادأ حوالمبادى الدول ومراتبها \* مفتشاعن أسباب تزاجها أوتعاقبها \* باحشاعن المقنع في تباينها أوتناسبها حسمانذ كردلك كله في مقدمة الكتاب \* ثُمَجاء آخرون بأفراط الاختصار \* ودهيواالى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار \* مقطوعة عن الانساب والاخبار \* موضوعة عليها أعداداً يامهم بحروف الغيار \* كافعله ابن رشيق ف ميزان العمل \* ومن اقتنى هذا الاثرمن الهمل \* وليس يعتبر لهؤلاممقال \* ولايعت للهم ثبوت ولاانتقال \* لما أذهبو امن الفوائد \* وأخلوا بالمذاهب المعروفة للمؤرّ خين والعوائد (ولماطالعت) كتب القوم \* وسبرت غور الامس واليوم \* نبهت عن القريحة من سنة الغفلة والنوم \* وسمت التصنيف من نفسى وأنا المفلس أحسن السوم \* فأنشأت في التاريخ كتابا \* رفعت مه عن أحوال الناشئة من الاجسال حجابا \* وفصلته في الاخمار والاعتبار بابابابا \* وأبديت فيسه لا ولية الدول والعسمران عللا وأسبايا \* وبنيته على أخب ارالام الذين

عروا المغرب في هذه الاعصار \* وملوا أكاف النواحي منه والانصار \* وماكان لهم من المول الطوال أوالقصار \* ومن سلف من الملوك والانصار \* وهم العرب والمربر \* اذهما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأ واهما \* وطال فيه على الاحقاب منواهما \* حتى لا يكاد يتصوّر فيه ماعداهما \* ولا يعرف أهله من أجيال الا دمين سواهما \* فهذبت مناحيه تهذيبا \* وقرّ به لافهام العلاء والخاصة تقريبنا \* وسلاحت في تبده وتبويسه مسلكاغريبا \* واخترعته من بين المناحي مذهبا عيرض في الاجتماع الانساني من العوارض الذاتية ما عتمل المكوائن وأسبابها يعرض في الاجتماع الانساني من العوارض الذاتية ما عتمل المكوائن وأسبابها \* ويعرف في الاجتماع الانساني من الايام والاجبال وما بعدل \* (ورتبه) على مقدمة وتلائه كنب

(المقدمة) فى فضل علم الساريخ وتحقيق مذاهبه والالماع وعالط المؤرد فينه (الكتاب الاقل) في العمران وذكرما يعرض فيهمن العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ومالذلك من العلل والاسباب (الكتابالثاني)فأخبارالعرب وأجيالهم ودولهممنذمبدا الخليقة الى هذا العهدوفي الالماع ببعض منعاصرهم من الام المشاه يرودواهم مشل النبط والسريانين والفرس وبنى اسرائيل والقبط ويونان والروم والترازوا لافرخية (الحكتاب الشالث) فأخبار البربرومن الهممن زناته وذكرأ وليتموأ جيالهم وماكانلهم بديارا لمغرب خاصة من الملك والدول ثم كانت الرحلة الى المشرق لاجتلاء أنواره \* وقضاء الفرض والسنة في مطافه ومن اره \* والوقوف على آثاره فىدواوينه وأسفاره \* فأفدت مانقص من أخبار ماوك العجم بذلك الديار \* ودول الترك فيماملكومن الاقطار \* واتبعت بهاما كتبته في تلك الأسطار \* وأدرجها فى ذكر المعاصر بن الملك الاحمال من أمم النواحي \* وملوك الامصار والضواحي سالكاسيل الاختصاروالتخيص \* مفتديا بالمرام انسهل من العويص \* داخلامن باب الاسباب على العموم الى الاخبار على الخصوص فاستوعب أخسار الخليقة استيعاما \* وذلك من الحكم النافرة صعابا \* وأعطى لحوادث الدول علا وأسباما \* وأصبح للحكمة صوا ما وللتماريخ جراما \* (ولما كان) مشتملا على أخبار العرب زالمبر . من أهل المدن والوبر ، والالماع بمن عاصرهم من الدول الكبر ، وأنصح بالذكرى والعبر \* في مبتدا الاحوال وما بعد هامن الخبر (سميته) كتاب

العبر \* ودنوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر \* ومن عاصرهممن ذوى الساطان الاكر \* ولم أتركشأ فأولة الاحسال والدول \* وتعاصر الام الاول \* وأساب التصرّفوالحول \* في القرون الخالسة والملل \* ومايعرض فى العمران من دولة ومله \* ومدينة وحله \* وعزة ودلة \* وكثرة وقلة \* وعلم وصناعة \* وكسب واضاعة \* وأحوال متقلبة مشاعة \* وبدوو حضر \* وواقع ومنتظر \* الاواسة وعبت جله \* وأوضحت براهينه وعلله \* فحاء هـ ذا الكتاب فذابم اضمنته من العاوم الغريبة \* والحكم المحموية القريبة \* وأنامن بعدها موقن بالقصور \* بِن أهل العصور \* معترف المجزعن المضاء \* في مثل هذا القضاء \* واغب من أهل البد السفاء \* والمعارف المتسعة الفضاء \* النظر بعد الانتقاد لإبعين الارتضاء \* والتغمد لما يعترون عليه بالإصلاح والاغضاء \* فالبضاعة بين أهل العلم منجاة \* والاعتراف من اللوم منعاة \* والحسنى من الاخوان مرتجاة \* والمه أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه المصكريم وهوحسبى ونع الوكيل (وبعد)أن استوفت علاجه \* وأنرت مشكاته للمستسمرين وأذكت سراجه \* وأوضحت بن العالوم طريقه ومنهاجه \* وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه وأدرت ساجه \* اتحفت بهده النسخة منه (٨) خزانة مولانا السلطان الامام الجاهد \* الفاتح الماهد \* المتعلى منذخلع القيام \* ولوث العمام \* بعلى القائد الزاهد \* المتوشع من زكا المناقب والمحامد \* وكرم الشمائل والشواهد \* بأجل من القيلالد \* في نحور الولائد \* المتناول بالعزم القوى الساعد \*والجد المواتى المساعد \* والمحد الطارف والتالد \* ذوا أب ملكهم الراسي القواعد \* الكريم المعالى والمصاعد ، جامع أشتات العلوم والفوائد ، وناظم شمل المعارف الشواود \* ومظهرالا يات الربائية \* في فضل المدارك الانسانية \* بفكره الثاقب الناقد \* ورأيه التحييم المعاقب \* النير المذاهب والعقائد \* نورالله الواضم المراشد \* ونعمته العدية الموارد \* ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد \* ورحمه الكرعة المقالد \* التي وسعت صلاح الزمان الفاسد \* واستقامة المائدمن الاحوال والعوائد \* وذهبت بالخطوب الاوابد \* وخلعت على الزمان رونق الشياب العائد \* وحيته التي لا يبطلها انكاد الحاحد ولاشهات المعاند \* (أمر المؤمنة) أبوفارس عبدالعزيزاب مولانا السلطان الكبيرالجاهد المقدّس أمر المؤمنين \* أبي الحسن ابن السادة الاعلام من في مرين \* الذين جدّدوا الدين \* ومجوا السبيل للمهتدين \* ومحواآ أمار البغاة المفسدين \* أفا الله على الامة ظلاله .

وبلغه في نصردعوة الاسلام آماله ، وبعثته الى خزائتهم الموقفة لطلبة العابجامع القروبين من مدين مدين ملكهم ، وكرسى سلطانهم ، حيث مقر الهدى ، ورياض المعمارف خضلة الندى ، وفضاء الاسترارازبائية فسيح المدى ، والامامة الكريمة الفارسة (١) العزيزة ان شاء الله بنظرها الشريف ، وفضلها الغنى عن المتعريف ، تبسط له من العناية مهادا ، وتفسيح له في بانب القبول ، وتفسيح له في بانب القبول ، وعلى حضرتها أدان على رسوخه واشهادا ، فني سوقها تنذق بضائع الكتاب ، وعلى حضرتها أدان على رسوخه واشهادا ، فني سوقها تنذق بضائع الكتاب ، وعلى حضرتها تعصيف وكائب العلوم والاداب ، ومن مدديها وها المواهب من رحتها ، ويعمنا على حقوق المواهب من رحتها ، ويعمنا من السابقين في مسدانها ، المحلين في حومتها ، ويعمنا من الاسلام الى حرم عالنها المحلين في حومتها ، ويسمى على أهل اللها ، وهوسبها أن يعمل أعالنا خالصة في وجهتها ، ويشتمن شوائب الغفلة وشبهتها ، وهو حسبنا ونع الوكيل

## (المقسدمة)

في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والاوهام وذكر شيء من اسبابها

(اعلم)أن فن التاريخ فن عزيز المذهب حرالفوا تدشريف الغاية اذهو يوقفنا على الحوال الماضين من الام فى أخلاقهم \* والانبياء في سيرهم \* والملوك في دولهم وسياستهم \* حتى تم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والديبا فهو محتاج الى ما خد مته قددة ومعارف متنوعة وحسن نظر و تثبت يفضيان بصاحبهما الى الحق و يتكان به عن المزلات والمغالطلان الا خبارا ذااعقد فيها على مجرد النقل ولم تحكم اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العسمران والاحوال فى الاجتماع الانساني ولاقيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فريما لم يؤمن فيها من العثود ومن لة القدم والحسد عن جادة الصدق و حكثيرا ما وقع للمور تحين و المفسم ين وأعة النقل المغالط فى الحكايات و الوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غشاأ و ومن لة القدم والحسلوها ولا قاسوها بأشساهها ولا سيروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر والبصيرة فى الاخبار فضاوا عن الحق و تاهوا في يسداء الوهم والغلط سيما في احصاء الاعداد من الاموال والعساك

اذاعرضت فى الحكايات اذهى مغلنة الكذب ومطسة الهدورولا بدّمن ودهالى الاصول وعرضها على القو اعدوه ذا كمانقل المستعودي وكثيره والمورّخين في جيوش بنى اسرا اليلوأن موسى عليسه السلام أحصاهم فى النيه بعد أن أجاذمن يطيق حل السلاح خاصة من الرعشرين فافوقها فكانوا سمّاته ألف أوريدون ويذهل فى ذلك عن تقدير مصروالشأم واتساعه مالمثل هذا العدد من الحيوش لكل مملكة من المالك حصة من الحامية تسعلها وتقوم بوظا تفها وتضيق عافوقها تشهد بذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة ثمان مثل هذه الجيوش البالغة الى مثل هذا العدد يبعدأن يقع بنهازحف أوقدال لضيق ساحة الارس عنها وبعدها ادااصافت عن مدى البصر مرتبن أوثلا ما أو أزيد فكيف يقتبل هـ ذان الفريقان أوتكون غابدة أحدالصفيزوش منجوانب لايشعر بالجانب الاسخروا لحاضر يشهداذاك فالماضي أشبه بالاتي من الما وبالما (واقد كان) ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني اسرا وليكثيريشهداذاكما كان من غلب بخشنصرالهم والتهامه بلادهم واستيلاته على أمرهم وتتخريب ست المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم وهومن بعض عال علكة فارس يقال انه كان مرزيان المغرب من تعومها وكانت عمالكهم بالعراقين وخراسان وماورا النهروا لابواب أوسع من ممالك بني اسرا سبل بكثير ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هـ ذا العدد ولاقر يبامنه وأعظم ما كانت جوعه-م بالقادسة ماثة وعشرون ألفا كلهم متبوع على مانقله سيف قال وكانوا فى أتباعهم أكثر من ما ثني ألف (وعن عائشة والزهرى) أنَّ جوع رسم التي زحف بهااسدهد بالقادسية انماك أنواستين ألفاكاهم متبوع وأيضافلو بلغ بنواسرا اليلمثل هدا العددلاتسعنطاق ملكهم وأنسفهمدى دولتهم فات العمالات والممالك فى الدول على نسبة الحامية والقبيل الفائمين بهافى قلتها وكثرتها حسبها نبيز في فصل الممالك من الكتاب الاقل والقوم لم تتسع مالكهم الى غير الاردن وفلسطين من الشام وبلاد يترب وخسرمن الحازعلي ماهوا العروف وأيضا فالذي بينموسي واسرائيل انماهو أربعة آباءعلى ماذكره المحقدةون فانه موسى بنعران بنيصهر بن قاهث بفتح الهاء وكسرهاا بالاوى كسرالواو وفنعها ان يعقوب وهواسرا والته هكذانسبه في التوراة والمدة النهماعلى مانقله المسعودي قال دخل اسراتيل مصرمع ولده الاسباط وأولادهم حينأ تواالي يوسف سبعين نفساوكان مقامهم بمصرالي أن غرجوا معموسي عليه السلام الى الدهما تنين وعشر ينسنة تتدا ولهم الوك القبط من الفراعنة ويعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال الى مثل هذا العددوان زعوا أن عدد تلك الجيوش

انماك انف ذمن سليمان ومن بعده فيعمد أيضا اذليس بين سلمان واسرائيل الأأحد عشراً بإفانه سليمان بن داودن ايشابن عوف ف يقال بن عوفد ن ماعزو يقال بوعزبن سلون بن نحشون بن عينو ذب ويقال حيناذاب بن رم بن حصرون ويقال حسرون بنيارس ويقال يمرس نيهوذان يعقوب ولايتشعب النسل في أحدعشر من الولد الى مثل همذا العمدد الذي زعموه اللهم الى المتنوالا لاف فريما يكون وأماأن يتحاوزالى مابعدهما منء قودالاعداد فبعمدواء تبرذلك في الحاضر المشاهد والقريب الممروف تُجدزعهم بإطلاونقلهم كاذبا (والذي ثبت في الاسرا "سايات) أتَّ حِنود سلمان كانت اثنى عشراً أفا خاصة وأنَّ مقرّ باله كانت ألف وأردم مالة فرسم سطة على أبوابه هذاهوا اصير من أخمارهم ولايلة فت الى خرافات العامة منهم (وفي أيام سليمان عليه السلام وملكه) كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم هذأ وقد تتجد الكافة من أهل العصراذ اأفاضوا في الحديث عن عساكر الدول التي لعهدهم أوقر يامنه وتفاوضوا فى الاخبار عنجموش المسلين أوالنصارى أوأخهدوا في احصاء أموال الحيامات وخراج السلطان ونفسهات المترفين وبضائع الاغنما الموسرين وغلوافى العدد وتجاوزوا حدود العوائد وطاوعوا وساوس الاغراب فاذااستكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم واستنبطت أحوال أهل الثروة فى بنما تعهم وفوا مدهم واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم م تجدمعشار مايعترونه وماذلك الالولوع النفس بالغرآب وسمولة التحاوزعلي اللسان والغفلة على المتعقب والمستقدحتي لايحاسب نفسه على خطا ولاعد ولايطالها في الخبر سوسط ولا عدالة ولايرجعهاالى بحثوتفتيش فيرسل عنائه ويسيم فى مرانع الكذب لسانه ويتخذآيات الله هزوا ويشترى لهوالحديث ايضل عن سديل الله وحسب بالبها صفقة خاسرة (ومن الاخبار الواهية للمؤرخين) ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك المين وبرزيرة العرب أنهم كأنوا يغزون من قراهم بالمين الحافر يقية والبربره ن بلاد المغرب وأنافر يقش بن قيس بن صيفي من أعاظم مالو كهم الاول وكان لعهده موسى عليه السلام أوقبله بقليل غواافريقية وأثخن في البربروأنه الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع وطانتهم وقال ماهذه البربرة فأخذه فدا الاسم عنه ودعوا به من حياتندوأنه لماانصرف من المغرب جزهنا للقمائل من حمرفاً قاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاحة وكتامة ومن هدادهب الطهرى وألمر جانى والمسعودي وابن الكلي والسلى الى أن صنهاجة وكتامة من حسيرو تأباه نسابة البربروهوا الصيم (ودكر المسعودى أيضا) أن ذا الاذعار من ملوكهم قبل افريقش وكان على عهد مسلمان

عدسه السد الام غزا المغرب ودوّخه وكذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده وأنه بلغ وادى الرمن من بلاد المغرب ولم يجدفه مسلكا أكثرة الرمل فرجع وكذلك يقولون في تسع الا تنر وهو أسعداً بوكرب وكانعلى عهديستاسف من ماول الفرس الكانية أنه ملك الموصل وأذر بيجان واقى الترك فهزمهم وأشخن ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك وأنه بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلادفارس والى بلاد الصغد من بلاد أم الترك وراء النهر والى بلادالروم فللت الاول البسلادالي سمرقند وقطع المفازة الى الصدين فوجسد أخاه الشانى الذى غزا الى مرقنسد قدسمة ه الهافأ تَخَنَّا في بلاد الصن ورجعاجها والغنائم وتركوا ببلاد الصين قبائل من حيرفه سمبها الى هددا العهدو بلغ الشالث ألى قسطنط منية فدرسها ودق خ بلاد الرقم ورجع (وهذه الاخبار) كلها بعيدة عن العجة عر يُقَةً في الوهـم والغلط وأشبه بأساديث القصص الموضوعة \* وذلك أنملك التبايعة انماكان بجزيرة العرب وقرارهم وكرسيهم بصنعاء المين وبوزيرة العرب يعمطها الصرمن سلاث جهاتها فعرالهندمن ألجنوب وبحرفارس الهابط منه الى البصرة من المشرق و بحراله ويس الهابط منه الى السويس من أعال مصرمن جهدة المغرب كاتراه ف مصورا لخدرا فيا فلا يجدد السالكون من المين الحا المغرب طريقا من غسيرا لسويس والمسلك هناك ماين بحرالسويس والبحر الشاى قدوم مستنين فسأدونهما ويبعدأن يتربهذا المسلامات عطيم فعساكر موفورة سن غيراً ن تصير من أعماله هذا يمتنع في العادة \* وقد كأن يثلث الاعمال العدمالقة وكنعان بالشام والقبط عصر عملك ألعدمالقة مصروملك بنواسراتهدل الشام ولم ينقل قط أن التبايعة حاربوا أحدامن هؤلاء الام ولاملكوا شيأمن تلك الاعمال وأيضا فالشقة من البحرالي المغرب بعدة والازودة والعلوفة للعساكر كثيرة فاذاسا دوافى غيرأ عمالهم أحتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم وانتهاب البلاد فيما يترون عليمه ولا يتكفى ذلك الدزودة وللعلوفة عادة وان نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلأتغي لهم الرواحل بنقاه فلابدوان عرافي طريقهم كلها بأعمال قدما كوها ودوخوهالتكون الميرةمنها وانقلناان تلك العساكرتمز بهؤلاء الاممن غير أنتم يعهم فتحصل الهمم الميرة بالمسالمة فذلك أبعد وأشد استناعا فدل على أت هدده الاخبارواهية أوموضوعة (وأمما)وادى الرمل الذي يعجز السالك فم يسمع قط ذكره فى المغرب على كثرة مالكدومن يقص طرقه من الركاب والقرى فى كل عصر وك جهـة وهوعلى ماذكروه من الغرابة تتوفر الدواعى على نقدله \* وأماغزوهم بلاد الشرق وأرمن الترازوان كانت طريق وأوسع من مسالك السويس الاأن الشقة

هنا أبعدوا م خارس والروم معترضون فيها دون الترك ولم ينقل قط أن التهابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم وانحاكا والمحاربون أهدل فارس على حدود بلاد العراق وما بين المحرين والحيرة والخريرة بن دجلة والفرات وما بين سما فى الاعمال وقدوقع ذلك بين ذى الافعار منهم وكيكاوس من ماوك الكانية و بين سم الاصغرابوكرب ويستاسف منهم أيضا ومع ماوك الطوائف بعد الكانية والساسانية من بعدهم عماورة أرض فارس بالغروالي بلاد الترك والتست وهو يمتنع عادة من أجدل الام المعترضة منهم والحاجة الى الازودة والعلوفات مع بعد الشقة كامر فالاخبار بذلك واهمة معمد وقول ابن اسعى في خبريثرب والاوس وانطرز جان تبعا الاسمال خرساوالى وجده عن في العراق و بلاد فارس وأما بلاد الترك والتبت فلا يصع غزوهم المها وجده بقع لك تحسيصها بأحسن وجه وانته الهدادى الى الصواب

(مُسَلَّلُ) وَأَبِعِدِمَنْ ذَلِكُ وَأَعِرَقَ فَ الْوَهِمِمَا يَنَا قَلِمَا لَفُسِرُونَ فَي تَفْسِيرِسُورَةُ والْفِير فى قولة تعالى ألم تركيف فعل ربك بعادارم فات العماد فيجعلون لفظة آرم اسما لمدينة وصفت بأنهاذات عبادأى أساطين وينقلون أنه كان لعادين عوص بن اوم ابنان هما شديدوسد ادملكامن بعده وهلك شديد فلس الملك لشد أدودانت أهملو كهم وسعع وصف الجنة فقال لابنين مثلها فبي مدينة ارم في صارى عدن في مدّة الما ته سنة وكان عروتسمه مائة سنة وانهامد ينة عظيمة قصورها من الذهب وأساط بهامن الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشحروالانها والمطردة ولماتم بناؤها ساراليها بأهل بملكته حتى اذا كان منهاعلى مسسرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيعة من السماء نهلكوا كلهم ذكر ذاك الملرى والثعالى والزمخشرى وغيرهم من المفسرين وينقلون عن عبدالله بن قلاية من الصابة الدخرج في طلب ابل له فوقع عليها وحسل منها ماقسدر عليه وبلغ خبره الى معارية فأحضره وقص عليه فعث عن كعب الاحدار وسألهعن ذلك فقالها رمذات العماد وسيدخلها رجل من المسلين في زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب ابل له ثم المنفت فأبصر ابن قلامة فقال هذا والله ذلك الرجل وهذه المدينة لم يسمع لها خبرمن يومنذ في شئ من بقاع الارض ووصارى عدن التي زعوا انها بئيت فيهاهى فى وسط الين ومازال عرائه متعاقبا والادلاء تقص ارفه من كل وجه ولم ينقل عن هدذه المدينة خسرولاذ كرها أحد من الاخسار مين ولامن الام ولوقالوا المهادرست فيمادرس من الا ماراك

أشبه الاأن ظاهركلامهم انهاموجودة وبعضهم يقول انهادمشق بامعنلي ان قوم عادملكوها وقسد ينتهى الهسذيان بيعضهم ألى انهاغا تبية وانما يعترعلها أهدل الرياضة والسعر مزاعم كلهاأشسه بإنفرافات والذى حل المفسر ينعلىذال مااقتضته صناعة الاعراب في لفظة ذات العماد أنها صفة الم وحلوا العسمادعلى الاساطين فتعيزأن يكون بنساء ووشع لهدم ذلك قراءة ابن الزبيرعادا ومعلى الاضافة من غسرتنوين م وقفوا على الله الحيكايات التي هي أشب بالاقاصيص المؤضوعة النيهي أقرب الى لكذب لنقولة في عداد المنعكات والافالعمادهي عداد الاخسة لانلسام وان أريدم االاساطين فسلابدع في وصفهم بأنهم أهسل بنسا وأساطين على العدموم بمااشتهرمن قوتهسم لاأنه بناه خاس فى مدينة معننة أوغرهاوان أضفت كافى قراءة ابن الزبير تعلى اضافة النصيدلة الى القبيلة كاتقول قريش كنانة والساس مضرود بيعة نزاد واى ضرودة الى هذا الحجل البعيد الذى تمسلت لتوجيه المشال هــذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثله البعده اعن الحمة (ومن المكايات المدخولة للمؤردين ما ينقلونه كافة في سيدين تكية الرشيد للرامكة من قصة العباسة أخنهمع حمفر بزيحي بنادمولاه وانه لكلفه بمكانع مامن معاقرته الاهماا الرأذن الهمآ في قد النكاح دون الخلوة حرصاء لي اجتماعهما في مجلسه وأن العباسة تحملت عادره في الماس الخلوة بعلم اشغفها من حبه حتى واقعها زعوا فى حالة سكر فحداث ووشى بذلك لارشيد فاستفضب وهيهات ذلك من منصب العياسة ف دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبدالله بن عباس ايس بينها واينسه الاأربعة رجال هم أشراف الدين وعظما المله من يعدم والعياسة بنت عدا الهدى بن عبد الله أب جعفوا لمنصور س محدد السحباد بن عدلي "أبي الخلف من عبدا قله ترجلن القرآن بن العباس عم الذي صلى الله عليه وسلم ابنة خليفة أخت خليفة محفوفة بالملك العز بروا خلسلافة النبوية وصعيسة الرسول ولمحومته وامامة الملة ونورالوس ومهبط الملائكة منسائر جهاتها قريبة عهدبيدا وةالعروبة وسنذاجة الدين البعيدة عن عوائدا لترف ومراتع الفواحش فأين يطلب الصون والعفاف اذاذهب عنهاأً وأين وجد الطهارة والذكاء اذا فقدمن بيتها أوكيف تلم نسبها بجعفر بن يعيى وتدنس شرفها لعربي عولى من موالى العجم علكة جدّ من الفرس أوبولا و جدهامين عومة الرسول وأشراف قريش وغايته أنجد بتدولتهم بضبعه وضبع أسمه واستخلسة مورقته مالى منازل الاشراف وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهرالى موالى الاعاجم على بعد همته وعظم آما له ولونظر المتأمل ف ذلك نظر المسنف وقاس

العياسة اينة ملك من عظما مماولة زمانه لاستنكف لهاعن مشاله معمولى من موالى دولتهاوف سلطان قومها واستنكره وبلخى تكذيبه وأين قدر العباسة والرشدمن النباس واعانكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة واحتجابهم أموال الجيباية حتى كان الرشد ديطلب اليسر من المال فلا يصل السه فغلبوه على أمره وأأركوه في سلطانه ولم يكن المدمهم تصر ف في أمورملك فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعروامرا تبالدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنا تعهم واحتاز وهأعن سوآهم من وزارة وكتابة وقيادة وحبابه وسيفوقل بقال انه كان بدا رالرشيد من والمعين خالدخسة وعشرون ويسامن بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحوافيها أهل الدولة المناكب ودفعوهم عنها بالراح أكانا أبهم يحيى من كفافة هرون ولى عهد وخليفة حتى شب في جره ودرج من عشه وغلب على أحمره وكان يدعوه يا أبت فتوجه الايثار من السلطان الهسم وعظمت الدالة منهم وانبسط الحاه عندهم وانصرفت فعوهم الوجوه وخشعت لهمالر قاب وقصرت عليهم الاسمال وتخطت اليهم من أقصى التغوم هدا إلمالوك وتحف الامراء وسيرت الى خزاتنهم فى سبيل التزاف و الاستمالة أموال الجباية وأفاضواف وجال الشيعة وعظماء القراية العطآء وطوقوهم المنزوكسبوامن سوتات الاشراف المعدم وفكواالعانى ومدحوا بمالم يدح به خليفتهم وأسسنوا لعفاتهما يلوائز والصلات واستولواعلى القرى والنسسياع من الشواحى والامساد في سائرا لمسمالك حتى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصسة وأغصوا أهمل الولاية. فكشفت لهم وبحوه المنافسة والحسدوديت الحمهادهم الوثعرمن الدواة عقارب السعاية حتى لقد كان بنوقطبة اخوال جعفرمن أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لماوقرفي نفوسهم من الحسدء واطف الرحم ولاوزعتهم أواصر القرابة وقارن ذلا عند مخدومهم منواشئ الغيرة والاستشكاف من الحروالانفة وكامن الحقودالتي بعثتها منهم مصغائر الدالة وأنتهى بماا لاصرا رعلي شأنهم الى كاثر المخالفة كقستهم في يعيى نعيد الله من حسن بن الحسن بن على سن أبى طالب أخى عجد المهدى الملقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور ويحيى هذا هوالذى استنزله الفضلين يحيى من بلادالد يلم على أمان الرشيد بخطه و بذل الهم فيه ألف ألف درهم على ماذكره الطبرى ودفعه الرشيدالى جعفر وجعل اعتقاله بدأره والى نظره فبسه مدة ثم حلته الدالة على تخلية سيله والاستبداد بحل عقاله حرمالدماء أهمل السترعه ودالة على السلطان في حكمه \* وسأله الرشدعند ما وشي مه السه ففطن وقال أطافته فأبدى الوجه الاستحسان وأسرهاف نفسه فأوجد السدل بذلك على نفسسه وقومه

حتى ثل عرشهم وألقيت عليهم سماؤهم وخسفت الارض بهم وبدا رهم وذهبت سلفا ومثلاللا خرين أيامهم ومن تأمل أخبارهم واستقصى سيرالدولة وسيرهم و جد ذلك محقق الاثر بمهد الاسباب (وانظر) ما نقلد ابن عبد رميه في مفاوضة الرشيد عم جد دو او دبن على في شأن نكبتهم وماذكره في باب الشعراء من كتاب العقد في محاورة الا صمى للرشيد وللقضل بن يحيى في محرهم تتفهم المه اغاقتلتهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من الخليفة فن دونه وكذلك ما تحيل به أعدا وهم من البطانة فيما دسوه للمغنين من الشعراحي الاعلى اسماعه للغليفة وتحريك حقائظه لهم وهو قوله

ليت هندا أنجز تناما تعد ﴿ وَشَفْتُ أَنْفُسُنَا عَمَا يَعِدُ وَالْسَلَمُ وَالْمُسْلِدُ ولَامِلُولُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِيلُولُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ ولَامِلُولُ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِدُ وَالْمُسْلِيلُولُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَامُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ عِل

وأت الرشيد لما سمعها قال اى والله انى عاجز حتى يعتوا بأمشال هـ ذ كامن غسيرته وسلطواعليهم بأسانتقامه نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوالحال (وأمّا) ماتمَّوه به الحكاية من معاقرة الرشيد الحروا قتران سكره يسكر الندمان فياش تقه ماعلناعلمه من سووواً بن هذا من حال الرشيد وقيامه عليجب لنصب الخلافة من الدين والعدالة ومأكان علىه من صحابة العلماء والاولياء ومحماوراته للفضيل بن عياض وابن السمالة والعمرى ومكاتبته سفيان الثورى وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح لاول وقتها (حكى) الطبرى وغيره اله كان بِصلى في كل يوم ما تة ركعة نافلة وكان يغزوعا ما و يحبح عاماولقدز جراب أبى مريم مضحكه في سمره حين تعرّض له عمل ذلك في الصلاة لما سمعه يشرأ ومالى لاأعبدالذى فطرنى وقال واللهماأ درى لم فاعمالا الرشد أن ضول م التفت اليسه مغضبا وتعالىا ابن أب مريم في المسلاة أيضا ايالـ الاوا القرآن والدين وللماشتت بعدهما وأيضافقد كان من العلم والسذاجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنتصلين الذال ولم يكن بينه وبين جدما بي جعفر بعيد زمن اعما خلفه عسلاما وقد كان أبوجعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها وهو القبائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطا باأبا عبدالله اله لم يتي على وجه الارض أعلم من ومناث وانى قد شغلتني الخمالافة فضع أنت للنماس كنابا ينتفعون به تجنب فيمه رخص ابن عبماس وشدائدان عرووطئه للناس توطئة فالماللة فوالله لقدعلى التصنيف يومند ولقدأ دركدا بندالمهدى أيوالرشيد هذاوهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال ودخل عليه يوماوهو عداسه يساشرا للمساطين في ارتاع الخلقان من شابعياله فاستنكف المهدى من ذلك وقال باأميرا لمؤمنين على كسوة العيال عامناهدامن

عطائى فقال الأذلا ولم يصدم عنه ولاسمح بالانفاق من أموال المسلين فكيف يلتق الرشدعلى قرب العهدمن هذا الخليفة وأبوته وماربي علسه من أمشال هبذم السيرف أهل متموا التخلقها أن يعافرانا لرأو يجياه ربها وقد كانت حالة الاشراف من العرب الحاهلة في اجتناب المرمعاومة ولم يكن الكوم شعرتهم وكان شربها مذمة عندالكثعرمنهم والرشيدوآباؤه كانواعلي ثبيمن اجتناب المذمومات فيدينهم ودنياهم والتخلق بالحامدوأ وصاف الكال ونزعات العرب (وانظر) مانقله الطبوى والمسعودى في قصة جبر بل بن بختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته غداه عنسه مأم صاحب المائدة صدادالى منزله وفطن الرشيدوا رتاب ودس خادمه حقى عاينه يتناوله فأعدان بخنيشوع للاعتذا وثلاث قطع من السجك في ثلاثه أأقسداح خلط احسداها ماللعم المعالج التوابل والبقول والبواردوا لحساوى وصب على الشانية ما مشلما وعلى الشالشة خراصرفا وقال في الاول والشاني هذا طعام أمر المؤمندان خلط السمائ يغيره أولم يخلطه وقال فالشالث هذاطعام الزبختيشوع ودفعهاالى صاحب المبائدة حتى اذاا تتبه الرشبيد وأحضره للتوبيخ أحضر المسلافة الاقدداح فوجد صاحب الخرقد اختلط وأماع وتفتت ووجد الأتخرين قدفسدا وتغرت واتعتهما فكانت لهف ذلك معذرة وسن من ذلك ان حال الرشد في اجتناب الغركانت معروفة عنديطاته وأهل مائدته ولقد ثبت عنه اله عهد بحس أى نواس لمابلغه من انهما كافي المعاقرة حتى تاب وأقلع وانما كان الرشيديشر بنسيد المرعلى مذهب أهمل المراق وفتاو يهم فيهامعروفة وأماا لحرالصرف فلاسبيل الى اتهامه به ولا تقليد الاخبار الواهية فيها فسلم يكن الرجسل بحيث يواقع محرما منأكبر الكائرعندأهل الملة ولقدكان أولتك الفوم كلهم بمعاةم الرتكاب السرف والترف فى ملابسهم وزينتهم وسائر متنا ولاتهم لما كانواعله من خشونة البداوة وسذاجة الدين التيلم يفارقوها بعدف الجلك بما يخرج عن الاباحة الى الحظر وعن الحلة الى الحرمة ولقدا تفق المؤر خون الطبرى والمسعودي وغيرهم على أنجيع من سلف من خلفاء بن أمية و بن العباس انما كانوار حصون بالملية الخفيقة من الفضة في المناطق والسيوف واللجم والسروج وأن أقل خليفة أحدث الركوب بجلية الذهب هوالمعتزن المتوكل مامن الخلفا وبعد الرشد وهكذا كان حالهمأ يضاف ملابسهم فناظنك بمشارجهم ويتبين ذلك بأتم من هذا اذافهمت طبيعة الدواة في أولهامن البداوة والغضاضة كانشرح في مسائل الكتاب الاقل ان شاء الله والله الهادي الى الصواب (و يناسب) هذا أوقر يب منه ما ينقلونه كافة

عن يعيين أكم قاضى المأمون وصاحبه وانه كان يعاقر المأمون الجروانه سكرليلة معشر به فدفن فى الريحبان حتى أفاق وينشدون على لسانه

ياسمدى وأمسر الناسكلهم \* قدمارفى حكمه من كانيسة منى الى عَمْلَت عن الساق فصر في \* كما تراني سلب العسقل والدين وحال ابن أكثم والمأمون فى ذلك من حال الرشسيد وشرابهم انحاكان النبيذ ولم يكن محظورا عندهم وأما السكرفليس من شأنهم وصعاسه للمأمون انما كأنت خلافي الدين ولقد ثنت انه كان ينام معه في البيت و نقل من فضا تل المأمون وحسن عشرته انه انتبعه ذات ليسله عطشان فقام يتعسس ويلقس الاناء عقافة أن يوقظ يحين أكثموثت أغدما كاز يصلبان الصبع جيعافة ينهذامن المعتافزة وأيضافان يحي ابن أكثم كان من علية أهل الديث وقد أشى عليه الامام أحدين حسل والمعمل الشامني ويوسح عنه الترمذي كتابه الجامع وذكرا لمزنى الحافظ أن المجارى دوى عنه فى غيرا لجامع فالقدح فيدقدح في حيعهم وكذلك ما يشبزه المجان بالميل الى الغلمان بهتاناعلي الله وفرية على العلما ويستندون في ذلك الى أخبار القصاص الواهمة التي لعلها من افتراء أعدا له فانه كان محسودا في كاله وخلته للسلطان وكان مقامه من العلم والدين منزها عن مثل ذلك ولقدد كرلان حسل مارمه به الناس فقال سحان الله سيمان الله ومن يقول هذا وأنكر ذلك انكار اشديدا وأثنى علىه اسمعمل القاضى فقىل أدماكان يقال فسه فقال معاذاته أن تزول عدالة مثله ستكذب باغ وحاسد وقال أيشايعي بنأكم أبرآ الى الله من أن يكون فشه منى مماكان يرمى به من أمر الغلمان والقبيدكنت أقف على سرائره فأجده شديدا خوف من الله ليكنه كانت فيه دعاية وحسن خلق فرمى بمارى به وذكره ابن حبان في الثقات وقال لايشتغل بما يحكى عندلات أكثرها لايصع عنه (ومن أمثال هذه الحكايات) مانفله اب عبدوبه صاحب العقدمن حديث الزنبيل فيسب اصهارا لمأمون الى الحسن بن مهل فى بنته بوران وأنه عترف بعض الليالى فى تطوافه بسكك بغسداد فى زنسل مسدلى من بعض السطوح عصالق وجدل مغارة الفتل من الحرس فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب به صعدا الى مجلس شأنه كذا ووصف من زينة فرشه وتنضيداً بنيته وجال رؤيته مايستوقف الطرف ويملك النفس وأت احرأة برزت لهمن خلل الستورف ذلك الجلس دائقة الجال فتانة المحاسن فيتمودعته الى المنادمة فلم يزل تها قرها المرحتي الصباح ورجع الى أصحابه بمكانهم من انتظاره وقد شغفته حبابعثه على الاصهارالي أبها وأين هلذا كلهمن حال المأمون المعروفة فى دينسه وعله واقتفائه سنن الخلفاء

الراشدين من آناته وآخذه يسعرا خلفاء الاربعة أركان الملة ومناظرته للعلساء وحققله طدودا قد تمالي في صاواته وأحكامه فكف تصم عنه أحوال الفساق المسترين فى التعلواف بالليسل وطروق المنساذل وغشسيان السعرسسيسل عشاق الاعراب وأين ذاليهن منسب المة الحسس نن سهل وشرفها وما كان داراً بهامن السون والعفاف وأمثال هذه المكامات كثبرة وفى كتب المؤرخين معروفة وانما يبعث على وضعها والحديثيها الانهمال فاللذات الحزمة وهتل قناع المخدرات ويتعللون التأسى بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم فلذلك تراهم كثيرا ما يلهدون بأشياه هدده الاخبار وينقرون عنهاعند تصفعهم لاوراق الدواوين ولوا تسوابهم فعرهدامن أحوالهم وصفات المكال اللائقة بهم المشهو رةعنهم لكان خسيرا لهم لوكانوا يعلون ولتسدعذلت يومايعض الامراءمن أبناء المؤوليف كلفه يتعلم المغنياء وولوعه بالاوتار وقلت اليس هذامن شأنك ولايليق عنصبك فقال لى أفلاترى الى ابراهيم بن المهدى كنكان امام هذه المسناعة ورئيس المغنين في زمانه فقلت له باستمان الله وهلا تأسيت بأسه أوأخيه أومارأ يتكيف قعد ذلك بأبراهيم عن مناصبهم قصم عن عنك وأعرض والله يهدى من يشاء (ومن الاخبار الواهية) ما ذهب السه الكثيرمن المؤرخين والاشات في العسدين خلفاء الشبيعة بالقروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صاوات الله عليهم والطعن في نسبهم الى أسمعيل الامام ابن جعفر السادق يعتدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعف من خلفا من العباس تزلفا اليهم مالقدح فعن ناصهم وتفنناف الشعبات يعد وهسم حسيبانذكر بعض هدده الاحاديث فى أخيارهم ويغفلون عن التفعل لشواهد الواقعات وأدلة الاحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذب دعواهم والردعليم فانهم متفقون فحد يشهم عن صبدا دولة المسمعة ان أماعد الله المحتسب لمادى بكامة للرضي من آل مجدوا شترخيره وعلقعويه على عبيدالله المهدى وابنه أبى القارم خشسياعلى أنفسهما فهريامن المشرق محل الخلافة واجتازا عصروا تنهما خرجامن ألاسكندرية في زى التعبارويمي خبرهماال عسى النوشرى عامل مصر والاسكندر ية فسرح في طلبهما الخيالة حتى اذاأدد كاخؤ حالهماعلى تابعهما بمالمسوا بهمن الشيارة والزى فأفلتو اللى المغرب وآن المعتضدأ وعزالى الاغالبة أمراءافريقية بالقروان ويى مدرارأ مرا مسطماسة بأخذالا فاقعليهما واذكاء العبون في طلبهما فعثر السع صاحب معلماسة من آل مدرا دعلى خنى مكانهما ببلده واعتقلهما مرضاة للغليقة هذا فيسل أن تغله ر الشيعة على الاغالبة بالقبروان ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهورد عوتهم المغرب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وافر بقيسة تم بالين تم بالاسكندرية تم عصر والشام والحياز و قامعوا في العباس في منالك الاسلام ترق الابلة و كادوا بلبون عليهم مواطنهم و يرا بلون من أص هم واضد أظهر دعوتهم ببغدا دوعرا فه الامير الساسع عمن موالى الديم المتفليين على خلفاء في العباس في مغاضبة برت بنسه و بن أص اء العبم و خطب لهم على منابر طلحولا كاملا وما وال بنو العباس بغصون بمكانم مودولتم وملول في أصة و داء العرينادون بالويل واحد ب منهم وكيف يقع هذا كاه ادعي في القسب يكذب في اتصال الإم واعتبر حال القرمطي اذ كان دعيا في انسابه كيف تلاشت دعونه و نفر قت أساعه وظهر سريعا على خبهم ومكرهم فسامت عاقبتهم وذا قوا و بال أمر هم ولوكان أم العبيد بين كذلك اعرف ولو بعدمه له

ومهما تسكن عند امرئ من خليقة . وان خاله المخنى على الناس تعلم فقداتصلت دولتهم نحوامن ماتتين وسيعين سنة وملكوا مقام آبراهم عليه السلام ومصلاه وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومدقنه وموقف اطبيج ومهبط الملاثيكة ثم انقرض أمرهم وشيعته فيذاك كله على أتم ما كانواعليه من الطاعة لهم والحب فيهم واعتقادهم بنسب الامام اسمعيل بزجه فرالسادق ولقد خرجوا مرادا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرهاداعن الى دعمهما تفيز بأسما صيان من أعقابهم يزعون استحقاقهم للنلافة ويذهبون الىتعينهم بالوصية بمن سلف قبلهم من الائمة ولوارتابوا في نسبهم لمارك واأعناق الاخطار في الانتصارالهم فصاحب السدعة لايلس في أمر ولايشبه في دعته ولا يكذب نفسه فيما ينهله (والعب) من القاضي أب بكرالبا قسلاني شيخ النظادمن المشكلمين يعنم الى هدده المقالة المرجوبة ويرى حددا الراكى الضعيف فانكان ذلك لما كأنواعليه من الالحادف الدين والتعمق في الراقت ية قليس ذلك بدائع في صدود عوتهم وليس أشبات منتسبهم بالذي يغني عنهسمين. التهشيأ في كفرهم فقد قال ثعبالى لنوح عليه السسلام في شأن أبنه اله ليس من أهال اندعل غيرصالح فلاتسأل ماليس للبدعلم وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة يعظها بافاطمة اعلى فلن أغنى عنسك من الله سيأومتى عرف امر وقضية أواستيقن أمرا وجب عليم أن يسدع به والله بقول الحق وهو يهدى السبيل والقوم كانواف عال المنون الدول بهم وتعت رقبة من العالماة الموفرشيعتهم وانتشأرهم فى القاصية بدعوتهم وتكرزر وجهمرة بعدأ خرى فلاذت رجالاتهم بالاختفا ولم يكادوا بعرفون كاقبل

فلوتسأل الايام ما اسمى ما درت . وأين مكانى ما عرفن مكانيا

حتى لقدسمي مجدن اسمعيل الامام حد عسد الله المهدى بالمكتوم ساته بذلك شيعتهم لما تفقواعليه من اخفاله حذرامن المتغلبين عليهم فتوصل شبعة بي العباس بذلك عندظهورهم الى الطعن في تسبهم وازد لفواجد الرأى الفائل المستضعفين من خلفاتهم وأعبب أولساؤهم وأصراء دولتهم المتولون لمروبهم مع الاعداء يدفعون بهعن أنفسهم وسلطانهم معزة العجزعن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشأم ومصر والجازمن البربرالكامين شمعة العبديين وأهل دعوتهم محتى لقدأسهل القضاة بغداد بنفيهم عن هذا النسب وشهد بذلك عندهممن أعلام الناس جماعة منهم الشهريف الرضى وأخوه المرتضى والن البطعاوى ومن العلماء ألوحامد الاستقرايني والتسدوري والصمري والنالا كفاني والاسوردي وأبوعيدالله فالنعمان فقيه الشيعة وغرهم من أعلام الامة بغداد في وممشهود وذلك سنةستن وأربعمائة فِأَيام القادر وكانت شهادتهم في ذلك على السماع لما السنهروعرف بن الناس بغدادوعالهاشبعة في العباس الطاعنون في حدا النسب فنقله الاخمار يون كا معوه ورووه حسماوعوه والحق من ودائه وفى كتاب المعتضد في شأن عسد الله الى ابن الاغلب بالفيروان وابن مدرار بسحلماسة أصدق شاهد وأوضع دليك على صعة تسبهم فالمعتضد أقمد بنسب أهل البيت من كل أحد والدولة والسلطان سوق المعالم عبلباليه بضائع العاوم والسنائع وتلقس فيهضوال المكم وتعدى السه وكاثب الروايات والاخبار ومانفق فيهانفق عندا اكافه فأن تنزهت الدولة عن التعسف والمسل والافن والسفسفة وسلكت النهج الام ولمتجرعن قصد السبيل نفق فى سوقها الابريز اللمالص واللبين المصبئي وان ذهبت مع الاغراص والحقود وماجت بسماسرة البغي والباطل نشق البهرج والزائف والناقد البصر قسطاس نظره ومنزان بحشبه وملتمسه (ومثل هذا) وأبعدمنه كثيراما يتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادويس بنعبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهما جعين الامام بعداً بيه بالمغرب الاقصى ويعرضون تعريض الحسد بالتظنن في الحل المخلف عن ادريس الاكبر أنه لراشدمولاهم قبعهم الله وأبعدهم ماأجهلهم أمايعلمون أن ادريس الاكبركان أصماره فى البربروأنه منذد خسل المغرب الى أن توفاه الله عزو حسل عربي في البسكو وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافسة اذلامكامن لهم بنأتي فيها الريب وأحوال حرمهم أجعين عرأ كامن جاواتهن ومسمع من جيرا فهن الملاصق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن وقد كان واشديولى خدمة الحرم أجع من بعدمولاه بمشهيده نأولياتهم وشسيعتهم ومراقبة من كافتهم وقداتنق برابرة المغرب

الاقصى عامة على يعدادر بسالاصغرس بعدا ببه وآتؤه طاعتهم عن وضاواصفاق وبايعوه على الموت الاحر وخاصوادونه بعدادالمنايا في حروبه وغزواته ولوحدة فوا أتقسهم بمثل هذه الريبة أوقرعت أسم عهم ولومن عدق كاشع أومنافق من تاب لتخلف عن ذلك ولو بعضهم كلاوالله انمامدرت هذه الكلمات من في العباس أقنالهم ومن بنى الاغلب عبالهم كانوا بافريقية وولاتهم وذلك انه لمبافرا دريس الاكبرالي المغر بمن وقعة بح أوعزالها دى الى الاغالبة أن يقعدواله بالمراصدوية كوا علسه العيون قسلم يظفروا به وخلص الى المغرب فتم أمر وظهرت وعوته وظهرال سيدمن بعدد لاتعلى ماكان من واضع مولاهم وعاملهم على الاسكندو يدمن دسيسة التشبيع لنعلويه وادهانه في نجياة ادريس الما لمغرب فقتله ودس الشماخ من موالى المهدى أبسم التصيل على قتل ادريس فأطهر اللعاقب والبراء تمن في العباس مواليه فاشقل عليسه ادر يسوخلطه بنفسه وناوله الشماخ فيعض خاواته سما استهلكمه ووقع خيرمهلكدمن بنى العباس أحسن المواقع لمارجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع برنومتها ولمانأ دى اليهم خبرا لحل المخلف لادويس فلم يكن لهسم ألاكالاولا واذابالدعوة قدعادت والشمعة بالمغرب قدظهرت ودولتهم بأدريس بن ادريس قد تعبدت فكان ذلك عليه أنكى من وقع السهام وكان الفشل والهزم قدنزل بدولة الغربءن أن يسموا الى القاصية فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على ادريس الاكبر بمكائدمن فاصية المغرب واشتمال البربر عليه الاالتعيل في اهلا كمالسموم فعشد ذلك فزعوا الىأولياتهم من الاغالبة بافر بقية فى سدّ تلكّ الفرجة من الحيتهم وحسم الداء المتوقع بالدولة من قبلهم واقتسلاع تلك العروق قبل أن تشج منهم يتخاطبهه بذلك المأمون ومن بعده من خلف اتهم فكان الاغالبة عن برابرة المغرب الاقصى أعجز ولمثلهامن الزبون على ملوكهم أحوج الماطرق الخملافة من انتزاء محالك العجم على سدتها واستطائهم صهوة التغاب عليها وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وأهل خططها وسائرنقضها وابرامها كاقال شاعرهم

خليفة في تقص \* بين وصيف وبغا بقول ما قالاله \* كانقول السف

خشى هؤلا الامرا الاغالبة بوادرالسعايات وتاوابالمعادر فطورا باحتفار المغرب وأهدا وطورا بالانعاب بشأن ادريس الحارج به ومن قام مضامه من أعضا به يخلط بوخم بتعاوزه حدود التخوم من عداد وينف ذون سكته في تحقهم وهدا باهدم

ومرتفع جباياتهم تعريضا باستفعاله وتهو بلاباشند ادشوكته وتعظيم المادفعوااليه من مطالبته ومن الله وتهديدا بقلب الدعوة ان أبلؤا البه وطور ا يطعنون في أسب ادريس عشل ذلك الطعن الكاذب تخفيضالشأند لايدالون بسسد قدمن كذبه لبعدد المسافة وأفن عقول من خلف من صدية بن العداس وعماليكه مم العيم ف القبول من كل قاتل والسم اسكل ماعق ولم يزل هذا دا بم معتى انتضى أمر الاعالبة فقرعت هذه المكلمة الشنعام أسماع لفوغاه وصرعلها يعض الطاعتين أذنه واعتدها دربعة الى النيل من خلفهم عند المنافعة ومالهم قعهم الله والعددول عن مقاصد الشريقة فلاتعارض فيهابين المقطوع والمغلنون وادريس ولدعلي فراش أبيه والواد للفراش على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الاعمان فالله سبعانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ففراش أدريس طاهرمن المدفس ومنزعن الرجس بحكم القرآن ومن اعتقد خلاف هذا فقديا ماغه ووبلع الكفرمن بابه وانحاأ طنبت في هذاالرقسة الابوابال ببودفعافى صدرا الماسد لماسععتما ذناى من قاتله المعتدى عليهم به القادح في نسبهم بفريته و ينقله برعه عن بعض مؤدي المغرب من المحرف عنأ هل البيت وارتأب في الأيمان بسلفهم والافا تحل منزه عن ذلك معصوم منه ونفي العب حيث بستعيل العب عب الحكتى جادلت عنهم مق الحمياة الدنيا وأرجو أن يجادلواعي يوم القيامة (ولتعلم) أن أكثر الطاعنين في نسبهم الماهم المسدة لاعقاب ادريس هذامن منم الى أهل البيت أودخيل فيهم فات أدعا هدا النسب الكريم دعوى شرف عريض على الام والاجيال من أهسل الا فاقتعرض الهمة فيه ولماكان نسب في ادريس هؤلاء بمواطنهم من فاس وسائر ديار المغرب تسديلغ من الشهرة والوضوح مبلغالا يكاديكي ولايط مع أحد في دركه ادهو تقل الاتة والجيل من الخلف عن الانة والجيل من السلف وبيت جدّهم ا دريس مختط فاس ومؤسسها بين بوتهم ومسجده لصق علهم ودرويهم وسيفه منتفى برأس المأذنة العظلى من قرار بلدهم م وغير ذلك من آثاره التي ساوذت أخبا رحا سدود التواتر مرّات وكادت الحق بالعيان فأذا تطرغ يرهم من أهل حد النسب الحاماة ناهم اقه من أمثالها وماعضد شرفهم النبوى من جلال المانات الذي كان لسلفهم بالغرب واستيقى أنه بعزل عن ذلك وأنه لا يلغمد أحدهم ولانصيقه وأنَّ عاية أص المنقين الى البيت المكريم عن لم يحصل له أمشال هذه الشواهد أن يسلم لهم حالهم لات الساس مسدّقون فى أنسابهم و بون ما بين العِلم والظن والمقين والتسليم فاذا عسلم ذلك من تفسسه غص بريقه وود كثيرمنهم لوردونهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضها المسدامن عندا أنفسهم

ميرجعون الى العنادوا وتكاب اللعاج والهت عشل هدا الطعن الفائل والقول أمكذوب تعللا بالمساوان فى الظنة والمشابهة فى تطرق الاحتمال وهيمات لهم ذلك الس فى المغرب فيم انعله من أهل هـ ذا البيت الكويم من يبلغ في صراحة نسد به ووضوحه مسالغ أعقاب ادريس هذامن آل الحسن وكراؤهم لهذا العهد بنوع سران بفاس من ولديحي الموطي بن محد بن يعنى العوّام بن القاسم بن ادر بس ابنادر يس وهم نقباه أهل البيت هناك والساكفون بيت جدهم ادريس ولهم السيادة على أهل المفرب كافة حسم انذكرهم عندذكر الادارسة انشاء الله تعمالي (و المن ) بهذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرأى من فقها المغرب من القدح فى الامام المهدى صاحب دولة الموحدين ونسسمته الى الشعوذة والتلبيس فيماأ ناءمن القيام بالتوحيد الحقوا لنعي على أهل البغي قبداد وتسكذيهم المسعمدعيانه في ذلك حتى فيما يزعم الموحدون الماعه من السمايه في أهمل المدت وانمآح ل الفقها على تكذيبهما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه فانهم لمارأ وا من أنفسه مناهضته في العلم والفتياوفي الدين بزعهم ثم استازعتهم بأنه متبوع الرأى مسموع القول موطأ العقب نفسوا ذلك عليسه وغضوا منسه بالقسدح فى مذاهب والتكذيب لمدعياته وأيضاف كانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدانه تعجلة وكرامة لم تكن لهممن غيرهم أماكانواء المعمن السذاجة وانتحال الديانة فكان لحلة العمليدواتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى كل فى بلده وعسلى قدره فى تومه فأصحوا بذلك شيعة لهم وسر بالعدقرهم ونقمواعلى المهدى ماجاميه من خلافهم والتثريب عليهم والمناصبة الهم أشيعا للمتونة وتعصم الدولتهم ومكان الرجل غيرمكانهم وحاله على غيرمعة قداتهم وماظنك برجل فقم على أهل الدولة مانقم من آحوا الهم وخالف اجتهاده فقهاءهم فنادى في قومه ودعا الىجها دهم بنفسه فافتلع الدولة من أصولها وجعل عاليها سافاها أعظم ماكات قوة وأشد شوكه وأعزأ نصا وأوحامية وتساقطت ف ذلك من أساعه نفوس لا يعصبها الاخالفها قدما يعوه على الموت ووقوه بأنفسم مم من الهلكة وتقرّبوا الى الله تعالى باللاف مهمهم في اظهار تلك الدعوة والتعصب المك المكامة حق علت على الحكم ودالت بالعدوتين من الدول وهو بحالة من التقشف والحصروالمسبرعلي المكاره والتقلل من الدنيا حتى قبضه الله وليسعلي شئمن الحظ والمتباع في دنياه حتى الولد الذي ر بما تعينم السه النذوس وتضادع عن غنيه فلت شعرى ما الذي قصد بذلك ان لم يكن وجه الله وهو لم يحصد لله حظ من الديافى عاجله ومع هذا فلوكان تصده غيرصالح لماتم أمره وانفسحت دعوته سنة الله

التي قد خلت في عباده (وأما) انكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده حجة الهم مع اندان ثبت أنه ادعاه وانتسب اليه فلادليل يقوم على بطلانه لان الناس مصدور فى أنسأبهم وان قالواان الرياسة لاتكون على قوم فى غيراً هل جلدته م كاهوا لصحيح حسمايأ في في الفصل الاقبل من هذا الكتاب والرجل قدَّرأُس سائرا لمصامدة ودانوا باتباعه والانقياد اليه والى عصابته من هرغة حتى تم أحرالله في دعوته فأعلم أن هذا النسب الفاطعي لم يكن أمر المهدى يتوقف علمه ولاا تبعه الناس بسسبه وانماكان اتباعههم لهبعصيية الهرغية والمصووية ومكانه منها ورسوخ شعرته فيها وكان ذلك النسب الفاطمي خفيا قددرس عندالساس وبق عنده وعند دعشيرته يتنا قلونه بينهم فسيصون النسب الاول كانه انسلخ منه ولبس جلدة هؤلا وظهرفيها فسلا يضره الانتسباب الاول في عصيمه اذهو مجهول عندا هل العصابة ومثل هذا واقع كثيرا اذ كان النسب الاول خفيا (وانظر) قصة عرفجة وجر يرفى رياسة بجيله وكمف كان عرفية من الازدوليس جلدة بعيلة حتى تنازع معجر يروياستهم عند عروضي الله عنه كاهومذ كورتنفهممنه وجه الحق والله الهادى الصواب (وقد) كدناأن نخرج عن غرض الكتاب بالاطناب فهده المغالط فقد زلت أقدام كشيرمن الاثبات والمؤرخين المفاظ فمسل هذه الاحاديث والاتراء وعلقت بأفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظروالغفلة عن القياس وتلقوها هم أيضا كذلك من غير بحث ولاروية والدرجت في محفوظاتهم حتى صارفن السار يخواهما مختلطا وماظره من سكاوعة منمناى العامة فاذا يحتاج صاحب هذا الفتنالى لعلم قواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الام والبقاع والاعصارف السيروالاخلاق والعوائد والنعل والمذاهب وسائر الاحوال والاحاطة بالحاضرمن ذلك ومماثلة ماسنه وبن الغائب من الوفاق أو يون ما بينهمامن الخلك وتعليل المتفق منها والمختلف والقمام على أصول الدول والملل ومبادى ظهورها وأسسباب حدوثها ودواعى كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعبا لاسباب كل حادث واقفاعلى أصول كل خبير وحينتذ يعرض خبرالمنقول على ماعنده من القواعد والاصول فان وافقها وبرى على مقتضاها كان صحيحا والازيفه واستغنى عنده ومااستكرا اقدما عدام التاريخ الالذلك حتى انتعله الطبرى والبخارى وابنا معقمن قبلهما وأمثالهممن على والامة وقدد هل الكثير عن هـ ذا السرفيه حتى صارا تعاله مجهـ له واستخف العوام ومن لارسوخ له في المعارف مطالعته وحداد والخوص فده والتطفل علسه فاختلط المرعى بالهدل واللباب بالقشر والصادق بالكاذب وألى المعاقبة الامود

(ومن الغلط ) النفي في التماريخ الذهول عن تسدّل الاحوال في الام والاجيال بتبسكل الاغصا رومن ورالايام وهوداء دوى شديدا ظفاء اذلايقع الابعسد أحقاب متطاولة فلايكادية فطن له الاالا تحادمن أهل الخليقة (وذلك) آن أحوال العلم والامم وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتبرة واحدة ومنهاج مستقرانماهوا خسلاف على الابام والازمنة وانتقال من حال الى حال وكايكون ذلك فى الاشعاص والاوقات والامصارفكذلك يقع فى الا فاق والاقطار والازمنة والدول سنة الله التى قدخلت في عباده وقد كانت في العالم أمم الفرس الاولى والسريانيون والنبط والنهابعة وبنواسرا يل والقبط وكانواعلى أحوال خاصة بهم فى دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم والغاتهم واصطلاحاتهم وسائرمذا وكأتههم مع أبناه جنسهم وأحوال اعتمادهم للعالم تشهدبهاآ أارحم شمجاء من بعدهم الفرس الشائية والروم والعرب فتبدلت تلك الاحوال وانقلبت بها العوائد الى ما يجانسها أ ويشابهها والى مايياينها أويباعدها ثمجا الاسلام بدولة مضرفا نقلبت تلك الاحوال أجع انقلابة أخرى وصارت الى مأأ كثره متعارف لهدذا العهديا خده الخلف عن السلف ثم درست دولة العرب وأيامهم وذهبت الاسلاف الذين شمدوا عزهم ومهدوا ملكهم وصاد الامرق أيدى سواهم من البجم مثل الترائيا لمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال فذهبت بذهابهم أمم وانقلبت أحوال وعوائد نسى شأنها واغفل أصرها (والسدب) الشائع في سدّل الاحوال والعوائد أن عوائد كلجيل تابعة لعوائد سلطانه كانقال فى الآمثال الحكمية الناس على دين الملك وأهل الملك والسلطان اذا استولواعلى الدولة والامرف لابدوأن يفزعوا الى عوائد من قبلهم و يأخسذوا الكثيرمنها ولايغفاواعوا تدجيلهم معذلك فيقعفى عوائدالدولة بعض المخالفة لعوائد الحسل الإول فاذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومن جت من عوا لله هم وعوالدها خالفت أيضا بعض الشئ وكانت للاولى أشد مخالفة تم لايزال التدريج فى المخالفة حتى نتهى الى المساينة بالجله فادامت الام والأجيال تتعاقب ف الملك والسلطان لاتزال المخالفة في العوائدوالاحوال واقعة والقياس والمحاكاة للانسان طسعة معروفة ومن الغلط غبرماً مونة تتخر جممع الذهول والغفلة عن قصده وتعوج به عن مرامه فرعايسم السامع كفيرامن أخبارالماضين ولايتفطن لماوقعمن تغير الاحوال وانقلابه افيمريها لأول وهله على ماعرف ويقيسها بماشهد وقد يكون الفرق بينهماكثيرافيقع في مهواة من الغلط (فن هــذاالبـاب) ما ينقله المؤرّ خون من أحوال الخباج وأن أباه كان من المعلين مع أن التعليم لهذا العهد من جله الصنائع

المعاشية البعيدة من اعتزازا هل العصية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم فمتشوف الكنيرمن المستضعفين اهل الحرف والصنائع المعاشمية الى بل الرتب التي لسوالها بأهل ويعدونها من المكنات الهم فنذهب بهم وساوس المطامع ورجا انقطع حملهامن أيديهم فسقطوا فمهواة الهلكة والتلف ولايعلون استعالتهاف حقهم وأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش وأت التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن كذلك ولم يكن العلم بالجلة صناعة انما كان نقلالما معمن الشارع وتعلما لماجهل من الذين على جهة البلاغ فكان أعل الانساب والعصيمة الذي قاموا بالماة هم الذين يعلون كاب الله ومنة نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى النبليغ الخبرى لاعلى وجه التعليم الصناعى أذهوكا بم-م المنزل على الرسول منهم وبه هد أياتهم والاسلام دينهم قاتلوا عليمه وقتلوا واختصوابه من بينالام وشرفوا فيحرصون على تىليىغ ذلك وتفهمه للدشة لاتصدهم عنه لائمة الكبر ولارغهم عاذل الانفة ويشهد لذلك بعث النبى صلى الله عليه وسلم كباراً صحابه مع وفود العرب يعلونهم حدود الاسلام وماجاميه منشرا أعالدين بعث فى ذلك من أصحابه العشرة فن بعدهم فلما استقرا لاسلام ووشجت عروق المالة حتى تناولها الامم البعيدة من أيدى أهلها واستحالت بمرورا لايام أحوالها وكثراستنباط الاحكام الشرعية من النصوص لتعسددالوقائع وتلاحقها فاحتباح ذائا لقانون يحفظه من الخطاوصار العماملكة بحتاج الى التعلم فأصبح من جلة الصنائع والحرف كايأتى ذكوره في فصل العلم والتعليم واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان فدفع للعملمن قام بهمن سواهم وأصبح وفة للمعاش وشتخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم وآختص انتحاله بالمستضعفين وصارمنتعله محتقرا عندأهل العصبية والملك والحباح بن يوسف كان أبوه منسادات تقيف وأشرافهم ومكانهممن عصبية العرب ومناهضة قريشفى الشرف ماعلت وأميكن تعليمه للقرآن على مأهوا لامر عليه داالعهد من أنه حرفة للمعاش وانمأ كان على ما وصفتاه من الامر الاول في الاسلام (ومن هـ ذا الباب) أيضا مابتوهمه المتصفعون لكتب التباريخ اذاسمعوا أحوال القضاة وماكانواعليه من الرياسة في الحروب وقود العساكرفتترا عي بهدم وساوس الهدمم الح مثل تلك الرتب يحسبون أت المشان فى خطة القضاء لهذا العهد على ما كان علسه من قبل ويطنون باب أى عام صاحب هشام المستدعليه والن عباد من ملوك الطوالف باشبيلية اذاسمعوا أنآباء هم كانواقضاة أنهم سئل القضاة لهذا العهد ولايتفطنون لما وقعف رتبة القضاممن مخالفة العوائد كالسنه في فصل القضامن الكتاب الاول

وان أى عامروا بن عباد كانامن قبائل العرب القائمين مالدولة الاموية بالاندلس وأهل عصستاوكان مكانهم فيها معاوما ولم يكن يلهملانا أوه من الرياسة والملك بخطة القضاء كاهى لهذا العهد بل انماكان القضاء في الامر القديم لاهل العصبية من قبيل الدولة ومواليها كاهي الوزارة لعهد نابالمغرب وانظرخر وجهم بالعساكرفي الطوائف وتقليدهم عظائم الامورالتي لاتقلدالالمن له الغني فيها بالعصبية فيغلط السامع في ذلك ويحمل الاحوال على غيرماهي وأكثرما يقع في هـ ذا المغلط ضعفا البصائرمن أهل الأنداس لهذا العهد لفقدان العصبية في مواطنهم منذأ عصا وبعيدة لفنا العرب ودولتهبها وتووجهم عن ملكة أهل العصبيات من البر برفيقيت أنسابهم المعربية محفوظة والذريعة آلى العزمن العصيبة والتناصر مفقودة بلصار وامنجله الرعأيا المنخا دلن الذين تعبدهم القهرورتمو المآمذلة يحسبون ان أنسابهم مع مخالطة الدولة هى التي بكون لهم بها الغلب والتحكم فتعدأ هل الحرف والصنائع منهم متصدين لذلك ساعين فينله فأمامن باشرأ حوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة الغربية وكيف يكون النغلب بين الام والعشائر فقل ايغلطون في ذلك و يخطئون في اعتباره (ومن هذاالباب) أيضامايسلكه المؤرة خون عندذ كرالدول ونسق ملوكهافيذ كرون أحمه ونسبه وأياه وأمه ونساءه ولقيه وخاغه وعاضيه وحاجبه ووزيره كل ذلك تقليد لمؤرتني الدولتين من غيرتفطن لمقاصدهم والمؤر خون لذلك العهدكانوا يضعون بواريخهم لاهل الدولة وأبناؤها متشوفون الح سيرأ سلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آارهم ويسجواعلى منوالهم حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليدا الحطط والمراتب لأبناه صنائعهم وذويهم والقضاة أيضا كانوامن أهلءصبية الدولة وفى عدادالوزرا كاذكرناه لك فيصناجون الى ذكرذلككام وأماحين ساينت الدول وتباعدما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الامم أويقصر عنها فعالف ألدة للمصنف فيهذاا لعهدفي ذكرا لانساء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة لايعرف فيهاأصولهم ولاأنسابهم ولامقاماتهم انماحلهم على ذلك النقلدوالغفاد عن مقاصدا لمؤلفين الاقدمين والذهول عن تعرى الاغراض من التاريخ اللهم الاذكر الوزرا الذين عظمت آثارهم وعفت على الملوك أخبارهم كالحجاج وبنى المهلب والبوامكة وبنى سهل بن نويخت وكافور الاخشيدى وابن أبي عامر وأمثالهم فغيرن كمرا لالماع باكاتهم والاشارة الى أحوالهم لانتظامهم فى عداد الملوك (ولندكر) هنافائدة فضم كالامنافي هذا الفصل بهاوهي أن المساويخ انماهوذكر

الاخب اراناماسة بعصر أوجيل (فاما) ذكرالاحوال العامة للافاق والاجال والاعسار فهوأس للمؤرخ تنبئ علمه أكثرمقاصده وتتبين به أخباره وقد كان الناس مردونه بالتاليف كافعله المسعودى فكاب مروج الذهب شرح فيسه أحوال الام والأ فاق لعهده في عصر الثلاثين والثلث الة غرما وشرفا وذكر تعلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجمال والصاروا لممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم فصار اماماللمؤر خن رجعون اليه وأصلابعة لون ف تحقيق المسكثير من أخبارهم عليمه ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والممالك تناصة دون غيرها من الاحوال لان الام والاجيال لعهده لم يقع فيها كثيرا تتقال ولاعظيم تغير وأمالهذا المهدوهو آخرا لمائة الشامنة فقدانقلبت أحوال المغرب الذي تحن شاهدوه وتبذلت بالجلة واعتاض من أجيال البربرأ هله على القدم بمن طرأفيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بماكسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الاوطان وشاركوهم فيما بق من البلدان للكهم هدا الى مانول بالعمران شرقا وغر بافى منتصف هداما أنة الشامنة من الطاعون الحارف الذي تعيف الام وذهب بأهل الحيل وطوى كثيرامن محاسن العدمران ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وباوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت الى التلاشي والاضعلال أجوالها والتقصع وان الارض بالتقاص البشر فحربت الامصار والمسائع ودرست السبل والمعالم وخلت الدياروالمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكانى بالمشرق قدنزل بمشلمانزل بالمغرب لكن على نسته ومقدار عوانه وكائما نادىلسان الكون فى العمالم بالخول والانتباض فبداد ربالاجابة والله وارث الارض ومنعليها واذاتية لتالاحوال جله فكائما تبذل الخلق من أصله وتحول العالم باسره وكاله خلق حديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث فاحتاج لهذا العهدمن يدون أحوال الخليقة والاتفاق وأحمالها والعوائد والنصل التي شذلت لاهلها ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليصون أصلا يقتدى بدمن بأتي من المؤر خين من بعده (وأناذا كرف كتابي) هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي اماصر يحا أومندرجافي أخباره وتلويحا لاختصاص قصدى فى التأليف بالمغرب وأحوال أجياله واممه وذكر عمالكه ودوله دون ماسواه من الاقطار لعمدم اطلاعي على أحوال المشرق وأعموان الاخبارالمتناقلة لابوق كنهماأ ريدهمنه والمسمعودي اغااستوفى ذلك لبعدر حلته وتقلبه فى البلادكاذ كرف كتابه مع أنه لماذ كرالغرب قصرفي استيفاء أحواله وفوقكل ذى علم عليم ومن دّالعلم كله الى الله والشرعاج واصروالاعتراف متعين واجب ومن

- الله فعونه تسرت عليه المذاهب وأغيت المساعى والمطالب (ونجن) آخذون بعوث انته فعارمناه من أغراض التأليف وانته المسددوا لمعين وعليه السكلان (وقد) بقى علمناأن نقدتم مقدمة فى كنفة وضع المروف التى لست من لغات العرب اداعرضت فكابناه دا (اعلم) أنَّ الحروف في النطق كايأتي شرحه بعد هى كيفيات الاصوات اللهابجة من الخيرة تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهات وأطراف المسسان معاسلنك والحلق والاضراس أوبقرع الشسفتين أيضافتتغاير كيضات الاصوات بتغاير ذلك القرع وتمى الحروف متمايزة فى السمع وتتركب منهاالكلمات الدالة على مافى الضمائر وليست الام كلهامتساوية فى النطق بتلك الحروف فتلديكون لا مة من الحروف ماليس لا مة أخرى والحروف التي نطقت بها العرب هي ثمانية وعشرون حرفا كاعرفت ونحيد للعبرانيين حروفا ليست في لغتناوفي لغتناأ يضاحروف ليست فىلغتهم وكذلك الافريج والترك والبربر وغيرهؤلامن العجم شمات احل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع سروف مكتوية متمنة بأشعاصها كوضعألف وياوبهم وراء وطاءالى آخر النانية والعشرين واذاعرض لهما لحرف الذى ليسمن حروف لغتهم بق مهملاءن الدلالة الكتابيسة مغفلاعن السان ورجارسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذى يليمه من لغتنا قبله أوبعده وليس ذلك بكاف فى الدلالة بل هوتف رالعرف من أصله (ولا) كان كايسامة علاءلى أخبار البربروبعض العجم وكانت تعرض الناف أسمائهم أوبعض كملاتهم حروف ليستمن لغة كأبتنا ولااصطلاح أوضاعنا اضطروناالي بيانه ولم نكتف برسم الحرف الذى يلسه كافلناه لانه عند ناغرواف بالدلالة علسه فاصطلمت فككابى هدذاعلى أن أضع ذلك الحرف العجمى عمايدل على الحرف اللذين يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطقيد بين مخرجى ديبك الحرفين فتحصل تأديسه وانما اقتبست ذلك من رسم أهل المصف سروف الاشمام كالصراط فى قراءة خلف فان النطق بصاده فيهامعهم متوسط بينالصاد والزاى فوضعوا الصادور يموافى داخلها شكل الزاى ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين فكذلك رسمت أناكل حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوشكلة عندالبر بربيز الكاف الصريحة عندما والجيم أوالقاف مثل اسم الحكين فأضعها كافا وأنقطها بنقطة الجيم واحدةمن أسقل أونقطة القاف واحدة من فوق أوثنتين فمدل ذلك على انه متوسط بين الكاف والميم أوالقاف وهذا المرف أحكثرما يحى فى لغة البربروما جامن غبره فعلى هدا القياس أضع الحرف المتوسط بين سرفين من لغتنا بالحرفين معاليعلم القارئ أنه متوسط في نطق به كذلك فيكون قدد المناعلية ولووضعناه بوسم المرف الواحد عن جانبية لكنافد صرفناه من مخرجه الى مخرج الموف الذى من لفتنا وغيرنا لغة القوم فأعلم ذلك والته الموفق السواب عنه وعضله

الكتاب الاول في طبيعة العران في الخليقة وما يعرض فيهامن البدد والحفر والتغلب والكسب والمعاش والعنائع والعلوم ونحو بإدمالة لكنس الغلل والاسباب

(اعلم) أنه لما كانت حقيقة المتاريخ أنه خبرعن الاجتماع الانساني الذي هوعمران العالم ومايمسوش اطبيعة ذلك العدمران من الاحوال مشل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف المتغلبات البشريعضه سمعلى يعض وما ينشأعن ذلك من الملك والدول ومراتها وماينته لدالبسر باعالهم ومساعيهم ن الصيسب والمعاش والعاوم والمناثع وسائرما يحدث في ذلك العمر ان بطبيعته من الاحوال (ولما كان) الكذب متطر قاللخبر بطسعته وله أسباب تفتضيه غنها التشسيعات للاتراء والمذاهب فان النفس اذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخير أعطته حق من التحييص والنظرحتى شبع مسدقه من كذبه واذاخام هانسيع لرأى أونحاه قبلت مايوافقه من الاخب ارلاق ل وهله وكان ذلك الميل والتسبع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقادوالتمعيص فتقع في قبول الكذب ونقله (ومن الاسباب) المفتضية للكذب فى الاخبار أيضا النفة بالناقلين وتمعيص ذلك يرجع الى التعديل والتعريح (ومنها) الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بماعاين أوسمع وينقل الخبرعلي ما في ظنه و تخمينه فيقع في الكذب (ومنها) توهم الصدق وهو صحيثير وانما يجى فى الاكترمن جهة الثقة بالناقلين (وسنها) الجهل بطبيق الاحوال على الوقائع لاجلما يداخلهامن التلبيس والتصمع فينقلها المخبر كارآهاوهي بالتصنع على غرالحق فى نفسه (ومنها) تَعَرِّب الناس في الأجكة رلاحماب التعلم والمرآتب بالتناء والمدح وتعسس فالاحوال واشاعة الذكر بذلك فيستفيض الاخب ادبها على غير حقيقة فالنفوس مولعة بحب الثناء والنباس متطالعون الى الدنيا وأسمام امن جاء أوثروة وايسواف الاكتربراغيين فى الفضائل ولامتنافسين فى أهلها (ومن الاسباب) المنتضة له أيضاوهي سابقة على جسع ما تقدم الجهل بطبائع الاحوال في العمران فأن كل حادث من الحوادث ذا ما كان أو فعلا لابدله من طبيعة تخصه في ذا ته وفيا يعرض لهمن أحواله فاذاكان السامع عارفا بطبائع الحوادث والاحوال في القبود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمعيص الحبرعلى غيير الصدق من الكذب وهدا

آبلغ فى التحسم من كل وجه يعرض وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الاخبار المستعيلة وينقلونها وتؤثر عنهم كانقله المعودى عن الاسكند والمامدة وواب العر عن شأه الأسكندرية وكنف المعذ تاوت الخشب وفى باطنه مند وق الزجاح وغاص فيهالى قعرالعردي كتسصورتك الدواب الشمطانية التيرآهاوع لفاثملهامن أجسادمعدنية ونصهاحذا والبنيان ففزت تلك الدواب منخرجت وعاينها وتمله بساؤهافى حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحملة موقيسل اتخاذه التابوت الزجاجى ومصادمة البحروأمواجه بجرمه ومن قبسل أن الملوك لاتحمسل أنفسهاعلى مثل هدذا الغررومن أعمده منهم فقدعرض نفه للهلكة والتقاض العقدة واجتماع الناس الى غيره وفي ذلك اتلافه ولا ينتظرون به رجوعه من غروره ذلك طرفة عينومن قبسلان الجن لايعرف لهاصور ولاتماشل تعتص بهاانماهي قادرة على التسكل ومأ مذكر من كثرة الرؤس لهافا بما المرادية النشاعة والمتهويل لاأنه حقيقة (وهذه) كلها فإدحةف تلك الحكاية والقادح الحللهامن طريق الوجود أبن من هدا كله وهو ان المنغمس فى الما ولوكان فى الصندوق يضي عليه الهوا ، المتنفس الطبيعي وتسخن روسه بسرعة تقليه فيفقد صاحبه الهوا السارد المعيدل لمزاج الرئة والروح القلني ويهلكمكانه وهنذاحوالسب في هلالذأ هل الجامات اذا أطبقت عليهم عن الهواء الساردوالمتسدلين فالاكاروالمطاسرا لعميقة المهوى اذاحنن حواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتغطناها فان المتدلى فيهايه للكطينه وبهذا السيب يكون موت الحوت اذافارق البصرفان الهوا ولايكفيه في تعديل وتنه اذهو حار يافراط والماء الذي يعسده باردوالهوا الذى خرج السه حار نيستولى الحارعلى دوحه الحيوانى وبهلك دفعـة ومشـه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك (ومن الاخبار) المستحيلة مانقله المستعودي أيضافى تمثال الزر ذووالذي برومة تجتمع اليه الزرازيرفي يوم معلوم ون السنة حاملة لازيتون ومنبه يتخذون زيتهم وانظرما أبعث ذلك عن الجرى الطبيعي ف المعاذالزيت (ومنها) مانقلدالبكرى فينا المدينة المسماة ذات الانواب تعمط بأكثرمن ثلاثين مرحله وأشبة لعلى عشرة آلاف ماب والمدن انما المحذت المعمن والاعتسام كايأتى وهذه خرجت عن ان يحاط بها فلا يكون فيها حصن ولامعتصم وكما نقله المسعودي أيضاف حديث مدينة النعاس وانهامدينية كل بنائها نحاس بعلوراء مصلماسة فلفربهاموسي بنسرق غزوته الى المغرب وانها مغلقة الابواب وان الضاعداليهامن أسوارهااذا أشرف على الحائط صفق ودمى بنفسه فلايرجع آخر الدهرف حديث مستصل عادة من خرافات القصاص وصعراء عاماسة فدنفضها

الركاب والادلا ولم يقفو الهذه المدينة على خبرتم ان هدده الاحوال المتى ذكرواعها كلهامستصل عادة سناف الامور الطسعة في شاء المدن واختطاطها وان المعادن عاية الموجودمة أأن يصرف في الا تيدة وأخرى وأماقشيدمد يسةمم افكاتراه من الاستعالة والبعدوأ مثال ذلك كئير وتمعيصه انتاهو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوء وأوثقها في تعمص الأخبار وغرضد قهامن كذبها وهوسابق على النعسس بتعديل الرواة ولايرجع الى تعديل الرواة حتى يعسم ان ذلك اللبرف نفسه عكن أوعمنه وأمااذا كان مستصلافلافائدة المنظرف التعديل والتعريث والقسدعد أهل النظرمن المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتما ويد أن يؤول بما لايقبله العقل وانماكان التعديل والنجريح هوالمعتبرق صحة الاخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف انشائية أوجب الشآرع العمل بهاحتى حصل الظن بصدقها وسيل صمة الظن النقة بالرواة بالمعدالة والضبط (وأسا الاخبار) عن الواقعات فلابد فحصد قهاو صهامن اعتبار المطابقة فلذلك وجب أن ينظر فى امكان وقوعه وصاد فيهاذلك أهممن التعديل ومقدماعلمه اذفائدة الأنشاء عتدسسة منسه فقط وفائدة المعرمنه ومن الخارج بالمطابقة وأداكان ذلك فالقيانون في تميز الحق من الباطل في الاخباربالامكان والاستمالة أن تنظرفي الاجتماع البشرى الذَّى هوالعسمران ونمعز ما يلقه من الاحوال إذا ته وعفتضي طبعه وما يكون عارضا لا يعتسد به ومالا يكن أن يعرض اواذافعلناذلك كأنذلك لنافانوناف تمييزا الحق من الباطل ف الاشباروا احدق من الكذب بوجه برهاني لامدخل للشك فيه وحمنشذ في ذا سمعناعن شئ من الاحوال الواقعة في الممران الما المحكم يتسوله تما لمحكم يتزييفه وكان ذلك لنامعياد اصحيحا بتحرى بالمؤرخون طريق الصدف والصواب فيما ينتلونه وهدا هوغرض هذا الكتاب الاقلمن تأليفنا وكائن هذاعم مستقل بنسسه فانه دوموضوع وحوالعمران الشرى والاجتماع الانساني وذومسائل وهي يهان مايفشهمن العوارض والاحوال اذاته واحدة بعداخرى وهذاشأن كل علممن العلوم رضعيا كان أوعقليا (واعلى) انالككلام ف هذا الغرض مستحدث المستعة غريب النزعة عزيز كفائدة أعترعلم والحث وأذى البه الغوص وايس من علم الخضاب الذي هوأحد العلوم المنطقية فالأموضوهم الخطابة انمياهوالاقوال المقلعة الساقعية في استالة المهورالى رأى أوصدهم عنه ولاهو أيضامن علم السياسة المدنية اذالسياسة المدنية مى تدبيرالمنزل أوالمدنسة بمايجب متضي الاخلاق والحبكمة لعمل الجهورعلي نهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه فقدخالف موضوعه موضوع هذين الفتين االذين

ديمايشهانه وكاته علمستنبط النشأة ولعمرى المتضطى الكلام فمتعاه لاحدمن الخليقة ماأدرى لغفلتهم عن ذلك وليس الفلن بهنم أولعلهم كتبواف هنذا الغرض واستوفوه ولميسل الينافا لعلوم سكثيرة والحنكاف فأم النوع الانساف متعقدون ومالم يسل البنامن العاوم أكترم اوصل فأين علوم القنرس التي أمرعروضي اقله عنه بمعوها عنددالفتح وأينعلوم الكلدانيين والسربانيين وأهل بابل وماظهر عليهم من آثار هاوت عيما وأين علوم القبط ومن قبلهم وانساوصل السناعلوم أمة واحلة وهم يونان خاصة لككف المأمون بإخراجهامن لفتهم واقتدا ومعلى ذلك بكثرة المترجين وبذل الاموال فيهاولم نقف على شئ من علوم غيرهموا ذا مسكانت كل سقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يحث عايعرض لهامن العوارض لذاتها وجب أن يكون باعتباد كل مقهوم وحقيقة علمن العلوم يخسه لككن الحكا العلهم أنما لاحتلوا ف ذلك العنساية بالتمرات وهدذا انمياغرته في الاخيدا وفقط كاراً يت وان كانت مسائله في ذاتها وف اختصاصها شريفة لكن تمرته تصيير الاخبار وهي ضعيفة فلهذا هبروه والله أعلم وماأوتيتم من العلم الاقليلا (وهدذا الفن) الذي لاح لنا النفار في منجد منه مسائل تجرى بالعرض لأهدل العاومني براهدين عاومهم وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب مشل مايذكره الحبكاء وألعلاه فى اسات النبوة من أن الشرم تعاونون في وجودهم فيحتاجون فسهالى الماكم والوازع ومشل مايذكرف أصول الفقه فياب البات اللغات أن النماس محتاجون الى العبارة عن المقامسد بطسعة المتعاون والاجتماع وتعيان العبارات أخف ومثل مايذكره الفقها فى تعليل الاحكام الشرعية مالمقاصدف أفالزنا مخلط للانساب مفسدللنوع وأن الفتل أيضام فسدللنوع وآن ألظلمؤذن جغراب العسمران المفضى لفسادالنوع وغسيرذ للثمن سائر المقاصد الشرعية فى الاحكام فانها كلهامينية على المحافظة على العمران فكان لها النظرفيا يعرض له وهوظاهر من كالأمناهذا في هذه المسائل المعثلة (وكذلك) أيضا يقع الينا القللمن مساتله في كلات متفرقة لمكاء الخليقة لكنهم أبيستوفوه (فنكلام) الموبذان بهرام ب بهرام ف حكاية البوم التي نقلهاً المسعودي أيها الملك ان أ لملك الايش. عزه الابالشريعة والقساملة بطاعته والتصريف تصت أمره ونهيه ولاقوام للشريعة الابالملك ولاعز للملك الابالرجال ولاقوام للرجال الابالمال ولاسسل الى المال الابالعماوة ولاسبيل للعمارة الابالعدل والعدل المزان المنصوب بن الخليقة نصبه ألرب وجعل له قيماً وهوا لملك (ومن كلام أنوشروات) في هنذا المعنى بعينه الملك بالجندوالجند بالمال والمال والخراج والغراج بالعما رموالعمارة بالعدل والعسدل باصلاح العسال

واصلاح العدمال باستقامة الوزواء ورأس الكل بالمتقاد الملاحال بعيته ينفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولاتملكه (وفى الكتاب) المتسوب لارسطوف السياسة المتداول بيزالناس برمصالح منه الأأنه غيرمس توفى ولامعطى حقهمن البرآهين ومختلط بفسيره وقدأشار فى ذلك الكاب الى هدد والكامات التي نقلناهاعن الموبذآن وأنوشروان وجعلها فىالدائرة القريسة التي أعظهم الفول فيها وهوقوله العالم بستان سساجه الدولة الدولة سلطان تحيابه السنة السنة ساسة يسوسها الملك الملك تظام يعضده الجند الجندأءوان يكفلهم المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية عبيد يكنفهم العدل العدل مألوف وبدقوا مالعالم العالم بستان تم ترجع الى أقلاالكالام فهذه ثمان كلمات حصصمة ساسمة ارتبط بعضها بيعض وارتدت أجازهاعلى صدورها واتصلت في دائرة لايتعين طرفها فخر بعثوره عليها وعظم من فوائدها وأنتاذا تأمل كلامناف نصل الدول واللك وأعطمته حقمه من التصفح والتفهم عثرت فىأثنائه على تفسيرهذه الكلمات وتفصيل اجمالها مستوفى بينابأ وعب بيان وأوضع دليل وبرهان أطاعنا الله عليه من غيرتعليم ارسطو ولاا فادة موبذان وكذلك تجدق كالام ابن المقفع ومايستم ودف رسائله من ذكر السياسات الكثيرمن مسائل كأبنا هداغ سرمبرهنة كابرهناه انما يجليها فى الذكرعلى منعى الخطابة فىأسلوبالترسل وبلاغمة الكلام وكذلك حوم الفياضي أبو بكر الطرطوشى فى كتاب سراج الملوك وبوبه على أيواب تقرب من أيواب كتابشا هــــــذا ومسائله لكنه لم يصادف فيه الرمية ولاأصاب الشاكلة ولاأستوفى المسائل ولاأون عالادلة انماييو بالباب المسئلة ثميستكنر من الاحاديث والا ثار وينقل كلبات متفرقة لم بكامالفرس مثل بزرجه روالمو بذان وحكما والهند والمأثور عندانيال وهرمس وغيرهممن أكابرا لخامقة ولايكشف من التعقس قنساعا ولارفع بالبراهين الطبيعية حبابا انماهوا غسل وترغيب شسيه بالمواعظ وكانه حومعلى الغرض ولميصادفه ولاتحقق قصده ولااستوفى مسائله ونحن ألهينا الله الى ذلك الهاما وأعثرناعلى علم جعلنا بين بكرة وجهيئة خبره فانكنت قداسة وفست مسائله ومنزت عنسائر الصنائع أنظاره وأنحاه متوفيق ن الله وهداية وان فاتني شئ في احصائه واشتبهت بغيره مسائله فللناظرالمحقق اصلاحه ولى الفضل لانى نهجبت له السبيل وأوضعته الطريق والله يهدى بنوره من يشاء (ونحن) الآن نبين في هذا الكتاب مايعرض للشرف اجتماعهم منأحوال العمران فى الملك والحكسب والعماوم والمسنائع بوجوه برهاية يتضم ماالتعقنق في معارف الخاصة والعامة وتدفع

بهاالاوهام وترفع الشكول (ونقول) لماكان الانسان مقيزا عن سا رالحيوانات بخواص اختصريها فنهاالغاوم والصنائع التيهي نتيجة الفصيحر الذي تمتزيه عن الحيوانات وشرف بوصنه على الخاوقات ومنها الحاجة الى الحكم الوازع والديكطان الفآهر ادلاءكمن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها الامايق ال عن النعمل والحراد وهذه وان كانالها مثل ذلك فعطريق الهامى لايفكر دروية ومتها السعى فىالمعاش والاعتمال فى تحصىله من وجوهه واكتساب أسبابه لماجعل الله فسعمن الافتقارالي الغذاء في حماته و بقيائه وهداه الى التماسه وطليم قال تعمالي أعطى كل شئ خلقه شمهدى ومنها العمران وهوالتساكن والتنازل في مصرأ وحله للانس بالعشيروا قتضاء الحاجات لمافي طباعهم من التعاون على المعاش كالمندينه ومن هذا العسمران مايكون بدويا وهوالدى يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحال المنتمعة فى القفارواً طراف الرمال ومنه ما يكون خصريا وهو الذى بالامصار والقرى والمدن والمدا ثرللاءتصامهما والنعصن بجدرانها ولهف كلهده الاحوال أمور تعرض من - مث الاجتماع عروضاذا تباله فلاجرم انحصر الكلام في هدذا الكتاب في سبتة فصول (الاوّل) في العمران البشرى على الجدلة وأصنافه وقطه من الارض (والثاني) في العمران البدوي وذكر التبائل والام الوحشية (والثالث) في ألدول والخلافة والملك وذكرالمواتب السلطانية (والرابع) ف العمران الحضرى والبلدان والامصار ( والخامس) فى الصنائع والمعاش والكسب ووجوهم (والسادس) في العلوم واكتساج اوتعلمها (وقد) قدّمت العمران البدوى لانه سابق على جيعها كالبيزلك بعدوكذا نقدم الملك على البلدان والامصار وأما تقديم المعاش فسلان المعاش شرورى طبيعي وتعلم العملم كالى أوساجي والطبيعي أقسدم من الكالم وجعات الصنائع مع الكسب لانهامنه بعض الوجوه ومن حيث العمران كالبرز الدبعدوالله الموفق الصواب والمعين عليه

> ( الفصل الاول من الكتاب الاول ) ( في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات )

(الاولى) ق أنّ الاجتماع الانساني ضرورى ويعبرا لحسكا عن هذا بقولهم الانسان مدنى بالطبع أى لابدّ له من الاجتماع الذى هو المدينة في اصطلاحه مم وهو معنى العمران و بنانه أن الله سجانه خلق الانسان وركب فيه من القدرة على تحصيله و بقاؤها الانالغذا وهذا الح التماسه مفطونه و بماركب فيه من القدرة على تحصيله

الاأت قدرة الواحد من البشر قاصرة عن محصيل ماجته من ذلك الغذا عيرموفية له بماةة حماته منه ولوفرض ناسنه أقل مايكن فرضه وهو فبيت يوممن الحنطة مثلا فلا معصل الابعلاج كشرمن الطعن والعجن والطبخ وكل واحدمن هده الاعمال الثلاثة محتاج الى مواعير والاتلاتم الابسناعات متعددة من حداد وغيار وفاخورى حبأنه يأكله حبامن غبرعلاخ فهوأ يضايحتاج في تحصيله أيضاحبا الى أعمال أخرى أكثر من هذمهن الزراعة والمصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف النُّنْفِيل ويحتاج كل واحدمن هذه الى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثرمن الاولى بكثير ويستعيل أن توفيذلك كاه أو بيعضه قدرة الواحسد فلابدّ من اجتماع القدر الكثيرة من أبنا واسم ليعسل القويدة ولهم فيعمسل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لاكثرمنهم بأضعاف وكذلك يحتاج كلواحدمنهمأ يضافى الدفاع عن نفسه الى الاستعانة بأبنا وجنسه لان الله سيعانه لماركب الطباع فى الحدوا ات كالهاوقدم القدريتهاجعل حفلوظ كثبره ن الحموا نات العيم من القسدرة أكل من حظ لانسان فقدرة الفرس مثلاأ عظم بكثرس قدن الانسان وكذا قدرة الحار والثور وقدرة الاسدوالفيل أضعاف من قدرته ولماحكان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحدمنها عضوا يختص بمدافعته مايصل اليهمن عادية غيره وجعدل للانسان عوضامن ذلك كله الفكروالبدفالبدمهية المسنائع بخدمة الفكروالسناثع نعصل له الا " لات التي تنوب له عن الجوارح المعددة في سامر الحيوا ات الدفاع مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطعة والسيوف الناسمة عن المخالب الحيارجة والتراس الناتسة عن الدشرات الحاسسة الى غردنك بماذ كره حالينوس في كاب منافع الاعضام فالواحدمن البشرلاتقا ومقدرته قدرة واحدمن الحيوانات العجم سيما المفترسة فهوعا جزعن مدافعتها وحدما لجلة ولاتني قدرته أيضابا ستعمال الآلات المقة للمدافعة لكترتها وكثرة المسنا تعوالمواعن المفدة ةلها فلابذف فالأكله من التعاون علمه بأساء جنسه ومالم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولاغذا و ولاتم حداته لماركيه الله تعيالي علمه من الحياجة الى الغيذاء في حياته ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسه لفقد ان السلاح فيكون فريسة للحيوا نات و بعاجد له الهلاك عن مدى حماته وسطل نوع الشر واذاكان المتعاون حصل له القوت الغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه فاذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الانسان والالم يكمل وجودهم وماأراده الله من اعتمارا لعالم بهم واستفلافه الإهسم وهذاهومعنى العمران الذى جعلنا مموضوعا لهذا العلموفي هذا المكلام نوع اثبات

المموضوع فى فنه الذى هو موضوع له وهـ ذاوان لم يكن واجباعلى صاحب الفن كما تقررفى الصناعة المنطقة أنه ليسعلى صاحب علما اثبات الموضوع فى ذلك العلم فليس أيضامن الممنوعات عندهم فيكون اثبائه من التبرعات والله الموقق بنضله ثمان هداالاجتماع اذاحصل للشركاة زرناه وتمعران العالم بهدم فلابدمن وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العمدوان والظار وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوا مات العجم عنهم كافية فى دفع العدوان عنهم لانها مو جودة الميعهم فلا بدمن شئ آخر يدنع عدوان بعضهم عن بعض ولايكون من غبرهم لقصور جيع الحدوا نات عن مداركهم والهاماتم فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عايهم الغلبة والسلطان والمدالق اهرة حتى لايصل أحدالى عمره يعدوان وهدذاهومعدى الملك وقد شين الكبهدة أأنه شاصسة الانسان طبيعية ولأبد لهممنها ونسديو جدد في بعض الميو آنات العجم على ماذكره الحد كما كاف التعب ل والجرادل ستقرى فيهامن الحكم والانقياد والانماع لريس من أشطاصها متمزعتهم في خلقه وجمانه الاأن ذلك موجو داغمرا لانسان بمقتضى الفطرة والهداية لاعقتضى الفكرة والساسة أعطى كلشي خلقه تمهدى وتريدالفلاسفة على هـ ذاالبرهان حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل المعقلي وأنم اخاصة طبيعية للانسان فيعورون هذا البرهان الى غايته وأنه لا بدللسرس الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك وذلك الحكم بكون بشرع مفروض من عندالله يأتى به واحدمن البشر وأندلا بدأن يكو**ن م**تمزأ عنهم ما يودع الله فيه من خواص هدايته ايقع التسايم له والقبول منه حتى يتم كمفيهم وعليهممن غيرا مكامرولائز يف وهده التضمة للعكماء غيربرهاسة كاتراهاذا الوجودوحياة البشرفة تتممن دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو مالعصمة التي ية تدريماعلى قهرهم وحلهدم على جادته فأهدل الكاب والمسعر ن اللاسا قللون بالنسبة الحالجوس الذين ايس لهم كتاب فانهم أكثراً هل العيالم ومع ذلك فقسد كانت الهم الدول والأثنار فنهلاعن الحياة وكذلك هي الهم الهذا العهد في الاقاليم المنعرفة فىالنهال والجنوب بخسلاف حياة البشرفوذي دون وازع لهدم البتة فأنه يمتنع وبهدا يتبين للباغلطهم فى وجو ب النبوات وأنه ليس يعقلي وانما مدركه الشرع كاهومذهب السلف من الاته والله ولى التوفيق والهداية

( المقدمة الثانية )

(فىقسط العمران من الارض والاشارة الى بعض مافيه من الاشجار والانهار والاقالم)

(اعلم) أنه قسد تميز في كشب الحكماء المناظرين في أحوال العالم أن شكل الارض كرئ وأنما محفوفة بعنصرالما كانهاعنية طافية عليه فانعسرالما عن بعض جوانبها لماأرادالله من تكوين الحيوا التفهاوع رائم الألنوع البشرى الذيله الله للأفة على ماترها وقسد بتوهم من ذلك أنّ المامقت الارمن وليس بصعيع وانما التعت المسعى فلب الارض ووسطك تها الذي هوم كزها والكل يطلبه عافيه من النقسل وماعدداذلكمنجوانبها وأماالما المحيطبها فهوفوق الارسوان قيل فيشمنها اله فعت الارض فبالأضافة الى جهة أخرى مند وأما الذي المحسر عنه الما امن الارص فهوالنسف منسطح كرتهافى شيكل دائرة أحاط العنسرالماقي بهامن جيع جهاتهابجزا بسمىالبحرالهبط ويسمىأيشالبسلايه بتضيم اللام انشائية ويسمى أوقسأنوس أسماء أعمية ويقال المحرالاخضر والاسود ثمان هذا المنكشف من الارض العمران فسم القشار والخلاء أكثر من عرائه والخالي منجهة الجنوب منهأ كثرمن جهة الشمال وانحاالمعمورمنه قطعة أميدل الى الجانب الشمالى على شكل مسطح كرى ينتهى منجهة الجنوب الىخط الاستواء ومنجهة الشمال الى خطكرى ووراء مالجبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصرى الذى بينه ماسد يأجوج ومأجوج وهدنه الجسال ماثلة الىجهمة المشرق وينتهسي من المشرق والمغرب الى عنصرالما أيضابقطعتنزمن الدائرة المحسطة وهذا المنكشف من الارض قالوا هومقبدارالنصف من الكرة أوأقل والمعمور منسه مقددار ربعه وهوالمنقسم بالاقاليم السنبعة وخط الاستواء يقسم الارض بنصفين من المغرب الى المشرق وحوطول الارض وأكبرخط فى كرتها كاأت منطقة فلك البروج ودائرة معذل النهار أكبرخط فالفلك ومنعاقة البروج منقسمة بشلثمانة وستندرجة والدرجسة من مسافة الارض خسة وعشرون فرحفا والفرسخ اثنا عشرا كف ذراع فى ثلائه أسيال لاتالميل أربعة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا والاصبع ستحبات شعيرمصفوفة ملصق بعضها الى بعض ظهرا لبطن وبن دائرة معدل النهارالتي تقسم الفاك بنصفن وتسامت خط الاستواءمن الارمس وبين كل واحدمن القطبين تسعون درجة لكن العمارة في الجهة الشعب السية من خط الاستوا الربع وسيتون درجة والساق منهاخلا الاعمارة فده لشدة ةالبردوا لجودكا كانت الحهة المنوية خلاء كلهالشدة الحركانهن ذلك كله انشاه الله تعالى ثمان المخرين عن هذا المعمور وحدوده ومافسهمن الامصار والمدن والجيال واليحار والانهار والقفار والرمال مثل بطليوس فى كتاب الخعراف اوصاحب كتاب زجارمن بعددة سيواهدا المعمور

يسمعة أقسام يسمونها الافاليم السمعة بجدودوهمية بين المشرق والمغرب متساوية فى العرض مختلفة فى الطول فالاقليم الاقل أطول تما يمده وكذا الشانى الى آخرها فكون السابع أقصرالا اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من المحساد الماعن كرة الارس وكلوآ حدمن هده الاعالم عندهم منقسم بقشرة أجزا من المغرب الى المشرق على التوالى وفي كل جزء الخبرة نأحواله وأحوال عراله (ود مسكروا) أنهدا العرالحيط يخرج منه منجهدة الغرب فالاقليم الرابع البحر الروى المعروف يبدأ فى خليج متضايق فى عرض اثنى عشرميلا أ ونحوها ما يبر منحة وطريف ويسمى الزقاق ثميذهب مشرقا وينفسح الىءرض سمائة ميسل ونهايت في آخر الجزء الرابع من الأقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة وستين فرسطا من مبدئه وعليه هنالا سواحل الشأم وعلمه من جهة الجنوب سواحل المغرب أواهاط صةعند الخلج ثمافر يقية ثم برقة الى الاسكندرية ومنجهة الشمال واحل القسط خطينية عندا خليج ثم البنادقة ثم رومة ثم الافرخية ثم الاندلس الى طريف عندالز قاق قبالة طنعة ويسمى هذاالعرالومي والشباي وفيه جزركثرة عامرة كارمنسل اقريطش وقبرص وصقلة وميورقة وسردانية ودانية (قالوا) ويغرج منه في جهة الشمال بعران آخران من خليمين أحده مامسامت للقسطنطينية يبدأ من هذا البعر متضايقا فى عرض ومسة السهم و يرثلانه بحارفيتم المالقسطنطينية م ينفسم في عرض أدبعة أميال ويمزف جريه ستين ميلا ويسمى خليج القسطنطينية ثم يخرج من فوهة عرضها سنتة أمنال فيمسذ بحريطش وهوبحر بتحرف من هنا لك فى مذهبه الى ناحية الشرق فير بأرض هريفلية وينهى الى بلادا للزرية على ألف والمن القسيل من فوهتسه وعليسه من الجانبين أمم من الروم والترك و برجان والروس والمعرالثاني من خليجي هذا العرالرومي وهو بحرالبنادقة يخرج من بلادالروم على مت الشهال فأذا انتهسى الماسمت الحسل المحرف في - عث المغرب الى الإدالمنا دقة و منتهي الى بلادا تكلاية على ألف ومانة مدل من مبدئه وعلى حافته من البنا دقة والروم وغيرهم أممويسى خليج البنادقة (تالوا) وينساح من همذا البحرالمحيط أيضامن الشرق على ثلاث عشرة درجة في الشعب من خط الاستوا بجرعظم متسعيرالي الجنوب فلسلاحتي ينتهي الحالاقلم الاول بثري وفسه مغر ماالح أن ينتهي في الجزء الخامس منده الى الادا خيشة والريخ والى والدياب المندب منه على أربعة آلاف فرسخ وخسما تغفرسخ من مبدئه وآيسمي البحرالصيني والهندى والحيشي وعليه منجهة الجنوب بلادال بنجو بلادبر برالتي ذكرها احرؤ القيس في شعره وليسوا من ألبر بر

المذين هم قبائل المغر ب ثم بلدمقد شوثم بلدسفانة وأرض الواقواق وأممآ خواسس بعدهمالاالقفار والللاء وعليه منجهة الشمال الصن مندمسد أبه ثم الهند ثم السيندغ سواحل المن من الاحقاف وريدوغ سرها ثم بلاد الزنج عنسدنها يته وبعدهم المبشة (قالوا)و يخرج من هذا البحر الحشي بحران آخر آن (أحدهما) يخرج من نهايته عند دماب المندب فيبدأ منضايقا نم يرمستنصر االى ماحدة الشمال ومغر باقلملا الىأن ينتهى الى مدينة القلزم في الجزء الخامس من الاقلم الشاني على ألف وأربعهمائة مسلمن مبدئه ويسمى بحرالقازم وبحرالسويس وسنهوبين فسطاط مصر من وزالك ثلاث مراحل وعلمه من جهة الشرق سؤاحل المن م الخاز وجدة شمدين وأيلة وفاران عفدتهايته ومنجهة الغرب سواحل الصعيد وعيداب وسواكن وزبلع ثم بلادا لمشة عندمبدئه وآخره عندا لقلزم يسامت المعر الرقى عندالعريش ومنها يحوست مراحل وماذال الملوك في الأسلام وقسله الخليج الاخضر يخرج مابين بلادالسندوالاحقاف من اليمن و عُرَّا لَى ناحمة الشمال مغر وقليلاالي أن ينته على الابلة من سواحل المصرة في الحزا السادس من الاقليم انشانىءلى أربعمانة فرسم وأربعين فرسخا من مبدئه ويسمى بحرفارس وعلسه من جهة الشرقسوا حل السندومكر ن وكرمان وفارس والا إله عند نهايته ومنجهة الغرب سواحل البعرين والبمامة وعان والشعر والاحتناف عندمبدئه وفتمايين بحرفارس والقدارم مزرة العرب كانهاد خدلة من الرفي المحر يحمط مها المصر الحبشي منالجنوب وبحرالقلزممن الغرب وبحرفارس من الشرق وتفشى ألى العراق فيما بيزالشأم والبصرة على ألف وخسما للقميدل ينهدما وهنالك الكوفة والقادسية وبغداد وايوان كسرى والحيرة ووراءذنك أمم الاعاجم من الترك والخرر وغيرهم وفى جزيرة العرب الادالجاز فيجهة الغرب منها و بلاد المامة والعرين وعان فيجهة الشرقمنها وبلادالين فيجهمة الجنوب منها وسواحله على الحر الميشى (قالوا) وفي هـ ذا المعـ مور بحرآ خرمنقطع من سائر البحـ ارف ناحيــ ف الشمال بأرض الديلم بسمى بحر جرجان وطبرستان طول ألف مسل في عرض سمّا له ميسل في غربيده أذر بعان والديم وفي شرقيده أرض الترك وخوارزم وف جنوسه طَّرستَان وفي شماليه أرض المزرواللان (هذه) جملة المحارالمشهورة التي ذكرها أهل المغرافيا ( تعالوا) وفي هذا الجزء المعدمور أنها ركثيرة أعظمها أربعة انهار وهي النيل والفرات ودجه ونهر بلخ المسمى جيمون (فأمَّا النيل) فبعدوه من

جبدل غظيم وداءخط الاستواءبست عشرة درجة على سمت الجز الرابع من الاقليم الاقلاويسمى حبل القمرولايعلى الارض حبل أعلى منه تغر ج منه عيون كثيرة فيصب بعضها في بحسرة هناك وبعضها في أخرى م تحرج أنهارمن الحيرتين فتصب كالهاني بحبرة واحدة عندخط الاستواعلى عشرم احلمن الحبل ويخرجمن هدذه العمرة بهران يذهب أحدهما الى ناحية الشمال على سمتبه وعربلاد النوبة نم الدد مصر فادا جاوزها تشعب في شعب متقار بديسمي كل واحدمنها خليجا وتصب كالهافى المعرالرومى عندالاستكدرية ويسمى نيل مصر وعليه الصعيدمن شرقيه والواحات منغر سه ويذهب الاتخر منعطفا الى المغرب ثم يترعلى سمته الى أن يصب فالبحر المحيط وهونهر السودان وأعهم كلهم على ضفتيه (وأما الفرات) فبدؤهمن بلادأ ومنتية في الجسر السيادس من الاقليم الخيامس و يرتب وبافي أرض الروم وملطية الى منج ثمير بصفين ثم بالرقة ثم بالكروفة الى أن ينتهي الى البطعاء التي بين البصرة وواسط ومن هناك يصب في البحرا لمشي وتعاب اليه في طريقه أنهار كثيرة ويمخرج منه أنهاراً خرى تصب في دجله (وأماد جله) فبدوها عين ببلاد خد لاط من أرمينية أيضا وة رعلى سمت الجنو ب بالموصل وأذر بيجان و بغددا لل واسط فنتفرق أنى خلحان كالهاتصب فى بحسيرة البصرة وتفضى الى بحرفارس وهوفى الشرق على عين الفرات و ينعل السه أشهار كشعرة عظمة من كل يانب وفيا بن الفرآت ودجده من أقله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوق الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة دجسلة (وأماته رجيحون) فبسدقيه من بلح في الجز الشامن من الاقليم الشالث من عيون هناك كنسيرة وتنجلب السه أنهار عظام ويذهب من الجنوب الحالشمال فيرببلادخراسان ثميخرج منهاالى بلادخوا رزم في الجزالنامن من الاقليم الخامس فيصب في محررة الجرجانية التي بأسفل مدينتها وهي مسمرة شهرفي مثله والبها ينصب نهر قرغانة والشباش الاتي من بلاد الترك وعلى غربي مهرجيمون بلادخراسان وخوارزم وعلى شرقه مبلاد بخيارى وترمذو سيرقندومن هنالك الى ماورا وبالادالترك وفرغانة والخراسة وأمم الاعاجم وقدذ كرذلك كاله بطلموس فى كتابه والشريف فى كتاب ز جارو صوروا في الحغرانيا مسعما في المعمور من الجبال والعاروالاودية واستوفوامن ذلك مالاحاجه انسائه الطوله ولان عنا تنافى الاكثر انماحي بالمغرب الذى هووطن البربرو بالاوطان التي للعرب من المشرق والله الموقق

تكيلة لهذه المقدمة الثانية

فيأن الربع الشمالي من الارض اكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك

وغعن نرى بالمشاهدة والاخسار المتواترة أن الاقل والشانى من الاقاليم المعمورة أقل عراناهما بعدهما وماوجدمن عرانه فيتخلله الخلاء والقفار والرمال والبحرالهندى الذى فى الشرق منهـ ماواً م هذين الاقليمن وأناسيهـ ما ليست لهم الكثرة السالغة وأمساره ومدنه كذلك والشالث والرابع ومابعدهما بخلاف ذلك فالقفارفيها قليلة والرمال كذلك أومعدومة وأعهاوأ ناسيها تجوزا لحدمن الكثرة وأمصارها ومدنها تجاوزا لمدعددا والعمران فيهامندرج مابين الشالث والسادس والحنوب خلاكله وقدذكر كشيره وزالحه كما أنذلك لافواط الحتر وقلة مسل الشمس فبهاعوريه الرؤس فلنوضح ذلك ببرهانه ويتبين منسه سبب كثرة العسمارة فيسابين المثالث والرابع من جانب الشمال الى الخامس والسابع (فنفول) ان قطبي الفلا الجنوبي والشمالي اداكاناعلى الافق فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين هي أعظم الدوائر المارة من المشرق الى المغرب وتسمى دائرة معدّل النهار وقد تسرف موضعه من الهسنة أنّ الفلك الاعلى متعزك من المشرف الى المغرب وكه تومية يحزّله بهاسا را لا فلال التي في حوفه قهرا وهده الحركة محسوسة وكذلك تمن أن للكواكب في أفلا كهامركة مخالفة لهذه الحركة وهي من المغرب الى المشرق ويختلف مؤدّا ها باختلاف مركة الكواك فى السرعة والبط وممرّات هداء الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دا ارم عظمة من الفلك الاعلى تقسمه بنصفين وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثني عشر برجاوهي على ماتين في موضعه مقاطعة لدا أرة معدل النهار على نقطتين متقا بلتين من المروج هما أول الجلواول المزان فتقسمها دائرة معسدل النهاد بنسفن نصف ماثل عن معدل النها والى الشعبال وهومن أقبل الحل الى آخر السنيلة وتصف ما ثل عنده الى الحنوي وهومن أقل الميزان الىآخر الحوت واذا وقع القطبان على الافق في جميع نواحى الاوض كانعلى سطيح الاوض خط واحديسامت دائرة معدل النهار عرمن المغرب الحالمشرق ويسمى خطآ الاستوا ووقع هذا الخط بالرصدعلي مازعواف مبد االاقليم الاقلمن الافليم السبعة والعمران كله في الجهة الشمالية عنسه والتطب الشمالي يرتفع عنآ فأقحذا المعموربالتدريج الحبأن ينهى ارتفاعه الحبأربع وستيزدرجة وهنألك ينقطع العسمران وهوآخو الاقليم السابع هواذا ارتفع على الافق تسسعين درجة وهى التى بن القطب ود الرقمعة ل النهارم أ والقطب على معت الرؤس وصارت دائرة معسدل النهارعلي الافق وبقت ستةمن المروج فوق الافق وهي الشمالية وستة تحت الافق وهني الجنو سة والعمارة فعيابين الاربعية والستهن الي التسبعين ممتنعة لاق الحزو البردحين فلايعصلان متزجن لبعد الزمان منهما فلا يحصل التكوين

فاذا الشمر تسامت الرؤس عسلى خط الاستواء في وأس الحسمل والمزان م عمل عن المسامتة الى وأس المسرطان ووأس الجدى ويحبيون نهاية معلهاعن واثرة معدد لالنهارا وبعاوعشر يندوجه ثاذا ارتفع القطب الشمالي عن الافق مالت دا رممعدل النهار عن سعت الرؤس عقدار ارتفاعه والمخفض الفطب الحنوبي كذلك بمقدد ارمنساوف الشلائة وهو المسمى عندأ هدل المواقيت عرض البلد واذامالت دائرة معدل النهارعن سعت الرؤس علت عليها الروح الشمالية منددجة في مضدا دعلوها الى رأس السرطان وانخفضت المروج المنوسة من الافق كذال الى وأس الحدى لا غوافها الى الحسائين في أفق الاستوام كافلتساه فلا يزال الافق الشمالي يرتفع حتى يسميرا بعدالشم الية وهوراس السرطان في سعت الرؤس وذلك حث يحصحون عرض البلدا وبعاوعشر بنفي الجازومايله وهدا هوالمسل الذى أذامال رأس السرطان عن معدل النهارف أفق الاستواء ارتفع مارتفاع القطب الشمالى حتى صاومسامتا فاذا اوتقع القطب أكثرمن أدبع وعشرين تزلت الشمس عن المسامتة ولاتزال في اغتفاض الى أن يكون ارتضاع القطب أربعا وستين وبكون اغتماض الشمس عن المسامتة كذلك واغفاض القطب الجنوبي عن الآفق مثلها فينقطع التكوين لافراط البردوا لجدوطول زمانه غبرعستزج بالحز مان الشمس عند المسامنة ومايقاربها تعث الاشعة على الارض على زوايا قاعة وفيها دون المسامتة على زوا بامنفرجة وحادة وأذا كانت زوايا الاشدعة فاغة عنك الضوء وانتشر بخلافه فى المنفرجة والحادة فلهذا يكون الحرعنسد المسامنة ومايقرب منها أكترمنه فيما بعد لان الضوء سبب الحروا لتسمين ، ثمان المسامت في خط الاستواءتكون مرتين فالسنة عند نقطتى الحلوا لمزان واذامالت فغير بعيسدولا يكادالحر يعتدل فآخرمها عنسدرأس السرطان والحدى الاوقد صعدت الى المسامة فتبق الاشعة القاغة الزواما تلج على ذلك الافق ويطول مكشها أويدوم فيشتعل الهوا وراوة ويفرط في شدتها وكذامادامت الشمس تسامت مرتبن فغيابعيد خط الاستواءالى عرض أوبعة وعشرين فان الاشعة ملحة على الافق في ذلك بقريب من الحاحها في خط الاستوا وافراط الحريفعل في الهوا متجففا وبساينع من التكوين لانه اذاأ قرط الحرجفت المساء والرطوبات وفسيد الشكوين في المعيدن والحيوان والنبات اذالتكو بنلامكون الامالرطوية تماذامال وأس السرطان عنسمت الرؤس فيعرض خسة وعشرين فبالعسد منزات الشيس عن المسامتة فمصرا لحؤالي الاعتدال أوعيل عنه ميلا قليلاف كون التكوين ويتزايد على التدويج الى أن يفرط

اليزد فى شدّته لفلة الشرو وكون الانسعة منفرجة الزوايافينقص التكوين وخسسه الأأن فساد التكوينمن جهدشدة المرأعظم منمن جهة شدة البردلات المرأسم تأثيرا في التعضيف من تأثيرا لبرد في الجد فلذلك كان العمر ان في الاقليم الاقل والشاني فلسلا وفي الشالث والرآبع والخيامس متوسطا لاعتبدال الحرينقصيان الضويوف السادس والسابع كترالنقصان الحزوأن كيفية البردلانوثر عندأ ولهافى فساد النكوين كايفعل المر اذلا فيضف فيها الاعند الافراط بمايعرض لها حينه ذمن الميس كابعد السابع فلهذا كان العمران في الربع الشمالي أكثر وأوفروا لله أعلم " ومن عناأخذا لمكا خلامنط الاستوا وماورا وموأ وردعلهم أنه معمور بالشاهدة والاخبارالمتوازة فكيف يترالبرجان على ذلك والظاهر أنهم لم يدوا استناع العمران فيعبالكلية انماآذاهم البرهاف الى أنفساد التكوين فيه قوى بأفراط الحر والعمران فيه أما يمنع أويحكن أقلى وهوكذلك فأن خط الاستوا والذي وراءه وانكان فيه عمران كانقل فهوقليل جدا (وقد زعم) ابن رشد أن خط الاستوام معتدل وأن ماوراته فى الجنوب عشابة مأوراء في الشمال فيعمر منه ماعر من هذا والذي عاله غير عتنع من جهة فسادالتكوين وانماامتنع فيآورا وخطا الاستواق الجنوب منجهة أن العنصرالمائ عروجه الارمن حسالك الما الحدافت كانمق المهمن الجهة الشعالية قابلا التكوين ولماامتنع المعتدل لغلبة الماسيعه ماسواه لان العسمران متسدوج ويأخذ فالتدريج منجهة الوجودلامنجهة الامتناع وأماالقول بامتناعه فىخط الاستواء فيرده النقل المتواتروالله أعلم . ولنرسم بعده ذا الكلام صورة الجغرافيا كارسهاصاحب كاب زجارتم نأخذف تفصيل المكلام عليها الخ

## تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا .

اعلمأن الحكا وتسموا هذا المعمود كاتقدم ذكره على سدمة أقسام من الشمال الى المنوب يسمون كل قسم منها اقليما فأنقسم المعمود من الارض كله على هذه السبعة الا قاليم كل واحد منها آخذ من الغرب الى الشرق على طوله و فالا قول منها ما رسمن المغرب الى المشرق مع خط الاستوا بحده من جهة الجنوب وليس وواء هنالل الا القفاد والر مال وبعض عمادة ان صحت فهى كلاعمادة ويليم من جهة شماليه الاقليم الشافى ثم الثالث كذلك ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو آخر العمران من جهسة الشمال وليس وواء السابع الاالخلاء والقسفا والى أن ينهى الى المحرال عمد حسة الشمال وليس وواء السابع الاالخلاء والقسفا والى أن ينهى الى المحرال عمد عليه المحراطيط

كللال فماورا الاقايم الاقلف جهة الجنوب الاأن الخلاء فيجهة الشعال أقل بسكترمن الله الذى فجهة الجنوب \* مُان أَزْمنة الليل والهاد تفاوت في هذه الاعالم تسسسه ما الشمس عن دائرة معدل النهادوا وتفاع القطب الشمالي عن آغاقها فستفأوت قوس النهاروالليل لذلك ويغتهى طول الليسل والنهارف آخر الاقليم الاقل وذلك عندحلول الشعس برأس البلدى لليل وبرأس السرطان للنهادكل واحد منهدالى ثلاث عشرة ساعة وكذلك فى آخر الاقليم الشانى بمايلي الشمال فعنتى طول النهارفس عندحلول الشمس وأس السرطان وهومنقليها المسنى الحاثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة ومثله أطول اللمل عنسد منقلها الشتوى برأس الحدى ويبق للاقصرمن اللسل والنهادماييق يعسدالثلاث عشرة ونصف من بعله أديع وعشرين الساعات الزمآية لجموع الليل والنهار وحودووة الفلك التكاملة وكذلك فآخر الاظلم الثالث عمايل الشمال أيضا ينتهيان الى أدبع عشرتساعة وفي آخو الرابع الى أربع عشرة ساعة ونصف ساعة وفى آخر الخامس الى خس عشرة ساعة وفى آخو السادس الى خس عشرة ساعمة وأصف وفى آخر السابع الى ست عشرة ساعمة وهناك بنقطع العدران فيعسي ون مفاوت هذه الا فاليم في الاطول من ليلها ونهارها بنصف ساعة الكل اقليم يتزايد من أقله ف الحسة الجنوب الى آخره فى الحسة الشمال موزعة على أَبِرُا وهُذَا البعد \* وأماعرض البلدان في هذه الاعاليم فهو عبارة عن بعدما بين مت رأس البلدودا وعمدل النهار الذى هوسمت رأس خط الاستواء وعلهسوا ينعفض القطب الجنوب عن افق ذلك البلدو يرتفع القطب الشمسالى محنسه وهو ثلاثة أبعاد متساوية تسمى عرض البلد كامر ذلك قبل . والمتكامون على حده الجغرافيا قسمواكل واحددمن هدده الاقاليم السبعة في طوله من المغرب الى المشرق بعشرة أجزاه متساوية ويذكرون مااشسة لعليه كلجزه منهامن البلدان والامصار والجبال والانهار والمسافات منهافى المسالك ونحن الاتن نوجو القول فى ذلك ونذ كرمشاهير البلدان والانهار والبحارف كلبره منها وغاذى بدلك ماوقع ف كتاب نزهة المشاق الذي ألفه العلوى الادريسي الجودي لملاصقلية من الافر يج وهوز بادبن ذباد عندما كان ازلاعليه بصقلية بعدخروج صقلية من امارة مالقة وكان تأليفه للكتاب فى منتصف المائة السادسة وجع له حسكتباجة للمدودي وابن خودادية والحوقلي والقدرى وابناسهق المنعم وبطليوس وغيرهم ونسدا منها بالاقليم الاول الى آخرها والله سعانه وتعالى بعصمناءته وفضله

\*(الاقليم الاقل)\* وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منهابداً بطليوس

يأخذأطوال البلادوليست فابسيط الاقليم وانداهي فىالبحرالحيط بورمتكثرة أكبرها وأشهرها ثلائه ويقال الم امعمورة وقد بلغنا أن فالنامن الأفرنج مرتبها فى أواسط هدذه المائة وقاتلوهم فغفوامنهم وسنبوا وبإعوا بعض أساداهم بسواحل المغرب الاقصى وصار واللخدمة السطان فلماتعلوا السان العربي أخبرواعن حال جزائرهم وأنهم معتفرون الارص الزراعة بالقرون وأن الحديد مفقود بأرضهم وعيشهم من الشيعير وماشيتهم المعز وقسالهم بالحارة يرمونها الى خلف وعبادتهم السحود للشمس اذأطاعت ولايعرفون ديتاولم تبلغهم دءوة ولايوقف على مكان هذه المزائر الامالعثور لابالقدداليها لان مفرالسفن في المحراناهو بالرماح ومعرفة جهات مهابها والى أين وصل اذام تعلى الاستقامة من البلاد التي في عرز ذلك المهب واذا اختلف المهب وعمل حيث يوصل على الاستقامة حوذى به الفلع محاذاة يحمل المنينة بماعلى قوانير في ذلك محصلة عندالنواتية والملاحن الذي همرؤسا السفن فالمروالبلادالتي فحفاف المحراروي وفيعدونه مصكتوبة كلهاف صيفة على شكل ماهي عليه في الوجود وفي وضعها في واحل المحرعلي ترتيها ومهاب الرياح وعراتها على اختلافهامرسوم معهافى تلك العصيفة ويسعونها ألكنباص وعليها يعقدون فأسفارهم وحددا كالممنقود في البصر المحمط فلذلك لأتلجيم فيسم السفن لانهاانغابت عنمرأى السواحل فقل أنتم تسدى ألى الرجوع البهامع ما ينعقد ف جؤهذاالجروعلى سطم مائه من الابخرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لاتدركها أضوا الشمس المنعكسة من سطح الارض فتعللها فلذلك عسر الاعتسداء اليها وصعب الوقوف على خبرها \* وأما الجزء الاقلم نفد مصب النيل الأتى من مبدئه عند جبل القمر كاذكر ناه ويسمى فيل السود أن ويذهب الى البعر المحيط فيصب فيسه عند جزيرة اوليك وعلى هذا النيل مدينة مالا وتحسكر وروعانة وكلهالهذا العهدف علكة ماكماتي من ام الدود أن والى بلادهم تسافر يجارا لمغرب الاقصى وبالفرب منهامن شماليها بلادلمتونة وسائرطوا ثف الملف من ومفاوز يحولون فيهاوف جنوبى هدذا النيل قوم من السودان بقال لهم لم لم وهم كفارو بكنوون في وجوحهم وأصداغهم وأحل غانة والشكروو يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجاو فيعلونهم الى المغرب وكلهم عامة رقيقهم وليس وداءهم فى الجنوب عران يعتبرالا أناسى أقرب الى الحيوان العجم من الشاطق يسكنون الفياف والكهوف ويأكلون العثب والحبوب غيرمهاة ورعابا كليه ضهم بعضا والسواف عداد الشروفواكه بلاذالسودان كلهامن قصور صراء المغرب مشال توات وتحسكدرارس ووركلان

ه مَسَكَانَ فَيَايِمُ الْمُلْدُودُولَةُ لِقُومُ مِنَ الْمُسَاوِينِ يَعْرِفُونَ بِنِي صَالِحُ وَقَالُهُ صاحب كأب زجادانه صالح بزعبدالله بزحسن بزالمسين ولايعرف صالح حسدا فى وادعد الله بنحسن وقد ذهبت هذه الدواة لهذا العهد وصارت عانة اسلطان مالح وفى شرق هدا البلدف المزء النال عن هذا الاقليم بلدكو حلى خريب م من يعض الجبال هذا لل وعر مفر باضغوص في زمال الجزء الثاني . وكان ملك كوكو فاتما بنفسه غاستولى عليها سلطان مالى وأصعت في علكته وخربت لهدا المعهد من أجل فتنة وقعت هناك ذكرها عنسدذكردولة مالى في معلهامن تاديم الطروف جنوبى بلدكوكو بلادكاتم من امم السودان وبعدهم ونغارة على ضفة النيل من شماليه وفى شرق بلادونفارة وكاتم بلادزغاوة وتاجرة المتملة بأرض النوبة فح الجز الرابع منهذا الاقليم وفسه يرتيل مصرداهبامن مبدئه عنسدخطالاستواء الحالبص الروى في الشمال ، ومخرج حدا النيل من حبل القمر الذي فوق خط الاستواء بستعشرة درجة واختلفوا فاضبط هذه اللفقلة فضيعها بعجم بفتح المقاف والميم نسبة الحيفرالسما الشدة ساضه وكثرة ضوئه وفى كتاب المسترك لياقوت يضم القاف وسكون الميرنسمة الى قوم من أهل الهندوكذ اضطه اس سعيد فضريح من هـ ذاالجبل عشر عيون تجتمع كل خدة منها في صدة وسهس سنة أميال ويحري منكل واحدة من البحيرتين للاثة أنهار تعتمع كلهافي بطيعة واحدة في أسفلها جبل معترض يشف البحيرةمن ناحية الشمال وينقسم ماؤها بقسم ذعمر المربحه شهاك بلادالسسودان مغرباحتي يسبف البعرالحيط ويخرج الشرق سنسه ذاهباالى الشمال على الادا لمبشة والنوبة وفيما بينهما وينقسم فى أعلى أرض مصرفيصي ثلاثة من جداوله في المعرال وي عند الاسكندرية ورشيد ودمياط ويسب واحدف جيرة ملَّة قبل أن يتُصلُ بالمِدرق وسط هذا الأقليم الاول . وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض الأدالواحات الى أسوان وحاضرة بلادالنوبة مديشة ونقله وهى فى غربى هدذا النسل وبعدها علوة وبلاق ويعدهما جبل الجنسادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال وهو جيل عال من جهة مصرو • نخذ ض من جهة النوبة فينفذ فيه النيل ويصب في مهرى بعيد صبامهو لافلاء حكن أن تسلكه المراكب بل يحوّل الوسق من مراكب السود ان فيعمس لعلى الظهر الى بلد أسوال قاعسدة الصعيد وكذا وسقمرا كبالسعيد الىفوق الجنادل وبيز الجنادل وأسوان اثنشة عشرة مهدلة والواحات في غربيها عدوة النيل وهي الاكتراب وبهاآ الالعمادة القديمة \* وفي وسط هذا الاقليم في الجزء الخامس منه بلاد الحيشة على وادياً قيمت

ورامخط الاستواء ذاهساالي أرض النوبة فمصب هناك في النيل الهابط اليمصر وقدوهم فمهكشرمن النباس وزعوا أندمن نيل القمرو بطليموس ذكره فيكتاب المغرافاً وذكر أنه ليس من هذا النيل \* والى وسط هـ ذا الاقلم في الحر و الحامس منتهى بحرالهذد الذي ما خلمن ماحمة الصنوبغمرعاتة هذا الاقلم الح حدا الجزء أخلامس فلا يبقى فمه عمران الاماكان في الجزائر التي في داخله وهي مدّ تددة بقال تنتهى الى ألف حررة أو فيماعلى سواحله المنوسة وهي آخر المعمور في الحنوب أو فيماعلى سواحله منجهة اتشمال وليسمنها في هذا الاظليم الاول الاطرف من الدد الصين في جهة الشرق وفي الادالين \* وفي الجزء السادس من هـ ذا الافليم فيما بين المحرين الهابطين من هذا العراله: دى الى من هذا العراقين من هذا العراقين وفيا ينهما برزرة العرب ونشتمل على بلادالهن وبلادالشيرفي شرقيها على ساحل هذا البصر الهندى وعلى بلادا لحباز اليمامة ومااليهما كإندكره فيالاقليم الثاني ومابعده فأما الذيءلي ساحل هدذا البحرمن غربيه فبالدز العمن أطراف بلاد الحبشة ومجالات الصةفي شمالي الحشة مابين جسل العلافي في أعالى الصعدوين بحرالقازم الهابط من العرالهندى وتحت الدر العمن جهة الشمال في هذا الجزُّ خليم باب للندب يضنق الحرالهابط هنالك بزاحة حبل المندب المائل ف رسط الحرالهندي ممتدامع سآمل المين من الجنوب الى الشمال في طول التي عشر ميلافيضيق البحر بسعب ذلك الى أن بصير في عرض اللائه أميال أو نحوه او يسمى باب المندب وعلمه تمر مراكب الهن الى ساحل السويس قريبا من مصر وقعت باب الندب جزيرة سواك ودهلك وقبالتهمن غريسه مجالات اليمهمن أمم السودان كاذكرناه ومن شرقمه في هذاالخزاتها أالمين ومنهاعلى ساحله بلدعلى من يعقوب وفى جهة الجنوب من بالدزالع وءلى ساحل هذا البحرمن غريمة قرى بربر يتاوبه ضهابعضا وينه طف مع جنو يه الى آخرا لحزوا اسادس ويلمهاهنالك منجهة شرقيما بلادالزنج ثم بلادسفالة على ساحله الجنوب فالجزءال أبعمن هدذا الاقلم وفي شرف بلادسفالة من ساحله الجنوب بلادالواق واقستصلة الى آخرا لجزء العاشرمن همذا الاقليم عند مدخل همذا المحر من العرالحاط . وأماجرا أرهدا العرفكشرة من أعظمهاجريرة سرنديب مدورة الشكل وبهاالحمل المشهور يقارايس في الارس أعلى منه وهي قبالة مفالة ومُ جزيرة القمروهي جزيرة مستطيلة تهدأ من قبالة أرس مفالة وتذهب الحالشرق منمرفة بكثيرالى الشمال الى أن تقرب من سواحل أعالى السين و يحتف بها في عداالعرمن جنوبها جزائرالواق واقدومن شرقها جرائراا سدان الحجزائر

أخرف هذا البحركثيرة العددوفيها أنواع الطب والافاويه وفيها يقال معادن الذهب والزمن ذ وعامة أهلها على دين المحوسسة وفيهم ملوك متعددون وبهذه المزائر من أحول العمران عمائب ذكرها أهل المغرافيا وعلى الضفة الشمالية من هدا البعر في المخر السادس من هذا الافليم بلاد البين كالها فن جهة بحرالتلزم بلد زيد والمهجم وتهامة المين وبعده ابلاصعدة مقر الامامة الزيدية وهي بعيدة عن البحر المخنوبي وعن البحر المشرق وفيما بعد ذلك مدينة عدن وفي عماليها صنعا و بعده ما الى المشرق أرض الاحتاف وظفار وبعدها أرض حضر موت ثم بلاد الشعر ما بين البحر المخنوبي وبحرفارس و هدف القطعة من الجز السادس هي التي الكشف عنها المجدم من العاشر في مذا الاقلم الوسطى و ينكشف بعدها قليل من الجزء الناسع وأكثر منه من العاشر في ما أعلى بلاد السين ومن مذنه الشهيرة خانكو و فبالتها من جهة الشرق بحرائر السميلان وقد تقدة مذكرها وهدا آخر الكلام في الاقليم الاول والقه سيحانه وتعالى ولى التوفق بمنه وفض له

\* (الاقليمالشاني) \* وهومتصل بالاول من جهة الشمال وقبالة المغرب منه في البصر المحيط خزيرتان من الجزائر الخالدات التي من "ذكرها وفي الجزو الاقل والشاني منسه في الجانب الاعلى منهما أرس قنورية وبعدها في جهة الشرق أعالى أرس غانة مجالات زغاوة من السودان وفي الحانب الاستفل منهما صرا ويسرمن لدسن الغربالى لشرق ذات مفاوزتساك فيهاالتجارمايين بلادالمغرب وبلادالسودان وفيها مجالات الملثمن من صنهاجة وهم شعوب كشرة مابين كزولة ولمتونة ومسراتة ولمطة ووربكة وعلى سمت هذه المفساوز شرقاأ رض فزان تم مجالات أركار ون قبائل البربرداهبة الى أعالى الجزء الشاك على سمتهافى الشرق وبعدها من هذا الجزء بلاد كوارمن أمم السودان ثم قطعة من أرض الباجو بن وفي أسافل هذا الجزء لثالث وهيجهة المنمال منه بقية أرس ودان وعلى متهاشر فاأرض سنتربة وتسمى الواحات الداخلة وفي الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجو بين ثم يعترض في وسطهذا الجزء بلادالمعيد حناف الذيل الذاهب من سبدئه في الاقليم الاول الي مصبه في البحرة مرق هذا الحزوين الجيلين الحاجزين وهما جيل الواحات من غريه وجبل المقطم من شرقمه وعلمه من أعلاه بلداسسا وأرمنت ويتصل كذلك حَمَافَيْهُ الْيُ أَسْرُوطُ وقوصُ ثم الى صول ﴿ وَيَفْتَرُقُ النَّهُ لَا مَالِكُ عَلَى شَعْدَمُنْ مُنْهُمَ الايمن منهما في هذا الجزء عند اللاهون والايسر عند دلاص وفيما ينهما أعالى ديار مصروف الشرق منجبل المقطم صحارى عبداب داهية في الجزء الخيامس الي أن

تنتهمي لي بحرال ويسوهو بحرالقلزم الهابطمن البحراله نسدى فى الجنوب الى جهة الشمال وفي عدوته الشرقية من هذا الخراء أرس الحازمن حبل الم الى بلاد بثرب وفى وسط الحجازمك شرفها الله وفي سأحلها مدينة جدة مقابل بلدع مداب فالعدوة الغرية من هذا الحر وفي الجزء السادس من غريه بلاد نحد أعلاها في المنوب وتهالة وجرش الى عكاظ من الشمال وتحت نحد من هذا الخزوجة مة أرص الحازوعلى سمتهافى الشرق بلاد محران وخسرويح تماأرس المامة وعلى سمت نحران فى الشهرق أرمن مديا ومأرب ثم أرمن الشحر وينتهسي الي مجر فارس وهو البعر الشاى الهابط من العرالهندى الى الشمال كالرويذه في هدد الخزم بالمحراف الى الغرب فيمرما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلثة عليها من أعلاه صدينة قلهات وهي ساحل الشعر تمتحتها على ساحد له بلاد عمان ثم بلاد البحرين وهجرمنها في آخرا الجزء وفى الجزء السابع في الاعلى من غربيه قطعة من بحرفارس تتصل بالقطعة الاخرى في السادس ويغمر بحرالهندجانيه الاعلى كاله وعلمه هنالك بلاد السندالي بلادمكران ويُقابِلها بلاد الطويران وهي من السندأ يضافيتُ صل السندكله في الحانب الغربي من هذا الجزء وتحول المفاوز بينه وبين أرض الهندو عرفيه منهره الا تق من احمة بلادالهند ويصفى البحرالهندى في الجنوب وأول بلاد الهندعلي ساحل البحر الهندى وفي سمتها شرقا بلادبلهرا وتحتها المتنان بلادالصتم المعظم عندهمثم الى أسفل من السندم الى أعالى بلاد العسمان وفي الحزا النامن من غربه بقية بلاد بلهرامن الهندوعلى سمتها شرقابلاد القندها وثم بلادمنيبار وفي الجسانب الاعلى على ساحسل البعرالهندى وتحتمافى المسانب الاستفل أرض كابل وبعسده اشرقاالى البعرالحيط بلاد القنوج مابين قشمر الداخلة وقشمرا فارجة عند آخر الاقلم وف الجز الناسع م في الجانب الغربي منه بالاد الهند الاقسى ويتدل فيه الى الجانب الشرق فيتمل من أعلاه الى العاشر وتمتى في أسفل ذلك الحانب قطعة من الاد الصين فيها مدينة شيغون م تتصل الادااصين في الخزاء العاشر كاء الى المعرالمعط والله ورسوله أعلم ومه سمانه التوفيق وهوولى الفضل والكرم

(الاقلم الثالث) هومت البالثاني من جهدة الشمال فقى الجزء الاقلم منده وعلى نعو اللك من أعلاء جبل درن معترض فيه من غربه عند الجر المحيط الحالشرق عند آخره ويسكن هذا الجبل من البرراً مم لا يحصيهم الاخالقه مسماياً في ذكره وفي القطعة التي بين هذا الجبل والاقلم الثاني وعلى المحر المحيط منها رباط ماسة ويتصل به شرقا بلا دسوس ونول وعلى منه اشرقا بلا ددرعة ثم يلا دسعلماسة ثم قطعة

من صراء يسمرالمفازة التي ذكر ناها في الاقليم النساني وهدندا الجبل مطل على هدفه البلاد كلها في همذا الجزوه وقلم الثنايا والمسالك في همذه الناحية الغربية الى أن بسامت وادى ملومة فتكثر ثناماً مومسال كمالى أن ينتهى وفي هذه الناحية منه أمم المصامدة شمهنانة ترتياك ثم كدميوه شمسكورة وهمآ خرالمصا مدة فيسه شمقباثل صنهاكة وهم صنهاحة وفي آخره هذا الجزء منه دمض قدائل زنانة ويتصل بدهنالك من حوفيه جبل أوراس وهو جبل كامة و بعد ذلك أمم أخرى من البرابزة تذكرهم ق أما كنهم \* ثمان جمل درن هذا من جهة غريه مطل على بلاد المغرب الاقصى زهى في جوفد منفي النباحمة الحنو مقمنها ولادم ماكش واغمات وتادلا وعلى العرالهمط منهارياط اسفي ومبديته ببلاوفي الحوفءن بلادمراكش بلادفاس ومكناسة وتمازا وقصركنامة وهمده هي التي تسمي المغر بالاقصى في عرف أهلها وعلى ساحل البحرالمحبط منها بلدان أصسلاوالعرايش وفي متهده البلاد شرقا بلاد المغرب الاوسط وقاعدتها تلسان وفي سواحلها على المحرالروي بلدهنين ووهران والجزا ولان هدذا البحر الروى يخرج من البحر المحيط من خليم طنية في الناحدة الغربية من الاقليم الرابع ويذهب مشر و عافينة بي الى الاد الشام فاذا نوب من الله الج المتضايق غمربعبدا نفسح جنو بأوثه الافدخل فى الاقلم النالث والخامس فلهذا كأت على ساحلة من هـ ذا الأقليم الثالث الحكثير من بلاده ثم يتسل بلاد الجزائر من شرقيها بلاد مجامة في ماحب ل الحرثم قسد: طيئة في الشير قدمها وفي آخرا لحز الأول وعلى مرحلة من هدا العرفي جنوب هده السلادوم تدعا الى جنوب المغرب الاوسط بلدأشير ثم بلدالمسملة ثم الزاب وقاعدتها دكرة تحتجيل أوراس المبصل بدون كمامروذلك عندآخوهذا الجزءمن جهة لشرق والجزءاك منهداالاقليم على هيئة الجزء الاقل غرجيل درن على نحوالثلث من جنو بهذا هيافسه من غرب الحشرق فيقسمه بقطعتين ويغمرا أيحرا لرومي مسافة من شماله فالقطعة الجنوسة عن حمل درن غربها كلهمفا وزوفي اشرق منها بلدغدا مس وفي متها شرقا أرض ودان التي بقيتها فى الاقليم الشاك كهامر والقطعة الخوفية عن حمل درن ما ينه وبنالهوالروى فى الغرب منهاجيلاً وواس وتستة والاو دس وعلى ساحل الصر بلديونة ثمف سمت هذه البلاد شرقا بلادا فريقمة فعلى ساحل المحرمدينة تؤنس ثم سوسة ثمالمهدية وفي جنوب هذه البلاد تحت جدل درن بلاد الحريد يؤزر وقنسة ونفزاوة وفهما منهاوين السواحل مدشة القبر والدوحمل وسللات ومسطلة وعلى متهذه البلاد كالهاشر قابلد طوابلس على البحر الرومي وبازاتها في الجنوب جبدل

دمرونقرة من قبائل هوار ممتصلة بجبل درن وفي مقابلة غذامس التي مرذكرها في آحرالقطعة الحنوسة وآخره فالطراف الشرقسويقة النامشكورة على العروفي جنوبها مجالات العرب فى أرض ودان وفى الجزء الثالث من هذا الا قليم يرزأ يضافيه حسل درن الاأنه منعطف عند آخره الى الشمال ويذهب على سمته الى أن يدخس ف البعرازوى ويسمى هنالل طرف أوثان والعرازوي من شمالمه عمرطا تفةمنه الى أنيضا يق مابينه وبن حيل درن فالذى وراء الحيل فى الحنوب وفى الغرب منسه بقية أرض ودان ومجالات العرب فيها غزو يله النخطاب غرمال وقف ارالى آخرا لحزم فالشرق وفيما بنالجيل والحرف الغرب منه بلدسرت على الحرثم خلا وقفار تجول فيهاالعرب ثماجدا بية ثم برقة عند منعطف الحيل ثم طلسة على الحرهنا الث ثم ف شرق المنعطف من الجبل مجالات هب ورواحة الى آخر الجزء وفي الجزء الرادع من هدا الاقليم وفى الاعلى من غريه مصارى برقيق وأسفل منها بلادهم ورواحة غيدخل الصرالروى في هذا الجزونيغمرطا تفةمنه الحالجنوب حتى يزاحم طونه الاعلى ويبقى سنهوبن آخرا بلزاقفار تتجول فيهاالعرب وعلى سمتها شرقا بلادا لفيوم وهي على مصب أحدالشعبين من النيل الذي عرعلى اللاهون من بلاد الصعيد في الجز الرابع من الاقليم الثانى ويصب في بحيرة نموم وعلى سمته شرقاأ رض مصر ومدينتم االشهيرة على الشيغب الشانى الذى عربدلاص من بلاد الصعيد عند آخر الحرا الشانى ويفترق هددا الشعب افتراقة ثانية من تحت مصرعلى شعبين آخر ين من شطنوف وزفتي وينقسم الاين منهمامن قرمط بشعبين آخرين ويصب جمعها في البحرالرومي فعلى مصب الغربى من هدد االشعب بلد الاسكندرية وعلى مسب الوسط بلدرشدوعلى مصب الشرق بلددمياط وبينمصر والقاهرة وبينهده السواحل العرية أسافل الديار المصرية كلها تحشقة عمرا ناوفلجا وفي الجزء الخامس من هدا الاقليم بلاد الشام وأكثرهاعلى ماأصف وذلك لاتبحرا لقلزم يذتهبي من الجنوب وفي الغرب منه عندالسويس لانه في عروم بتدئ من الحرالهندي الى السمال ينعطف آخداالي جهة الغرب فتكون قطعة من العطافه في هذا الجزُّ طو يله فينتهي في الطرف الغر بىمنه الى السويس وعلى هذه القطعة بعسد السويس فأران تم جيسل الطورثم أيلة مدين ثما لحورا فى آخرها ومن هنالك ينعطف يساحله الى الحنو ب فى أرض الحازكام فالاقلم الشانى في الجزء الخيامس منه وفي الناحية الشمالية من هذا الحز وقطعةمن البحر الروى غرت كشمرامن غريسه عليها الفرماو العريش وفارب طرفها بلدالقازم فيضايق مابينهمامن هذالك وبق سبه الباب مقضما الى أرض الشأم

وفى غرب هذا الباب فحص التبه أرض جردا الاتنت كانت مجالا ابني اسرائيل بعد القطعة من البحر الروى في هدا الجزاطا تفية من جزيرة قدرس وبقيتها في الاقليم الرابع كالذكره وعلى ساحل هذه القطعة عندد الطرف المتضايق لعرا لسويس ملد العريس وهوآخر الديار المصرية وعسمة لان ويتهما طرف همذا المعرثم تعطعده القطعة في انعطافهامن هنالك المالاقليم الرابع عند طرابلس وغزة وهنالك بنتهي البحرالروى فيجهة الشرق وعلى هـ ذه القطعة أكثرسوا حل الشأم فغي شرقه عسقلان وبالضراف يسيرعنها الم الشمال بلدقيسارية ثم كذلك بلدعكا مصورشم مسيدا تمغزة ثم ينعطف الصرالي الشمال في الاقليم الرابع ويقيابل هدده البسلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الجزوجيل عظيم يخرج من ساحل الله و معرالقلزم ويذهب فى ناحية الشمال منحرفا الى الشرق الى أن يجاوزهذا الجزء ويسمى جبل اللكام وكاند حاجز بن أرض مصروالشأم فني طرفه عند أيلة العقيد التي يرعليها الجياج من مصرالي مكة م بعدهافي الحسة الشمال مدفن الخلسل علسه الصلاة والسلام عندجبل السراة يتصلمن عندجبل اللكام الذكورمن شمال ألعقبة ذاهيا على سمت الشرق ثم ينعطف قلسلا وفي شرقه هنالك بلدا الجروديا وثمود وتيما ودومة الجندلوهي أسافل الجازوة وقهاجبل رضوى وحصون خبيرفى جهة الجنوب عنها وفيمابين جبل السراة وبعرالقانع صعراء تبواؤف شمال جبل السراة مدينة القدس عندجبل اللكامثم الاودن شطيرية وفي شرقيها بلادالغورالي أذرعات وفسمتها شرحا دومة الحندل آخرهذا الجرَّ وهي آخر الحباز ، وعند منعطف حبل اللكام الى الشمال من آخره فذا الجزءمدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية وجبل اللككام بعترض بنهاو بنهاوعلى متدمشق في الشرق مدينة بعابك ثم مدينة حصف إلجهة الشمالية آخرا لجزاعند منقطع جبل اللكام وفى الشرق عن بعلبك ومص بلدتد مروميالات البادية الى آخر اللزء وفي الجزء السادس من أعلاه عجالات الاعراب تحت الادفيد والسامة ما بين جبل العرب والصمان الى البعرين وهورعلى بحرفارس وفى أسافل هدا الزيقت المجالات بلدا لمرة والقادسية ومغايض الفرات \* وفيما بعدها شرقامدينة البصرة وفي هدد البلوم ينته ي يحس فارس عندعبادان والابلة من أسافل الجزمن شماله ويسب فيه عند عبادان شهر دجلة بعدأن ينقسم مجداول كثيرة وتعتلط بهجددا ولأخرى من الفرات متجدمع كلها عندعمادان وتسبف بحرفارس وهده القطعة من المحرمسعة في أعداله

متضايقة في آخره في شرقيمه وضبقة عنسدمنتها مضايقة للعدَّ الشمالي منسه وعلى عدوتها الغرية منه أسافل الصرين وهجروا لاحسا وفي غربها أخطب والعمان وبقية أرض المامة وعلى عدوته الشرقية سواحل فأرس من أعلاها وهومن عند آخوا المزمن الشرق على طرف قدامتة من هذا المعرمشر فأوودا عدالى المنوب في هذا الجزء جبال القفص من كرمان وتعت هرمن على الساحل بلدسيرا ف وغيرم على ساحلهذا البعر \* وفى شرقيه الى آخوا لمز و تنعت هر من بلاد فارس مثل صابور ودارا بجردونسا واصطغروا لشآهبان وشعرا زوهي قاعدتها كلها وبتعت بلادفارس الى الشمال عند طرف الحر بلادخوزستان ومنها الاهواز وتستروص ـ دى وصابور والسوس ورام هرمز وغيرها وأرتبان وهيحة مابين فارس وخوزستان وفى شرق بلادخوزستان جال الاكرادمتملة الى نواحى اصبهان وبهامسا كنهم ومجسالاتهسم ورامعافي أرمن فارس وتسمى الرسوم وفي الجزء السيابيع في الاعلى منه من المغرب بقية جبال القفص ويلهامن الجنوب والشمال الادكر مآن ومكران ومن مسدنها الرودان والشيرجان وجيرفت ويزدش يروالبهرج ويحت أرس كرمان المي الشمسال بقية الادفارس الى حدود اصبهان ومدينة اصبهان في طرف هذا الجزعمايين غريه وشعاله ثمف المشرق عن بلادكرمان وبلادفارس أرض محستان وكوهستان في المنوب وأرض كوهستان في الشمال عنها و يتوسط بين كرمان وفارس وبين سحستان وكوهستان في وسط هدا الجزء المفاوز العظمي القليلة المسالك لصعو بتهاومن مدن سعيستان بست والطاق وأماكوهستان فهي مس بلادخراسان ومن مشاهير بلادها سرخس وقوهستان آخرا لجزء \* وفي الجزء الشامي من غربه وجنو به مجالات الجلح من أم الترك متصلة بأرض معستان من غربها وبأرض حسي ابل الهند من جنوبها وفى الشعال عن هذه الجالات جال الغورو بلادها وقاعدته اغزنة فرضة الهند وفآخرالغور من الشمال بلادا سيتراباذ تمف الشمال عنها الى آخرا ليزه بلاد حراة أوسط خواسان وبهااسفراين وقاشان وبوشنج وحروا لروذ والطالة ان وابا وزجان وتنتهى خراسان هنالك الى نهر جيمون ، وعلى هـ فاالنهرمن بلادخر اسان من غربيه مدينة بلخ وفى شرقيه مدينة ترمذ ومدينة بلخ كانتكرسي مملكة الترلموه داالنهر نهر جيمون مخر جهمن بلادو جارفى حدود بذخشان عمايل الهندو بعرج من جنوب هدا المزوعندة غرممن الشرق فينعطف عن قرب مغر بالى وسط الحزم ويسمى هنالك تهرخوناب ثم ينعطف الى الشمال حتى يمر بخراسان و يذهب على سمته الى أن يسب فى بحيرة خوارزم فى الاقليم الله السامس كالذكرة و يمدّه عند انعطافه فى وسط

الخزامن الجنوب الى الشمال خسة أنهار عظمة من دلاد الختال والوخش من شرقيه وأنهارأ خرى من جبال البتم من شرقيه أيضا وجوفى الجرل حتى يتسع ويعظم عما لاكفاءله ومن هذه الانهار الحسة المدة له نهرو حشاب محرج من بلادا لتنتوهي بن الحنوب والشرق من هدا الحزوفيم مغرباً بالتحراف الحالشي ال التحرب الى الخزوالماسع قريبا من شمال هدذا الجزويعترضه في طريقه جبدل عظيم عرمن وسط الجنوب في هدا الحزوديده مشر عامانحواف الى الشمال الى أن يخرج الى الحزو التاسع قريبامن شمال هذا الخزو فصور بلاد التبت الى القطعة الشرقية الجنوسة من هذا الجزوي عول بين الترك وبن بلادا الحتل وايس فيه الاسسال واحد في وسط الشرق من هذا الجزوجعل فيه الفضل بن يحيى سدّا و بني فيه ماما كسدّ يأجو جومأ حو ج فادا خرج نهروخشاب من بلادالتبت وأعترضه هدذا الجبل فيمرتحته في مدى بعد دالى أن يمرف بلاد الوخش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخ ثمير هابط الى الترمذ في الشمال الى بلادا لجوزجان وفى الشرق عن بلاد الغور فيما ينها وبين بهرجيحون بلاد النياسان من خراسيان وفي العدوة الشرقية هذا لله من النهر بلاد الختيل وأكثرها جبال وبلاد الوخش ويحددها منجهة الشمال جبال البتر تخرج من طرف خراسان غربي نمرج يحون وتذهب مشر قة الى أن يتسلط رفها بالجب ل العظيم الذى خلفه بلادا لتبن و يرتحته نهر وخشاب كما قلناه فيتصل به عندياب الفضل بن يحي وعرتم رجيمون بين هدده الجبال وأنها وأخرى تصب فيسه منها نهر بلاد الوخش يصب فسم من الشرق تحت الترمذ الى جهدة الشمال ونهر الخ يحرب من جدال البتم من مسدئه عندالخوزجان و يصب فيه من غريه وعلى هذا النهرمن غريه بلاد آمد من خواسات وفي شرق النهرمن هنالك أرض الصغدو أسروشنة من بلاد التركوف شرقها أرض فرغانة أيضا الى آخرالجز شرقاوكل بلاد الترك تحوزها حال البتم الى شمالها وفي الجزء المناسع من غربية أرض المتيت الى وسط الجزء وفي جنو بيها بلاد الهندوفي شرقها بلادالص من الى آخر الجزء وفي أسفل هـ مذا الجزء شما لاءن بلاد التبت بلادانلز المسةمن بلادالترك الى آخرا لحز شرقاوشما لاويتصل مهامن غريها أرض فرغانة أيضاالي آخرا لحز مشرقاومن شرقيها أرض التغرغر من الترك الي آخر الحزم شرقاوشمالا . وفي الحز العماشرف الحنوب منه معابقة الصينوأسافله وفي الشمال بتية بلادالمتغرغرثم شرقاءتهم بلادخو خميرمن الترك أيضاالى آخوالجزء شرفا وفى الشبال من أرض خرخسر بلاد كمان من الترك وقبالتها في المحمر المحمط جزيرة الماقوت في وسط جبل مستدير الامنفذ منه اليها والامسان وانصعود الى أعسالاه من

خارجه معبى الغاية وفى الجزيرة حيات قتالة وحصى من الماقوت كثيرة فيحة الماقوت كثيرة فيحة الماقوة الناحية في التاحية في التخطيط التاحية وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خواسان والجبال كلها مجالات المتركة أم لا تقصى وهم ظواء ن وحالة أهدا بلوشاء وبقر وخيد للتناح والركوب والاكل وطوائفه مم كثيرة لا يحصيهم الاخالقهم وفيهم مسلون ممايل بلاذ النهر نهر جيدون و يغزون الكذار منهم الدائنين بالجوسية فيبيعون وقيقهم لمن يلهم ويخرجون الى بلاد المان والهند والعراق

(الاقليم الرابع) يتصل بالشالث منجهة الشمال \* والجزء الاقل منه فغربه قطعة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنو باالى آخره شما لاوعليها في الجنوب مدينة طنعة ومن هيذه القطعة تحت طنعة من الحرالمحيط الى المحرالرومي في خليج متضايق بمقددارا شي عشرم يلاما بين طريف والجزيرة الخضراء شمالا وقصرا لمجاذ وسبتة جنوبا ويذهب مشرتما الى أن ينتهى الى وسط الجزء الخمامس من هذا الاقليم وينفسم فى ذهابه بتدريج الى أن يغمر الاربعة أجزاء وأكثرا للمامس ويغمر عن جانبيه طرفامن الاقليم الثباك والخامس كاسسنذكره ويسمى هذا البحرا ليعرانشاى أيضا وفيه برزائر كثيرة أعظمها فى جهة الغرب يابسة ثم مايرقة ثم منرقة ثم سردانية ثم صقلية وهيأعظمها ثمبلونس ثماقريطش ثمقبرص كالذكرها كلهاف أجزائها التي قعت فيها ويخرج من هذا البحرالرومي عندآ خرا لحز الشالث منه وفي الجزء الثالث من الاقليم الله المسخليم البنادقة يذهب الى فاحمة الشمال ثم يتعطف عند وسطالجز من جوفيه ويمرمغر باالى أن ينهى في الجزء الثاني من الخمامس ويحرب مندأ يضاف آخرا لجزوالرابع شرقامن الاقليم الخامس خليج القسطنطينية يمرف الشمالمتضايقا فعرض رمية السهمالى آخو الاقليم ثم يفضى الحالجز الرابع من الاقليم السادس وينعطف الى بحريط شذاهبا الى الشرق في الجرز الحامس كله ونصف السادس من الاقليم السادس كانذكر ذلك في أماكنه وعند ما يخرج هذا البعر الرومى من العير المحيط في خليج طنعة و ينفسع الى الاقليم الشالث يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء فيهامد ينة طلعة على مجمع البحرين و بعدها مدينة سبتة على البغرالروى مخطاون غماديس غميغمره فالبحر بقية هذا الجزء شرقا ويمغرج الى الثالث وأكثر العمارة في هذا الجزء في شما له وشمال الخليج منه وهي كلها بلادالانداس الغربية منهاما بين البحرالمحيط والبحرالرومى أقلها طريف عندمجع البحرين وفى النمرق منهاء لى ساحل المحرال ومى الجريرة الخضراء ثم مالقة ثم المنكب

ثمالمرية وتحت هذممن لدن الحرالمحطغر باوعلى مغربه منه شريش ثملبلة وقبالتها فيهجز برة قادس وفي الشرق عن شريش وابله اشبيلية ثما ستحة وقرطبة ومديلة مغرناطة وجيان وأبدة موادياش وبسطة وتعت هدده شنترية وشلب على البعر المحمط غربا وفى الشرق غنهما بطلموس وماردة ويابرة ثمغافق وبزجالة ثمقلعة رياح وتحت هدده أشهونة على البحرالمحيط غربا وعلى نهرباجهة وفى الشرق عنها شنترين وموزية على النهرا لمذكور تمقنطرة السيف ويسامت السونة من جهة الشرق جب ل الشارات يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقامع آخرا لجزم من شماليه فينتهى الى مدينة سالم فها يعدالنصف منه وتحت هذا الحيل طلبيرة في الشرق من فورنه مُطليطلة مُوادَى الحِيارة مُمدينة سالم وعندأ ولهذا الحبل فيما بينه و بين اشيونة بلدقلر يه هذه غربي الانداس \* وأما شرقي الاندلس فعلى ساحل الميحرالر ومىمنها بعدالمر يةقرطاجنة ثمافتة ثمدائية ثم بلنسمة الى طرطوشة آخرا لجزء فالشرق وتحتما شمالالمورقة وشقورة تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الاندلس مم مسة شرقام ماطبة تحت بلنسمة شالام شقرم طرطوشة مطركونة آخرا بلز مغت هـ نمشمالاأرض مهالة وريدة متاخيان لشقورة وطليط له من الغرب شمافراغة شرقاتحت طرطوشة وشمالاعنها شمف الشرق عن ملدينة سالم قلعة أبو ب ثم سرقسطة ثم لاردة آخرا لجسز شرقا وشمالا \* والجز الشانى من هدا الاقليم عمرالما بجيعه الاقطعة من غربيه في الشمال فيها بقية جبال البرنات ومعناه جبل ألثنايا والسالك يبخرج اليهمنآ خوالجزءا لاقلمن الآقليم الخامس يبدأ من الطرف المنتهى من الحرالحيط عندآ خوذلك الجزمجة وباوشر قاو عرف الجنوب بالمصراف المالشرق فيخرج في هذا الاقليم الرابع منعرفا عن الجزا الاقل منه الى هذا الجزء الشانى فمقع فسه قطعة منه تفضى ثناياها الى البرالمتصل وتسمى أرض غشكونية وفيهمد ينةخر يدة وقراقشونة وعلى ساحل الصرالروبي من هدنه القطعة مدينة سلونة ثمأو يونة وفي هذا البحرالذي غرالحز جزائر كشرة والكئبرينها غير مسكون اصغرها فغيغر يمهجر برة سردائية وفي شرقمهجز برة صقلمة متسعة الاقطار يقال ان دورها سبعما يقمسل وبهامدن كشرة من مشاهدرها مرقوسة وبارم وطرايغة ومازرومسيني وهدذه الجزيرة تقابل أرض افريقمة وفيما سنهسماجزيرة أعدوش ومألطة \* والخزااشاك من هذا الاقليم مغده ورأيضا بالبحر الاثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية منها أرض قلوريه والوسطى من أرض أبه المسكرده والشرقية من بلاد البنادقة \* والجز الرابع من هذا الاقليم مغموراً بضابالبحركمامر

وجزائره كشيرة وأكثرها غرمسكون كافى الشالث والمعهمورمنها جزيرة باونسف الناحمة الغرسة الشالسة وجزرة اقريطيش مستطيلة من وسط الجزالي مابين المنوب والشرق منه \* والحز الخامس من هذا الاقلم عرال عرمن مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب ينتى الضلع الغربي منها الى آخر الجزعى الشمال وينتهى الصلع الجنوبى منهاالى نحوالثلثين من الجزء ويبتى فى الحانب الشرق من الجزء تعلعة نحو الثلث عر الشمالى منهاالى الغرب منعطفامع المعركاقلناه وفى النصف المنوبي منها أسافل الشام ويرتف وسطها جسل اللكام آلى أن ينتهى الى آخوا لشأم فى الشمال فينعطف من هنالك ذاهباالى القطر الشرق الشمالي ويسمى بعدانعطافه جبل السلسلة ومن هنالك يحرج الى الاقليم الخامس ويجوزمن عنسد منعطفه قطعة من بلادالجزيرة الىجهة الشرق ويقوم من عنده في طفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها بعض الى أن ينتهى الى طرف خارج من البحر الروى متأمر الى آخر الحزمن الشمال وبين هذه الجبال ثناياتسي الدروب وهي التي تفضى الى بلاد لارمن وفي هذا الجزء قطعة منهابين هذه الجبال وبين جبل السلسله فأحا الجهة الجنوبية التى قدمنا أت فيهاأسافل الشأم وأنجيل اللكام معترض فيهابن العرالروى وآخر الجزامن الجنوب الى الشمال فعلى ساحل الحرمنه بلد أنطرطوس في أقل الجزامن الجنوب متاخة لغزة وطرابلس على ساحله من الاقليم الثالث وفي شمال أنطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة تمساوقية وبعدها شمالا بلادالروم وأماجبل اللكام المعترض بين البعر وآخرا لحز بحفافسه فيصافيه من بلادالشأممن أعلى الحز محنويامن غرب حصن الحواني وهوالعششة الاسماعلمة ويعرفون لهذا العهد بالفسدا ويةويسمي المصن مصات وهوقيالة انطرطوس وقبنالة هسذا المصن فحاشرق الجبل يلدسلية في الشمال عن مصوفى الشمال عرمصات بن الحيل والصر بلد انطاكمة ويقابلها فىشرق الجب لا المعرة وفي شرقها المراغة وفي شمال انطأ كسة المسمة ثم أذنة ثم طرسوس آخرالشأم ويحاديهامن غرب الجبل فنسرين معين زدية وقبالة فنسرين ف شرق الجبل حلب ويقابل عين زربة منبع آخر الشأم . وأما الدروب فعسن بينها مابينها وبين البمرالروى بلادالروم التي هي لهذا العهد التركان وسلطانها النعهان وفي سأحل العرمنها بلد انطا كيمة والعلايا \* وأمايلادالارمن التي بن جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلدم عش وملطمة والمعرة الى آخر المغر الشجبالي ويمخرج من الجزء الخامس فى بلاد الارمن شهرجيدان ونهرسيمان في شرقيه فيرتبه اجيمان جنوبا حتى يتجاوزالدروب ثم يمتر بطرسوس ثم بالمصيصة ثم ينعطف هابطاالى الشعبال ومغتريا

حتى يصب فى الحر الرومى جنوب سلوقمة وعرتم ـ رسيحان ، وازيالنهر جيحان فيحاذى المعرآة ومرءش ويتماوزجسال الدروب الى أرض الشأم ثم يرتبعن زربة ويجوزعن نهرجيحان ثم ينعطف الى الشمال مغرانا يختلط بنهرجيحان عند المصصة ومن غربها \* وأما بلاد الحزيرة التي يعط بها منعطف حمل اللكام الى جبل السلسلة ففي جنوبها بلدالرافضة والرقة تمحران تمسروج والرهائم نصيبين تمسميساط وآمد يحت حسل السلسلة وآخوالجزم منشماله وهوأيضا آخوالجزمن شرقسه وعرق فوسط هلذه القطعة نهدوالفرات وخردجلة يخرجان من الاقليم الخامس وعران في بلادالارمن جنو باالى أن يتجاوزا جب لالسلسلة فيمر خوا افرات من غرق سمساط وسروج وينحرف الى الشرق فمرة بقرب الرافضة والرقة ويحرج لى الجزء السادس وتمر دجلة في شرق آمد وتنعطف قريساالي الشرق فيخرج قريباالي الجزء السادس \* وفي الجزء السادس من هـ ذا الاقليم من غربيم بلاد الجزيرة وفى الشرق منها بلاد العراق متصلة بهاتنتهي في الشرق الي قرب آخر الجزءوبه ترض من آخر العراق هنياللُّ حسل اصبهان هابطامن جنوب الحزء منحرفا الى الغرب فاذاانتهي الى وسط الحزءمن آخره فالشمال يذهب مغروا الحأن يخرج من الجزء السادس ويصل على سمت جبل السلسلة فيالجز الخامس فينقطع همذا الجزء السادس بقطعتين غربيسة وشرقمة فغي الغريسة منجنو مهامخرج الفرات من الخامس وفي شمه ليما مخرج دحلة منسه آثما الفرات فأول مايخرج الى السادس عر" بقرقسماويخرج من هنالك حيدول الى الشمال بنساب فأرض الخزرة ويغوص فى نواحيها ويرسمن قرقيسما غد بعسد ثم ينعطف الحال خنوب فيمزيقرب الخابورالى غرب الرحبة ويحرج منه جدول من هنالك يترحنوبا ويبق صفينف غريه تم ينعطف شرقاه ينقسم بشعوب فيرت بعضها بالكوفة وبعضها بقصرا بنهبيرة وبالجامعين وتخرج جمعافى جنوب الحزالى الاقلم الثالث فمغوص هنالك في شرق الحرة والقادسية ويحرج الفرات، في الرحبة مشرقا على سمته الى هت من شمالهاعر الى الزاب والانباومن جنومهما ثم يسب في دجله عند بغداد \* وأمّانهر دجلة فاذادخل من الجزء الخامس الى هـ ذا الجزعر مشرقا على سمته ومحاذبا لحيل السلمة المتصل بجبل المراق على سمته فمرتبج زيرة ابن عرعلي شمالها م الموصل كذلك وتكريت وينتهى الى الحديثة فسنعطف جنوبا وتهقى الحديثة في شرقه والزاب الكبروالصغر كذلك وعرعلى سمته جنوباوفى غرب القادسمة الىأن ينتهى الى بغداد ويحتلط بالفرات ثمير جنوباعلى غرب جرجرايا الى أن يحرج من الجزء الى الاقلم السالث فتستشر هذالك شعويه وجداوله ثم يجمع ويصب هذالك في بحرفاوس

عنسدعيانان وفهمابن نهرالدجلة والفرات قبل مجمعهما يبغسدادهي بلادالجزيرة ومختلط مهردجلة بعدمها رقته ببغدادته رآخر يأتي من الجهة الشرقمة الشمالية منه ومنتهى الى بلادالنهر وانقبالة بغدادشركاثم ينعطف جنوبا ويختلط بدجله قبل خروجه الى الاقلم الشاات ويبق مابين هدا النهروبين جبل لعراق والاعاجم بلاد جاولا وف شرقهاعند الجبل بلدحاوان وصيرة وأتما القطاءة الغرسة سالحز فيعترضها جبل مدأ من حمل الاعاجم مشرقا الى آخر الحزه ويسمى جلشهر زوروية سمها بقطعتين وفى المنوب من هذه القطعة الدغرى بلدخونجان فى الغرب والشمال عن اصهان وتسمى هذه القطعة بلدالهلوس وفى وسطها بلدنها وندوف شمالها بلدشهرز ورغر باعند ملتق المملن والدينورشرقاءندآخرا لحزو وف القطعة المعرى الثانية طرف من يلاد ارمىنية قاعدتها المراغة والذي بقايلهامن حمل العراق يسمى باريا وهومساكن جهة الشرق بلاد اذر بصان ومنها تمريز والسلقان وفي الراوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قطعة من معريطش وهو بعرا الخزر \* وفي الجزء السابع من هذا الاقليم من غريه وج ويه معظم ولادالهاوس وفيها همذان وقزوين وبقيتها فالاقليم الشااث وفيها هنالك اصبهان ويحيط بهامن الجنوب حبدل يخرج من غربها ويرالاقليم الشالث ثم ينعطف من الجزء السادس الى الاقليم الرابع ويتصل بجول العراق في شرقيه الذي من ذكره هنالك وأنه محمط بدلادا الهاوس في القطعة الشرقية ويهبط هذاالجبل المحط ماصبهان من الاقليم الثالث الىجهة الشمال وبحرج الى هذا الجزء الدابع فيحيط بسلاد لهلوس من شرقها وتحته هنالك كاشان ثم قير و عدف فى قرب النصف من طريقه مغربابعض الشئ ثميرجع مستديرا فيسذهب مشر فارمنعرفا الى الشمال حتى يخرخ الى الاقليم الخامس و يشتمل على منعطفه واستدارته على بليد الرئ في شرقيه ويبدأ من منعطفه جدل آخر يزغريا الى آخر الحز ومن جنو به من هنالك قزوين ومنجانيه الثمالي وجانب جبل الرى المتصل معه ذاهبا الى الشرق والشمال الى وسط الجزم ثم الى الاقليم الخامس بلاد طبرستان فيسابين هدفه الجبال وبن قطعة من بحرطيرستان ويدخل من الاقليم الخامس فى هـــــــــذا الجزء في نحو المصف منعريه الى شرقه ويعترض عند دجل الرى وعند دانعطافه الى الغرب حل متصل يمرعلى متمر فاويا محراف قليل الى الحنوب حتى يدخل فى الحز النامن من غربه ويبق بينجبل الري وهذا الجبل من عندمبدتهما بلاد جرجان فعما بن الجيلين ومنها سطام ووراءهذا الجبل قطعةمن هذا الجزءفيها بقية المفازة التى بين فارس وخراسان

وهي في شرق قاشان وفي آخرها عندهذا الجبل بلداسترابا ذوحفا في هذا الجبل من شرقيه الى آخر الجزء بلاد يسابورمن خراسان فني جنوب الجسل وشرق المفنازة بلد نسابور غمر والشاهيان آخرا لحزء وفي شماله وشرق جرجان بلدمهرجان وخاذرون وطوس آخرا لحزء شرقاؤكل هدذه تحت الحيل وفى الشمال عنها بلادنسا ويحبط بها عنددزاوية الحزأين النمال والشرقمفا وزمعطلة . وف الحزالشامن من هدذا الاقليم وفي غريسه نهرج يحون ذاهبا من الجنوب الى الشعبال في عدوته الغريسة وم وآمل من بلادخراسان والغااهرية والحرجانيسةمن بلادخوارزم ويصيط بالزاوية الغربية الجنوبة منسه جبل استراباذ المعترض في الجزء السابع قبله ويخرج في هسذا الجزء منغريه ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقية بلادهراة ويترابل فالاقليم الثالث بين هراة والحورجان - تى يتصل بحبل البتركاذ حكرناه هنالك وفى شرق تهرجيمون من هذا الحزء وفي الجنوب منه بلاديناري م بلاد المعدوقاعدتها سرقندم بلاد أبهر وشنة ومنها خندة آخر الحزء شرقاوفي الشمال عن ينزقند وأسروشنة أرض بلاق م في الشمال عن ملاق أرض الشاش الى آخر الجزء شرقا ويأخذ قطعة من الجزء التساسع فحنوب تلك القطعة بقسة أرض فرغانة ويخرج من تلك القطعة التي في الجزالتاسم بهرالشاش يرمعترضا فيألجز الشامن الىأن ينصب فينهرجيمون عسد مخرجهمن هذا الجزءالشامن في شدله الى الاقليم الخامس ويعتلط معه في أرض يلاق نهر يأتى من الحزالت اسع من الاقليم الشالث من تحوم الادالتت ويحتّلط معه قبل مخرجه من الجزء التباسع نهرة رغانة وعلى ست نهرااشاش جب لجراغون يسلم أمن الاظليم الخامس ويتعطف شرقا ومنصرفا الحالجنوب حتى يخرج الحالجزة التسلسع عيطا بأرض الشاش م ينعطف فى الجزء الناسع فيصبط بالشاش وفرغانة هنالذا لى جنوبه فسدخل فى الاقام الشالث وبعنه والشياش وطرف هسذا الجيل ف وسط الجزء بلاد فأراب وسندوبن أرض بخارى وخوارزم مفاوزمعطلة وفي زاوية هددا أبلزمن الشمال والشرق أرض خندة وفيها بلدالسنهاب وطراز \* وفي المزء التساسع من هذا الاقليم فىغربية بعددارض فرغانة والشاش أرض الخزيلية في المنوب وأرض الخليمة في الشمال وفي شرق الحريكاه أرض الكما حيمة وتصل في الخز والعاشر كله الىجه لوقساآخرالجز شرقاوعلى قطعة من البحرالمحيط هنالك وهوجبل يأحوج ومأحوج وهذه الام كلهامن شعوب التراءا تهي

\*(الاقليم الخامس) \* الحزء الاقل منه أحكثره مغمور بالما الاقليلامن جنوبه وشرقه لان المحرالحيط بهده الحهة الغريسة دخل فى الاقليم الخامس والسادس

والمابع عنالدائرة المحيطة بالاقليم فأماالمنكشف نجنو به فقطعة على شكل مثلث متصلة من هذالك بالانداس وعليها بقنتها ويحبط بها البحرمن جهتين كأنهاما ضلعان محمطان يزاونه المثلث ففيهامن بقية غرب الانداس سعنورعي البحرعندأقل الجزمن الجنوب والغرب وسلنكة شرقاعنها وفي جوفها مورة وفي الشرق عن سلنكة ايلة آخرا لجنوب وأرض قستالمة شرفاعنها وفيها مدينة شقو ينة وفى شعالها أرض لمون وبرغشت ثموراءهافى الشمال أرض جلمقمة الى زاوية القطعة وفيهاعلى البحر المحمط فى آخر الضلع الغربي بلد شنتها قوومعناه يعقوب وفيها من شرق بلادا لاندلس مدنسة شطامة عندآخو الحزعى الحنوب وشرقاعن قدتالسة وفي شمالها وشرقها وشتة وينبلونة على سمتها شرقاوشم الاوفى غرب ينبلونة قسطالة ثم ناحزة فمما سنها وبهن برغشت ويعترض وسط هدده القطعة جبل عظيم محاذ للبحرولاضلع الشمالي الشرقى منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند بنباؤنة في جهدة الشرق الذي ذكر ناسن قبل أن يتصل في الجنوب بالحرار ومي في الاقليم الرابع و يصد حجرا على بلاد الانداس منجهة الشرق وثنياياه أيواب لها تغضى الى بلادغشكو نيسة من ام القرنج فنهامن الاقليم الرابع برشلونة واربونة علىساحل البحرالرومى وخريدة وفرقشونة وراعمه فى الشمال ومنهامن الاقليم الخامس طلوشة شمالاعن خريدة \* وأتما المنكشف في هذا الخزمين حهة الشرق فتطعة على شكل مثلث مستطمل زاويته الحادة وراء البرنات شرقا وفهاعلى البحر المحبط على رأس القطعة التي يتصل بهاجسل البرنات ملدئيونة وفي آخر هذه القطعة في النباحية الثبرقية لشيبالية من الجزء أرمن منطومين الفرنج الى آخرا لجزه وفي الجزء الشانى في النساحية الغرسة منه ارس غشكوية وفي شمالهاأ رس بعبو وبرغشت وقدذ كرناهما وفي شرق الادغشكو نه ف شمالها قطعة أرض من البحر الروى دخات في هذا المزوجي الفترس ماثله الى الشرق قلسلا وصارت بلادغشكوية في غربهاداخله في حون من الميروعلى رأس هذه القطعة مالا ودجنوة وعلى متهافى الشمال جبسل نيت جون وفي شماله وعلى ممته أرض برغونة وفى الشرق عن طرف حنوة الخادج من العمر الروى طرف آخر خارج سنه سق منهدما جون داخل من البرق البحرف غرسه بش وفي شرقه مدسة رومة العظمي كرسي ملك الافرقية ومدكن البانا بتركهم الاعظم رفيها من المبانى النخومة ولهما كل المهولة والكنائس العبادية ماهومعروف الاخبارومن عجائبها النهرا لجارى في وسطها مرالمشرقالي المغرب مفروش قاعه سالاط النحاس وفيها كنسة بطرس ويواس من الموارس وهمامدفونانبها وفىالشمال عن بلادرومة بلادافرنصمصةالى احرالجزء

وعلى هدذا العارف من الحوالذي في جنوبه رومة بلادابابي في الجانب الشرق منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفريج وفي شم الهاطرف من خليج البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الشالف مغر باوم اديالا شم ال من ه دا الجزء وانتهى الى نحو النلث منه وعليه كشيرمن لادالبنادقة دخل في هــذا الجزءمن - نوبه فيما بينسه وبين البصرالحيط ومن شماله بلاداتكارية في الاقليم السادس ، وفي الجز الشالث من هذا الاقليم فيغربيمه بلاذ قلورية بين خلج البنادقة والبحرار ومي يحيط بهامن شرقيمه يرصل من برتها في الاقلم الرابع في البحر الرومي في جون بن طرفين حرجامن البحرعلي معت النمال الى هـذا الحزم وفي شرق الادقاورية الادانكيرد مفي حون بين خليج المبنادقة والبعرازوى ويدخل طرف منهدا الجزءفى الجون فىالاقليم الرابعوق البعرالروى ويحيط بدمن شرقه خليج البنادقة من البحرالروى ذاهبا الى من الشمال مرينعطف الى الغرب محاذ بالاسر الجز الشمالي ويحرب على مته و فالاقليم الرابع - بل عظيم يوازيه ويذهب معه في الشمال شيغرب معه في الاقليم السادس الي أن سَتِي قبالة خليم في شماليه في بلادا نكالا به من أم اللما بن كالذكروعلي هذا الخليج وبينه وبينهذا الجبل ماداماذاهم زالى الشمال الادالينادقة فأذاذهاالى المغرب فبينهما بلاد حروامام بلاد الالمانية عندطرف الحليم \* وف الجزء الرابعمن همذا الاقابم قطعة من التحرالروى خرجت المهدن الاقليم الرابع مضرسة كلها بقطع من العر ويحرج منها الى الشهال وبيز كالمرسد بندمنها طرف من العر فى الجون بينه مما وفي آخر الجزء شرقاقطع من البحرويخرج منها الى الشمال خليم القه طنطه أمة يحرج من هدذا الطرف الجنوبي ويذهب عدلي سمت الشمال الى أن يدخل في الاقلم السادس وينعطف ن هنالك عن قرب مشر قاالي بحر يطش في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بدمه ن الاقليم السادس كالذكر وبلد الْقَسَطَنَطَيْمَةً فَيْشُرِقَ عَلَمُ الْخُلْيَجِعْسُدُ آخِرَالْجِزْ مِنَ الشَّمَالُ وهِي المُدينَة العظيمة التي كانت كرسي القداصرة وبهامن آثمار البناء والضمامة ما كثرت عند الاحاديث والقطعة التي ماسن البحرالروى وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها بلاد مقدونية التي كانت للمونانيين ومنها ابتداء سلكهم وف شرف هذا الخليج الى آخر المزء قطعة من أرض ماطوس وأظنهالهذا العهد هجالات للتركيان وبماملا أب عثمان وقاعدته بهابرصة وكأنت من قبلهم للروم وغلبهم علىما الامم الى أن صارت للتركان . وف الجزء الخامس من هذا الاقليم من غريبه وجنوبه أرض باطوس وفي الشمال عنها الى آخر الخزويلاد عورية وفى شرقى عورية نهرقباقب الذي عدد الفرات بخريمن

حبلهنالك ويذهب في الحنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هـ ذا الجزء الى مره فىالاقليم الرايع وهنالك فى غريسه آخر الجزء فى مبدا نهرسيمان ثم نهر جيمان غربيه الذاهبين على سمته وقدمزذ كرهما وف شرقه هنالك مسدأ نهرا لدحله الذاهب على سمته وفى مواذا ته حتى يخالطه عنسد بغدادوف الزاوية التي بين الجنوب والشرق من حذا الجزءووا الجبل الذى يبدأ منه نهرد جاه بلامدا فارقن ونهرقبا قب الذى ذكرناه يقسم همذا الجزا بقناعتين احداهما غريبة جنويسة وأبها أرض باطوس كاقلناه وأسافلها المآخرالجز شمالا ووراءالحبل الذى سدأ منعنه رقباق أرض عودية كإقلنياه والقطعة الشانية شرقسة شميالية على الثلث في الحنوب منهامه.. دأ الدجلة والفرات وفي الشمال بلاد السلقان متصلة بأرض عو ربة من ورامحسل قياق وهيءريضة وفىآخرها عندميدا الفرات بلدخرثنة وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحريطش الذي عده خليج القسطنطينية . وفي الجزء السادس من هـ دا الاقليم ف جنوبه وغربه بلادارمندة متمسلة الى أن يتما وزوسط الحزوالي جنب الشرق وفيها بلدأ ودن في الجنوب وَأَلْغُرِب وَفُ شَمَالُهَا تَفَادِس وديل وَفَي شرق أُ ردنَ مدينة خلاط ثم بردعة وفى جنوبها بانحراف الى الشرق مدينة أرمنه ومن هنالك مخرج بلادا رمينية الى الاقليم الرابع وفيها هنالك بلدالمراغة فى شرق جبل الاكراد المسمى بارمى وقدمزذ كرم في الجز السادس منه ويتاخم بلاد أرمينية في هنذا الجزم وفى الاقليم الرابع قبلامن جهة الشرق فيها بلادأذر بيحان وآخرها فى هذا الجزم شرقا بلادأ ودبيل على قطعة من بحرط برستان دخلت في الناحمة الشرقمة من الجزء السابع ويسمى بحرطيرسدتان وعلمه منشاله في هدذا الجزاقطعة من بلادا نلزر وهم التركان ويبدأ من عندآخر هده القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها يبعض عملى سمت الغرب الى الجزا الخامس فتمرّفيه منعطفة ومحيطة ببلده يافارة ين ويحرج الى الاقليم الرابع عند آمدويتصل بحبيل أساسلة فى أسافل الشأم ومن هنالك يتصل بحبل اللكام كامروبن هدف الجبال الشمالية في هدف الجزو ثنياما كالانواب تفضى من الجانسين فني جنو بهابلاد الابواب متصلة في الشرق الى بحرط برستان وعلمه من هـ ذ البلادمد ينة باب الانواب وتتصل بلاد الانواب في الغرب من ناحمة جنوبها بلدا ومينية وبين سمافى الشرق وبن بلادأ ذر بصان الجنوبسة بلادالزاب متصلة الى بحرطبرستان وفي شمال هذه الحمال قطعة من هذا الحزوفي غربها بملكة السربرقى الزاوية الغربية الشمالية منها وفي زاوية الجزء كلية قطعة أيضامن بحر نيطش الذى عده خليج القسطنط نبية وقدمر ذكره ويحف بم نده القطعة من نبطش بلاد

السرىروعليهامنها بلدأطوابريدة وتمصل بلادالسرير بين جبال الابواب والجهة الشمالية من الحزالي أن ينتهي شرقا الي حبل حاجز بنها وبن أرض الخزر وعند آخرها سدينة صول ووراعذا الجمل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهي الى الزاوية الشرقسة الشمالمة من هذا الحزمن بحرط برستان وآخر الحزء شمالا \* والجزء السابع منهدا لاقليم غربه كله مغمور بصرطبرستان وخرج من جنوبه في الاقليم الرابع القطعة التي ذكيرناهنالك أنعليها بلادطبرستان وجيال الديلم الى قزوين وفي غرف تلك التطعة متصلة بها القطيعة التي في الجزء السيادس من الاقليم الرابع وبتصل بهادن شالها القطعة التي في الحز السادس من شرقه أيضا وينكشف من هذا الجزء قطعة عندزا ويتماأشم البغالغربية يصبفيها خهرا الرفي هذا البحروبيتي من هذا الجزوف ناحمة الشرق تطعة منكشفة من البحرهي محالات للغزمن أمم الترك يحمط بهاجبل منجهة المنوب داخل فى الجزء الثامن ويذهب فى الغرب الى مادون وسطه فنعطف الى الشمال الحاأن يلاق بحرطبر سمان فيعنف و ذاهبامعه والح بتسته في الاقليم السادس شم ينعطف معطرفه ويشارقه ويسمى هنالك جبل ساءويذهب مغرابا الى الجزء السادس من الاقلم السادس م يرجع جنوبالى الجزء السادس من الاقليم الخامس وهذا المطرف منه هوالذى اعترض في مذا الحز • بن أرض السربروأ وض الغزر وأنصات أرض الخزرف الجزء السادس والسابع حفاف هذا الجبل المسمى جبل سباه كاسأتى \* والجزء الشامن من هذا الاقليم الخامس كله مجالات للغزمن أمم الترك وفى الحهة الجذو ... ة الغر سة منه بحيرة خوارزم التي يصب فيها نهدر جيمون دورها المتانةميل ويصب فيها أنم ارصد شهرة من أرض هده الجالات وفي المهة الشاامة الشرقة منه بحرة عزءون دورها أربقمالة ملاوما وهاحلو وفالناحمة الشمالة من هذا الدر جبل من عار ومعناه جل الله لانه لايذوب قسه وهومتصل ما حوالدر وفى الجنوب عن بحيرة عرعون جب ل من الحر الصلد لا ينت شد أيسمى عرعون وبه مهمت البعيرة وينعلب منه ومن جسل من غارشمالي البعيرة أنها ولا تنعصر عدتها فتصب فيهامن الجانبين \* وفي الجزء الماسع من هدا الاقليم بلاد أركس من أم التراف غرب الادالغزوشرق بلادالكما تحمة وجف بهدن جهسة الشرق آخرا لجزء جبل قوقيا المحيط يبأجوج ومأجوج يعترض هنالكمن الجنوب الىالشمال حتي ينعطف أقل دخولهمن الجزا العاشروقدكان دخل السمس آخرا لجزا العاشر من الاقليم الرابع قيسله احتف هنيالك ماليحر المحيط الى آخر الحزء في الشهال ثم انعطف مغريا في الجزء العاشرمن الاقليم الرابع الى مادون نسفه وأحاط من أوّله الى هنا يلاد

السكما كدية ثمنوج الى الجزء العاشرمن الاقليم الخامس فذهب فسيه مغر "ما الى آخره وبقيت فيجذو سهمن هذاالجزء قطعة مستطيلة الى الغرب قبل آخر بلادالكهاكية ثمخرج الى الجزء التاسع في شرقه وفي الاعلى منه وانعطف قريدا الي الشمال وذهب على سمته الحبابلز التاسع من الاقليم السادس وفيه السدّهنالك كاندكره وبقيت منه القطعة التي أحاط بهاجيل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشمالية من هـ دااللز مستطيلة الى الجنوب وهيمن بلاديا جوج ومأجوج وفى المزالعاشرمن هـ ذا الاقليم أرض يأجو بحمتصلة فيه كله الاقطعة من البحر المحيط عمرت طرفاف شرقيه منجنوبه الىشماله والاالقطعة التي فصلها الىجهة الجنوب والغرب حبل قوقما حين مزفيه وماسوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج والته سجاله وتعالى أعلم \* (الاقليم السادس) \* فالجز الاولمنه غراله رأ كثر من نصفه واستدا يشر فامع الناحسة الشمالية تمذهب معالنا حدة الشرقسة الى الحنوب وانتهى قريبامن الناحمة الحنوسة فانكشفت قطعة من هذه الارض في هذا الحزود اخلة بن طرفن وفي الزاوية الخنو ببة الشرقية من العرالمحيط كالجون فيه وينفسع طولا وعرضاوهي كلها أرض بريطانية وق مابراً بن الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزُّ بلاد صاقس متصدلة ببلاد بنطوالتي مرزد كرها في الجزء الاول والناني من الاقليم الحامس \* والجز الثاني من هـ داالاقليم دخه ل البحر المحيط من غربه وشماله فن غربه قطعمة مستطيلة أكبرمن نصفه الشمالى من شرق أرض بريطانية فى الجزا الاقل واتصلت بها القطعية الاخرى في الشمال من غربه الى شرق وانفسطت في النصف الغوبي منه بعض الشئ وفيه هذالك قطعة من جزيرة انكاطرة وهي جزيرة عظيمة متسعة مشستملة على مدن وبهاملك ضخم و بقيتها في الاقليم السابيع وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها فالنصف الغربي من حدا الخزيلادا رمنسدية وبلادا فلادش متصلن بهاثم يلاد افرنسية بنويا وغريامن هدذاالجزو والادبرغونية شرقاعها وكلهالام الافرنجة و بلادا للمانيين في النصف الشرق من الحز فنو به بلاد انكلاية ثم بلاد برغوية شمالا مُأرضُ لهو بكة وشطونية وعلى فظعة العرالهمط في الزاوية الشمالية الشرقسة أرس افريرة وكلها لام اللمانيين وفي الجز الثالث من هدد الاقليم في الناحسة الغربية بلادم اتمه في الجنوب و بلاد شطونية في الثمال وفي الناحمة الشرقية بلاد انكوية فى الجنوب وبلادياوية فى الشمال يعترض منهما حمل باواط داخلامن الحزء الرادع ويترمغترا باغمراف الى الشمال الى أن يقف فى بلادشطونة آخر النصف الغربي وفا الزالرابع فالحيدة المنوب أرض جثولة وتعتما فالشمال الادالروسة

ويفسل منهما جدل بلواط من أقرل الجزاع واالى أن يقف فى النصف الشرق وفى شرق أرمن بشواسة بلاد برمانية وفي الزاوية أبلنو سنة الشرقعة أرض القسط خطعتمة ومدينتها عندآخرا لليج الخارج من البحر الرومي وعنسدمد فعه في بحر شطش فدةم قطمعة من بحر نيطش في أعالى الناحسة الشرقيسة من همذا الجزءو عمدة هم المنظمة و منهما في الزاوية بلدمسيناه \* وفي الجزء الخامس من الاقليم السادس ثم ف المناحمة المنوية عند بعريطش بتعدل من الخليج في آخر الجزوال ابع ويخرج على سمته مشر قافع وفي هدذا ألحزه كله وفي دعض السادس على طول ألف وثلثما كقمدلي مرب مبدئه في عرض سقائة مبل ويبق وراعفذا البحرفي الناحمة الحنوسة من هذا السلزء ف غربهاالى شرقها برمستطىل فى غربه هرقلية على ساحل بصر نيطش متصلة بأرخس لبيلقان من الاقليم الخيامس وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها سوتلي على بحر نيطيش وفى شمال بعر يبطش فى هدذا الجزعر واأ وص ترخان وشرقا بلاد الروسة وكلها على ساحل هذا البخر وبلادالروسة عجيطة ببلاد ترخان من شرقها في هذا المؤمن شمالها فالجز المامس من الاقليم السابع ومن غربها فى الجز مال ابع من هذا الاقليم وفى الجزء السادس فى غريب بقيسة بمر يطش و ينحرف قليلالى الشمال و يق بينسه هنالك وبن آخرا لجزء شمالابلاد قائية وفي جنوبه ومنفسحا الى الشمال بيسا اخرف حوكذلك بقيسة بلادا للانسة التي كانت آخر جنويه في الحزائل المسروفي الناحسة الشرقية من هذا المز متصل أرض المزر وفي شرقها أرض برطاس وفي الزاو ية الشرقدة الشمالمة أرض يلغاد وفى الزاو بة الشرقدة الجنو سهة أض بلير يجوزها هناك قطعة من جيسل سماه كوه المنعطف مع بحرا ناخزر في أيلخز والسايع بعده ويذهب بعدمفا رقته مغرنا فيعوزني هنذه القطعة ويدخسل الى الجزء السادس من الاقليم الخامس فيتصل هنالك بجبل الابواب وعليه من هذالك ناحمة بلادا تلور « وفي ألجز السابع من هـ ذا الاقليرف الناحية الجنوسة ماسازه حيل سياه بعيد مفارقت بحرطبرستان وهوقطعة من أرض الخزوالي آخوا لحزوغرما وفي شرقها القطعة من بحرط برستان التي يحوزها هذا المسلمن شرقها وشمالها ووراء جيال سماه فى الناحمة الغرسة الشمالية أرض برطاس وفى الناحمة الشرقيمة من الجزء أرض محرب ويحناك وهم أم الترك . وفي الجزء الشامن والناحية الجنوبية منه كلها أرمن الجولخ من الترك في الناحسة الشم السة غرما والارض المتنة وشرق الارض التي يقال أن يأجوج ومأجوج خربوها قبل بنا والسد وفهد فه الارض المنتنة مبدأ غرالاثل من أعظم أنها والمعالم وعروف بلاد الترك ومصبه في جرطبرستان

فالاقليم الخمامس فى الجزا السابع منه وهو كثير الانعطاف يخرج من جبل فى الارضُ المنتنة من ثلاثة ينا بيع تجتمع فى نهروا حـــدو يمرّعلى سمت الغرب الى آخر السابع من هذا الاقليم فينعطف شمالا الى الجزء السابع من الاقليم السابع فيرقى طرفه بين الجنوب والمغرب فيخرج في الجزء السادس من السابع ويدهب مغرّ بأغبر بعسد ثم يتعطف ثانية الى الجنوب ويرجع الى الجزء السادس من الاقليم السادس ويحرج منه جدول يذهب مغرباو يصب في بحر يطش في ذلك الحزء ويجرهوف قطعمة بن الشمال والشرق فى الادبلغار فيفرح فى الجزء السابع من الاقليم السادس تم ينعطف ثالثة الىالجنوب وينفذف جبل سياءو يمزق بلآدا لخزرو يتخرجالى الاقليم اخلامس فى اجز السابع منه فيصب هنالك فى بحرطبرستان فى القطعة التى انكشفت من الجزء عندالزاوية الغربية الجنوبية وفي الجزء التباسع من همذا الاقليم في الحانب الغرب منه بلادخفشاخ من الترك وهم قفياق وبلاد التركس منهم أيضا وفى الشرق منه بلاديا جوج يفصل بينه ماجبل قوقيا المحيط وقدمزذ كرميه عداً من البعرالحيط فى شرق الاقليم الرابع ويدهب معدالى آخر الاقليم فى الشمال ويفارقه مغرما وبالمحراف الحالسمال حق يدخسل في الجزء التاسع من الاقليم الخامس فيرجع الى سمته الاقل حتى يدخل فى هذا الجزء البتاسع من الاقليم من جنوبه ألى شماله بالمحراف الى المغرب وفي وسطه ههنا السيدالذي بناء الاسكندر ميخرج على سمت الى الاقليم السابع وفى الجزء التاسع منه فيم وقيمه الى الجنوب الى أن يلتى المحرالمحيط في شماله مم ينعطف معه من هذالك ، غزيا الى الاقليم السابع الى الجزء الخامس منه فيتصل هذالك بقطعة من البحر المحيط ف غربيه وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السد الذى بناه الاسكندر كاقلناه والصيع من خبره فى القرآن وقدد كرعبد الله بن خرداد به ف كتابه فى الجغرافيا أن الواثق رأى فى مناسه كائن السدد انفتح فانتب فزعا وبعث سلاما الترجان فوقف عليه وجا بخبره ووصفه فى حكاية طويلة ليست من مقاصسد كتابنا \* وفى الجزء العاشر من هذا الاقليم بلادماً جوج متصلة فيه الى آخره على قطعة من هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشي فى الشرق

(الاقليم السابع) والبحر المحيط قد غرعامته من جهة الشمال الى وسط الجزء الخامس حيث يتصل بحبل قو قيا المحيط بياً جوج وماً جوج وفالجزء الاقل والثانى مغموران بالماء الاما انكشف من جزيرة انكاطرة التي معظمها في الثانى وفي الاقل منها طرف انعطف بانحراف الى الشمال و بقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثانى

من الاقليم السادس وهي مذكورة هناك والمجازمنها الى البر في هذه القطعة سعة اثنى عشرمى الأووراء هذه الجزيرة في شال الجزء الشانى جزيرة رسالانده مستطملة من الغرب الى الشرق \* والجزء السالث من هذا الاقليم مُغموراً كثره ما الصر الاقطعة مستطيلة فى جنوبه وتتسع فى شرقها وفيها هنالك متصل أرض فلونية التي مرد كرها في الشالث من الاقليم السادس وأنها في شماله وفي القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء ثم فى الحانب الغرب منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبرمن بأب في جنوبها يفضى الى بلاد فلو يتة وفي شمالها جزيرة بوقاعة مستطيلة مع الشمال من المغرب الى المشرق \* والجزء الرابع من هذا الأقليم شماله كله مغمور بالصرالحيط من المغرب الى المشرق وجنوبه منكشف وفي غريه أرص قما ذائمن التراؤ في شرقها بلادطست ثم أرض وسلاندهالى آخوا لجز شرقاوهي دائمة الثلوج وعرائها قليل ويتصل ببلاد الروسية في الاقليم السادس وفي الجزء الرابع والخسامس منه \* وفي الجزء الخسامس هندا الاقلم فالناحدة الغربية منه بالادالروسية وينتهى فى الشمال الى قطعة من البحر المحيط التى يتصل بهاجيدل قوقيا كاذكرناه من قبل وفي الناحية الشرقية منه متصل أرض القدمانية التى على قطعة بحر يطش من الجزء السادس من الاقليم السادس ويفتهى الى بحدرة طرمى من هذا الجزء وهيء عندية تنصلب اليهاأ نهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال وفي شمال الناحمة الشرقمة من هدا الجزء أرمس التتارية من التركان الى آخره \* وفي الجزء السادس من الناحمة الغرسة الجنوسة متصل بلاد القمائية وفى وسطالنا حمة بحرة عثور عذبة تنحل اليها الانهارمن الجيال فى النواحى الشرقية وهى جامدة داغم الشدة البرد الاقلىلاني زمن السيف وفي شرق بلاد القمانية بلادالروسمة التي كان مبدؤها في الاقليم السيادس في الناحمة الشرقية الشمالية من الجزُّ الخامس منسه وفي الزاوية الجنوسية الشرقية من هـ ذا الجزُّ بقية أرض بلغارالتي كانمبدؤهاف الاقليم السادس وفى الناحية الشرقية الشمالية من الدرا السادس منه وفى وسط هدذه القطعة من أرض بلغا رمنعطف شرراثل القطعة الأولى الى الجنوب كامروق آخر هذا الجزالسادس من شماله جبل قوقيا . تصلمن غربه الى شرقه \* وفي الجزء السابيع من هذا الاقليم في غربه بقية أرض يحناك من أم الترك وكانمسد وهامن الناحمة ألشمالية الشرقمة من الجزء السادس قبله وف الناحمة الجنو بية الغربية من هذا الجزء ويعزج الى الاقليم السادس من فوقه وفي الناحية الشرقة بقية أرض يحرب ثم بقية الارض المنتنة الى آخر الجزء شرقاوفي آخر الجزء منجهمة الشميال حسل قوقها المحيط متصيلامن غريه الى شرقه \* وفي الحزء

الشامن من هذا الاقليم في الجنوبية الغربية منه متصل الارض المنتنة وفي شرقها الارض المحفورة وهي من العجائب في عطيم في الارض بعيدا لمهوى فسيح الاقطالا متنع الوصول الى قعره بسستدل على عرائه بالدخان في النهار والنيران في اللسل تضى وتخنى ورجار وى فيها نهر يشقها من الجنوب الى الشمال وفي الناحمة الشرقة من هذا الجنوال للادا خراب المساخة للسد وفي آخر الشمال منه حبل قوقيا متصلامن الشرق الى الغرب به وفي الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغربي منه بلاد خوش أخ وهم قفي يجوزها جبل قوقيا حين يتعطف من شماله عند العرائح مطويذهب في وسطد الى الجنوب بانجراف الى الشرق في الجزء التاسع من الاقليم السادس ويترمع ترضافيه وفي وسطه هنا اللسسة يأجوج وراء جبل قوقيا على المجر قليلة العرض الشرقية من هذا الجزء أرض بأجوج وراء جبل قوقيا على المجر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله به والجزء العاشر تجرال يحرج علية العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله به والجزء العاشر تجراليج وحديمة في خذا المجارات والادش واختلاف المدل والنهار لا في المعالين

#### ( المقدمة الثالثة )

## ﴿ فِي المعتدل من الا كالم والمخرف و تأثيرالهوا وفي أوان المبسيروالكثير من أحوالهم ﴾

(قدينا) أن المعمور من هذا المنكشف من الارص انحاهو وسطه لافراط الحرق الحنوب منه والبرد في الشمال \* ولما حكان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحروالبرد وجب أن تشدر حمالكيفية من كايه حاللي الوسط فيكون معتدلا فالاقليم الرابع أعدل العمران والذي حفافيه من الثالث والخامس أقرب الى الاعتدال والذي يليهما والثاني والسادس بعيدان من الاعتدال والاقوات والمسابع أبعد بكثير فلهسذا كانت العلوم والعدنائع والمباني والملابس والاقوات والفواكه بل والحموانات وجميع ما يتحتون في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسطة والفواكه بل والحموانات وجميع ما يتحتون في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسطة النبوات فانحاق جدفي الاحتكام من الشرأعدل أجساما وألوانا وأخد لا قالم الحنوبية ولا الشمالية وذلك أن الانساء والرسل انما يعتص بهم أكل النوع في خلقه منه وأخلاقهم قال تعالى كنم خيراً منه أخر جت الناس وذلت المتم القبول لما يأتهم به الانساء من عند الله وأهوا من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقول تهم وصنائعهم يتخذون السوت غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقول تهم وصنائعهم يتخذون السوت

المنجدة بالجبارة المنقة بالصناعة ويتناغون في استعلدة الالات والمواعين ويذهبون فى ذلك الى الغيامة ويوجد لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحسديد والنحاس والرصاص والقصديرو يتصرفون فى معامسلاتهم بالنقدين العزيزين ويبعسدون عن الانحراف في عامة أحوالهم وهؤلاء أهل المغرب والشأم والجاز والمن والعراقين والهندوالسندوالصن وكذلك الانداس ومن قرب منهامن الفرنجة والجللالقة والروم واليونانيين ومن كانمع هؤلاء أوقسر يبامنهم في هدفه الأقاليم المعتدلة ولهذا كان ألعراق والشأم أعدل هده كلهالانم اوسط من جيع الجهات \* وأما الاقالم المعيدة من الاعتدال منسل الاول والشاني والسادس والسابع فأهلها أبعدمن الاعتبدال فيجدع أحوالهم فبناؤهم مبالطين والقصب وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من أوراق الشعر يخصفونها عليهم أوالحاود وأكثرهم عرايا من اللباس وفوا كدبلادهم وأدمهاغريبة التكوين مائلة الى الانحراف ومعاملاتهم بغيرا لحرين الشريفين من نحاس أوحديدا وجاود يقدرونها للمعاملات وأخلاقهم معذلك قريبة من خلق الحيوا التاليجم حتى مقلعن الكثير من السودان أهدل الاقليم الاقل أنهدم بسكنون الكهوف والغدان و يأكلون العشب وأنهم متوحشون غرمستأنسين يأكل بعضهم بعضا وكذا الصقالبة والسبب فى ذلك أنهم المعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمن جتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العمو يعدون عن الانسانية عقد ارذلك وكذلك أحوالهم في الديانة أيضاف الايعرفون نبوة ولايد ينون بشر يعمة الامن قرب منهم من جوانب الاعتدال وهوفى الاقل النادره ثل الحيشة المجاورين للمن الدائنين بالنصر السة فهما قىل الاسلام ومابعده لهذا العهد ومثل أهل مالى وكوكووا المسكرودا لجاورين لا رص المغرب الدا تنين بالاسلام الهذا العهديقال انهم دانوايه ف الما تة السابعة ومثلمن دان بالنصرانية من أم الصقالبة والافرنجة والترك من الشمال ومن سوى هؤلاء منأهل تلك الاقاليم المنحرفة جنو باوشمالافالدين مجهول عندهم والعلم مفقود ينهم وجيع أحوالهم بعيدة من أحوال الاناسي قريبة من أحوال البهام و يخلق مالاتعلون ولايعترض على هذا القول بوجودا لين وحضرموت والاحساف وبلاد الحجازوالبمامة ومااليهامن جزيرة العرب فى الاقايم الاول والنانى فانجزيرة العرب كالهاأ عاطت بهاالعارمن الجهات الثه للث كاذكر ناف كان لرطو بتهاأثر في رطوية هواتها فنقص ذالتامن البير والانحراف الذي يقتضمه الحروصاد فيهابعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر . وقد وهم ومض النسابين بمن لاعلم لديه بطبائع

الكائنات أن السودان هم وادحام بن نوح اختصوا بلون السواد ادءوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في أوته وفيها جعل الله من الرق في عقبه وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السوادوا عادعاعلسه بأن يكون ولده عبيدا لوادا خوته لاغسره وف القول بنسبة السوادالى حام غفلة عن طسعة الروالردوا ثرهما فى الهوا و فيما يسكون فيسهمن الميوانات وذلك أنّ هذا اللون شمل أهل الاقليم الاقرل والشاني من من اج هوائم-م للمراوة المتضاعفة بالجنوب فات الشمس تسامت وقيسهم مرتدين فى كل سنة قويبة احداهمامن الاخرى فتطول المسامتة عامة الفصول فيكثر الضو ولاجلها ويلم القيظ الشديدعليهم وتسود جاودهم لافراط المترونطيره فينا لاقليمين بمايقا بلهمامن الشمال الاقليم السابع والسادس شمل سكانه ما أيضا السائ من من اج هوائهم المرد المفرط بالشمال اذالشمس لاتزال بأفقهم فى دائرة مرك "العدين أوماقر بمنها ولاترتفع الى المسامة ولاماقر بمنها فيضعف الحرفيها ويشتدا ابردعامة الغصول نتبيض ألوان أهلها وتنتهى الى الزعورة ويتسع ذلك ما يقتضمه من اح البرد المفرط من ذرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعور ويوسطت بنه ما إلا كاليم الشيلاتة الخامس والرابع والثالث فكان لهافى الاعتدال الذى هو من اج المتوسط حظ وافر والرابع أبلغهاقى الاعتدال غاية لنهايته فى التوسط كماة\_تمناه فكان لاهله من الاعتدال فى خلقهم وخلقهم ما اقنضاه من اج أهو يتهم وتبعه عن جانسه الثالث والخامس وانلم يبلغاغا يه المتوسط لميل هذا قليلاالى الجنوب ألحار وهدا قليلاالى الشمال البارد الأأنهمالم ينتهاالى الأغواف وكانت الاقاليم الاربعة منعرفة وأهلها كذلك فى خلقهم وخلقهم فالاقل والنباني للحروا لسواد والسابيع والسادس للبرد والبياض ويسمى سكان الجنوب من الاقلين الاول والشانى السم الحيشة والزنج والسودان أسمام مرادفة على الام المتغيرة بالسوادوان كان اسم الحيشة مختصامنهم عن تجاهمكة والمين والزنج عن تجاه بحرالهند وليست هدده الاسماء لهدم من أجل انتسابهم الى آدى أسود لاحام ولاغيره وقد نعيد من السودان أهل الخنوب من يسكن الرابع المعتدل أوالسادع المتعرف الم الساض فتسض ألوان أعقابهم على التدريجمع الايام وبالعكس فتمن يسكن من أهل الشمال أوالرابع بالجنوب تسوة ألوان أعقابهم وفى ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاح الهواء فال ابن سينافى أرجوزته فى الطب

الزنج وغيرالاجسادا \* حتىكساجاودهاسوادا

والمقلب اكتست الساضا \* حتى غدت حلودها بضاضا وأماأهم لانشمال فمريسموا باعتبارا لوانهم لان الساص كأن لونالاهم لاللااللغة الواضعة للاسما فلم يكن فسه غرابة تحمل على اعتباره في السمية لموافقته واعتباده ووجدنا سكانهمن الترا والصقالمة والطغرغروا الزروا الانوا الكثيرمن الافرنجة ويأجوج ومأجوج أسماء متفرقة وأجمالا متعددة مسمن ماسماء متنوعة وأماأهل الاقالع الثلاثة المتوسطة أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الاحوال الطبيعية الاعتمار اديهم من المعاش والمساكن والصنائع والعاوم والرياسات والملك فكانت فيهم النبوات والملك والدول والشرائع والعلوم والبلدان والامصار والمياني والفراسة والصنائع الفائقة وسائرالاحوال ألمعتدلة وأهله فده الاقاليم التي وقفنا على أخبا رهم مثل العرب والروم وفارس وبني اسرائيل والمونان وأهل السند والهندوالصين \* ولمارأى النسابون اختلاف هذه الام بسماتها وشعارها حسعرا ذلك لاجل الانساب فحلوا أهل الجنوبكلهم السودان من والنمام وارتابوافي ألوانهم فتكافوا نقل تلك الحكاية الواهية وجعلوا أهل الشمال كالهمأ وأكثرهم من ولدمافث وأكثرالام المعتدلة وأهل الوسط المنتعلين للعاوم والصنائع والملل والشرائع والسماسة والملامن ولدسام وهمذا الزعم وانصادف الحق في آنتساب هؤلاء فليس ذلك بقساس مطردانما هواخبارعن الواقع لاأن تسممه أهل الجنوب بالسودات وآلحبشان من أجسل انتسابهم الى حام الاسودوما أداهم الى هـذا الغاط الااعتقادهم أن المميز بن الام انما يقع بالانساب فقط وليس كذلك فإن المميز للجيل أوالامة يكون بالنست في بعضهام كالله رب وبني اسرا يل والفرس ويكون بالجهة والسمة كاللزنج والحيشة والصقالبة والسودان و يكون بالعوائدوا لشعاروالنسب كاللعرب ويكون بغيرداك من أحوال الام وخواصه سم وجميزاتهم فتعميم القول في أهلجهة معينة منجنوب أوشال بأنهسم من ولدفلان المعروف لماشلهم من نحلة أولون أوسمة وجدت لذلك الاباء اهومن الاغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الاكوان والجهات وأنهذ مكاها تتمدل فى الاعقاب ولا يحب استموارها سنة الله في عباده ولن تجدلسنة الله تسديلا والله ووسوله أعلم بغيبه وأحكم وهو المولى المنع

> ( المقدمة الرابعة ) (في اثر الهواء في اخلاق البشر )

مراعين بالرفص على كل توقيه عموه وفين بالحق في كل قطرو السدب الصحيح في ذلك أنه تقةر فياموضعهمن الحكمة أن طبيعة الفرح والسرورهي انتشا رالروح الحبوانية وتفشمه وطمعة الدزن العكس وهوانقياضه وتكاثفه وتقردأن الحرا رتعفشية للهواء والبغار مخطنة لهذائدة في كمت ولهذا يعدد المنتشى من الفرح والسرود مالايعبر عنه وذلك بمايد اخسل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي شعشها سورة الجرف الروح من من اجه فيتفشى الروح وتعبى طبيعة الفرح وكذلك نجيد المتنعمين بالحامات اذاتنفسواني هواتها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح ورجا البعث الكثيرمنهم بالغذاء الذاشئ عن السرور \* ولما كان السودان ساكنين فى الاقليم المسادواسسولى المرعدلى أمن جتهم وفى أصل تكويتهم كان فىأرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم واقليهم فتسكون أرواحهم بالقياس الى أرواح أهل الاقليم الرابع أشد حرّافتكون أكثرته فسماف كون أسرع فرحا وسرورا وأكثرانبساطاو يجي الطيش على اثرهذه وكذلك يلعق بهم قلدلا أهل الملاد العرية لماكان هواؤهامت فاعف الدرارة عاينعكس علسه من أضواء بسيط البعر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة فى الفرح والخفة موجودة أكثرمن بلاد التلول والحبال الباودة وقد فعديسد رامن داك في أهل البدلاد الجزيرية من الاقليم الشالشالتوفرالحوارةفيهاوفي هواثهالآنهاعريقة فيالجنوبعن الارتياف والتلول واعتبرذلك أيضا بأعلمصرفانها في مثل عرض البلاد الجزيرية أوقريسامها كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب حتى المهم لا يذخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعشةما كلهم من أسواقهم \* ولمأكانت فاسمن بلاد الغرب بالعكس منها فى التوغل في التلول الساردة كمف ترى أهلها مطرقين اطراق الحزن وكف أفرطوا فى نغار العواقب حتى الذارجل منهم للذخرة وت سنتين من مبوب الحنطة ويباكر الاسواق لشراء قويه لسومه مخافةأن يرزأش بأمن مذخره وتتبيع ذلك فحالا قاليم والبلدان تعبد في الاخلاق أثرا من كيفيات الهوآ وانته الخلاق العابم \* وقد تعرّضُ المسعودى البصث عن السبب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهدم وساول تعلىله فلم يأت بشئ أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن اسحق الصحندى أن ذلك لضعف أدمغتم ومانشأ عنسه من ضعف عقولهم وهسذا كالام لا محصل له ولا برهانفيه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

(المقدمة الخامسة)

فاختلاف اوال المران فالغصب والجوع وماينشاعن ولك من الأثار في ابدان البسدرواخلاقهم

(اعلم) أن هدده الاعاليم المعتدلة ليس كلها يوجدهم الخصب ولاكل سكانها في رغد من العيش بل فيها ما يوجد لاهله خصب العيش من الحيوب والادم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتسدال الطينة ووفور العمران وفيها الارض الحرة التي لاتنبت ذرعا ولاعشبا بالجلة فسكانها في شظف من العيش مثل أهل الحازوج، وب اليمن ومشل الملف منصهاجة الساكنين بصراء المغرب وأطراف الرمال فعمابين البربر والسودان فأنهؤلا يفقدون الحيوب والادم جلة وانماأ غذيتهم وأقوأتهم الالبان واللموم ومثل العرب أيضا الجائلين فى القفارفانهم وانكانوا يأخذون الحبوب والادم من التلول الأأن ذلك في الاحايين وتعتر بقة من حاميتها وعلى الاقلال اقلة وجدهم فلايتوصلون منه الى سداخله أودونم افضلاعن الرغدوا لخصب وتجدهم يقتصرون فأغالب أحواله بمعلى الالبان وتعوضهم من الحنطة أحسن معاض وتجسد مع ذلك هؤلا الفاقد ين للعبوب والادم من أهل القفار أحسن حالافي جسومهم وأخلاقهم من أهل التاول المنغمسين في العيش فألوانهم أصني وأبدانهم أنقى وأشكالهمأتم وأحسن وأخلاقهم أبعدمن الانحراف وأذهانهم أثقبف المعارف والادراكات حداأم تشهدله التجرية فكل جمل منهم فكثعرما بن المعرب والبربر عماوصفناه وبين الملثمين وأهل التلول يعرف ذلك من خبره والسبب في ذلك والمته أعلمات كثرة الاغذية ورطوباتها تولدف المسم فضلات رديتة ينشأ عنها بعد أتطارف غيرنسبة وكثرة الاخلاط الفاسدة العفنة ويتبع ذلك انكساف الالوان وقبح الاشكال من كثرة اللعم كاقلناه وتغطى الرطو باتءلى الاذهان والافكار بما يضعدالي الدماغ من أبخرتها الرديثة فتعي واللادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجلة واعتسرذلك في حموان القسفرومواطن الجدب من الغزال والنعام والمهي والزرافة والحرالو-شية والبقرمع أمثالهامن حيوان التاول والارياف والمراعى الخسبة كف تجد منها بوفا بعسدا في صفاء أديمها وحسن رونقها وأشكالها وتناسب اعضاتها وحدثة مداركها فالغزال أخوا لمعزوالزرافة أخوا لبعروا لهاد والبقرأ خوالحاروالبقروالبون ينهامارأيت وماذال الالاحل أن الخصف فالتلول فعل في أبدان هذممن الفضلات الرديئة والاخلاط الفاسدة ماظهر عليها أثره والحوع لحسوان القفرحسسن في خلقها وأشكالهاماشاء واعتبرذلك في الا دمسن أيضا فأناغد أهل الافاليم المخصبة العبش الكثيرة الزرع والضرع والادم والفواكه يتصفأهلها غالب ألبلادة فمأذهانهم والخشونة فيأجسامهم وهذاشأن البربر المنغمسين فى الادم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصر بن على الشعيرا والذرة

مثل المصامدة منهم وأهل غمارة والسوس تعدهوالا أحسس حالاف عواهم وحسومهم وكذاأهل بلادا لمغرب على الجله المنغمسون فى الادم والبرمع أهل الاندلس المفقود بأبضهم السهن جدلة وغالب عيشهم الذرة فتعدلاهل الانداس من دصكاء العقول وخفة الاجسام وقبول التعليم مالانوجد لغيرهم وكذاأهل الضواحى من المغرب بالجسلة مع أهل الحضر والاسمار فأنّ أهل الامصار وان كانوا مكثرين مثلهممن الادم ومخصبين فى العيش الاأن استعمالهم الماهاد مد العلاج بالطبخ والتلطيف بمايخ لطون معهاف تدهب لذلك غلظها ويرق قوامها وعاتة ما مكلهم لحوم المنأن والدجاج ولايغبطون السمن من بين الادم لتفاهت فتقل الرطو بات اذلك في أغذيتهم ويضف ماتؤديه الى أجسامهم من الفضلات الرديقة فلذلك تجدجسوم أهل الامصار ألطف من جسوم البادية المخشسنين فى العيش وكذلك تجد المعودين بالجوع من أهل البادية لافضلات في جسومهم غليظة ولالطيفة \* واعلم أنّ أثرهذا أنلسب فالبدن وأحواله يظهرحتي فحال الدين والعبادة فنعد المتقشفين من أهل السادية أوالحاضرة بمن بأخذنف مالجوع والتجافى عن الملاذأ -سن دينا وأقسالا على العبادة من أهل الترف والخصب بل يحد أهل الدين قلملين في المدن والامصارالا يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالاكثارمن اللعمان والادم ولساب البر ويختص وجود العبادوالزهاد لذلك بالمتقشفين ف غذائهم من أهل البوادى وكذلك تد حال أهل المديشة الواحدة فى ذلك مختلفا باختلاف حالها فى الترف والمص وكذلك نجدهؤلا الخصب فالعيش المنغمس ففطيباته من أهل البادية وأهل المواضر والامصار اذانزلت بهم السسنون وأخذته سمأ لجاعات يسرع اليهم الهلاك أكثرمن غبرهم شابرا برة المغرب وأهلمدينة فاسومصرفها يباغنا لامشل العرب أهل القفروا أعدرا ولامثل أهل بلاد المخل الذين غالب عسهم الترولامثل أهل أفريقة لهذا العهد الذين عالب عيشهم الشمعروانزيت وأهل الاندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت فأنه ولا وأن أخذتهم السنون والجاعات فلاتنال منهم ماتنال من أولتك ولايك ثرفيهم الهلاك بالجوع بل ولا يندر والسبب ف ذلك والله أعلمأن المنغمسين فى الخصب المتعودين الددم والسمن خصوصا تكتسب من ذلك أمناؤهم رطوية فوقرطو بتهاالاصلية المزاجية حتى تجاوز حدهافاذا خولف بها العادة بقلة الاقوات وفقدان الادم واستعمال الخشن غيرا لمألوف من الغذاء أسرع المالمع البس والانكاش وهوعضوضعف فالغاية فسرع السه المرض ويهاك صاحبه دفعة لابه من المقاتل فالهالكون في الجاعات الماقتلهم الشبع المعتاد

السابق لاالحوع الحادث اللاحق \* وأما المتعودون لقلة الادم والسمن فلا تزال وطوبته سمالاصلسة واقفة عنددحته هامن غيرزيادة وهي كأيلة بلسع الاغذية الطبيعية فلايقع فمعاهم بتبدل الاغذية يبس ولا أنحراف فيسلون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغبرهم بالخصب ومسكثرة الادم في الماسكل وأصل هذا كله أن تعلم أن الاغدية والتلافها أوتركها الماهو بالعادة فن عود نفسه غدا ولامد تناوله كان اسمأ لوفاوصا والخروج عنسه والنبدل بهدا مالم يخرج عن غرض الغهذاء بالجله كالسموم والينوع وماأفرط فى الانصراف فأتماما وجدفه مالتغذى والملاءمة فيصبرغذاء مألوفا بالعبادة فاذا أخبذ الانسيان نفسه باستعمال اللن واليقل عوضاعن الحنطة حق صارله ديدنا فقسد حصل له ذلك غذا واستغفي مه عن المنطة والحبوب من غرشك وكذا من عود نفسه المسبر على الجوع والاستغناء عن الطعام كما ينقلءن أهل الرياضات فانانسم عنهم في ذلك أخبيارا غريبة يكادينكرهامن لايعرفها والسب في ذلك العادة فات النفس اذا ألفت شيأ مسارمن جبلتها وطبيعتها لانها كثيرة التاقن فاذا حسل لهااعتباد الجوع بالتدريج والرياضة فقدحصل ذلك عادة طبيعية الهاوما يتوهسمه الاطباء من أت الجوع مهالك تنيس على ما يتوهمونه الااذا حات النفس عليه دفعة وقطع عنها الغذاء بالكلية فانه حينتذينحسم المعىوينساله المرض الذي يخشى معدالهلاك وأمااذا كان ذلك القدر تدريا وراضة ما قلال الغذاء شمأ فشمأ فكما يفعله المتصوفة فهو معزل عن الهلاك وهذا التدريج ضرورى حتى فى الرجوع عن هدده الرياضة فأنه اذا رجع به الى الغذا الاول دفعة خيف عليه الهلاك وانمارجع به كابدأ في الرياضة بالتدريج ولقد شاهد نامن يصبر على الجوع أربعين يوما وصالا وأكثر \* وحضر أشساخنا عملس السلطان أبى الحسن وقدرفع السمامر أنان من اهل الحزيرة الخضرا ووندة حبستا أنفسهماءن الاكل جلة منذسنين وشاع أمرهما ووقع اختبارهما افصح المنهما وانصل على ذلك حاله ماالى أن ماتنا ورأ بنا كثيرامن أصحا باأيضامن يقتصر لى حلبب؛ أنه من المعز يلتقم ثديها في بعض النهاراً وعندًا لافطار ويكون ذلك عَذامه واستدام على ذلك خس عشرة سنة وغيرهم كشرولايستنكردلك \* واعلم أن الجوع أصلم للبدن من احك ثار الاغذية بكل وجهلن قدر عليه أوعلى الاقلال منهاوأت له أثرانى الاجسام والعقول في صفائها وصلاحها كاقلناه واعتبرد للنبا "الاغدنة التي تعصل عنها في الحسوم فقد درأ يشاله غذين الموم الحدوانات الفياخرة العظمية الجثمانة نشأ أجيالهم كذلك وهدذامشاهدف أهل البادية مع أهل الحاضرة وكذا

المتفذون بالبان الابل والمومها أيضامع ما يؤثر في أخلاقه سمن الصبروا لاحتمال والقدو على حل الاثقال الموجود ذلك الآبل و تنشأ أمعاؤهم أيضا على نسبة أمعاء الابل في العمة والفلط فلا يطرقها الوهن ولا المتعف ولا يسالها من مضار الاغذية ما يسال غيرهم في مربون المنتوعات لاستطلاق بطونهم غير محبو به كالحنظل قبد للحضو الدياس والقربيون ولا يشال أمعاهم منها ضرر وهي لوتنا ولها أهل الحضر الرفيقة أمعاؤهم بمائنات عليسه من اطبف الاغذية لكان الهلائناس ع اليهم من الموقة المعافي المائنات عليسه ومن تأثير الاغذية في الابدان ماذكره أهل الفدادة والمعافي عامة المعافي وطبخ المبوب بطرح ذلك البحر مع المين المحضن في عدباجها في عامة المعلم وطبخ المبوب بطرح ذلك البعر مع المين المحضن في عدباجها في عامة المعلم وطبخ المبوب بطرح ذلك البعر مع المين المحضن في عدباجها في عامة المعلم والمنال ذلك كثير فا داوا ساهد ين على نسبة واحدة في الابدان فلاشت أن المبوع في المنال مؤثرا في وجود ذلك المدم والله عيم الماء

(المقدمة السادسة)

(في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة او بالرياضة وتقدمة الكلام، في الوحي و الرؤيا )

(اعم) أنانله سبحانه اصطنى من البشرا مضاصافتهم بخطابه وفطرهم على معرفت وحعلهم وسائل بنه وبين عباده يعرفونهم بمسالهم و يعرضونهم على المدايتم و يأخذون بحجزاتهم عن النارويد لونهم على طريق العاة وكان في ايقسه اليهم من المعارف ويظهره على السنتهم من الموارق والاخبار الكائنات المغسة عن البشر التي لاسبيل الى معرفتها الامن القه بوساطتهم ولا يعلونها الاستعلم القه اياهم قال صلى الله علم الاوافي لا أعلم الاماعلى الله واعلم أن خبره مف ولان ما من المنس وضرورته الصدق لما يتبيز الماعلى الله واعلم أن خبره مف ولا المنافسة واعلم أن خبره مف ولا المن خاصيته وضرورته الصدق لما يتبيز الماعلى الله واعلم أن خبره عن الما المنسورة وعلامة هذا السنفراق في لقاء الملك فوراى العبين وليست منهما في شئ وانعاهى في المقدمة أست غراق في لقاء الملك الروحاني الدولة المشر ية الماسماع دوى من المكلام فينفهمه أو يتشل له صورة شيخص المداولة المشر ية الماسماع دوى من المكلام فينفهمه أو يتشل له صورة شيخص يخاطبه بمن عندا لله المنه من عندا لله المنه قال صلى الله يناطبه بما جامه من عندا لله المنه قال صلى الله المنه بما جامه من عندا لله قال من عندا لله المنافسة المنه قال صلى الله المنه بما جامه من عندا لله المنه المنه

عليه وسلم وقدستل عن الوسى أحيانا بأتيني مثل صلصلة الحرس وهو أشد معلى فيفضم عنى وقد وعيت ما قال وأحما نايتمثل لى الملك رجلا فى كلمنى فأعى ما يقول ويدركه اثنياء ذلك من الندة والغط مالايعبرعنه فني الحديث كان مايعالج من المتنزيل شدة وقالت عائشة كان ينزل علب الوحى فى الموم الشديد البردفيفة م عنه وانجبينه ليتفصد عرقا وقال تعالى اناسناتي عليك قولا ثقيلا ولاجل هذه الحالة في تنزل الوحى كان المشركون يرمون الانبسام المنون ويقولون له رق أو تابع من المن وانمالس عليهم بماشاهـدو. من ظاهرتلك الاحوال ومن يضلل الله قداد من هاد ، ومن علاماتهم أيضاأنه يوجدلهم قبل الوحى خاق الخيروالز كاوججا أسة المذمومات والرجس أجع وهذاه ومعمني العصمة وكاثنة مقطور على التنزه عن المذمومات وألمنافرة لهاوكا نهامنافية لجبلته وفي الصيير أنه حل الجارة وهوغلام مع عمه العباس لبناء الكعبة فعلهافى أزاره فانكشف فسقط مغشساعليه حتى استتريازاره ودعى المىمجتمع وليمة فيهاعرس ولعب فأصابه غشىالنوم الىأن طلعت الشمس ولم يحضر شيأ منشأنهم ولنزهه اللهعن ذلك كله حتى أنه بجيلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة فقدكان ضلى الله عليه وسلم لايقرب البصل والثوم فقيل له فى ذلك فقال انى أناجى من لاتناجون (وانظر) لما أخرالني صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها بحال الوحى أقلما فجأه وأرادت اختباره فقالت اجعلني بيذن وبين ثوبك فلمافع لدلك ذهبعنه فقالت الهملك وليس بشيطان ومعناه أنه لا يقرب النساء وكذلك سألته عن أحب الثياب السهأن يأتيه فيها فقال البياض والخضرة فقالت انه الملك يعسى أن البياض والخضرة من ألوان الخيروالملائكة والسواد من ألوان الشر والسياطين وأمثال ذلك \* ومن علاماتهم أيضادعا وهم الى الدين والممادة من الصلاة والصدقة والعفاف وقداستدأت خديجة على صدقه صلى الله عليه والم بذلك وكذلك أبوبكر ولم يعتاجانى أمره الى دليل خارج عن حاله وخلقه وفى الصييم أن هرقل-ين جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الى الاسلام أحضره ن وجد ببلده من قريش وفيهم أبوسفيان ليسأ الهم عن حالة فكان فياسأل أن قال بم يأمركم نقال أبوسفمان بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف الم آخر ماسأل فأجابه فقال ان كان ما تقول حقافهوني وسملك ما تعت قدمي هاتمن والعفاف الذي أشار المه هرقل هو العصمة فانظركيف أخذمن العصمة والدعاء لى الدين والعبادة دلسلاعلى صعة نبوته ولم يحتج الى معَبْرة فدل على أنّ ذلك من علامات النبوة (ومن علَّاماتهـم) أيضا أن يُكُونُوا ذوى حسب فى قومهم وفى الصحيح مابعث الله نسا الأفى منعة من قومة وفى رواية اخرى

فىثروةمن قومه استدركدا لحاكم على العصيصين وفى مساءلة هزقل لابى سفيان كاهوفى الصيرةالكيف هوفيكم فقال أبوسفيان هوفيناذ وحسب فقال هرقل والرسل سعث فأحساب قومها ومعناه أن تكوناه عسبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفارحتي يبلغ رسالة وبه ويتم مراداتله من اكالدينه وملته (ومنعلاماتهـم)أيضاوقوع الموارق الهمشاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشرعن مثلها فسمت بذلك معزة وليست منجنس مقدور العباد وانف تقعف غير حمل قدوتهم وللناس في كيفية رقوعها ودلالتهاعلى تصديق الانسا خلاف فالمشكامون بناءعلى القول بالفاعل الختار فاتلون بأنها واقعة بقدرة الله لابفعل النبي وان كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم الاأنّ المعزة لاتكون من جنس أفعالهم وليسللني فيهاعسدسا ر المتكلمين الاالتعدى بهاماذن اقدوهو أن يستدل بها الذي صلى الله عليه وسلمقبل وقوعهاعلى مسدقه في مدّعاه فاذا وقمت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق وتحسكون دلالتها حينتذعلى المسدق قطعية فالمعجزة الدالة بمسموع الخارق والتعدى واذلك كان التعدى بوائمنها (وعبارة المتكلمين) صفة نفسها وهووا حدلانه معنى الذاتي عندهم والتعدّى هوالفارق بنها وبين الكرأمة والسعرا ذلاحاجة فيهما الىالتصديق فلاوجود التعدى الاأن وجدا تفاقا وان وقع التعدى فى الكرامة عند من يجيزها وكانت لهادلانة فانم اهي على الولاية ومي غيرا لتبوة ومن هذامنع الاستاذ أبواسطي وغيره وقوع اللوارق كرامة فرارامن الالتباس بالنبؤة عندالعدى بالولاية وقداً رَيْنَالُـ الْمُغَايِرةُ بِينِهِمَا وأَنْهُ يَصَدَّى بِغَيْرِمَا يَصَدَّى بِهِ النِّي فلالبس على أَن النقل عن الاستاذ فدنا السرسر يعاور عاحل على الكادأن تقع خوارق الانبياء لهم بنا على اختصاص كل من الفريفين بخوارقه \* وأما المعترلة فالمانع من وقوع السيرامة عندهم أنالخوا رقالستمن أفعال العباد وأفعالهم معتادة فلافرق وأما وقوعهاعلى يدالكاذب تلبيسانه ومحال أماعندا لاشعرية فلأن صفة نفس المعزة التصديق والهداية فلووقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شهة والهداية ضلالة والتصديق كذباوا ستعالت الحقائق وانقلبت صفات النفس ومايلزم من فرمن وقوعه الحاللا يكون بمكا وأماعند المعترلة فلان وقوع الدايل شهة والهداية ضلالة قبيع فلايقع من الله \* وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل الذي ولوكان في غير محل القدرة بناء على مذهبهم فى الابجاب الذاتي ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على الاسباب والشروط الحادثة مستندة أخرا الى الواجب الفاعل بالذات لابالاختيار وأن النفس النبوية عندهم لهاخواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق

يقدرنه وطاعة العناصرله فىالتكوين والنبئ عندهم مجبول على التصريف ف الاكوان سهما توجد البها واستجمع لهابماجعل الله لهمن ذلك والخارق عندهم يقع للني كانالنمتذى أولميكن وهوشاهدبصدقهمن حيث دلالته على نصرف النبي ف الاكوان الذى هومن خواص النفس النبوية لايانه يتنزل منزلة القول المسريح بالتصديق فلذلك لاتحسكون دلالتهاعندهم قطعية كاهى عندالمتكلمين ولأيكون النعدى برامن العجزة ولم يصم فارقالهاعن السعروالكرامة وفارقها عندهمعن السحرات الني مجبول عسلي أفعال المعرمصروف عن أفعال الشرفلا يا الشر بخوارقه والساح على الضدفأ فعاله كلهاشر وفى مقاصدالشر وفارقهاعن الكرامة أنَّ خوارق الني مخصوصة كالصعودالي السماء والنفوذف الاحسام الكشفة واحيا الموتى وتنكليم الملاتكة والطيران في الهوا وخوا وق الولى دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل وأ-شافهما هو قاصر عن تصريف الانبيا ويأتى النبى بجميع خوارقه ولايقسدرهوعلى مثل خوارق الانساء وقد قررداك المتصوفة فيماكنبوه فيطريقتهم ولقنوه عن اخبرهم واذا تقزر ذلك فاعلم أن أعظم المجزات وأشرفها وأوضها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محدصلي الله عليه وسلمفات الخوارق فىالغمالب تقعمضا يرة للوحى الذى يتلقاء الذي ويأتى بالمجمزة شماهدة بصدقه والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى وهوالخارق المعز فشاهده فحيشه ولايفتقرالى دليل مغايرله كساترا لمعجزاتمع الوحى فهوأ وضع دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذامعني قوله صلى الله عليه وسلم مامن عي من الانسا الاوأ وتي من الا يات مآمثله آمن عليه البشروانم اسكان الذي أوتيت وحيا أوجى الى فأنا أرجوأن أكون أكثرهم تابعانوم القيامة يشيرالى أن المعجزة متى كانت بهده المثابة فى الوضوح وقوة الدلالة وهوكونها نفس الوحى كان الصدق لهاأ كثر لوضوحها فكثر المصدق المؤمن وهوالتابع والاتة

ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من الحققين ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغب فنقول (اعلم) • أرشد ناانته وايالـ أنائه اهدهـ ذاالعالم عافـــه من المخاوقات كلهاعلى

هيئة من الترتيب والاحكام وربط الاسباب بالمسببات واتصال الاكوان بالاكوان والمستحالة بعض الموجودات الى بعض الانتقضى عما بمه فى ذلك ولا تنتهى عاياته وأبدأ من النبالعالم المحدوس الجماني وأولاعالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدا من الارض الى الماء ثمالى الهواء ثم الى النادم تصلايه ضها بعض وكل واحد منها

مستعدالي أن يستحمل الى ما يليه صاعدا وهايطا ويستحمل بعض الاوقات والصاعد منها ألطف بماة له ألى أن منهسي الى عالم الافسلالة وهوأ لطف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هنئة لايدرك المسمنها الاالمركات نقط وبها يهدى بعضهم الىمعرفه مقادرهاوأ وضاعها ومايعد ذلك من وجود الذوات التي لهاه فده الاتثار فيها ثما أنظرالى عالم الشكوين كف ابتدأمن العادن ثم النبات ثم الحيوان على هستة بديعة من التدريج آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النيات مثل الحشائش ومالابدر له وآخراً فق النبات مشدل النيل والكرم متعدل بأقول أفق الحيوان مشدل الحلزون والصدف ولم يوجدلهما الاقوة اللمس فقط ومعنى الاتصال في هذه المكوّ نات أن آخر أفقمنها مستعد بالاستعداد الغريب لان يصيرا قها أفق الذى بعده واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى فى تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر والروية ترتفع المهمن عالم القدرة الذى اجتمع فيه الحسو الادراك ولم ينتم الى الروية والضكربالفعل وكان ذلك أقول أفق من الانسان بعده وهذا عاية شهودنا ثما بانجدفي العوالم على اختلافها آثارا متنوعة فغي عالم الحس آثارمن مركات الافلال والعناصر وفعالم التكوين آثارمن حركة الفقو والادراك تشهدكاها بأتالهاموثرامبا يناللاجسام فهور حانى ويتصل بالمكونات لوجوداتصال هذاالعالم فى وجودها وذاك هوالنفس المدركة والمحركة ولابد فوقهامن وجودآخر يعطيها قوى الادراك والحركة ويتصلبها أيضاو يكون ذاته ادرا كأصرفا وتعمقلا محضاوه وعالم الملائكة فوجب من ذلك ان يكون للنفس استعدا دللانسلاخ من البشرية الى الملكية ليصر بالفعل من جنس الملائكة وقمامن الاوتات في لمحة من اللمعات وذلك عدان تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كانذكره بعدويكون لهااتصال بالافق الذى بعدها شأن المو حودات المرسة كاقدمناه فلهافى الاتصال جهدا العلووالسفل هي متصلة بالبدن من أسفل منها ومكتسبة به الدارك الحسية التي تستعد بماللعصول على التعقل بالفعل ومتصلة من جهة الاعلى منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلية والغيسة فانعالم الحوادث موجودفى تعقلاتهم من غيرزمان وهذاعلى ماقدمناه من الترتيب ألحكم فى الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها بعض مانهده النفس الانسانية عائبة عن العسان وآ المارهاظاهرة فى البدن فسكائه وجمع أجزائه مجمعة ومفترقة آلات النفس ولقواها أتما الفاعلية فالبطش بالمدوالمشي بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية بالمدن متدافعا وأماالمدركة وانكانت قوى الادراكم سة ومرتقية الى القوة العليامنها ومن المفكرة التي يعمرعنها بالناطقة فقوى الحس الظاهرة باللاته من

السمع والبصر وسائرهما يرتق الحالب اطن وأقياء الحس المشترك وهوقوة تدرك المسوسات مبصرة ومسموعة وملوسة وغسرها فى حالة واحسدة وبذلك فارقت قوة المس الطاهر لان الحسوسات لاتزد حسم عليها في الوقت الواحد م يؤديه الحس المسترا الهاللسال وهي قوة تمسل الشئ المحسوس في النفس كاهو مجرد عن المواد انسارجة فقط وآلة هاتين القوتين في تصريفه ما البطن الاقل من الدماغ مقدمه للاولى ومؤخره الشائية تمرتق الخيال الى الواهمة والحافظة فالواهمة لادراك المعانى المتعلقة والشف مسات كعداوة زيدوصداقة عرو ورجة الاب وافتراس الذئب والمافظة لايدأع المدركات كلهامتخيلة وغيرمتغيلة وهيلها كاللزائة تعفظهالوقت الماحة المهاوالة هاتن القوتين فاتصريفهما البطن المؤخرمن الدماغ أوله للاولى ومؤخره للاخرى ثمرتني جميعها الحاقؤة الفكروآ لته البطن الاوسط من الدماغ وهي القوةالتي يقعبها وكةالروية والتوجه محوالتعقل فتعزك النفس بهادا عالمارك فهامن النزوع التخلص من درك القوة والاستعداد الذى المشرية وتتخرج الى الفعل فاتعقلها متسبهة بالملاالاعدلي الروحاني ونصير فأول مراتب الروحانيات ف ادراكها بغيرالا لأت الجسمانية فهي متعر كه دائم اومتوجهة نحوذ لان وقد تنسلخ بالكلمة من النشر ية وروحانيها الحالملكية من الافق الاعلى من غراكتساب بل عا جعل الله فيهامن الجبلة والفطرة الاولى فى ذلك (والنفوس البشرية) على الدالة أصناف صنف عاجز بالطبع عن الوصول الى الادر الدالوحاني أينقطع بالحركة الى الجهة المفلي غو المداول الحسمة والخسالمة وتركس المعانى من الحافظة والواهمة على قوانين محصورة وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر فى البدن وكاها خيالى مخصر نطاقه اذهومن جهة مبدئه ينتهى الى الاولدات ولايتحاوزهاوان فسيد فسيدما بعدها وهنذا هوفى الاغلب نطاق الادراك البشرى الجسماني والمه تنتهسى مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحوالعقل الروحانى والادراك الذىلايفتقرالى الاكلات البدنية بماجعل فمه من الاستعداد لذلك فمتسع نطاق ادرا كمعن الاولسات التيهي نطاق الادرالالقل البشرى ويسرح في فضاء المشاهدات الياطنية وهي وجدان كلها لانطاق الهامن مسدئها ولامن منتهاها وهد مدارك العلماء الاولماء أهل العلوم اللدنية والمعارف الرماية وهي الحاصلة بعد الموت لاهل السعادة في المرزخ وصنف مفطورعلى الانسلاخ من المشرية جدلة جسمانية اوروحانية االى الملائكة من الافق الاعلى لمصمر في لمحة من اللمعات ملكابالفعل و يحضل أه شهو دا لملا الاعلى

فأفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الالهي في تلك اللحمة موهؤلا الانبياء صاوات ألله وسلامه عليهم جعل الله الهم الانسسلاخ من الشرية في تلك اللمعة وهي مالة الوحى فطرة فطرهما لله عليها وجبالة صورهم فيها ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسين لهامالد شربه بماركب في غرائرهم من القصد والاستقامة التي يحاذون بماتلك الوجهة وركزف طبا تعهم وغبة فى العبادة تكشف شلك الوجهة وتسيغ نحوها فهميتوجهون الى ذلك الأفق بذلك النوعمن الانسلاخ متى شاؤا شلك الفطرة التى فطرواعلها لاباكتساب ولاصناعة فلذا وجهوا وانسلخواعن بشربتهم وتلقواف ذلك الملا الاعلى مايتلقونه عاجوا به على المدارك البشرية منزلا فى قواها لحكمة التيليخ العباد فتارة يسمع دويا كانه رمن من الكلام يأخذمنه المعنى الذى ألق المه فلا ينقضي الذوى الاوقدوعاه وفهمه وتارة يتمثل أدالملك الذي يلق أامه رجلافكامه ويعيمايةوله والتلقيمن الملك والرجوع الحالمد اوليا البشرية وفهمه ماألقي علمه كله كائمه فى لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر لانه ليس فى زمان بل كلها تقعر جمعاً فيظهر كا تنهاسريعة ولذلك سميت وحيا لآت الوحى فى اللغة الاسراع (واعلم) أن الاولى وهي حالة الدوى هي رسة الانساء غيرا لمرسلين على ماحققوه والثانية وهي حالة تشدل الملك رجلا يخاطب هي رتبة الأنساء المرسلين ولذلك كانت أكل من الاولى وهذامعني الحسديث الذى فسرفيه النبي صلى الله علمه وسلم الوحى لماسأله الحرث بنهشام وقال كمف يأتيك الوحى فقال أحسانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقدوعيت ماقال وأحيانا بتمثل لى الملذرجلافيكلمني فأعى ما يقول واغاً كانت الاولى أشد لانهامسد أاللووج فى ذلك الاتصال من القوة الى الفعل فسعسر بعض العسر واذلك أعاج فيهاعلى الدارك الشرية اختصت بالسمع وصعب ماسو أه وعندما بتكروالوح ويكثرا لتلقى يسهل ذلك الاتصال فعندما يعرج الى المدارك البشرية يأتى على جيعها وخصوصا الاوضح منها وهوادراك البصروف العبارة عن الوعى في الاولى بصريعة الماضى وفي الشائية بصريعة المضارع لطيقة من السلاغة وهي أنّ الكلام جامعي القشد للاالق الوح فشل الحالة الأولى بالدوى الذى هوفى المتعارف غيركادم وأخبرأت الفهم والوعى يتبعه غب انقضائه فناسب عند تصو رانقضائه وانفصاله العبارة عن الوعى بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع ومثرل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب و يتكام والكلام يساوقه الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجدّد \* واعلم أنّ في حالة الوحى كلها صعوبة على الجلة وشدّة قدأشاراليها القرآن فالتعالى الاسنلقي عليك قولا تقيل وقالت عائشة كان

بمايعياني من التنزيل شدّة وقالت كان ينزل على والوحى في الميوم الشيديد البردفية صبر عنه وانتجيبنه ليتفصدعرتا ولذلك كآن يحدث عنسه في تلك الحالة من الغيسة والغطيط ماهو معروف وسيب ذلك أن الوحى كاقررناممفارقة الشيرية الى المداوك الملكمة وتلقى كلام النفس فعدث عندشة تمن مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أنقها الى ذلك الافق الا تر وهذا هومعنى الغط الذى عبر به في مدا الوحاف قوله فغطنى حتى بلغمنى الجهدم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ماأنا بقارى وكذا ماسة وثااثة كافي الحديثوقا فضى الاعتساد بالتدر بجفيه شأفشيأ الى بعض السهولة بالقماس الى ماقبسله ولذلك كان تنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منهاوهو بالمدينة وانظرالى مانقل فى نزول سورة براءة فى غزوة تبول وأنها نزلت كلها أوأ كثرهاعلمه وهو يسترعلى ناقته بعدأن كان بحكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل فوقت و ينزل الباق في حين آخر وكذلك كان آخر مانزل المدينة آية الدين وهي مأهى فى الطول بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرجن والذاريات والمتشرر والنحمى والفلق وأمثالها واعتسرمن ذلك علامة تمزيجا بن المكى والمدنى من السور والآيات والله المرشد للصواب هذا محصل أمر النَّبْوَةُ \* (وأَمَا الْكَهَانَة )فهي أيضًا من حواص النفس الانسانية وذلك أنه قد تقدّم لناف جيع مامر أن للنفس الانسانية استعداداللانسلاخ من الشرية الى الروحانية التى فوقها وأنه يحصل من ذلك لمحة للشرف صنف الاندا بمافطر واعلمه من ذلك وتقررا نه يحصل الهم من غسرا كتساب ولااستعانة يشئ من المدارك ولامن التصورات ولامن الافعال البدنية كلاما أوحركم ولابأ مرمن الاموراعاهوا نسلاح من البشرية الى الملكمة بالفطرة ف الطة أقرب من لمي البصر واذا كان كذلك وكان ذلك الاستعدادمو جوداف الطبيعة الشرية فمعطى التقسيم العدقلي أنهنا صنفاآخره ن الشرناقصاعن رسة الصنف الاول نقصان الضد تعنضد مالكامل لاتعدم الاستعانة في ذلك الادرا لنضد الاستعانة فمه وشتان ماينهما فاذاأعطى تقسيم الوجودأن هناصنفا آخرمن البشرمفطورا عَـلِي أَن تَتَعرَلُـ أَقُوتِه العقلمة حركتها الْفكرية بالارادة عندما يعثها النزوع لذلك وهم ناقصة عنه نالحيسلة فمكون لهامالجيلة عندما يعوقها المجزعن ذلك تشدت بأمور مزية محسوسة أومتضله كالاجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسعع الكادم وماسنح منطيرا وحبوان فيستديم ذاك الاحساس أوالنخيل مستعينا به فى ذلك الانسلاخ الذى يقصده و يكون كالمشمع له وهذه القوة التى فيهممد ألذلك الادراك هي الكهانة واكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقسور عن الكمال كان

ادراكها في الحزاريات أكثر من الكلمات ولذلك تبكون المخسطة فيهم في عاية القوة لانهاآلة الحزايات فتنفذفها نفوذا تاماف نومأو يقظة وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخسله وتكوناها كالمرآة تنظرفها دائما ولايقوى الكاهن على المكالف ادراك المعقولات لانوحسه من وعى الشمطان وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعيز بالكلام الذى فيد السجع والمواذنة ليشتغل بهعن الحواس ويقوى بعض الشي على الدالاتصال الناقص فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الاجنى ما يقذفه على لسانه فرعاصدق ووافق الحق وربماكذب لانه بمنقصه بأمرأ جني عن ذاته المدركة ومباين لهاغيرملام فيعرض له الصدق والكذب جيعاولا يكون موثوقابه وربما يفزع الى الظنون والتخميذات حرصاعلي الظفر بالإد والنبزعه وتموم على السائلين وأصحاب هذا السجع هم الخصوصون باسم الكهان لانهمأ رفعسا برأصنافهم وقد فالصلى الله عليه وسلم فى مثله هذا من سجع الكهان فجعل السمع مختصابهم بمقتضى الاضافة وقدقال لابن صمادحين سأله كاشفا عن حاله بالاختيار كيف بأيك هـ ذا الامر قال بأتيني صادق وكاذب فتال خلط عليك الاس يعدى أنّ النبوة خاصها الصدق فلا يعتريها الكذب بحال لانها اتصال من ذات النبي الملاالاعلى من غير مشمع ولااستعانة بأجنى والكهانة لما احتاج صاحبها يسبب عزوالى الاستعانة بالتصورات الاحنسة كانت داخلة في ادراكه والتيست بالادراك الذى وجه السهفصار مختلطا بماوطرقه الكذب من هدده الجهة فامتنع أن تكون سوة واغاقلنا ان أرفع مراتب الكهانة عالة السجع لاتمعنى الدجع أخف من سائر المغيبات من المرتبات والمسموعات وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال والادراك والبعدفيه عن العجز بعض الشي (وقدزعم) بعض الناس أتهذه الكهانة قدا تنطعت منذفهن النبوة عاوقع من شأن رجم الشياطين بالشهب بينيدى البعثة وأتذلك كاثلنعهم من خبر السماء كاوقع فى القرآن والكهان انما يتعرفون أخبا والسماء من الشاياطين فبطلت السكهانة من يومسد ولايقوم من ذلك دليل لان علوم الكهان كانكون من الشياطين تحكون من نفوسهم أيضا كاقررناه وأيضافالا يةاعادلت على منع الشياطين من نوع واحدمن أخبارا السماء وهوما يتعلق بخسيرا ليعثه ولم عنعوا مماسوى ذلك وأيضافانما كان ذلك الانقطاع بين بدى النبوة فقط ولعلها عادت بعد ذلك الى ماكانت علم وهذا هو الظاهرلات هده المدارك كلها تخمد في زمن النبوة كاتخمد الكواكب والسرج عندوجودالشمس لان النبؤهمي النورالاعظم الذى يخنى معه كلنور ويذهب

وقد زعم بعض المكاءأنها انمانو جدبين يدى النبؤة ثم تقطع وهكذامع كل نبؤة وقعت لانَّ و جودالنبوّة لا بدّه من وضع فلكي يشتضيه وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبؤة التى دل عليها وتقص ذلك الوضع عن المقمام يقتضى وجود طسعة من ذلك النوع الذى يقتضيه ناقصة وهومعنى الكاهن على ماقر زباه فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع النباقص ويقتضي وجودالكاهن اتماوا حداأ ومتعذدا فاذاتم ذلك الوضعتم وجود النبي بكاله وانقضت الاوضاع الدالة على مشل تلك الطبيعة فلايوجدمنهاشئ بعد وهذابناءعلى أتابعض الوضع الفلكي يقتضى بعض أثره وهو غيرمسلم فلعل الوضع اغايقتضى ذلك الاثر بهيئته الخاصة ولونقص بعض أجزاتها فلا يقتضي شمأ لاأنه يقتضى ذلك الاثر ناقصا كافالوه ثمات هؤلاء الكهان ا داعاصروا زمن النبوة فانع معارفون بصدق النع ودلالة معزته لاتاهم بعض الوحدان من أمراانبؤة كالكلانسان منأمراليوم ومعقولية تلك انسمة موجودة للكاهن بأشدىماللنائم ولايصدهم عنذلك ويوقعهم فىالتكذيب الاقوة المطامع فيأنها نبؤة الهمه فيقعون فى العذاد كما وقع لامية بن أبى السلت فانه كأن يطمع أن يتنبُّما وكذَّا وقع لاس صادولسيلة وغيرهم فأذاغل الايان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن اعان كما وقع اطليحة الأسدى وسوادين قارب وكان لهما فى الفتوحات الاسلامة من الا تمار الشاهدة بحسن الايمان (وأماالرؤيا) فحقيقة امطالعة النفس الناطقة فى ذاتها الروحانية لمحة من صورا لواقعًات فانهاء مندما تسكون روحانية تكون صورالوا قعات فيهامو جودة بالفعل كماهوشأن الذوات الروحانية كلها وتصبر ووحانية بأن تتعرد عن الموادّا بجسمانية والمدارك اليدنية وقد يقعلها ذلك لحة بسبب النوم كا نذكر فتقتد سبماعهما تتشوف اليمهمن الأمور المستقبلة وتعوديه الى مداركها فان كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير حلى مالحاكاة والمنال في المسال لتخلطه فحتاج من أجل هذه المحاكاة الى التعبير وقد يكون الاقتياس قو بايستغنى فمه عن المحاكاة فلأيصتاح الى تعيير كخلوصه من الثال والخمال والسبب فى وقوع هذه اللحة للنفس أنرادات روحانية بالقرة مستكمله بالبدن ومداركه حق تصيرداتها تعسقلامحضا و يكمل وجودها بالفعل فتكون حينة ذذا تاروحانية مدركة بغدرشي من الا لات البدنية الاأت نوعها فى الروحانيات دون نوع الملائكة أهدل الافق الاعلى على الذين لميستكملوا ذواتهم بشئ من مدارك البدن ولاغره فهذا الاستعداد حاصل الهد مأدامت فىالبدن ومنه خاص كالذى للاواساء ومنه عام للشرعلى العموم وهوأمر الرُّويا \* وأما الذي للانبيا فهواستعدا دبالانسـ الرخمن البشرية الى الماكية

المحضسة التي هي أعلى الروسائيات و يحرب هذا الاستعداد فيهم مسكردا في حالات الوجى وهوعندما يعرج على المدارك المدنية ويقع فيهاما يقعمن الادراك شبها بحال النومشها بيناوان كانحال النوم أدون منه بكثر فلاجل هذا الشبه عبرالشارع عن الرؤيا بأنه اجز من ستة وأربعن جرأ من السوة وفي رواية ثلاثة وأربعن وفي رواية سبعين وليس العددف جمعها مقصودا مالذات وانحا المرادا أحكثرة فى تفاوت هذه المراتب بدايلذكرالسيعين فأبعض طرقه وهوالمشكثمر عندالعرب وماذهب السه بعضهم في رواية ستة وآر بعن من أنّ الوحى كان في مبتد ته الروّ ياستة أشهروهي نصف سنة ومتة النبوة كلها عكة والمديثة ثلاثة وعشرون سنة فنصف السنة منهاجز من ستة وأربعين فكلام بعيد من التحقيق لانه اغيا وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أين لناأنَّ هُذه المدَّة وقعت لغسره من الانساء مع أنَّ ذلكُ انْمَا يعطي نسسبَّة رْمَنْ الرؤ بإمن زمن النبوة إولا يعطى نسبة حقمقته أمن حقيقة النبؤة واذا تمين الدهذا عما ذكرناه أولا علت أنّ معنى هذا الجزء نسبة الاستعدا دالاول الشامل للشرالي الاستعدادالقريب الخاص بصنف الأنساء الفطرى لهم ماوات الله عليهم اذهو الاستعدادالمعسدوان كانعاماني الشرومعهء واتق وموانع كشمرة من حصوله بالفعل ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة ففطر الله البشرعلي ارتفاع جباب الحواس بالنوم الذى هوجبلي لهدم فتتعرض النفس عندا رتفاعه الى معرفية ما تتشوف اليه فى عالم الحق فقد والنفى بعض الاحيان منه لحة يحسكون فيها الفافر بالمطاو بوأذلك جعلها الشارع من الميشرات فقال لم يبق من النبوة الاالمبشرات عالوا وماالمشرات بارسول الله قال الرؤ باالصالحة براها الرجسل الصالح أوترى له (وأتماسب ارتفاع جاب الحواس) بالنوم فعلى ماأصفه لك وذلك أنّ النفس الناطقة انماادرا كها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني وهو بخار الطيف مركزه بالتعويف الايسرمن القلب على ما فى كتب النشر يح لمالينوس وغديره و ينبعث مع الدم في الشريانات والعروق فيعطى الحس والحركة وسائر الافعال البدنية ويرتفع لطيفه ألى الدماغ فيعدل من برده وتم أفعال القوى التى في بطونه فالنفس الماطقة الما تدوك وتعقسل بهدا الروح العدارى وهي متعلقة به لما اقتضمته حكمة السكوين فأن اللطف لايؤثر فى الكشف ولمالطف هذا الروح الحسواني من بين الموا دّالبدنية صار محلالا مارالذات المهانة في جسمانيته وهي النفس الناطقة وصارت آثاره الحاصلة فى الميدن بواسطته زقد كافد مناأت ادراكها على نوعن ادراك النالظاهروه وبالحواس الله س وادراك بالباطن وهو بالقوى الدماغية وأن هذا الاد والذكاء صارف لها عن

ادراكها مافوقهامن ذواتها الروحانية التيهي مستعدد له مالفطرة ولماكانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت معرضة للوسس والفسل بمايدركها من التعب والكلال وتغشى الروح بكثرة التصرف فحلق الله الهاطلب الاستعمام لتمرد الادراك على الصورة الكاملة وانما يكون ذلك باغناس الروح الحمواني من الحواس الظاهرة كلهاورجوعه الى الحس الباطن ويعين على ذلك ما يغشى السدن من البرد باللسل فتطلب الحرارة الغريزية أعماق البدن وتذهب من ظاهره الحياطنه فتكون مشيعة مركها وهوالروح الحيواني الى الباطن ولذلك كان النوم للشرفي الغالب انماهو بالليل فاذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة ورجع الى القوى الباطنة وخفت عن النفس شواغل الحسوموا نعمه ورجعت الى الصورة التى فى الحافظة تشل منها بالتركمي والتحلمل صورخمالمة وأكثرما تكون معتادة لانهامنتزعة من المدركات المتعاهدة قريبا ثم ينزلها الحس المشترك الذى هو جامع الحواس الطاهرة فيدركها على أنحاء الحواس الخسر الظاهرة ورجماالمنفت النفس افتة الى داتها الروحانية عمنازعتها القوى الياطنية فتدرك بادواكها الروحاني الانها فطورة علسه وتفترس من صور لاشهاءالتي صارت متعلقة في ذاتها حمنئذ ثم يأخذا لخمال تلك الصور المدركة فيمثلها مالحقيقة أوالحياكاة في القوالب المعهودة والمحاكاة من هيذه هي المحتاجة للتعبير وتصرفها بالتركس والتعليل فصورا لحافظة قبل أن تدرائمن تلك اللمعة ماتدركه هي أضَّغاث أحلام (وفي الصحيم) أن الذي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث رؤيا من الله ورؤيامن الملك ورؤيامن الشيطان وهذا التفصيل طأبق لماذكرناه فالحلي من الله والمحاكاة الداعمة الى التعيير من الملك وأضغاث الاحلام من الشيطان لانها كلهاماطل والشمطان ينبوع الباطل هذه حقيقة الرؤيا ومايسها ويسعها من النوم وهى خواص النفس الانسائية مو جودة في الشيرعلى العموم لا يخلوعنها أحدمنهم بلكل واحدمن الانساني رأى في نومه ماصدراه في يقظته مرا راغروا حدة وحصل لمعلى القطع أنّ النفس مدركة للغب فالنوم ولايد واذاجاز ذلك فعالم النوم فلاءتنع فيغيرهمن الاحوال لان الذات المدركة واحدة وخواصه اعامة في كلحال والله الهادى الى الحق عنه وفضله

(فصر النفس متشوّفة الذلك الشئ فيقع لها بثلث اللحمة فى النوم الأنها تقصد الى ذلك فتراه وانما فتكون النفس متشوّفة الذلك الشئ فيقع لها بثلث اللحمة فى النوم الأنها تقصد الى ذلك فتراه وقد وقع فى كتاب الغياية وغيره من كتب أهدل الرياضات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيافي التشوف اليه ويسمونها الحالومية وذكر منها مسلة فى

كاب الغاية حالومة هماها حالوسة الطباع الذام وهو أن يقال عندالنوم بعد فراغ السر وصعة التوجه هذه الكلمات الاعسة وهي تماغس بعدات يسواد وغداس نوفنا غادس ويذكر حاجته فانه يرى الكشف عايساًل عنه في المنوم (وحكى) أن وجلافعل ذلك بعد واستدليال في ما كله وذكره فنذل له شخص يقول له أناطباعك النام فسأله وأخبره عماكان يشوف اليه وقد وقعلى أناج ذه الاسماء من الى عيسة اطلعت بهاعلى أموركنت أتشوف اليهامن أحوالي وليس ذلك بدليل على أن القصد الروبا بحد ثها وانماه ذه الحالومات تحدث استعداد افي النفس لوقوع الروبا فاذا قوى الاستعداد كان أقرب الى حصول ما يستعدله والشعص أن يفعل من الاستعداد غير القدرة على الشي فاعلم ذلك و تدبره فيما تعدمن أمثاله والته الحكم الخسر

(فصل) ثمانانحِدف النوع الانساني أشخاصا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطسعة فبهم بتميزبها صنفهم عنسا الرائساس ولايرجعون فى ذلك الى صناعة ولا يستدلون عليه بأثرمن النعوم ولاغبرها اناغدمدا ركهم ف ذلك عقتضي وطرتهم التى فطرواعليها وذلك مشل العراقين والناظرين فى الاجسام الشفافة كالمرايا وطساس الما والناظرين في قاوب الحموا نات وأكادها وعظامها وأهل الزجرف المشروالسياع وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحمطة والنوى وعسده كلها موجودة فى عالم الانسان لا يسع أحداجه ها ولاانكارها وكذلك المجانين بلقي على ألسمته كلمات من الغيب فيخبرون بهاوكذلك النباغ والميت لاقل مونه أونومه يتكام بالغيب وكذلك أهل الرياضات من المتصوّفة لهم مدارك فى الغيب على سبيل الكرامة معروفة ، ونحن الآن تكلم على هذه الادراكات كلها ونتسدى منها بالكهانة ثمنأتى عليها واحدة واحدة الى آخر هاونف لأم على ذلك مقدّمة فى أن النفس الانسانية كيف تستعد لادرال الغيب في جيع الاصناف التي ذكرناها رذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة من بنسا الراروحانيات كاذكرناه قبل وانساهر بمن القوّة الى الفعل البدن وأحواله وهذا أص مدرك لكل أحدد وكل سابالقوة فله مأدة وصورة وصورة هذه النفس التيبها يتر وجودها هوعين الادراك والتعقل فهي توجد أولابالقوة مستعدة للادراك وقبول الصورالكلية والجزاية ثم يتم اشؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن ومايعتردها بورودمدركاتها المحسوسة عليها وماتنتزع من تلك الادراكات من المعانى الكلمة فتتعقل الصور مرّة بعد أخرى حتى يحصل لها الادراك والتعقل طورا بالفعل فتم ذاتها وتبتي النفس كالهيولي والصورمتعا قبدعليها بالادراك

واحدة بعدواحدة واذلك فيدالصي فأقلنشأته لايقدرعلى الادراك الذى لهامن ذاتهالابنوم ولابكشف ولابغيرهماوذلك لاتسورتهاالتي هيعن داتهاوهي الادراك والتعقلل بم بعدبللم يم لهاانتزاع الكليات ماذاعت داتها بالفعل حصل لهامادامت مع البدن فوعان من الادراك آدراك الات الجسم تؤدية الهاالمداوك البدنية وادوا ألئبذاتهامن غيرواسطة وهي محبوبة عنه بالانغماس فى البدن والحواس وبشواغلها لان الحواس أبدا جادية لهاالى الغاهر بمافطرت علسه أزلامن الادراك الجسمائي وربما تنغمس من الظاهر الى الباطن فيرتفع جاب البدن لخطة امآما خاصمة التي هي للانسان على الاطلاق مثل النوم أ وبالخاصية الموجودة لبعض البشرمشل المكهانة والطرقة وبالرياضة مثل أهل الكهانة والطرقة فتلتفت حينئذالي الذوات التي فوقها من الملاالاعلى لمابين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما قررناه قبل وتلك الدوات روحا ية وهي ادراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات وحقائقها كامز فبتعلى فيهاشئ من تلك الصورو تقتيس منها علوما وربما دفعت تلك الصورا لمدركة الى الخمال فمصرفه فى القوالب المعتادة ثم يراجع الحس بما أدركت امامجردا أوفى قواليه فتخبريه \* هذا هوشرح استعداد النفس لهذا الادرالة الغيبي \* ولنرجع الى ماوعدنابه من بيان أصنافه (فاما) الناظرون في الاجسام الشفافة من المرايا وطساس المساء وقاوب الحيوان وأكادها وعظامها وأهل الطرف بالمصى والنوى فكالهم من قسل الكهان الأأنم م أضعف رسة فيه في أصل خلقهم لان الكاهن لا يحتاج في رفع جماب الحس الى كثيرمعا ماة وهؤلا وعانونه بانعصارالمداول المسية كلهافى نوع واحدمنها وأشرفها البصرفيعكف على المرق البسيط حتى يسدوله مدركه الذي يخبربه عنه وربحانطن أنمشاهدة هؤلا المأبرونه هو في سطيح المرآة وليس كذلك بل لايز الون ينظرون في سطيح المرآة الى أن يغيب عن البصر ويبدونها بينهم وبينسطح المرآة حابكانه نمام بتثل فيه صورهي مداركهم فيشيرون البهم بالمقصود لما يتوجهون الى معرفت من نفي أوا ثبات فيخبرون بذلك عملي نحو ماأدركوه وأماا ارآة ومايدرك فيهامن الصورفلا يدركونه فى تلك الحال وانما ينشألهم بهاه ذاالنوع الاتنومن الادرالؤوهو نفسانى ليسمن ادرالة البصربل يتشكل به المدرك النفساني للعسكماه ومعروف ومثل ذلك مايعرض للناظرين في قلوب الحيواناتوأ كادهاوللناظرين فالما والطساس وأمثال ذلك \* وقد شاهدنا من هؤلا من يشغل المس بالجنور فقط ثم بالعزائم للاستعداد ثم يخبر كاأد ولـ ويزعون أنهم يرون الصورمتشخصة فى الهوا متحكى لهمأحوال ما يتوجهون الى ادرّاكهُ بالمثالُ

والاشارة وغيبة هؤلامعن الحس أخف من الاولين والعالم أبو الغرائب \* وأما الزبر وهوما يحدث من بعض النباس من التكام بالغيب عند سنوح طائراً وحيوان والفكر فيه بعدمغيبه وهي قوّة في النفس تبعث على الحرص والفكرفيماز برفية من مرقي " أومسموع وتكون قوته الخيلة كاقدمنا مقو ية فسعنها فى العث مستعمنا بماداً أوسمعه فنؤديه ذلك الى ادرالنما كاتفعله الفوة المتفيلة فالنوم وعندوكود الحواس تتوسط بين المحسوس المرقى في يقظنه وتجمعه مع ماعقلته في كون عنها الروبا \* وأماالجمانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق البدن لفسادا مزجتهم غالباوضعف الروح الحيوانى فيهافتكون نفسه غيرمستغرقة فى الحواس ولامنغمسة فيهابم اشغلها فنفسها من ألم النقص ومرضه وربحازا جهاعلى التعلق به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به وتضعف هده عن مانعتها فيكون عنه التخبط فأذا أصابه ذلك التغيط أتما لفساد من اجه من فسادف ذاتها أولزا حدمن النفوس السيطانية في تعلقه عالب عن حسب بعلة فادرك لحةمن عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصوروصرفها الخيال ورعائطق على لسانه في تلك الحال من غيرا وادة النطق وادوال هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل لانه لا يحصل لهم الانسال وان فقد واالحس الابعد الاستعانة بالتصورات الاجنبية كاقررناه ومن ذلك يجي الكذب في هـ قدم المدارك ، وأما العرافون فهم المتعلقون بهدا الادراك وليسلهم ذلك الاتصال فيسلطون الفكرعلي الامرالذي يتوجهون البدويأ خذون فبديالظن والتضمينهاء علىما يتوهمونه من مبادى ذلك. الاتصال والادراك ويدعون بذلك معرفة الغيب وليسمنه على الحقيقة لاهذا تعسل هـذه الامور) وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب في أصادف تعقيقا ولا اصابة ويظهرمن كلام الرجل أنه كان بعسداعن الرسوخ فى المعاوف فينقل ماسعمن أهله ومن غيرأهم وهدده الادراكات التى دكرناها موجودة كلهاف نوع آلبشر فقدكان العرب يفزعون الى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون البهم في المصومات ليغزنوهم بالمق فيهامن ادراك غيبهم وفى كتب أهل الادب كثيرمن ذلك واشترمنهم فى الجاهلية شق من انمار بن نزار وسطيع بن مازن بن غسان وكان بدرج كا يدرج الثوب ولاعظم فيه الاالجيمة ومن مشهورا فحكايات عنهما تأويل رؤياريعة ابن مضر وما أخبراه به من ملك الحبشة للين وملك مضرمن بعدهم وظهورا لنبوة الممدية فىقريش ورؤيا الموبذان التى أقله اسطيح لمابعث البهم اكسرى عبدالمسيم فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس وهذه كلها مشهوقة وكذلك العرافون كأن فى العرب منهم كثيروذكروهم فى أشعارهم قال

# فقلت لعراف اليمامة داونى \* فانك ان دا ويتني لطبيب وقال الاخر

جعلت لعراف اليمامة حكمه \* وعراف نجدان هماشنما في فقالا شفال الله والله مالنا \* بما حلت منك الضاوع بدان

وعراف المامة هو رباح بن علة وعراف نجد الابلق الاسدى (ومن هذه المدارك الغيسة مأيصد ولبينض الناس عندمفارقة اليقظة والنياسه بالنوم من الكلام على الشي الذي ينشوف المدم عايعطيه غيب دلك الامر كاير يدولا يقع ذلك الاف مبادى النوم عندمفارقة المقظة وذهاب الاختمار في الكلام فستكلم كالمعجبول على النطق وغابته أن يسمعه ويفهمه وكذلك يصدرعن المقتولين عندمفارقة رؤسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك \* ولقد بلغناءن بعض الجبابرة الظالمن أنهم قتاواً من سعونهم أشخاصا ليتعرّفوا من كالامهم عند دالفتل عواقب أمورهم في أنفسهم فأعلوهم عمايستشع \* وذكرمسلة فكتاب الغاية له في مشل ذلك أن آدما اذا جعل في دن ماو بدهي السمسم ومكث فيه أربعين يوما يغذى بالتين والجو زحتى يذهب لمه ولايبق منه الاالعروق وشؤن رأسه فيغرج من ذلك الدهن فحن يجف علمه الهوا ويجيب عن كل شيئ يسئل عنه من عواقب الامورا لخاصة والعامة وهذا أهلمن مناكير أفعال السحرة لكن يفهم منه عجائب العالم الانساني \* ومن الناسمن يحاول حصول هـ ذا المدرك الغيبي بالرياضة فيحاولون المجاهـ دةمو تأصناعه اماتة جيع القوى البدنية ممحوآ كأرها التي تلونت بها النفس م تغذيتها بالنكر الزدادةةة فانشها ويحصل ذلك بجمع الفكروكثرة الجوع ومن المعاوم على القطع أنه اذائزل الموت بالبدن ذهب الحس وحبآبه واطلعت النفس على ذاتها وعالمها فيعاولون ذلك بالاكتساب ليقتع لهم قبل الموتما يقع لهم بعده وتطلع النفس على المغيبات ومن هؤلاء أهدل الرياضة المحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات والتصرفات فىالعوالم وأكثرهؤلا فىالاماليم المنحرفة جنوبا وشمالاخسوصا بلاد الهندويسمون هنالك الحوكمة ولهم كتب فى كمضة هذه الرياضة كثيرة والاخبارعنهم فَ ذَلِكُ غُرِيبَة \* وأَمَا المُتَصَوِّفَةُ فَرِياضَتُهُمْ دَيْنَةً وَعَرِيةً عَنْ هَــذُهُ الْمُقَـاصِدَ المُذْمُومَةُ واعماية صدون جع الهمة والاقبال على الله بالكلية لعصل لهم أدوا فأهل العرفان والتوح دوير بدون في رياضتهم الى الجمع والجوع التغذية بالذكوفها تم وجهتهم ف هـ نْدَالرِياْضُـة لانه ادْانشأت النفس على الذُّكر كانت أقرب الى العرفال بألله واذا عريت عن الذكر كانت شدطانية وحصول ما يحصل من معرفة الغيب والتصرف

لهؤلا المتصوّفة انماهو بالعرض ولايكون مقصود امن أول الامر لائه اذا قصد ذلك كانت الوجهة فيدلغيرالله وانماهي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب وأخسرها صف قة فانها في الحقيقة شرار وال بعضهم من آثر العرفان للعرفان فقد د وال الشاني فهم بقصدون وجهتهم المعبود لاشيأسواه واذاحصل أثنا ذلك مايحصل فبالعرض وغيرمقصود لهم وكثيرمنهم يفرمنه اذاعرض له ولا يحفل به وانماريد الله لذانه لالغيره وحصول ذلك لهمم معروف ويسمون ما يقع لهممن الغسب والحديث على اللواطرفراسة وكشفا ومايقع لهممن التصرف كرآمة وليسشى من ذلك بتكرف حقهم وَّدَدُهِ اللهُ انكاره الآسِ تادأبُو الْحق الاسفرايني وأبومجدبن أبي نُهِ المالكي في آخرين فوارامن النباس المعجزة يغيرها والمعوّل علمه عنسد المتكامين حصول النفرقة بالتحدّى فهوكاف 🛊 وقدَّثبت في الصحيم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال ان في السيح محدثين وان منهم عروقد وقع الصابة من ذلك وقائع معروفة قشهد بدلكف مشل قول عررضي الله عنه بإسارية ألبل وهوسارية بنزنيم كان قائدا على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات وقور وطمع المشركين في معترك وهمم بالانهزام وكأن بقريه جبل يجهزاليه فرفغ لعمر ذلك وهو يخطب على المنير بالمديثة فناداه بأسارية الجبل وسمعه سارية وهو بمكانه ورأى شخصه همالك والقسة معروفة ووقع مثلاأ يضالا بي بكرف وصيته عاقشة اينته رضي الله عنهما في شأن مانحلهامن أوسق التمرمن حديقته ثم بههاعلى جذاده لتحوزه عن الورثة فقال في سماق كلامه وانماهما أخوال وأختال فقالت انماهي أسماء بن الاخرى فقال ان ذا بطن بنت خارجة أراها جارية فكانت جارية وقع فى الموطّافي باب مالا يجوزمن النعل ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء الاأن أهلالتصوف يقولون اله يقلف فرمن النبؤة اذلا يبتى للمر يدحالة بحضرة النبيحتي انهميقولون انالمر يداذاجا المدينة النبوية يسلب حاله مادام فيهاحتى يفارقها والله رزقناالهداية ويرشدناالى الحق

(فصل) ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهالسل معتوهون أشبه بالجانين من العقلاء وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين وعمل ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق مع أنهم غير مكافين ويقع لهم من الاخباد عن المغيبات عادب لا يتقيدون بشئ في طلقون كلامهم في ذلك وبأ ون منه بالعجاد و وبعاين كر الفقهاء أنهم على شئ من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم والولاية لا تحصل الابالعبادة وهو غلط فأن فضل المهدون سمون

بشاء ولايتوقف مسول الولاية على العبادة ولاغيرها واذا كانت النقس الانسانيسة ناشبة الوجود فالله تعالى يخصها بماشا ممن مواهبه وهؤلا القوم لم تعسدم نفوسهم الناطقة ولافسيدت كحيال المجانين وإنمافقدلهم العقل الذي شاط به الثكليف وهي صفة خاصة للنفس وهي علوم ضرورية للانسان يشتذ بها تعلوه ويعرف أحوال معاشه واستقامة منزله وكانه اذا ميزأحو المعاشه واستقامة منزله لم يبق فمعذوف قبول التكالف لاصلاح معاده وأسرمن فقدهذه الصفة بضاقد لنفسه ولاذاهل عن حقيقته فلكون موجود الحقيفة معدوم العيقل التكليني الذي هومعرفة العاش ولاأستمالة فيذلك ولايتوقف اصطفاءاقه عباده للمعرفة على شيمن التكاليف واذاصم ذلك فاعسر أنه وبما يلتس حال هؤلاء بالجانين الذين تقسد نقوسهم الناطقه ويلتعقون الباغ والدف غييزهم علامات منهاأن هؤلا الباليل تعدلهم وجهدما العاون عنهاأملامن فكروعبادة لكنعلى غيرالشروط الشرعسة لماقلناه منعدم التكليف والجمانين لاتعدلهم وجهة أصلا ومنها أتهم يخلقون على البلامن أقل تشأتهم والجانين يعرض لهما لجنون بعدمتة من العمر لعوادض بدنية طبيعية فاذاعرض لهمذلك وفسدت نفوسهم الشاطقة ذهبوا بالخيبة ومنها كثرة تصرفهم ف النباس بالخير والشرلانهملا يتوقفون على اذن لعسدم التكلف فحقهم والجسانين لاتضرف لهم وهذا فصل أنهى بنا الكلام اليه والله المرشد للصواب (فصل) وقديرعم بعض الناس أن هنامذا وللالغيب من دون غيبة عن الحسفهم المنبيون القنائلون بالدلالات النيوميسة ومقتضىأ وضاعها فالفلاوآ مارهانى العناصر ومايحسلمن الامتزاج ويرطباعها بالشناظرو يتأذىمن ذلك المزاج الى الهوا وهؤلاه المحمون ليسوامن الغبف شئ انماهي ظنون حدسمة وتحميمات مبنعة على ألتا ثعرا لنعومية وحصول المزاج منه للهوا مع من يدحدث يقف به الناظر على تفسيله فى الشخصيات فى العالم كا ماله بطليوس و يحن نبين بطلان ذلك في محلمان شَـاءُ اللهوهولوثيت فغايتــهحدس وتخمـــن وليس محاذـــــــكرناة في شئ \* ومن هؤلاه قوممن العامة استنبطوا لاستفراج ألغيب وتعرف الكائنات صناعة سهوها خط الرمل نسبة الى المادة التى يضعون فيهاعلهم ومحسول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط أشكالاذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية

واستواتها فيهدما فكانت سيتة عشرشكا ولانها انكانت أ ذواجا كلها أوأ فرادا

كلهافشكلان وان كان الفردفيهما في من تبة واحدة فقط فأربعة أشكال وان كان الفرد في مراتب فأربعة أشكال جاءت

ستةعشرشكلامنزوها كلهاباهماثها وأنواعهاالى سعودونيحوس شأن الكواكب وحعلوالهاستة عشر ستاطب عبة بزعهم وكاثنها البروج الاتساعشرالتي للفلات والاوتادالاربعية وجعلوالكل شكلمنها بيتا وحظوظا ودلالة علىصنف من موحودات عالم العناصر يختصبه واستنبطوامن ذلك فناحاذوابه فت النحامة ونوع قضانه الاأن أحكام انعامة مستندة الى أوضاع طبيعية كازعم بطلموس وهدمانما مستندها أوضاع تعكمنة وأهوا الفاقية ولادليل يقوم على عيمها ويزعون أن أصل ذلك من النبوة القديمة ف العالم وربحانسيوها الى دانيال أوالى ادريس صلواتالله علهما شأن الصنائع كالهاور بمايدعون مشروعيتها ويحتحون بقوله صلى الله عليه وسلم كان بي يخط فن وأفق خطه فذاك وليس في الحديث دليل على مشروعمة خط الرمل كايزعه بعض من لا تعصيل الدبه لان معين الحديث كان بي يخط فيأتيه الوجى عند ذلك الخط ولاا ستحالة فى أن يحكون ذلك عادة لبعض الانساء فن وافق حَطه دُلاً النِّي فهودالـ أي نهوصيح من بن الحط بماعضده من الوحى لذلك النبي" الذى كانت عادته أن يأتيه الوجى عندا للط وأماا ذا أخذذلك من الخط مجرّد امن غير موافقة وحىفلا وهذامع في الحديث والله أعسلم \* فاذا أرادوا استفراج معسب بزعهم عدواالي قرطاس أورمل أودقيق فوضعوا النقط سطوراعلى عدد المراتب الاربعة محررواذلك أربعمر التفتى مستة عشرسطرام بطرحون النقط أزواجاويضعون مابتي منكل سطرزوجا كان أوفردافي مرتشه على الترتيب فتييء أربعة أشكال يضعونها في سطر متنالية ثم يولدون منها أربعة أشكال أخرى من جانب العرض باعتباركل مرتمة وماقا بلهامن الشكل الدى بازائه ومايجة عمنهما من ذوج أوفردفتكون عماية أشكال موضوعة في مطرثم يولدون من كل شكآن شكلا تحتهما باعتبارما يجمع فى كل مرسة من مراتب الشكاين أيضامن زوج أوفرد فتكون أربعة أخرى تعتمام يولدون من الاربعة شكلين كذلك تعتمام من السكان شكلاكذلك تحتهما تممن هذا الشكل انخامس عشرمع الشكل الاول شكلا يكون آئر الستةعشر م يحكمون على الخط كله عماا قنضته أشكاله من السعودة والتعوسة بالذات والنظروا لحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذاك تحكاغريبا والرتهذه المسناعة في العمر ان ووضعت فيهاالت آسف واشتر فيها الاعلام من المتقدّسين والمتأخرين وهي كارأيت محكم وهوى والتعقيق الذي ينبغي أن يكون نسب فكرا أن الغيوب لا تدرا يسناعة البتة ولاسيل الى تعرفها الاللخواص من البشر المفطووين على الرجوع عن عالم الحس الى عالم الروح ولذلك يسمى المنعمون هذا

الصنف كلهم بالزهرين نسبة الى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعهم في أصل مواليدهم على ادرا لما الغيب فاخط وغيره من هذه ان كان الناظرفيه من أهل هذه الخاصية وقصد بهده الامورالتي ينظر فيها من النقط أوالعظام أوغيرها اشغال الحس لترجع النفس الى عالم الروحانيات لحفظة ما فهومن باب الطرق بالحصى والنظر في قاوب الحيوانات والمرايا الشفافة كاذ كراه وان لم يكن كذلك وانحاقصد معرفة الغيب بهدفه لصناعة وأنها تفيده ذلك فهدر من القول والعمل والله يمدى من يشاء والعلامة المستاعة وأنها تفيده خروج عن حالتهم الطبيعية كالتفاؤب والقطط ومبادى الغيبة عن الكائنات ومتربهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتفاؤب والقطط ومبادى الغيبة عن الحدر ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف زجودها فيهم فن لم توجدله هذه العلامة فليس من ادراك الغيب في شئ واناه وساع في تفيق كذبه

(فصل) ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الاقل الدى هومن مدارك النفس الروحاية ولامن الحدس المبئ على تأثيرات النهوم كا زعه يطليموس ولا من الظن والتخمير الذى يحاول عليه العرافون وانماهي مغالط يجعلونها كالمصادلاهل العقول المستضعفة واست أذكر من ذلك الاماذكر ما لمصنفون ولولع به الخواص من فن تلك القوانير الحساب الذى يسمونه حساب الني وهو مذكور في أخركاب السيماسة المنسوب لارسطو يعرف الغالب من المغلوب في المتحاربين من الملوك وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحده ما بحساب الجل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد الى الالف آحاد اوعشرات ومئين وألوفافاذ المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد الى الالف آحاد اوعشرات ومئين وألوفافاذ المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد الى الالف آحاد اوعشرات ومئين وألوفافاذ المستقد في المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والكمية وكانامعا ذوجين أوفردين معافسا حسالا كثرهو الغالب وان كان العدد ان مختلفين في الكمية وهمامعا ذوجان فالمطلوب هو الغالب والمنافقة والنافية والنافية والنافية والمنافقة والناب والمنافقة والنافية والنافية والنافية والنافية والنافية والنافية والناب والنافية والنافية والناب والنافية والنافية والنافية والنافية والناب وهما الناس وهما

أرى الزوج والافراد يسموأ قلها \* وأكثرها عند التخالف غالب ويغلب مطاوب اذا الزوج يستوى \* وعند استوا الفرد يغلب طالب شوضعوا لمعرفة مابق من الحزوف بعد طرحها بتسعة فانونا معروفا عندهم في طرح قسسعة وذلك أنه مرجعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الاربع وهي ا

الدالة على الواحد و ى الدلة على العشرة وهي واحد في مرتبة العشرات و ق الدالة على المائة لانها واحد في من تبه المئين و ش الدالة على الالف لا بها واحد فى مرتبة الاتلاف وأبس بعد الالف عدديدل علمد ما لحروف لان الشين هي آخر حروف أبجد مرتبواهده الاحرف الاربعة على نسق المراتب فكان منها كلف رباعية وهي ايقش تم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الشيلاث وأسقطوا مرتبة الاتلاف منهالانها كانت آخر حروف أبجد فكان مجوع حروف الاثنين فى المراتب الثلاث ثلاثة حروف وهي ب الدالة على اثنين في الا تحاد و لـ الدالة وصيروهآ كلةواحدة ثلاثية على نسق المراتبوهي بكر ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة عَلَّى ثلاثه فنشأت عنها كُلَّة جلس وكذلك الى آخر حروف أبجد وصارت تسع كلمات نهاية عددالا حادوهي ايقش بكر جلس دمت هنث وصخ زعذ حفظ طضغ مرتبة على توالى الاعدادولكل للةمنها عددها الذي هي في مرتبة فالواحد لكامة ايقش والاثنان لكامة بكر والشلائة اكامة جلس وكذلك الى التاسعة التي هي طضغ فتكون لها التسعة فاذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلة هومن هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه مجعوا الاعداد التى وأخذونه الإمن حروف الاسم فانكانت زائدة على التسعة أخد وأمافضل عنها والاأخذوه كاهو ميفعلون كذلك بالاسم الاتخرو ينظرون بين الخارجين بما قدّمناه والسرف هذا القانون بينوذلك أنّا الباق من كلُّ عقد من عقود الاعلماد بطرح تسعة انماهووا حدفكا أنه يجمع عددا لعقود خاصة من كل مرتبة فصارت أعدادالعقودك أنهاآحاد فلافرق بينالاثنين والعشهر ين والمائتين والالفين وكلهاا ثنيان وكذلك الثلاثة والشيلا ثون والشلفائة والثلاثة الالافكلها ثلاثة ثلاثة فوضعت الاعدادعلى التوالى دالة على اعداد العقود لاغروجعلت الحروف الدالة على أصناف العقودف كل كلة من الاحادوالعشرات والمنن والالوف رصارعدد الكلمة الموضوع عليها نائباعن كلحرف فيهاسوا ولاعلى الاسطادأ والعشرات أوالمئن فمؤخذ عددكل كلةعوضامن الحروف التي فيهاوتجمع كهاالى آخرهما كاقلناه هذاه والعدمل المتداول بين الناس منذالاص القديم وكان بعض من لقيناه من شموخنا يرى أنّ الصحيم فيها كلمات أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليها ويفعلون بهافى الطرح بتسعة مثل مايفعلونه بالاخرى سوا وهي هده أرب يسقك جزلط مدوص هف تحذن عش خغ نضط تسع كلمات على توالى العدد

ولكل كلة منها عددها الذى في مرتبة فيها الشلائي والرباع والثنائي وليست جارية على أصل مطرد كاتراه احكن كان شدوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب فى د د المعارف من السيما وأسرارا لمروف والنيامة وهوأ يوالعباس بن البناء وبقولون عنه انالعهمل بمدالمكامات في طرح حساب النيم أصعمن العدمل بكامات ايقش والله أعلم كنف ذلك وهذه كلهامدا را الغيب غيرمستندة الى برهان ولاتحقيق والكتاب الذى وجدنيه حساب النيم غير معزوالي ارسطوعند المحققين لمانيهمن الاراء البعيدة عن التعقيق والبرهان يشهدال بذلك تصفعه ان كنت من أهل الرسوية اه ومن هذه القوائين المستاعية لاستخراج الغيوب فعيار عون الزايرجة المسماة بزايرجمة العالم المعزوة الى أبى العباس سسدى أحداً لسبق من أعسلام المتصوفة بالمغورب كان فى آخرالمائه السادسة عراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين وهي غريبة العمل صناعة وكثير من الخواص تولعون بافادة الغيب منها يعسمه المعروف الملغوز فيعرضون بذلك على حرارمن وكشف غامضه وصورتها التي يقع العمل عندهم فيهادا ترة عظمة في داخلها دوائر متوازية الافلالة والعناصروالمكومات والروحانيات وغيرذلك من أصناف الكائنات والعلوم وكلدائرة مقسومة بأقسام فلكهااما البروج واماالعناصر أوغ يرهما وخطوط كل قسم مارة الى المركزويه عونها الاوتاروء لي كل وترسروف متتابعة موضوعة فنهابرشوم الزمام التيهي أشكال الاعدادعندأ هل الدواو بنوالساب بالمغرب لهذا العهد ويمتها يرشوم الغبار المتعارفة في داخيل الزارجة وبين الدوائر أسماء العاهم ومواضع الاكوان وعلى ظاهرالدوا ترجدول متكثرا ليسوت المتقاطعة طولاو عرضاية مقل على خسة وخسن ستاني العرض وماثة واحد وثلاثين في الطول جوانب منه معهمورة اليدوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف وجوانب خااسة السوت ولاتعار نسبة ملك الاعدادق أوضاعها ولاالقسمة التي عمنت السوت المامرة من الخالسة وحقاف الزارجة أيات من عروض الطويل على روى اللام المنصوبة تتضمن صوية العصمل ف استخراج المطاف بمن تلك الزارجة الاأنهامن قسل الالغياز في عيدم الوضوح والجلاء وفي بعض جوانب الزابر جيبة مت من الشيعر منسوب المعض أكابرأهل الحدثان بالمغرب وهومالك بنوهيب من على الشيالية كانفى الدولة اللمتوشة ونض البيت

سؤال عظيم الله القرت فصن اذن \* غرائب شائضبطه الجدّه ثلا وهو الديت المتداول عندهم في العدم للاستخراج الجواب من السؤال في هدده

الزارجة وغيرها فاذاأ رادوا استفراج الحواب عايستل عنهمن المسائل ذلك السؤال وقطعوه حروفا مأخدوا الطالع لذلك الوقت من بروح الفلك ودرجها وعمدوا الىالزارجة غالى الوترا لمكتنف فيها بالبرج الطالعمن أقله مار االى المركز م الى يحيط الدائرة قبالة الطالع فيأخذون جسع الحروف المكتوبة عليه من أوله الى آخره والاعداد المرسومة بينهما ويصيرونها حروفا بعساب الجلوقد ينقلون آحادها الى العشرات وعشراتها الى المنين و بالعكس فيهما كاية تضمه قانون العمل عندهم ويضعونهامع حروف السؤال ويضفون الى ذلك جسع ماءلى الوترا لمكتنف بالبرج الشالث من الطالع من الحروف والأعداد من أقله الى المركز فقط لا يتم أورونه الى المحمط ويفعلون بالاعداد مافعه ومالاول ويضيفونها الحاطروف الاخرى ثم يقطعون حروف البيت الذى هوأصل العمل وقانونه عندهم وهوست مالكن وهنب المتقدم ويضعونها ناحمة ثميضريون عدددرج الطالع فأس البرج وأسسه عندهم هو بعدالد بعن آخرا لمراتب عكس ماعليه الاس عندأ هل صناعة الحساب فانه عندهم البعد عن أول المراتب ثم يضربونه فى عدد آخر يسمونه الاس الاكبر والدورالاصلى ويدخلون بماتجمع لهممن ذلك في بوت الجدول على قوانين معروفة وأعمال مذكورة وأدوارمع مدودة ويستخرجون منها حروفا ويسقطون أخرى ويقابلون بمامعهم فى حروف البيت وينقلون منسه ما ينقلون الى حروف السوال ومامعها ثم يطرحون تلك الحروف بأعدا دمعلومة يسمونها الادوارو يخرجون في كل دور المرف الذى ينتهى عنده الدوريعا ودون ذلك بعدد الادوا والمغينة عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف متقطعة وأؤلف على المتوالى فتعسير كلمات منظومة في س واحد دعلى وزن البيت الذي يقابل به العده ل ورويه وهو بيت مالك بن وهب المتقدم حسماند كردلك كله في فصل العلوم عند كيفية العمل م لنمالزاير جة . وقدرأ بنا كشيرا من الخواص يتهافذون على استخراج الغمي منها سلك الاعمال ويحسبون أتماوقع من مطابقة الجواب السؤال في وافق الخطاب دارل على مطابقة الواقع وايس ذلك بصحيح لانه قدمة لكأن الغيب لايدوك بأمرص ناعى البتة وانما المطابقة الق فيها بين آلجواب والسؤال من حيث الافهام والتوافق في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيما أومو افقالنسؤال ووقوع ذلك مذه الصناعة في تصحيير الحروف المجتمعة من أسوال والاوتار والدخول في الحدول بالاعداد المجتمعة من ضرب الاعدد المفروضة واستخراج الحروف من الجدد ول بذلك وطرح أخوى ومعاودة ذلك في الادوار المعدودة ومقابله ذلك كله بحروف البيت على التوالى غمير

مستنكر وقديقع الاطلاع من بعض الاذكاء على تناسب بين هدده الاشدياء فدقع له معرفة المحهول فالتناسب بن الاشماء هوسب المسول على المحهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحسوله سيماءن أهدل الزياضة فانها بفد دالعقل قوةعلى القياس وزيادة في الفكر وقد مرّ عليل ذلك غيير مرّة ومن أجل هذا المعني ينسبون هذه الزارجة فى الغالب لاهل الرياضة فهى منسوبة للسيتى واقد وقفت على أخرى منسو بة أسهل بن عبدالله ولعدمرى انهامن الاعمال الغرية والعاناة العسة والجواب الذى يخرج منها فالسرفى خروجه منظوما يظهرلى أنماهوا لمقابلة بحروف ذلك البيت ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه وندل علمه أناو جدنا أعمالا أخرى لهده في مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالست فلم يخرج آلواب منظوما كاتراه عند الكلامعلى ذلك في موضعه وكثير من النياس تضيق مداركهم عن التصديق بهدا العدمل وافوده الى المطاوب فسنكر صعتها و يحسب أنهامن التفسيلات والايهامات وأنصاحب العملهم ايثبت حروف البيت الذي ينظمه كالريد بين أثناء حروف السؤال والاونارو يفعل تلك المسناعات على غيرنسسة ولا فانون غريجي والست ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة وهذا الحسبان يؤهم فاسدحل عليه القصور عن فهسم التساسب بن الموجودات والمسدومات والتفاوت بن المدارك والعقول واكنمن شأن كل مدرك انكارماليس في طوقه ادراكه و يكفينا في رد ذلك مشاددة العمل بهذه الصناعة والحدس القطعي فانهاجا وتبعمل مطرد وقانون صيم لامرية فيه عندمن يباشر ذلك عن لهذكاء وحدس واذاكان كشرمن المعايات فالعددالذى هوأوضع الواضعات يعسرعلى الفهم ادرا كدابعد النسبة فمه وخفاتها فاطنك بمثل هذامع خفاء النسبة فيه وغرابتها فلنذكر مسئلة من المعاياة يتضم لك بهاشئ بماذكنا مثاله لوقيل لل خذعددامن الدراهم واجعل بازام درهم ثلاثة سن الفلوس شم اجع الفلوس التي أخذت واشتر بهاطا راغم اشتر بالدراهم كلهاط ورابسعرذلك العنائرة كمااطيووالمشتراة بالدراهم فجوابه أنتقولهى أسمة لانك تعلمأن فلوس الدراهمأر بعة وعشرون وأن الثلاثة تمنها وأن عدة أعمان الواحدة عانية فاذاجعت النمن من الدراهم الى النمن الاسر فكان كله عن طائر فهي عانية طيورعدة أغمان الواحدوتز يدعلى الغمانية طائرا آخروهو المشترى بالفلوس المأخوذة أؤلا وعلى سعره اشتريت بالدراهم فتكون تسعة فأنت ترىكيف خرج لل الجواب المضمر بسرالتناسب الذي بن اعداد المسئلة والوهم أول ما يلق الله هذه وأمثالها انما يجعله من قبيل أأغمب الذي لاعكن معرفته وظهرأت التناسب بين

الامور هوالذى يخرج مجهولها من معلومها وهذا انها هوفى الواقعات الحاصدة فى الوجود أوالعلم وأما الكائنات المستقملة اذالم تعلم أسماب وقوعها ولا يشنت الهاخ برصادق عنها فهوغيب لا يكن معرفة مواذا تبين الذال فالاعمال الواقعة فى النارجة كلها انماهى فى استخراج الحواب من ألفاظ السؤال لا نها حسور ذلك انماهو استنباط حوف على ترتيب من تلك الحروف بعنها على ترتيب آخر وسرذلك انماهو من تناسب بنهما يطلع عليه بعض دون بعض فن عرف ذلك التناسب تيسم عليه استخراج ذلك الحواب بلك القوانين والجواب يدل فى مقام آخر من حدث موضوع الفاظه و تراكيبه على وقوع أحد طرفى السؤال من ننى أوائدات ولاسد للمعرفة ذلك من هذه الاقل بل انماير جعلما بقة الكلام لما فى الحارج ولاسد لى الى معرفة ذلك من هذه الاعلون الاعلان الما بل البشر محجو بون عنه وقد السمائر الله بعله والله يعلم وأنتم لا تعلون الاعلان الما بل البشر محجو بون عنه وقد السمائر الله بعله والله يعلم وأنتم لا تعلون

#### ( الفصل الثاني )

في الممران البدوي والامم الوحشية والقبائل و. ا يعرض في ذلك من الاحوال وفيه اصول وتمهيدات

## ١٠ ( فصل في ان اجيال البدو والحضر طبيعية )

و (اعلم) و أن اختلاف الاجمال في أحوالهم انها هو ما خدلاف نحلتهم من المعاش فان اجماعهم انها هو المحالة على المحاس والكالمة والاراعة ومنه و نشيط قبل الحماس والكالمة في المحمون من الفراسة والزراعة ومنه من ينتصل القمام على الحموان من الفنم والمقر والمعزو النحل والدود لمناجها واستخراج فضلاتها وهؤلا القاء ونعلى الفلح والحموان تدء وهم الضرورة ولا بقدالي المدولانه متسع الما يتسع المحلوان من المزارع والفدن والمسارح المحموان وغير ذلك فرائد متسع المحتما وقعاونهم من القوت والكن والدفاء انداه و بالقسد المالذي معه فلا المساولة المنافق والمنافق والمنافقة المنافقة المنا

القوت واستجادة المطابخ وانتفاه الملابس الفاخرة في أن اعهامن الحريروالديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت والصروح واحكام وضعها في تغييدها والانتهاء في المستناقع في الخروج من الفوة الى الف لل عاباتها فيتخذون القصور و المنائل و يجرون فيها المياه و يعالون في صرحها و يبالغون في تغييدها و يعتلفون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أوفراش أوانية أوماء ون وهؤلامهم المضرومعناه الحياضرون أهل الامصار والبلدان ومن هؤلام من ينتصل في معاشه المستانع ومنهم من ينتصل التجارة وتسكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل المبدولات أحو الهسم فائدة على الضرورى ومعاشهم على نسبة وجدهم فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بدمنه ما كاقلناه

## ٢ ( فصل في ان جيل العرب في الخلقة طبيعي )

قدقدّمنا فى الفصل قبله أنّ أهل البدوهم المنتعلون للمعاش الطبيعي من المفلح وانقيام على الا نعام وأنه م مقتصرون على النسر ورى من الاقوات والملابس والمساكن وساترالا حوال والعوائد ومقصرون عافوق ذلك من حاجى أوكالى يتعذون البيوت من الشعروا لوبرأ والشعيراً ومن الطن والجبارة غرمنع دة اعداه وقسد الاستنظالال والكن لأماورا موقديا وونالى الغران والكهوف وأماأ قواتم مفيتناولون بها يسرا بعلاج أو بغبرعلاج البتة الامامسته النارفن كانمعاشهمنهم ف الزراعة والقيام بالفطح كأن المقيام به أولى من النلعن وهؤلا مسكان المداشروالة ري والجبال وهم عامّة البربروالاعاجم ومن كانمعاشه فى الساعة مثل الغم والبقر فهم ظعن فى الاغلب لارتباد المسارح والمسام لحيوا ناتهم فالتقلب فى الارض أصلح بهسم ويسعون شاوية ومعناه القاعون على الشاء والبقرولا يبعدون فالقفر لفقد الأالمدارح الطيبة وهؤلا مثل البربر والتراؤوا خوانهم من التركمان والصقالبة وأتمامن كأن معاشهم فى الابل نهم أكثر ظعنا وأبعدف القفر عيالالان مسارح التاول وناتها وشجرها لايستغنى ماالابل في قوام حياتها عن مراعي الشعر بالقفروورودمياهه المحة والتقلب فصل الشتاء فى واحمه فرادا من أذى الرداني دفاً هوا ته وطلما لماخض النتاج فى رماله اذا لا بل أصعب الحسوان فصالا ومخاضا وأحو جهاف ذلك الىالدفا وفاضطروا الى ابعادا لنجعة ورجاذا دتمهم الحامية عن التلول أيضا فأوغلوا فى القفار نفرة عن الضعة منه م فكانو الذلا أشد الناس توحشا و ينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غرالمة دورعليه والمفترس من الحموان العموهؤلاهم

العرب وفي معناهم طعون المربر وذناته بالمغرب والاكراد والتركان والترك بالمشرق الاأن العرب أبعد فيعة وأشد بدا وة لانم مختصون بالقيام على الابل فقط وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معها فقد سين الدات جيل العرب طبيعي لا بدّمنه في العمران والله سيمانه وتعالى أعلم

## ٣ نصل في ن البدواقدم من المفروسا بق عليه وان البادية اصل المران والامصار مدد لها

قدذكرنا أتالبدوهم المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقه وأت الحضر المعتنون بحاجات الترف والحكمال في أحوالهم وعوائدهم ولاشك أن الضرورى أقدم من الحابى والكالى وسابق على دلان الضرورى أصل والكالى فرع ناشئ عنه فالبدوأ صل المدن والحنمر وسابق عليه سمالات أقل مطالب الانسان المضرورى ولأينتهى الحالكال والترف الااذاكان الضروري حامسلا فشونة البداوة فيل دقة الحضارة ولهذا نجدالقدن غاية للبدوى بجرى البها وينتهى بسعمه الى مقترحه منها ومتى حصل على الرياش الذي يحسل فيدأ حوال الترف وعواتد مغاتج الىالدعة وأمكن نفسه الى قياد المديثة وهكذا شأن القبائل المتبذية كالهم والحضرى لايتشؤف الميأحوال السادية الالضرورة تدعوه البها أولتقصيرين أحوال أهلمدينته وبمايشهدلناأت البدواصل للعضرومتقدم عليه أنااذا فتشنآ أهل مصرمن الأمسار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدوا لذين بناحية ذلك المصر وفى قراء وأنهم أيسروا فسكنوا المصروعدلوا الى الدعة والترف الذى في الحضروذاك يدلء ليأن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنهاأ صللها فتفهمه ثم انكل واحدمن البدو والخضرمة فاوت الاحوال من جنسه فرب حي أعفام من حي وقبيلة أعظم من قبيلة ومصرأ وسعمن مصرومدينة أكثر عمرا نامن مدينة فقد سين أن وجودالبدومتقدم على وجودالمدن والامصار وأصبل لهابماأت وحودالمدن والامصارمن عوائد النرف والدعة الىهي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشمة واللهأعل

### ٤ (فصل في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحمنى)

وسده ان النفس ادا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول مايرد عليها وينطبع فيها من خيراً وشرقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يواد على الفطرة فأبواه يهود انه أو ينصرانه أو يجسانه ويقد وماسبق اليها من أحد الملقين سعد عن الاخرويسه بعليها اكتسابه فصاحب الحديراذ السبقت الى نفسه عوائد

الخيروحصات لهاملكته بعدعن الشرر وصعب علىه طريقه وكذا صاحب الشر اذاسبقت اليه أيضاعوا تدهوأهل الحضر لكثرة مايعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها قد تلوّنت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر و بعدت عليهم طرق الخيرومسالكه بقدرما - صل الهم من ذلك حتى اقدد هبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم فتعدا الكثير منهم يقذعون فأقوال الفعشاء فى مجالسهم وبين كبراتهم وأهل مارمهم لابصدهم عنه واذع الحشمة لماأخذتهم بدعوا تدالسون فالتظاهر بالفواحش قولاوعملا وأهل البدو وان كانوا مقبلين على الدنيا مشلهم الاأنه في المقدار الضروري لافي الترف ولافي شئ منأسبهاب الشهوات واللذات ودواءيهافعوا تدهم في معاملاتهم على نسبتها ومايعصل فيهسم من مذاهب السوءو مذمومات الخلق بالنسسبة الى أهل الحدامر أقل بكثيرفهم أقر بالى النطرة الاولى وأبعدعا ينطبع فى النفس من سو الماكمات بكثرة العوائد المذمومة وقبعها فيسهل علاجهم عن علاج الحضروهو ظاهر وقد نؤسع فيما بعدأت الحضارة هي مهاية العدوران وخروجه الى الفسادونها ية الشر والبعد عن الخيرفة حدارين أن أهدل البدوأ قرب الى الخدير من أهدل الحضر والله يحب المتقين ولايمترس على ذلك عاوردفي صعيح البضارى من قول الجباح اسلة بن الا كوع وقد ملغه أنه خورج الى سكنى البادية فقال له ارتددت على عقبيك تعربت فقال لا ولكن وسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لى فى البدوفا علم أنَّ الهُجرة ا فترضت أول الاسلام على أهل مكة المكونوامع الذي صلى الله عليه وسلم حيث حل من المواطن يتصرونه ويظاهرونه على أمره ويحرسونه ولم تكن واجبه على الاعراب أهل البادية لان أهل مكة يمسهم من عصيبة الذي صلى الله عليه وسلم في المظاهرة والحراسة ما لايس غيرهم من بادية الاعراب وقد كان المهاجرون يستعيذون بالله من المتعرب وهوسكني البادية حمث لا يعب الهجرة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند مرضه بمكة اللهم أمض لاصعابي هبرتهم ولاتردهم على أعقابهم ومعناه أن يوفقهم الملازمة المدينة وعدم الحقول عنهافلا يرجعوا عن هجرتهم التي التدوّاج اوهومن باب الرجوع على العقب فى السعى الى وجهمن الوجوه وقسل ان ذلك كان خاصا عاقبل الفتح حين كانت الحاجة داعية الى الهجرة لقلة الما لمن وأما بعد الفتح وحين كثر المسلون واعتزوا وتكفل الله انسه مالعصمة من الذاس فان الهجرة ساقطة حسنتذ لقوله صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح وقيل سقط انشارهاعن يسلم عدد الفتح وقيل سقط وجوبهاعن أسلم وهاجر قبل الفتح والكل مجعون على أنم ابعد الوفاة

ساقطة لان العصابة افترقو إمن ومئذ في الآفاق وانتشروا ولم يق الافصل السكني بالمد بنسة وهو هورة فقول الحاج لسلة حين السادية ارتددت على عقب تعريب نعريب في علمه في ترك السكني بالمدينة بالإشارة إلى الدعاء المأثور الذي قدّ مناه وهو قوله ولاترده حمول أعقابهم وقوله تعربت اشارة الى أنه صادس الاعراب الذين لا يهاجرون وأجاب سلة بانكار ما ألزمه من الامرين وأن الذي صلى الله علمه وسلم أدن له في المبدو ويكون ذلك خاصابه كشهادة حزيمة وعناف أي بردة أو يكون الحاج اغاذي علمه ترك السكني بالمدينة فقعد لعلم بسقوط الهجرة بعد الوفاة وأجابه سلة بأن اغتنامه لا ذن الذي صلى الله علمه وسلم أولى وأفضل في آثره به واختصه الالمعنى علمة في مدينة المدو الذي عبر عند بالتعرب لان علم في مدينة المدو الذي عبر عند بالتعرب والله مشروعية الهجرة المعال كانت كاعلت لمظاهرة الذي صلى الله على مدينة المدو المعالم وم التوفيق البدو فليس في النه على مدينة الواجب بالتعرب دام ل على مدينة المعرب والله سجانه أعلى و التوفيق

## ه (فصل في ان اهل البدو اقرب الى الشجاعة من اهل الحضر )

والسب في ذلك أن أهل الحضراً لقواجنوبهم على مهادالراحة والدعة وانعه وفي المنعم والترف وو كوا أمرهم في المدافعة عن أبوالهم وأنفسهم الى واليهم والحامة التي توات واستهم والمناه والتي تقويطهم والحرق الذي يحول دونه منالا تهجيهم هيعة ولا يفرله مسد فهم عاد ون تمنون قد ألقو السلاح و توالت على ذلك منهم الاحيال و تنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عمال على أبي مشواهم حتى صار ذلك خلقابتن لل منزلة الطبيعية وأهل المدولة فردهم عن المجتمع وتوحشهم في الشواحي و بعدهم عن الحامية وانتباذهم عن الاسوار والابواب قاتمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يسكونها الى سواهم ولا ينقون فيها بغيرهم فهم دائم المحملات وينافقون عن المجتمع عالاغرارا في المجالس وعلى الرسال وقوق الاقتاب و يتوجسون و يتعافون عن المجتمع عالاغرارا في المجالس وعلى الرسال وقوق الاقتاب و يتوجسون النبات و لهمعات و يتفردون في القفر والميداء مدلن سأسهم واثقين بأنفسهم قدمار الهما المناس خلقا والشعاعة حصة يرجعون المهامتي دعاهم داع أو استنفرهم صابح وأهل الحضرمه ها خلطوهم في المدية أوصاحبوهم في السفر عسال عليم لا علكم لا يتحدم ودالم مشاهد بالعان حتى في معرفة النواحي والحهات وموارد المياه ومشارع السمل وسب ذلك ما شرحناه وأصيان الانسان انعوائده وموارد المياه ومشارع السمل وسب ذلك ما شرحناه وأصيل الانسان انعوائده وموارد المياه ومشارع السمل وسب ذلك ما شرحناه وأصيحان الانسان انعوائده

ومأوفه لا ابن طبيعته ومن اجده فالذى ألفه فى الاحوال حق صارخلقا وملات المعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة واعتبرذلك فى الا دميين تعده كنيرا صحيحا والله يحلق ماساء

### (فصل في ان معاناة اهل الحضر الاحكام فسدة للباس فيهم ذا هبة بالمنعة منهم)

وذلك أنه ليس كل أحد مالك أمن نفسه اذارؤساء والامراء المالكون لامرالناس قليل بالنسبة الىغرهم فن الغالب أن يكون الإنسان فملكة غيره ولابد فان كانت الملكة رنيقة وعادلة لايعانى منهاحكم ولامنع وصد كان من عت يدهامدلبن بمافى أنفسهم منشجاعة أوجين واثقين بعدم الوازع حتى صاراهم الادلال جبلة لايعرفون سواها وأمااذا كانت الملكة وأحكاسها بالقهروا لسطوة والاخافة نتكسر حينتذ من سورة بأسهم وتذهب المده عنهم لما بحكون من الدكاسل فى النفوس المضطهدة كانبينه وقدنهبى عموسعدارضي اللهءتهما عن مثلها لمباأخذزهرة بن حوية سلب الجالنوس وكانت مته خسة وسبعين ألف من الذهب وكان اسع الجالنوس يوم القادسية فقتله وأخذ سليه فانتزعه منه سيعد وقال له هلا انتظرت في اتساعه اذنى وكتب اتى عريستأذنه فكتب المهعر تعمد الى مثل زهرة وقدميسلي بما صلى به وبقى عليك ما بقى من حربك وتكسر فوقه وتفسد قلبه وأمنى له عرسليه وأما اذا كانت الاحكام بالعقاب فذهبة للبأس بالكلمة لانّ. وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسب المذلة التي تكسرمن سورة بأسه بلاشك وأمااذا كانت الاحكام تأديبية وتعليمة وأخذت من عهدالصباأثرت فى ذلك بعض الشئ لمر بامعلى المخافة والانقىادفلا يكوب مدلا بأسه ولهذا نجد المتوحشين من العرب أهل البذو أشدت بأساعمن تأخذه الاحكام ونحدأ يضاالذي يعانون الاحكام وملكتهامن ادن مرياهم فىالتأديب والتعليم فى الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرا ولايكا ون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه وهـ ذا شأن طلبة العما المنتحلين للقراءة والاخذعن المشايخ والائمة المكارسين للتعليم والتأديب مجالس الوقاروالهيبة فيهم هذه الاحوال وذهابها بالمنعة والبأس ولاتستنكر ذلك بماوقع فى الصعابة من أخذهم بأحكام الدين والشريعة ولم ينقص ذلك من بأسهم لكانوا أشتدالناس بأسالان الشارع صلوات الله عليه لما أخذ المسلون عنه دينهم كان وازعهم فيسه من أنفسهم لماتلي عليهم من الترغيب والترهيب ولم يكن يتعليم صناعى ولاتأديب تعليمين انماهي أحكام الدين وآدابه المتلقاة نقلا يأخذون أنفسهم

بهايمارس فيهممن عقائد الايمان والتصديق فلم تراسورة بأسهم مستعكمة كاكانت ولم تغديها أطفار التأديب والحكم قال عروض الله عندمن لم يؤديه الشرع لا آدبه الله و ماعلى أن يكون الوازع لكل أحدمن فصه و يقينا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد و لما تناقص الدين في الناس وأخذوا بالاحكام الوازعة م صار الشرع على وصناعة يؤخذ بالتعليم والناديب ورجع الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى الاحكام نقصت بذلل سورة المأس فيهم فقيد تبين أن الاحكام السلطانة والتعليمية مفسدة للمأس لان الوازع فيها أجني وأما الشرعية فغيرة فسيدة لان الوازع فيها أجني وأما الشرعية فغيرة في المواضر في مفسدة للمأس لان الوازع فيها أسلطانية والتعليمية بما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم بمعان تهم في ولمدهم وكهولهم والمبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والا داب ولهدا قال حجد بن أبي نيد في أحكام المعلن والمتعلن المنطان والتعليم والا داب ولهدا قال حجد بن أبي نيد في أحكام المعلن والمتعلن المنطن والتعليم والا دب ولهدا قال حجد بن أبي نيد في التعليم فوق ثلاثة أسوا طنقله عن شريع القاضي واحتج له بعضه م عاوقع في حديث في التعليم فوق ثلاثة أسوا طنقله عن شريع القاضي واحتج له بعضه م عاوقع في حديث ان يكون دا يلاعل ذلك لمعده عن التعليم المتعارف والله الحكيم الخبير المنكون دا يلاعل ذلك لمعده عن التعليم المتعارف والله الحكيم الخبير

## ٧ (فصل في ان سكنى البدو لا يكون الا للقبائل اهل العصبية)

\*(اعلم) \* أَنَّالله معانه ركب في طبائع البشر الخيروالشر كا قال تعالى وهد ساه النعدين وقال فالهمها في ورها وتقواها والشر أقرب الخلال المه اذا أهمل في مرع عوائده ولم يهدنه الاقتداء بالدين وعلى ذلك الجم الغفير الامن وفقه الله ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعص فن المتدت عينه الى متاع أخيه المتدت بده الى أخذه الاأن يصدوان عكم قال

والظلم. نشيم النفوس فان تجد \* ذاعفة فلعله لايظلم

فأماللدن والامصارفعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة بماقيضوا على المدى من تعتهم من الكافة أن عند تبعضهم على بعض أو يعدوعا مده فهم مكموحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم الاادا المسان من الحاكم بنفسه أما لعدوان الذى سن مارح المدينة فيدفعه سماح الاسوار عند الغذلة أوالغرة فليلا أرالحزى المقاومة نها را أويدفعه ذياد الحاسة من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة وأما أحساء الدوفيز عبعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم بماوقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتعلم وأما حالهم فانما يذود منها من خارج حاسمة اللي سمن انجادهم لهم من الوقار والتعلم وأما حالهم فانما يذود منها من خارج حاسمة اللي سمن انجادهم

وفسانم المروفين بالشحاعة فيهم والايوسدة دفاعهم وديادهم الااذا كانواعسية وأهل نسب واحدلانهم بذلك تشتد وكتهم ويخشى بانهم اذنغرة كل أحدعلى نسبه ويعصيته أهم وماجعل الله في قلوب عباده من الشققة والذغرة على ذوى أرحامهم وقرباتهم موجودة في الطبائع الدشرية ويهما يكون التعاضد والتناصر وتعظم وهبة العدولهم واعتبر ذلك في احكاه القرآن عن اخوة يوسف علمه السلام حين قالوا لا به الذا كله الذئب ونحن عصة الماذا الحاسرون والمعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحدم وجود العسمة له وأما المتقردون في انسابهم فقل أن تصيب أحدامهم نغرة على صاحبه فأذا أظلم الحق بالشر يوم الحرب تسلل كل واحدمه ميني الخاة نغرة على صاحبه فأذا أظلم الحق بالشر يوم الحرب تسلل كل واحدمه ميني الفاة لنفرة على ساحبة فاذا أظلم الحق بالشر يوم الحرب تسلل كل واحدمه ميني الفاق للما أنه سم حينة واستيحاشا من التخاذل فلا يقدر بن من أحل ذلك على سحتى القفر الما أنه سم حينة واستيحاشا من التخاذل فلا يقدر بن من أحل ذلك على السكنى التي المناب العمة والحماية في المناب المناب المناب المناب عليه المناب المناب المناب المناب عليه المناب المناب العميم كاذكرناه أنفا فا تحده الما تقددى به فيما الاستعصاء ولا بدفي القال من العصيبة كاذكرناه أنفا فا تخذه الماما تقديدى به فيما لورده عدل بدوالله الموفق السواب

(فصل في ان العصبية انها تكون من الالتعام بالنسب او ما في ممناه)

وذلك أن صلة الرحم السيم في البشر الافي الاقل ومن صلتها النغرة على ذوى القربي وأهل الارحام أن سالهم ضيم أو تصديم هلكة فان القريب يحد في نفسد عضاضة من ظلم قريبه أو العدا عليه ويو دلوي ول بنه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك نزعة طسعية في البشر مذك الواقاد اكان النسب المتواصل بين المتناصر بين قريباجدا بحيث حصل به الاتحاد والالنمام كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بحردها ووضوحها واذا بعد النسب بعض الذي فربما تنوسي بعضها ويهي منها شهرة فتحمل على المصرة الدوى نسبه بالاحم المشهور منه فرا رامن الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من ظلم من هومنسوب المه يوجه ومن هذا الباب الولا والحلف اذ نغرة كل أحد على أهل ولا نه وحلفه الالفة التي تطق النفس من المحتم المات الولاء مثل لجة النسب أوقريبا منها ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعلوا من أنسا بحث ما تصاون به أرحام كم بعنى أن النسب الماقائد ته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الارحام حتى تقع المناصرة والنغرة ومافوق ذلك مسرة عنى عنسه اذا لنسب أمروه مى لاحقيقة له المناصرة والنغرة ومافوق ذلك مسرة عنى عنسه اذا لنسب أمروه مى لاحقيقة له المناصرة والنغرة ومافوق ذلك مسرة عنى عنسه اذا لنسب أمروه مى لاحقيقة له المناصرة والنغرة ومافوق ذلك مسرة عنى عنسه اذا لنسب أمروه مى لاحقيقة له

ونفعه انماهوفي هـ ذوالوصلة والالتحام فاذا كان ظاهرا واضحاحل النفوس على طبيعتها من المغرة كانلناه واذا حسك ان انما يستفاده من الحبر المعيد ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصارا لشغل به مجانا ومن أعمال اللهو المنهى عنه ومن هـ ذا الاعتبار معنى قولهم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر عسنى أن النسب اذا حرى من الوضوح وصارمن قسل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيسه عن النفس والتقت النغرة التي تحمل عليما العصبية فلا منفعة فيه حديثة ذوالله سحانه وتعالى أعلم

# و فصل في ان الصريح من النسب انها يوجد الستوحشين في المقفر من العرب ومن في معناهم.)

وذلك لمااختصوابه منكةالعيش وشظف الاحوال وسوا المواطن حلتهم عليها الضرورة التي عنن الهم تلك القسمة وهي لما كان معاشهم من القيام على الابل وتاجهاووعايتها والابل تدعوهم الى النوحش في القفرارعما ونشعره وتساحها في رماله كاتقدم والقفرمكان الشظف والسغب فساراهم الفاوعادة ورست فمع أجمالهم حتى تمكنت خلقا وجبلة فلا ينزع البهم أحدمن الامم أن يساهمهم في حالهم ولا يأنس بهم أحدمن الاجيال بللووجد واحدمنهم السبيل الى الفراومن حاله وأمكنه ذلك لماترك فيؤمن عليهم لاجل ذلك من اختلاط انسابهم وفسادها ولاتزال منهم محفوظة صريحة واعتبر اللف مضرمن قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من حزاعة لما كابراأ هل شطف ومواطن غيردات زرع ولاضرع وبعد وامن أرباف الشأم والعراق ومعادن الادم والحبوب كمف كانت انسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط ولاءرف فيهمشوب \* وأما العرب الذين كانوا بالنَّاول وفي معادن الحصب للمراعى والعيش من جيروكهلان مثل لخم وجذام وغسان وطيئ وقضاعة وايادفا ختلطت أنسابهم وتداخات شعو بهم فني كل واحدمن بيوتهممن الللاف عندالناس ماتعرف واعماجاهم ذلك من قبل العم ومخالطتهم وهم لا يعتبرون المحافظة على النسب في سوتهم وشعوبهم واغه هـ ذا للعرب فقط \* قال عررضي الله تعالىءنه تعلوا النسب ولاتكونواكنبط السواد اذاستل أحدهم عن أصله قال من قربة كذاهذا اعمالحق هؤلاء العرب أهل الارياف من الازد عام مع الناس على البلد الطهب والمراعى الخصيبة فكثرالاختلاط وتداخلت الانساب وقدكان وقع في صدر الاسلام الانتماء الى المواطن فيقال جندقنسر ين جنددمشق جند العواصم والتقل ذلك الحالاندنس ولم بكن لاطراح العرب أمر النسب وانماك الاختصاصهم

بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت الهم علامة ذائدة على النسب شيزون بها عند أمر الهسم ثم وقع الانتساب بالجلة وفقسدت غرتها من العصبية فاطرحت ثم تلاثب القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورها وبق ذلك في البدوكاكان والله وارث الارض ومن عليها

## ١٠ ( فصل في اختلاط الانساب كيف يقع )

\* (اعلم) \* أنه من البين أن بعضامين أهل الانساب يسقط الى أهل نسب آخر بقرابه اليهم أو حلف أوولاء أوله را رمن قومه بجناية أصابها فيدى بنسب هؤلاء ويعدمنهم في غراته من النغرة والقود وجل الديات وسائر الاحوال واذا وجدت غرات النسب في الله وحدلاته لامعنى لكونه من هولاء ومن هؤلاء الاجريان أحكامهم وأحوالهم عليه وكائه المنحم بهم ثمانه قد يتناسى النسب الاقل بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيضي على الاكثر وما ذالت الانساب تسقط من شعب الى شعب ويلقم قوم بالتحرين في المحاهلة والاسلام والعرب والعجم \* وانظر خلاف الناس في نسب آل المنسذ و وغيرهم يتين للأشئ من ذلك ومنه شأن بحيلة في عرفة بنهر عمله ولاء عرج ليم فسألوه الاعفاء منه وقالوا هو فينال يق أى دخيل واصبق وطلبوا أن يولى عليه مجريرا فسأله ولم عرف ذلك فقال عرفة منه المنا الارجل من الازد أصبت دما في قوى ولم قد بهم وانظر منه كيف اختلط عرفة بعملة ولبس جادتهم ودعى بنسبههم حتى ترشي للرياسة عليهم أولا على بعضهم يوشا تعهد ولوغفلوا عن ذلك واستد الزمن لتنوسي ترشي الرياسة عليهم أولا على بعضهم يوشا تعهد وأوغفلوا عن ذلك واستد الزمن لتنوسي بهذا العهد ول قبله من العهود والله المونق الصواب عنه وفطه وكرمه بهذا العهد ول قبله من العهود والله المونق الصواب عنه وفطه وكرمه

۱۱ (فصل في ان الرياسة لا تزال في نصابها الخصوص من اهل العصبية)

\* (عنم) \* أن كل عن أوبطن من القبائل وان العصابة واحدة ناسبهم العام ففيهم أيضاء صبيات اخرى لانساب خاصة هي أشد التصامامن النسب العام لهم مشل عشير واحداً وأهل بيت واحد أواخوة بني أب واحد لامثل بني العتم الاقربين أوالا بعد بين فهولاء قعد بنسهم المخصوص ويشار وعن من العام من العصائب في النسب العام والنغرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام الاأنها في النسب الخاص أشد لقرب اللعمة والرياسة فيهم انحلون في نصاب واحدم نهم ولا تكون في الكل ولما كانت الرياسة انحا تكون لغلب وجبأن تكون عصيبة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب

بهاوتم الرياسة لاهلهافاذ اوجب ذلك تعين أن الرياسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب الخصوص أهل الغلب عليهم اذلوخرجت عنهم وصارت في العصائب الاخرى النازلة عن عصابة م في الغلب المتلهم الرياسة فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم الى فرع ولا تنتقل الاالى الاقوى من فروعه لما قلناه من سر الغلب لان الاجتماع والعصيبة عشابة المزاج للمتكون والمزاج في المتكون لا يصلح اذا تكافأت العناصر فلا بدمن غلبة أحدها والالم يمم التكوين فهذا هو سر الشراط الغلب في العصيبة ومنه تعمد استمرار الرياسة في النصاب المخصوص بها كاقر زناه

١٢ (فصل في ان الرياسة على اهل العصبية لا تكون في غيرنسبهم)

وذلك أنالرياسة لاتكون الابالغلب والغلب انمايكون بالعصبية كاقدمناه فلابدف الرماسة على القوم أن تكون من عصسة غالبة لعصساتهم واحدة واحدة لان كل عصسة منهم اذا أحست بغلب عصيبة الريس لهمأ فروا بالاذعان والاتساع والساقط في نسبهم بالجلة لاتكون لمصدية فيهم بالنسب انماهوملصقاريق وغاية التعسب له بالولاء والملف وذلك لايوجب المغلب اعليهم البئة واذا فرضنا أنه قدا لتعميم مواختلط وتنوسى عهده الاقلامن الالتصاف ولسرجلدتهم ودعى بنسهم فكيف لدار ياسة قبل هذا الالتعام أولاحد من سلفه والرياسة على القوم انسانكون متناقلة في مندت واحد تعينة الغلب بالمصبية فالاقلية التي كانت لهذا الماصق قدعرف فيها النصاقه منغير شذومنه وذلك الالتصاقمن الرباسة حينتذفك في تنوقلت عنه وهوعلى حال الالصاق والرياسة لابتوأن تكون موروثه عن مستعقها لماقاناه من التغلب العصبية وقديت وفك يمن الرؤساء على القبائل والعصائب الى انساب يلهبون بهاأما المسومسة فنغيله كانت فأهل ذلك النسب من شعاعة أوكرم أوذكر كيف انفق فينزعون الى ذلك النسب وشور طون الدعوى في شعوبه ولايعلون ما يو قعون فسم أنفسهم من القدح في باستهم والطعن في شرفهم وهدذا كثير في الناس لهذا لعهد في ذلكما يدعيه فناتة جله أنهم من المربور مهادعا والادرياب المعروفين الحازين من بى عامر أحد شعوب زغبة أنهم من في سلم عمن الشريد منهم لل حدّ هم بني عامر نجارايسنع الحرجان واختلط جم والتعميذ يهم حتى رأس عليهم ويسمونه الحازى • ومن دلك ادعا بي عبد القوى بن العباس بن وجين أنهممن ولد العباس بعبد المطلب رغبة ف حدد النسب الشريف وغلطا ماسم العباس معطمة أبي عدد القوى وليعلد خول أحدمن العباسين الى المغرب لانه كانمند أول دولتهم على دعوة العلويين أعدائهم من الادارسة والعبيديين فكيف يسقط العباس الى أحدمن شعة

الملوين \* وكذلك ماية عيداً بنا ويان ماوك تلسان من بن عبد الواحد المهمن ولدالق المرس ادريس ذهابالي ماأشترف نسبهم اخم من ولدالق الم فيقولون بلسانهم الزمان أنت لقاسم أى بوالقاسم م دعون أن القاسم هذا هو القياسم بن ادريس أو القاسم بن معد بن ادريس ولوكان ذلك صحيح افغارة القاسم هذا اله فرن مكان سلطانه مستعيرانهم فكف تتم له الرياسة عليهم فى بادية مم وانماه وغلط من قبل اسم القاسم فانه كنبرالوحودف الأدارسة فتوهمواأن قاسمهم من ذلك النسب وهم غيرمحتاجين لذلك فأن منالهم للملك والعزة انحاكان بعصبيتهم ولميكن بادعا علوية ولاعباسمة ولاشئ من الانساب واعما يعمل على هـ ذا المتقر بون الى الماوك بمنازعهم ومذاهبهم ويشتهرحتي يبعد عن الردّ \* ولقد بلغي عن يغمراسن بنزيان مؤثل سلطانهم أنه لما قبل له ذلك أنكره وقال بلغته الزناتية مامعناه أما الدنيا والملك فنلنا ه بسموفنا لامدا النسف وأمانفعه في الإخرة فردود الى الله وأعرض عن التقرّب السه بذلك \* ومن هذاالسابمايدعيه بنوسعدشوخ بى يزيده ن زغبة أنهم من ولدا في بكرا لصديق رضى الله عنه وبنوسلامة شدوخ في يد للتزمن يوجين أنهم من سليم والزواودة شدوخ وياح أنهم من أعقاب البرامكة وكذا بنوه هني أمرا على بالمشرق يدعون فيما بلغنا أنهم من أعقابهم وأمثال ذلك كثيرورياستهمني قومهم مانعة من ادعا مهذه الانساب كم ذكرناه بلاهينأن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوي عصبياته فاعتسبره واجتنب المغالط فهمة ولا تجعل من هدا الساب الحاق مهدى الموحدين بنسب العلوية فأن المهدى لم يكن من منبت الرياسة ف هر عققومه وانحاداً سعليهم بعداشتهاوه بالسلم والدين ودخول قب ثلالمصامدة فى دعوته وكان مع ذلك من أهل المنابت المتوسطة فيهم والله عالم الغيب والشهادة

١٣ فصل في ان البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لاهل
 العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه

وذلك أن الشرف والحسب انماهو بالخلال ومعى البيت أن يعتد الرجل في آيا كه أشرا فامد كورين تكون له بولادتهم اياه والانتساب الهم تجله في أهل المدنه لما وقرفى الهوسهم من تجله المنه وشرفهم بخلالهم والناس في نشاته مر وتناسلهم معادن قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الحاهلة خيارهم في الاسلام اذا فقه والمعدى الحسب راجع الى الانساب وقد بينا أن نمرة الانساب وفائدتها انماهى العصدة النفرة والتناصر فيث تكون العصدة مرهوية ومحشدة والمنت فيهازك العصدة النفرة والتناصر فيث تكون العصدة الانساق ومحشدة والمنت فيهازك على تكون فائدة النسب والشرف أصلافي أهل العصدة لوحود ثمرة النسب وتفاوت فائدتها فيكون الحسب والشرف أصلافي أهل العصدة لوحود ثمرة النسب وتفاوت

السوت في هـ خاالشرف بتفاوت العصدية لانوسر "هاولا يكون للمنفردين من أهـ ل الأمسار مت الامالمجازوان توهموه فزخرف مبالدعاوى واذااعتبرت المسب في أهل الامصار وجدت معناءأن الرجل منهم يعست سلفافى خلال الخبر ومخالطة أهلهم الركون الحالعافية مااستطاع وهدذامغار اسر العصية التيهي ثمرة النسب وتعديد الآياء لكنه يطلق عليه حسب ويت بالج أ فلعلاقة منافسه من تعديد الاكاء المتعاقبين على طريقة واحدة من المدرو سألكه وليس حسما بالمقيقة وعلى الاطلاق وان ثت أنه حقيقة فيهما بالوضع اللغوى فيكون من المشكك الذي هوفي بعض مواضعه أولى وقد عصون للبيت شرفأ ول بالعصبية والخلال ثم ينسطنون منه لذهام اباطشارة كاتقدم ويختلطون بالغمار ويبق فنفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون أنفسهم من أشراف البيوتات أهل المصائب وايسوامنها في شئ الذهاب العصبية جلة وكنيرمن أهل الامسار الناشتين في بيوت العرب أوالعم لاقل عهدهم وسوسون بذلك وأكثر مارسخ الوسواس فحذلك لبنى اسراءيل فائه كأن لهم بيت من أعظم بيوت العالم بالنبت أولا لماتعة دف المفهم من الانبياء والرسل من لدن ابراهم عليه السالام الى واي مساحب ملتم وشريعتهم م بالعصبية النياوما آناهم الله بمامن الملك الذى وعدهم به ثم انسلنوا من ذلك أجع وضربت عليهم الذلة والمسكنة وكتب عليهم الحلام في الارض وانفردواما لاستعياد للكفرآ لافامن السنن ومازال هذا الوسواس مصاحبا لهم فتعدهم يقولون هذا هاروني هذامن أسل يوشع هذامن عقب كالب هذامن سبط يهوذامع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهممنسذ أحقاب متطاولة وكشرمن أهل الامصار وغيرهم المنقطعين فأنسابهم عن العصبية يذهب الى هـ ذا الهذيان . وقد غلط أبوالوليد بن رشد في هـ ذالماذ كرا المسبق كان المطابة من تلاص كاب المعلم الاقل والمسبهوأن يكون من قوم قديم نزلهم بالمديشة ولم يتعرض ألماذكرناه وليث مرىما الذي يتقعه قدم نزلهم بالمدينسة ان لم تكن له عصاية يرهب بهاجانب وتهمل غيرهم على القبول منه فكانه أطلق الحسب على تعديد الا بالفطمع أن الخطابة انماهي استمالة من تؤثر استمالته وهمأ هل الحل والعقد وأمامن لاقدرة البتة فلا يلتفت المه ولا يقدر على استمالة أحد ولايستمال هووأهل الامساومن المضر مذءالمشابة الاأن ابن وشدرى فيجل وبلدلم يمارسوا العصية ولاآ نسوا أحوالهافبق فأمرالبيت والحسب على الامرا لمشهوره ن تعديدا لا ماءعى الاطلاق ولمراجع فيه حقيقة العصبية وسرهاف الخليقة والله بكل شئءايم اه

١٤ نصب في ان البيت والشرف الروالي وإبل الاصطناع انابرو برواليم لابانسابهم

وذلك أناتذ مناأن المشرف بالاصالة والحقيقة انتساهولاهل العصبية فاذا اصطنع أهل العصيبة قومامن غيرنسيهم أواسترةوا المبدان والموالى والمحموا بكافلناه ضرب معهمأ ولتك الموالى والمدطنعون بنديهم فى تلك العصبية وليسو اجلاتها كأنها عصبتهم وحصلاهم من الانظام في العصيبة مساهمة في نسبها كا قال صلى الله تعالى علىه وسلمولى القوممنهم وسوا مسكان مولى رق أومولى اصطناع وحاف وليس تسب ولادته بنافع لمف تلك العصيمة اذهى مبايئة لذلك النسب وعصية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرحا عندالتهامه بهذا السب الاخر وفقدانه أهل عصبيم افسمر من هؤلا وبندر جفيهم فاذا تعددت إلى الما في هذه المصيبة كان إسام شرف وبيت على نسبته فى ولا شهم وأصطناعهم لايتها وزه الى شرفهم بل يكون أدون منهم على كل حال وهذا شأن الموالى فى الدول والخدمة كالهم فأنهم أنمايشرفون بالرسوخ فى ولاء الدولة وخدمتها وتعددالا آاف ولايتها ألازى الى موالى الازال فى دولة غى العماس والى بى برمائ من قباهم و بى نو بخت كيف أدرك والبيث والشرف و بنوا المجد والاصالة بالرسوخ فىولاء الدولة فكانج مندرين يحيى بن خالد من أعظم الناس متسأ وشرفا بالانتساب الى ولا الرشيد وقومه لابالانتساب في الفرس وكذا ، والى كل دولة وخلمها انمايكون لهدم البيت والحسب بالرسوخ فولاتها والاصالة فاصطناعها ويضمعل نسبه الاقدم من غرنسها ويبق المني لأعرة به في اصالته ومجده وانساا لمهمير نسبة ولائه واصطناعه اذفيه سرا العصبية التيبها البيت والشرف فكان شرفه مشتقا منشرف مواليه وبشاؤه من بنائهم فلم تنفعه نسب ولادته وانحابى مجده نسب الولاء فى الدولة ولجه الاصطناع فيهاو الترسة وقديكون اسبه الاؤل ف لجه مصبيته ودواته فاذا ذهبت وصارولاؤه واصطناعه في أخرى لم نفعه الاولى لذهاب عصبيتها وانتفع بالناية لوجودها وهذا حال بنى برمانا ذالمنقول أنهم كانو أمل بيت في الفرسمن سدنة بيوت النبارعنسدهم ولمناصار واالى ولاءبى العباس لم يكن بالاؤل اعتبار وانحنا كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدولة واصطناعهم وماسوى حذا فوهم قوسوس به النفوس الحامة ولاست مفخه والوجود ثاهد بماقاناه وات أكر كم عنداته أتفاكم والله ورسوله أعلم

١٥ (فصل في ان نهاية الحسب في العقب الواحد اربعة آباء)

\* (اعلم) \* أنَّ العَمَّامُ العَمْصَرِى عِمَاقِيهِ كَانَ فَاسَدَلَاهِ نَ دُواتِهِ وَلَامِنَ أَسُولُهُ فَالْمُكُونَاتَ مِنَ المَعَمَّدُ وَالنَّبَاتُ وَجَمِّعَ الْحَيْوِنَاتُ الْانْدَانُ وَغَيْرِهِ كَانَّتُهُ \* فَاسْعَدُ

بالمعاينة ومستخذلك مايعرض لهامن الاحوال وخسوصا الانسانية فالعلوم تنشأ غ درس وكذا الصنائع وأمثالها والحسب من العوارض التي تعرض الا دمسين فهوكائن فاسدلا محالة وليس بوجد لاحدمن أهل اللمقة شرف متصل في آمائه من لدن آدم المه الاماكان من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرامة به وحياطة على السرفيه وأول محكل شرف خارجية كاقبلوهي الخروج عن الرياسة والشرف الى الضعة والابتذال وعدم الحسب ومعناه أنكل شرف وحسب فعدمه سابق علمسه شأنكل محدت ثمان نهايته في أربعة آباء وذلك ان باني المجدع الم عماعاناه في بنائه ومحافظ على الغلال التيهي أساب كونه وبقائه وابنه من بعده مباشر لا مقد معمنه ذلك وأخذه عنه الاأنه مقصرفي ذلك تقسيرالسامع بالثي عن المعاينه م اذاجا الشالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصرعن الثانى تقصيرا لمقلدعن المجتهدنم اذاجاه الرابع قصرعن طريقتهم جدلة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف وانما هوأ مروجب لهم مندأ قل النشأة بمجرّد التسابهم وليس بعدابة ولا بخلال لمايرى من المتعلة بين النساس ولا يعلم كمف كان حدوثها ولاسيهاو يتوهمأنه النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم وثوقا بماري فيه من استنباعهم وجهلا بما أوجب ذلك الاستنباع من الخلال التى منها التواضع لهدم والاخذ بجامع قاوبهم فيعتقرهم بذلك فينغصون علسه ويحتقرونه ويدياون منمه سوامهن أهلذلك المنبت ومنفروعه في غيرذلك العقب للاذعان لعصستهم كاقلناه بعدالوثوت عارضونه من خلاله فتغوفروع هداوتذوى فروع الاقل وينهدم بناء يتدهذا في الماولة وهكذا في يوت القيائل والامراء وأهل العصيبة أجعثم في وتأهل الامصاراذا انحطت يبوت نشأت يبوت أخرى من ذلك النسب أن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد وماذ أل على الله بعزيز واشتراط الاربعة فى الاحساب اعماهوفى الغماب والافقديد ثرالبيت من دون الاربعة ويتلاشى وينهدم وقد يتصل أمرهاانى الخامس والسادس الاأبدفى انحطاط وذهاب واعتبار الاربعة من قبل الاجسال الاربعة بإن ومباشريه ومقلدوها ذم وهوأ قلماء عصن وقداعتبرت الاربعةفى نهاية الحسب فى باب المدح والثناء قال صلى الله علمه وسلم المالكريم إبن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن أحصق بن ابراهيم اشارة الى أنه بالغ الغاية من المجد وفي التوواة مآمعناه أنا الله ربك طائق غموره طالب بذنوب الاتا اللحين على الثوالث وعلى الروابع وهذا يدل على أن الاربعة الاعقاب عابه فالانساب والحسب \* ومن كتاب الاعانى في أخسار عن الغواني أن كسرى

قال المنعمان هل في العرب قبيله تشرف على قبيله قال نام قال بأى شي قال من كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم الصل ذلك بكال الرابع قالميت من قبيلة وطلب ذلك فلم يجده الاق آل حديدة في بدوالفزارى وهم بيت قيس وآل ذى الجدين بيت شيبان وآل الاشعث بن قيس من حكندة وآل حب بن ذرارة وآل قيس بن عاصم المنقرى من بني تم م في هم ولا الرهط ومن سعهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام والعدول فقيام حديقة بنيد رثم الاشعث بن قيس لقرابت من المنعمان ثم بسطام بن قيس بن فقيان ثم بسطام بن قيس بن شيبان نم حاجب بن زرارة ثم قيس بن عاصم وخطبوا ونشروا فقيال كسرى كاهم سيد في لمن بن عاصم وخطبوا ونشروا فقيال كسرى كاهم سيد في الذيان من بني الحرث بن كعب بيت اليني وهدذا كله بدل على أن الاربعة والا آبام على أن الاربعة

١٦ (فصل في ان الامم الوحشية اقدر على التغلب ممن سواها)

« (اعلم) « أنه لما كانت المداوة سدافي الشجاعة كانكناه في المقدّمة الثالثة لاحرم كأن هذا الجمل الوحشي أشدشهاءة من الجمل الاخرفهما قدرعلي التغلب وانتزاع مافى أيدى سواهم من الام بل الجيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلاف الاعصار فكلمانزلواالارياف وتفنكوا النعيم وألفواعوا تداخسب فى المعاش والنعيم نقس من شعباعتهم عقد ارمانقص من توحشهم وبداوتهم واعتبرذاك في الحيوا المالعم بدواجن الظباء والبقرالوحشية والحراذا ذال توحشها بمغالطة الادمين وأخسب عيشهاكنف يختلف حالهآفى الانتهاض والشذة حتى فى مشيتها وحسن أديها وكذلك الاكدى المتوحش اذاأنس وألف وسيبه أن تكوّن السجايا والطبائع انماهو عن المألوفات والعوائد واذا كان الغلب للام أنما يكون بالاقدام والبسالة في كان من حدده الاجمال أعرق فى البداوة وأكثر توحشا كان أقرب الى النغلب على سواه اذا تقاربانى العددوتكافا فالقوة والعصبية وانظرف ذلك شأن مضرمع من قباهم من حكيرو كهلان السنابقين الحالملك والمنعيم ومعربيعة المتبوطنين أرياف العراق ونعيمه لمابق مضرفى بداوتهم وتقدمهم الاسخرون الى خصب العيش وغضارة النعيم كيفأ رهفت المداوة حدهم فى التغلب فغلبوهم على مافى أيديهم وانتزء وممنهم وهذا حال بن طئ وبي عامر بن صعصعة وين سليم بن منصور من بعدهم لما تأخر وافى باديتهم عنسا ترقبانل مضر والمينولم بتلبسوا بشيامن ديباهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم تحلفها مذاهب الترف حتى صاروا أغلب على الاهر منهم وكذ

كل بئ من العرب يلى نعم اوعيشا خصباد ون الحي الا خوفات الحي الميدى بكون أغلب مواقد رعله اذا تمافات ف لقوة والعدد سنة الله في خقه

### ١٧ (فصل في ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك)

وذلك لانا فتمناأن العصسة جاتكون الحابة والمدافعة والمطالبة وكل أمريجتم علمه وتتدمناأن الاكدممين بالطبعه ة الانسانية يحتاجون في كل اجتماع الى وازع وحاكم بزعورضهم عن بعض فلا بدأن يكون متغلبا عليهم شلك المصية والالم تم قدرته على ذَلكُوهِ فَالتَّغلبُ هُوالملكُ وهُوأُمْ وَائْدُ عَلَى الرَّياسَةُ لانَّ الرَّياسَةُ الْمُأْهِي وَدُد وصاحبهامتبوع وليس لهءلميهم قهرفىأحكامه وأماالملك فهوالتغلب والحكم بالقهر وصاحب العصيبة اذا بلغ الى وتنة صلب ما فوقها فذا بلغ وتنة السود دوالاتباع ووجد السبيل الى التغلب والمقهر لا يتركدلانه مطلوب للنفس ولايتم اقتدارها علمه الابالعصبية التي يكون بهامت وعافالتغلب الملكي عاية العصبية كارأيت ثمان القسل الواحد وانكانت نمسه سوتات متفزة وعصسات متعددة فلا يدمن عصسة تكون أقوى من جيعها تغلبها وتسستتبعها وتلفعه جسع العصبيات فيها وتصركانم اعصيبة واحدة كبرى والاوقع الافتراق المنضى الى الاختلاف والتنازع ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ثم اذاحصل التغلب تلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغاب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها فأن كافأتها أومانعتها كانوا اقتىالا وأنطارا وليكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها شأن القبائل والام المفترقة فىالعمالم وان غليتها والمتتبعثها التعمت بهاأ يضاوزاد تهاقرة فى التغلب الى قوتم اوطلات عاية من المغلب والتعكم أعلى من النساية الأولى وأبعد وهكذا داعما حتى تكافئ بقوتم اقوة الدولة فان أدركت الدرلة في هرمها ولم بحكن له ابمانع من أولماء الدولة أهل العصدمات استولت عليها وانتزعت الاصرمن يدها وصارالملك أجعلها وان انتهت الى قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وانما قارن حاجتها الى الاستظهار بأهل العصدات التظمتها الدولة ف أولدا تها تستظهر بهاعلى مايعن من مقاصدها وذلك ملك آخر دون الملك المستبة وهوكا وقع للترك فى دولة عن العباس ولصنهاجة وزناتةمعكامة ولبنىحدانمعملوك الشسيعة منالعلوية والعباسسية فقه منظهر أن الملك هوعاية العصمة وأنها إذا بلغت الى عاية احصل للتبيلة الملك امّا بالاستبداد أوبالمظاهرة على حسب مايسعه الرقت المقارن الال وانعاقهاعن بلوغ الغاية عوائق كانسينه وتفت فى مقامها الى أن يقدى الله بأصره

ودبب ذلك آل الفسل اذا غلبت بعصيسان من الغلب المرات على النحمة عقدار وشاركت أهلالنع والحسب في نعمتهم وخصبهم وضر بت معهم في ذلك بسهم وحسة بمقددارغلها واستغلها والدولة بمافان كانت الدولة من القوة بحيث لايطمع أحدف انتزاع أمرها ولامشاركتهافيه أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بمسيسوغون من نعمتها ويشركون فيهمن جبآيتها ولمتسم آمالهم ألىشئ من منازع الملك ولاأسبابه انما همه بهم النعم والكسب وخسب العيش والسكون فى ظل الدولة الى الدعة والراحة والاخذبحة أهب الملك في المبياني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيمه بمقدارماحصل من الرياش والترف ومايدعو اليسممن توابع ذلك فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصيبة والبسالة ويتنعمون فيمآآتا همالله من السطة وتنشأ بنوهم وأعقابهم فى مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم ويستنكفون عن سائرا لأمور الضرور يةفى العصبية حتى يصيرذ لل خلقالهم وسحية فتنقص عصبيتهم وبسالتهم فى الاجيال بعد هم يتعاقبها الى أن تنقرض العصبية فيأ ذنون بالانقراض وعلى قدوترفهم ونعمةم يستكون اشرافهم على الفنا فضلاعن الملك فاتعوارض الترف والغرق فىالنعيم كاسرمن سورة العصبية التى بها التغلب واذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحاية فضلاعن المطالبة والتهمته بالام سواهم فقد تسيزأن الترف من عُواثق الملك والله يؤتى ما كه مزيشا

١٩ (فصل في ان من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم)

وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدة بها فال انقيادهم ومذاتهم دليل على فقد الما فعارة والمعذلة حتى بجزواعن المدافعة ومن بجزين المدافعة فأ ولى أن يكون عاجزاء فلقاومة والمطالية واعتبرذلك في بني اسرا أبيل لما دعاهم موسى عليه السد لام الى ملك الشام وأخبرهم بأن الله قد حسست لهم ملكها كيف بجزواعن ذلك و قالوا النفيها قوماجيارين وا نالن ندخها حتى بيخرجوا منها أى يخرجهم الله تعلى منها يضرب من قدويه غير عصديتنا رسكون من معزاتك اوسى يخرجهم الله تعلى منها يضرب من قدويه غير عصديتنا رسكون من معزاتك اوسى ولما عزم عليهم لحق وارتكبوا العصديات و قالواله آذهب أنت وربك فقاتلا وما يقوما يؤثر اللما انسوامن أنفسهم من العربين المقاومة والمطالمة كاتقتضيه الآية ومايؤثر في الفلاسيرها و ذلك بما حصل فيهم من خلق الانقياد ومارة وايمن الذل القيم موسى مثل في المعالمة من العديمة منهم حالة مع أنهم لم يؤمنوا حق الانصاب المناف بنيا أخبرهم من موسى مثل حتى ذهبت العديدة منهم حالة مع أنهم لم يؤمنوا حق الانصاب المناف بنيا أخبرهم من موسى مثل حتى ذهبت العديدة منهم حالة مع أنهم لم يؤمنوا حق الانصاب المناف بالمناف بقائم من من العرب العمل المناف المنا

أن الشأم لهم وأن الممالقة الذين كانوا بأريعا ونريستهم بحكم من الله قدر الهم فأقصروا عنذلك وعزواتمو بلاعلى ماعلوا من أنفسهم من العجزعن الطااسة لما حصل لهم من خلق المذلة وطعنوا فيما أخبرهم به نيهم من ذلك وما أمر هم به فعاقبهم الله بالنيه وهوأنهم تاهوافى قفرمن الارض مابين الشأم ومصرأ وبعين سنة لم يأووا فيهالعمران ولانزلوامصرا ولاخالطوا بشراكماقصه القرآن لغاظة العدالتة بالشأم والقبط عصرعليم المجزهم عن مقاومتهم كازعوه ويظهرمن مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيهمقصودة وهي فذاء الجيل الذين خرجوامن قبضة الذل والقهر والقوة وتعلقوابه وأفسدوامن عصيبتهم حتى نذأف ذلا التيه جيال آخر عزيز لايعرف الاحكام والقهرولايد ام بالمذلة فنشأت الهم بذلك عصيمة أغرى اقتدروا بهاعلى المطالبة والتغلب ويظهر لك من ذلك أن الارب بن منة أقل ما يأتي فيهافها وجيل ونشأة جيل آخرسهان المكيم العليم وفي هذا أوضع دليل على شأن العصبية وأنماهي التي تمكونهما المدانعة والمقاومة والحاية والمطالبة وأنتسن فقدها عزعن جمع ذلك كله ويلحق بهذا الفصل فعما يوجب المذلة للقبيل شأن المغمارم والضرائب فان القبيل الغارمين ماأعطوا المددن ذلك حتى رضوابالماناة فسملأن في المعارم والضرائب ضم اومذلة لاتحتمالها النفوس الابية الااذا استقولته عن القتل والتلف وان عصبيتهم حيننذ ضعيفةعن المدافعة والجاية ومن كانت عصسته لاندفع عنه الضميم فكيفله لمقاومة والمطالبة وقدحمل لدالانقباد للذل والمذلة عائقة كماتقدمناه ومنه قوله صلى الله علمه وسلم في شأن الحرث لمارة ي سكة المحراث في بعض دررا لانصار ماد- لمت هذه دارقوم الأدخلهم الذل نهو دليل صريح على أن المغرم موجب للذلة هذاالى مايسب ذل المغارم من خلق المكروا تلديعة بسبب ملكة القهرفاذارا يت القيدل بالمغمارم في وبقة من الدل فلاته معن لها بلا آخر الدهر ومن هذا يُبين لل غلط من يزعم أن زناته بالمغرب كأفواشاوية يؤدون المفارم ان كانعلى عهدهم من الملوك وهوغلط فاحش كارأيت اذلو وقع ذلك لماستتب لهم ملك ولاتت لهم دولة وانظر فيماقاله شهر برازملك الباب لعبدالرجن بنريعة لمأأطل عليه وسأل شهربراز أمانه عسلي أن يكون له فقال أنا اليوم منكم يدى في أيديكم وصعري معكم فرحبا بكم وبارلنا لله لناولكم وجزيتنا المكم النصراكم والقيام بماتعبون ولاتذلونابالجزية فتوهنونالمدتركم فاعتبرهذا فيماقلناه فانهكاف

٢٠ (فصل في إن من علامات الملك المتنافس في الجلال الحميدة وبالمكس)

لماكان الملك طبيعما للانسان لمافسه من طبيعة الاجتماع كاقلفاه وكان الانسان أقرب الى خلال أغلرمن خلال الشر بأصل فطرته وقوِّنه الناطقة العاقلة لان الشر انحاجا ممن قبسل الفوى المموانية التي فب وأمامن حمث هوانسان فهوالى الخير وخلاله أقرب والملك والمسماسة انماكان لهمن عيث هوا نسان لانم اخاصة الأنسان لاللعموان فاذنخلال الخبرفيه هي التي تناسب السيماسة والملك اذالخيرهو المناسب السماسة وقدد حكرنا أن المجدلة أصل مني عليم وتعقق به حقيقته وهو العصبية والعشم يروفرع بتم وجوده ويكمله وهوالخلال واذاكان الملاغا ية للعصمة فهوغاية الهروعها ومتمساتها وهي الخلال لان وجوده دون متماته كوسود شخص مقطوع الاعضاء أوظهوره عربانا بن النباس وآذاكان وجود العصيمة نقطمن غبرا تتعال الخلال الحيدة نقصافي أهل السوت والاحساب فباطنك بأهسل الملك الذي هوعاية لتكل مجدونهاية لكل حسب وأيضافالسساسة والملائح كفالة للغاق وخلافة تلهفى العبادلتنقمذ أحكامه فيهم وأحكام الله فى خلقه وعباده انماهي بالخبروس اعاة المسالح كاتشهديه الشرائع وأحكام ألبشر انساهي من الجهل والشهيطات بخلاف قدرة الله سجانه وقدره فانه فاعل للغيروالشرامعا ومقدره سمااذلا فأعل سواه فن حصلت لاالعصدة الكفيلة القدرة وأرئست مندخلال الخيرالمناسية النفيذ أحكام الله في خلقه فقد تم ألف لأفة في العراد وكفالة الخلق ووجدت فيسه السلاحية الذاك وهذا البرهان أوثق من الاول وأصم مبئى فقد تمين أن خلال الخيرشا هدة بوجود الملك لمن وجدت له المصدة فأذ الظرناف أهل العصدة ومن حصل لهم الغلب على كثعر من الواحي والام فوجدناهم يتنافسون فالخبر وخلاله من الكرم والعفوعن ازلات والاحتمال من غيرالقادروالقرى المنموف وحل الكل وكسب المعدم والصبرعلي المكاره والوفآ مالعهد ويذل الاموال في صون الاعراض وتعظيم الشهريعة واجلال أاعلاء الحاملين لها والوقوف عندما يحددونه الهممن فعل أوترك وحسسن الغلن بهم واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغبة الدعاء منهم والحيامن الأكابر والمشايخ وتوقيرهم واجلالهم والانقياد الىالحق معالدا عي اليه وانساف المستضعفين من أنفسهم والنيذل ف أحوالهم والانقياد المعنى والتواضع للمستكين واحقاع شحكوى المستغيثين والتدين بالشرائع والعبادات والقيام عليهاوعلى أسابها والتعافى عن الغدر والمكروا الديعة ونقض العهد وأمثال ذلك عاناأن هذه خلق النسياسة قد حصلت اديهم واستعقوابها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أوعلى العموم وأندشوساقه الله تعالى اليهم منساسب لعصبيتهم وغلهم وليس ذلك سسدى فيهم

ولاوجدعيثا منهم والملك أنسب المراتب والخيرات لعصاييتهم فعلنا ذلك أثالته تأذن لهم مالملك وساقه اليهم وبالعك مسمن ذلك اذا تأدن اللسائم الملكمن أتة حلهم على ارتكاب المذمومات وانصال الرذائل وساوك طرقها فتفقد الفضائل المسماسسة منهم بعلة ولاتزال في انتقاص الى أن يعزج الملك من أيديهم ويتبدّل به سواهم ليكون نعياعليهم فسلبما كان الله قدآ تاهممن الملك وجعل في أيديهم من الخيروا داأردنا أن نهلك قرية أمر نامترفيها ففسقوا فيها في عليها القول فد تمر ناها تدميرا واستقر ذلك وتتبعه فى الام السابقة تجد كثيرا بمباقلناه ووسهناه والله يخلق مأدُّ شاء ويختار (واعلم) أنمن خلال الكال التي يتنافس فيها العبائل أولوالعد بية وتكون شاهدة لهم بألملك أنحرام العلياه والصالحين والاشراف وأحل الاحساب وأصناف انتجاد والغرياء وانزال الناس مساؤلهم وذلك أن اكرام القبائل وأحسل العصسات والعشائرلن يناهضهم فى الشرف و يجاذبهم حبل العشر والعصبية ويشاركهم فى اتساع المله أمرطسي يحمل عليه فى الا كثر الرغية فى الحاه أوالحافة من قوم المكرم أوالقماس مثلهامنه وأتماأمنال هؤلا من ليسلهم عصبية تتق ولاجا ويرتجى فيندنع الشان شأنكرامتهم ويتعص القصدفيهم أند للعبد وانتحال الكالف الخلال والأقبال على السيماسة بالكلية لان اكرام أقتاله وأمثاله ضرورى فى السيماسة الخاصة بين قبيله ونظراته واكرام الطادين من أهل الفضائل والخصوصيات كالف السياسة العامة فالصالحون للدين والعلاء للباليهم فاتعامة مراسم الشريعة والتعاد للترغيب حنى تع المنفعة بمافى أيديهم والغر بالمن مكارم الاخلاق وانزال الماس منازلهم من الانصاف وهومن العدل فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته انتما وهم السماسة العامة وهى الملك وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود علاماتها ولهذا كان أولمايذهب من القبيل اهل الملك اذا تأذن الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم اكرام هذا الصنف من الخلق فاذاراً بتعقد ذهب من أمة من الام فاعلم أنّ الفضائل قد أخدت في الذهابعنهم وارتقب زوال الملكمنهم واذا أرادالله بقوم سوأ فلامردله والله تعمالىأعملم

٢١ (فصل في ان اذا كانت الامة وحشية كان ملكها اوسع)

صنها بعة وأيضافه ولا المتوحشون السلهم وطن يرتافون منه ولا بلد يجتمون البه ونسبة الاقطار والمواطن البهم على السوا ولهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم بل يطفرون الى الاقاليم البعدة ويتغلبون على اللام النائية وانظر ما يحكى فى ذلك من عروضى الله عنده لما بويع وقام يحرض الناس على العراق فقال ان الجبازيس الكم بدارا لاعلى المنبعة ولا يقوى عليه أهله الابذلك أين القراء المهاجرون عن موعد القصيروا فى الارض التى وعدكم الته فى الكتاب أن يورث كموها فقال البقلهم على الدين كله ولوكره المشركون واعتبر ذلك أيضا بحال العرب السالفة من قبل مشل التبابعة وجيرك فى كانوا يخطون من اللم المين الما لمغرب مرة والى العراق والهند أخرى ولم يكن ذلك لفسير العرب من الام وكذا حال الملفر بمن الام الوردان الى الما تبعد والما العرب الما المودان الى الماتب والمناه من عند واسطة في جوارا لسود ان الى الاقليم الرابع والخدامس فى عمالك الاندلس من غدير واسطة وهذا شأن هذه الام الوحشية فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقا وأبعد من من كرها في الله والمنه النه والمنه والمنه والله والمنه والله والمنه والمنه والله والمنه والمنه والله والمنه والم

٢٢ فصل في ان الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من امة فلا بد من عوده الى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية

والسبب في ذلك أن الملك انها حصل لهم بعد سووة الغلب والاذعان الهم من سائر الام سواهم في عين منهم المباشرون للامرا لحياماون لدرير الملك ولا يكون ذلك لجميعهم لماهم عليه من المكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة التي يجدع أنوف كثير من المتطاولين للربة فاذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في المنعم وغرقوا في من المرف والخصب واستعبد والخوانهم من ذلك الحيل وأنفقوهم في وجوه الدولة ومذاهبها و بق الذين بعد واعن الامروك مواعن المشاركذ في ظلمن عز الدولة التي شاد كوها بنسبهم و بمنعاة من الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه فاذا استولت على الاقلين الايام وأباد غضراء هم الهرم فطيختهم الدولة وأكل الدهر عليهم وشرب يما الوقين المنافية والتنابيم من طبيعة أرهف المنسافي والتغليب السياسي " (شعر)

كدودالقز ينسج مم يفني ، بمركز سحه في الانعكاس

كاتت خنن الكاسر عفوطة وشارته وسورة عليهم من الكاسر عفوطة وشارتهم في المخاب معاومة وقد من المالة من في المخاب معاومة وقد مو آمالهم الحاللة إلذى كانواجم ويمام مالهم الحاللة من

جنس عصبيتهم وترتفع المنازعة لماءرف من غلبهم فيستولون على الامرويصراليهم وكذا يتفق فيهم معمن بق أبضامنت ذاءنه منءشا رأمتهم فلايزال المال ملمأفى الاتة الاأن تنكسرسورة العصسة منها أويفنى سائرعشا ترها سنة الله في الحساة الدنياوالا خرة عندر بكالمنقين واعتبره ذاعاوة مفالعرب الماانفرض ملك عادقام بهمن بعدهم اخوانهم مى غودوسن بعدهم اخواتهم العمالتة ومن بعدهم اخوانهم مسحيرومن بعدهم اخوانهم التبابعة من حيراً يضاومن بعدهم الادواء كذلك مجامة الدولة لمضر وكذا الفرس لما انقرض أمر الكسنية ملك من يعدهم الساسانية حتى تأذن الله ما انقراضهم أجع بالاسلام وكذا الدونا يون انقرض أمرهم وانتقل الى اخوانهم من الروم. وكذا البر تريالمغرب لما انقرض أمرمغراوة وكمامة االولة الاول منهسم رجع الى صنهاجة ثم الملفين من بعدهم ثم المصامدة ثم من بق من شعوب زناتة وهكذا سنة الله في عباده وخلته وأصل هبدا كله انما يكون العصسة وهي متفاوته في الاجمال والملك يعلقه الترف ويذهبه كاسد كره بعد عاداا أهرضت دولة فاعايتنا ولأالام منهم من له عصبية مشاركة اعصيم علم التي عرف لها التسليم والانقياد وأونس منها الغلب العصبيات ودلك انمناؤ سدق النسب القريب منهم لان تفاوت الصية بحسب ماقرب من ذلك النسب التي هي معه أو يعد حتى اذا وقع فى العالم تديل كبيرمن تحويل ملد أودُهاب عرائ أوماشاء الله من قدريه عيشذ يخرج عن ذُلك الجيل الى الخيل الدى فأذن الله بقيامه بدلك الديم ل كا وقع لمسرحين غلبواعلى الام والدول وأخدوا الامرمن أبدى أهدل العالم بعدأ كالوامكبورس عنهأحقاما

و على عبال عبال المعلوب مولع الدا الاقتداء بالعالث في شعاره وريه و عبائد المعلوب مولع الدا عالم وعبائد المعلوب في المعلوب والمعلوب المعلوب ال

والسبب فى دلا أن النفس أحد العقد السكال في غلمه اوا بقد ادت المده المالنظره بالكال بما وقرعد حدها من بعظيمه أولما تغالط به من أن انقدادها لاس لغلب طسى المناهولكال الغالب فادا عالطت بدلا واتصل لها بحصل اعتقادا فا نعلت جدع مداهب العالب وتشبه تبه وذلك هو الاقتداء أولما تراه والله أعلم من أبّ غلب الغالب لها اليس بعصد منه ولاقرة مأس وإنماهو بما التخلق من إليه والميذاهب تغالط أيصا بدلك عن الغلب وهذا والميد والمدالة برى المعلى بن قيد منه أبدا بالغالب فى ملسه بدلك عن الغلب وهن من المناه والمناهدة في المناهدة في ا

الإناه مع آائهم كيف تعدهم متشبه بنجم دائم اوماذلك الاعتقاده مالسكال فيهم وانظرالي كل قطر من الاقطار كيف يفلب على أهدوى الحامية وجند السلطان في الاكر لانهم الغالبون لهم حتى أنه اذاكانت أمة تعاوراً حرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبيركاهو في الاندلس لهذا العهد مع أم الحلالقة فانك تعدهم تشهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من والدهم من في المحافظة والسوت حتى القديست شعر وأحوالهم حتى في رمم التماث لل المناف والمسافع والسوت حتى القديست شعر من ذلك الناظر بعن الحكمة انه من علامات الاستبلاء والامرائية على وتأمل في هذا من في المحافظة على دين الملك فانه من بابه اذا لملك عالب لمن تعتبده والرعبة مقتدون به لاعتقاد الكال فيه اعتقاد الابناء بالمهم والمتعلن بمعلهم والله العلم الحكم وبه سيمانه وتعالى التوفيق

٧٤ (فصل في ان الامة اذا غلبت وصارت في ملك غيرِها اسرع اليها الفناء)

والسبب فبذلك والله أعلم ما يحصر لى النه وسمن الشكاسل اذا ملك أمر ها عليها ومبارت بالاستعبادآ لةالسواها وعالة عليهم فيقصرا لامل ويضعف التناسل والاعقار انساه وعنجدة الامل وما يحدث عنده من النشاط فى القوى الحدو الية فاذاذهب الاصل بالتكآسل وذهب مابدعوا لسهمن الاحوال وكانت العصبية داهبة بالغلب الجاصل عليهم تناقص عرائهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعزواعن المدافعة عن أنفسهم عاخضداا فلبمن شوكتهم فأصحوا متغلب فاكلم متغلب طعمة اكلآكل وسوا كانواحساواعلى غايتهم من الملك أولم يحصلوا وفيه والله أعسلم سرآ خو وهوأت الانسان ويسبطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له والريس اداغلب على رياسته وكبع عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى كبده وهذامو جودف أخلاق الانآسى ولقديقال مشله في الحيوانات المفترسة وانه الانسافد اذا كانت في ملكة الا دمين فلايزال هدا القبيل المهاولة علسه أمره في تناقص واضعملال الى أن يأخذهم الفنا والبقا وللدوح دمواعتبرذاك فيأمة الفرس كيف كانت قدملات العالم كثرة ولمافنيت حاميتهم في أيام العرب بق منهم كثيروا كثرمن الكثيريقال ان معدا أحصى من ورا المدائن فكانوا مائة ألف وسيعة وثلاثين ألف امتهم سبعة وثلاتون ألفارب ستولما تحصلوا فى ملكة العرب وقبضة القهرام يكن بقاؤهم الاقلي الاودثروا كأن لم يكونوا ولاتعسب بنأت ذاك المالم نزل بهدم أوعدوان عملهدم فلكة الاسلام فى العدل ماعل واعماهى طسعة فى الانسان اداغاب على أمره

وصارا لة اغير والهذا الما تذعن للرق ف الغالب أم السودان المقص الانسانية فيهسم وقربهم من عرض الحيوانات المعم كاقلناه أومن يرجوبا تظامه في ربقة الرق حصول رسة أوا فادة مال أوعز كايقع لممالل الترك بالمشرق والعلوج من الحلالقة والافر يحجة بالاندلس فان العادة جارية باستخلاص الدولة الهم فلا يأنفون من الرق لما بأملونه من الجاه والرتبه باصطفاء الدولة والله سجانه و تعالى أعلو به التوفيق

#### ٢٥ (فصل في ان العرب لا يتغلبون الاعلى البسائط)

وذلك أنه م بطبيعة التوحش الذى فيهم أهدل انتهاب وعيث فته بون ما قدر واعليمه من غديره خالبة ولاركوب خطروية مرون الى منتجعهم بالقفر ولا يذهبون الى المزاحفة والمحارية الاا ذا دفعوا بذلك عن أنفسهم فكل معقل أومستصعب عليهم نهم تاركوه الى ما يسمل عنه ولا يعرضون له والتماثل الممتنعة عليهم بأ وعادا لجبال بخياة من عشهم وفسادهم لا نهم لا يتستمون البهم الهضاب ولايركبون الصعاب ولا يعلول المطر وأما البسائط متى اقتد دروا عليها بقصدان الحامية وضعف الدولة فهى نهب لهسم وطعمة لا كلهم مرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولته اعليهم الى أن يسترص وطعمة لا كلهم مرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولته اعليهم الى أن يسترص عمرانهم والتم فادر على خاقه وهو الواحد القها دلارب عيره

#### ٢٦ ﴿ فَصُلُّ فِي أَنَ الْعُرَبِ أَذَا تَعْلَمُوا عَلَى أَوْطَانَ أَسْرَعَ الْيُهَا الْحُرَّابِ ﴾

والسبب فى ذلك أنهم أمة وحشمة باستحكام عوائد المتوحس أسبابه فيهم فصارلهم خلقا وجلة وكان عندهم ملذ وذالما فيه من الجروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهد ده الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له فعاية الاحوال العادية كلها عندهم الرحلة والمتغلب وذلك مناقض للسكون الذى به العمران ومناف له فالجرمث لا انحاط جهد بالمه لنصبه أثنا فى للقد رفين قاونه من المبانى و يخربون اعليه و بعد قونه لذلك والخشب أيضا اغاط جهم المه المعمر وابه خيامهم و يتعذ واالاوتادمنه الميوتهم فيضر بون السقف عليه لذلك فصاوت طبيعة و جودهم منافية البناء الذى هوأ مسل العدمران هدافي حالهم على العدمو وأيضا فيطبيعتهم انتهاب مافي أيدى الناس وان رزقهم فى ظلال رماحهم وليس عندهم فى أخذاً موال النساس حدّ ينتهون التسه بلكا المتدد تتأعينهم الحمال أو مدّاع أوماعون انتهم و فاذاتم وتدارهم على ذلك بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بطات السياسة فى حفظ أموال الناس وخر ب العمران وأيضا فلانهم بالتغاب والملك بالتغاب والملك بطات المدرون التهم ولم يقاله بالمدرون و بالعمران وأيضا فلانه بالتغاب والملك بطات المدرون المدرون المدرون المدرون و بالعمران وأيضا فلانه بالمدرون المدرون و بالعرون و بالمدرون و بوديم بالمدرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالمدرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالموان و أيضافية بالمدرون و بالعرون و بالعرون و بالمدرون و بالعرون و بالموان و العرون و بالعرون و بالعرون و بالعرون و بالمدرون و بالعرون و ب

يتلفون على آهل الاعالمن الصنائع والمرف أعالهم لارون الهاقية ولاقسطامن الاح والثمن والاعال كماسنذكره هيأصل المكاسب وحقيفتها واذا فسدت الاعيال وصارت عجاناضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدى عن العسمل وابذعر الساكن وفسدالعمران وأيضافانهم ليست الهمعناية بالاحكام وزجرا لناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض انماهمه سمايا خدونه من أمر ال الناس نهما أومغرما فادا وصاوالى ذلك وحصاوا عليه أعرضرا عمايعده من تسديد أحوالهمم والنظرف مصالحهم وقهر بعضهم عن أغراض المفاسندوريما فرضوا العقويات فى الاموال حرصاعلى تحصيل الفائدة والجبابة والاستكثار منها كاهوشا أنهم ودلك ليس عغن فى دفع المفاسد و وجرا المدور عن الما بل يكون ذلك ذا تدافيها الستسهال الغرم فأجانب حصول الغرض فتبق الرعاياف ملكتهم كانها فوضى دون حكم والفوضى مهلكة للبشر مفسدة العمران بماذكر فاممن أن وجودا لملك خاصة طيسعة الانسان لايستقيم وجودهم واجتماعهم الابها وتقدم ذلك أقل الغصل وأيضافهم متنافسون فالرياسة وقل أن يسلم أحدمتهم الأص اغيره ولوكان أياه أوأخاه أوسكبرعشرته الاف الاقل وعلى كرومن أبعل الحياه فيتعدد الككام منهم والامراه وتعشف الايدى على الرعية في الجباية والاحكام فيفسد العمران وينتقض قال الاعرابي الوافد على عبدالملك لماسأله عن الجباج وأراد الثناء عليه عنده بعسن السياسة والعمران فقال تركته يظلم وحده وانظرالى ماملكوه وتفلبوا عليسه من الاوطان من ادن الخليقة كيف تقوض عرائه وأقفر ساكنه وبذلت الارض فيه غيرالارض فالبين قرارهم خراب الاقليلام والامصاروع واقوالعرب كذلك قسدخر بعموانه الذى كان للفرس أجع والشأم لهد االعهد كذلك وافريقية والمغرب لماجازا ليها بنوهلال وبنوسليم مندأقل المائة الخامسة وغرسوا بهالثلثم أنة وخسين من السنين قد لحق بها وعادت يسائطه خوابا كلها بعدان كان مابن السود ان والعرالروى كام عرا ماتشهد بذلك آثاوالعمران فيدمن المعالم وتماثيل البنا وشواهد القرى والمداشروا للديث الارص ومنعليها وهوخرالوارثين

۲۷ فصل في ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة او ولاية او اثر عظيم من الدين على الجملة

والسبب فى ذلك أنهم الملق التوحش الذى فيهم أصعب الام انقياد ابعضهم لبعض للغلظة والانفة و بعد الهمة والمنافسة في الرياسة فقل المجتمع أهو الوسم فادا كان

الدين النبقة أوالولاية كان الوازع لهسم من أنفسهم وذهب خلق السكروالمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجفاعهم وذلك بمايشههم من الدين المذهب للغلطة والانفة الوازع عن التماسدوالتنافس فأذا كان فيهم النبي أوالوني الذي يعنهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهسم مذمو مات الاخلاق ويأخذه م بحدمودها ويواف كلتهم لاظهار الحق تم اجتماعهم وحصل الهسم التغلب والملك وهسم مع ذلك أمرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراء تهامن ذميم الاخلاق الاماكان من خلق القور ببالمعاناة المتهي لقبول الخدير بيقائه على الفطرة الاملكات فات كل مولود الاولى و بعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات فات كل مولود يولد على الفطرة كاورد في الحديث وقد تقدم

٢٨ (فصل في ان العرب ابعد الامم عن سياسة الملك )

والسبب فحذاك أنهم أكثربدا وةمن سائرا لام وأبعد مجالافي القفروأ غني بهن حاجات التاول وحبو بجالاعتبيادهم الشظف وخشونة العيش فاستغنوا عن غديرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض لايلافهم ذلك وللتوحش وريسهم محتاج البهم غالبا للعصبية التى بها المدافعة فكان مضطرا الى احسان ملكتهم وترك مراعتهم للايحتل عليه شأن عصابيته فيكون فيهاه لاكهوهلاكهم وسياسة الملك والسلطان تقتضى أن يكون السآئس وأزعابالقهروا لالم تستقمسا سكته وأيضافات من طبيعتهم كما قدمناه أخذمافى أيدى الناس خاصة والتجاف عساسوى ذلك من الاحكام ينهم ودفاع بعضهم عن بعض فاذا ملكوا أتمة من الأم جعلوا عاية ملكهم الانتفاع بأخه نمانى أيديهم وتركواماسوى ذلك من الاحكام بنهم ورعاجعاوا العقوبات على المفاسدف الاموال وصاعلى تدكشيرا لجبايات وتعسيل الفوائد فلايكون ذلك وازعا ورجا يكون باعثابجسب الاغراض الباعثة على المفاسدوا ستهانة ما يعطى من ماله ف جانب غرضه فتنموا لمفاسد بذلك ويفع تمخر يب العمران فتبتى تلك الامته كائنم افوضى مستمطلة أيدى بعضهاعلى بعض فلايستقيم لهاعران وتخر بسريعا شأن الفوضى كاقتمناه فبعدت طباع العرب لذلك كالمعنسياسة الملك وانمايصرون اليها بعدانقلاب طباعهم وشدلها بصبغة دينية تمعوذ للممم وتععل الوازع لهممن أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بغض كاذكرناه واعتبرذاك بدواتهم في المالة للما شديدلهم الدين أمر السماسة بالشريعة وأحكامها المراعبة لمسالح العيمران ظاهرا وباطنا وتنابع فيهاالخلفا وغطن حائدملكهم وقوى سلطائه مكان بستم الإلياق

٢٩ (فصل في ان البوادي من القبائل و العصائب مغاوبون الأمل الأمصار)

قد تقدم الما أن عران البادية اقص عن عران الجواضر والامسارلات الامو و الضرورية في العمران السركلهامو جودة لاهل البدووا عالى جدلا يهم في مواطنهم أمور الفلح ومواد هامعدومة ومعظمها الصنائع فلا و جدلا يهم بالدكامة من نجا و وخياط و حداد يهم بالدكامة من نجا و وخياط و حداد يهم بالدكامة من نجا و وخياط و حداد وأمثال ذلك بمايقيم الهم مضر وريات معاشهم في الفلح و غيره وكذا الدنائير والدراهم مفقودة الديهم وانجاباً يديهم أعواضها من مغل الزواعة وأعيلت الحيوان أوفضلاته ألباناوا و باراواشعار اواها باعماعتاج اليسه أهدل الامصا و فيعقوضونهم عنه بالدنائير والدراهم الاأن حاجتم الى الامصار في الضروري وحاجة أهدل الامصار اليسم في الحابي والدراهم الأأن حاجتم الى الامصار بطبيعة وجودهم في المادان يواليات في المصار بطبيعة عمل المصار المنافق المادية ولي عصالهم ملك ولا استبلاء على الامصار في المدرم الى المصار بالمنافق المدرم الى المدرم الله وذلك الرئيس يحملهم على طاعته والسعى في مصالحه الماطوع ابدل المال الهم عبدي المالي والمالية المالية والمالية والمالية

فيضطر الباقين الى طاعته عايت وقعون الذاك من فسادع رائهم وربح الايسه هم مفارقة تلك النواحي الى جهات أخرى لات كل الجهات معمور بالب والذين غلبوا عليها ومنعوها من غيرهم فلا يجده ولا مملأ الاطاعة المصرفهم بالضرورة مغلو بون لاهل الامصاروا لله فاهر فوق عباده وهو الواحد الاحد الفها ر

الفصل الثالث من الكتاب الاول في الدولة العامة والملك ولمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك الاحوال ، وفيه قواعد ومتات.

١ (فصل في ان الملك و الدولة العامة انها يحصل بالقبيل و العصبية )

وذلك أناقرونا في الفصل الاول أن المغالبة والممافعة الما تكون بالعصيبة لما فيها من المنفرة والتذامر واسمانة كل واحدمنهم دون صاحب ثم ان الملك منصب شريف ملذ و ذي شمّل على جمع الخيرات الدنوية والشهوات المبدنية والملاذ النفسانية في قم ملذ و ذي شمّل على المرب والقمّال والمغالبة وشي منها لا يقع الابالعصبية كاذكر ناه آنفا وهذا الامر بعيد عن أفها ما الجهور بالجلة ومتناسون له لانهم نسو اعهد تمهيد الدولة مندا والها وطال أمد من باهم في الحضارة وتعاقبهم فيها حيلا بعد جمل فلا يعرفون ما فعل الله وطال أمد من باهم في الحضارة وتعاقبهم فيها حيلا بعد جمل فلا يعرفون ما فعل الله والاستغناء عن العصبية في تمهيد أمن هم ولا يعرفون كيف كان الامر من أوله وما لقل الامدوا سينائهم و في الغالب عن قوه العصبية عائلات وطائب و خلامن العصائب الامدوا سينائهم في الغالب عن قوه العصبية بما تلاشى وطنهم و خلامن العصائب والله قادر على ما يشاه وهو بكل ثي علي وهو حسبنا ونع الوكيل

٧ (فصل في انه أذا استقرت الدولة و قهدت فقد تستغني عن العصبية)

والسبيف ذلك أن الدول العامة في أقلها يصعب على النفوس الانفيادلها الابقوة قوية من الغلب الغرابة وان الناسلم يألفو الملكها ولااعماد ووفاذا استقرت الرياسة في أهل النصاب الخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الاولية واستحكمت لاهل ذلك النصاب صبغة الرياسة ورسع في المقائد دين الانقيادليم والتسليم وقامل الناس معهم على أمر هم مقالهم على العقائد الايمانية فلم يحماجوا حين منذ في أمرهم الى كبير عصابة بلكان طاعمًا

كتاب الله لايسة لولا بعسلم خلافه ولا مستما يوضع الكلام فى الامامة آخر الكلام على العقائد الايمانية كأندمن جلة عقودها ويستكون استظهارهم سنندعلي سلطائهم ودولتهم المنصوصة الماللوالى والمصطنعين الغين نشؤا في ظل العصيمة وغيرها والما بالعصائب الخارجين من نسبها الداخلين فى ولايتها ومثل هذا وقع لبنى العباس فان عصمة العرب كانت فسدت لعهددولة الممتصم وابنه الواثق واستظهارهم بعددلك انمأ كان بالمواكى من العجم والترك والديم والسلم وقية وغيرهم ثم تغلب العجم الاولياء على النواحى وتقلص طل الدولة فلم تحكن تعد وأعمال بغد ادحتى زحف اليها الديلم وملسكوها وصارا لللائل فى حكمهم ثم انقرض أمرهم وملك السلبوقية من بعددهم فصاروا في حكمهم ثم انقرض أمرهه م وزحف آخر االتتارفقتا والنفليفة ومحوارسم الدولة وكذاصنهاجة بالمغرب فسدت عصيبتهم منذالمائة الخامسة أوماقيلها واستمرت لهم الدولة متقلصة الظل بالمهدية وبجاية والقلعة وسائرثغورافريضة وربماا تتزى بتلك الثغوومن نازعهم الملك واعتمم فيها والسلطان والملكمع ذلك مسلم لهسم حتى تأذنالله بانقراض الدولة وجاوا لموحدون بقوة قوية من العصمة في المصامدة فحوا آثارهم وككذادولة بني أمعة بالاندلس لمافسدت عصيتها من ألعرب استولى ملوك الطوائف على أمرها وأقتسموا خطتها وتنافسوا بينهم وتوزعوا بمالك الدولة وانتزى كل واحدمنهم على ماكان في ولايته وشمخ بأنفه و بلغهم شأن العجهم مع الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك ولسواشارته وأمنوا بمن ينقض ذلك عليهم أو يغيره لات الانداس السبدار عصائب ولاقبائل كاسندكره واستمزلهم ذلك كاقال ابن شرف

عمايزهـدنى فى أرض اندلس ، أسماء معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة فى غيرموضعها ، كالهرّ يحكى انتفاخا صورة الاسد

فاستظهروا على أمرهم بالموالى والمصطنعين والطراعلى الاندلس من أهل العدوة من قبائل البربروزنانة وغيرهم اقتدا بالدولة في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصيبة العرب واستبدّا بن أبي عامر على الدولة فكان الهم دول عظيمة استبدّكل واحدمنها بجانب من الاندلس وحظ كبير من الملائعلى نسبة الدولة التي اقتسموها ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتى جازاليهم المحرالم البطون أهل العصيبة القوية من لمتونة فاستبدلوا بهم وأز الوهم عن مراكزهم و محوا آثارهم ولم يقدروا على مدافعتهم المقدان العصيبة لديم م فهذه العصيبة يحكون تمهد دالدولة وجايتها من أقرالها وقد طن الطرطوشي آن حامية الدول باطلاق هم الجند أهل العطاء المفروض مع الاهلة ذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراح الملوث وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامّة في أقلها ذلك في كتابه الذي سماه سراح الملوث وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامّة في أقلها

وانماهو منصوص بالدول الاخبرة بعد التمهد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لاهله فالرجل انما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتم اورجوعها الى الاستفلها وبالموالى والسنائع ثم الى المستخدمين من ورائهم بالاجرعلى المدافعة فانه انما أدرك دول الطوائف وذلك عنسدا ختلال دولة بني امية وانقراض عصبيتها من العرب واستبدادكل أمير بقطره وكان في ايالة المستعين هود وابنه المظفراً هل سرقسطة ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شئ لاستبدا الملك عن عشائره قداست كمت من السنين وهلا ويحمد الدولة وبقية العصبية فهولذلك لا ينازع فيه ويست عين على أمر ما لاجراء من المرتزقة فأطلق الطرطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لك فية الام منذأ قول الدولة وأنه لايم الالاهل العصبية فنه طن أنت له وافهم سر الله فيه والله يؤتى ملك من يشاء

٣ (فصل في انه قد يحدث لبعض اهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية)

وذلت أنداذا كان لعصبية غلب كثيره لي الام والاجيال وفي نقوس القاممن بأمره من أهل القياصة اذعان الهم وانقباد فاذا نزع اليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقرملكه ومنت عزما شقاواعلمه وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه وعنوا بقهيددولته يرجون استقراره فىنسابه وتناوله الامرمن يدأع اصه وجزاءه لهم على مظاهرته بإصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أوقسادة أوولاية تغرولايطمعون في مشاركته في شئ من سلطانه تسليمالعصيبته وانقياد المااستعكم له ولقومه من صبغة الغلب في العالم وعقهدة اعانية استقرت في الاذعان لهم فلورا موها معسه أودونه لزارات الارمن زارالها وهذا كاوقع للادا رسة بالمغرب الاقصى والمسدين بافر يغمة ومصرلما انتمذ الطالسون من المشرق الى القاصة واشعب واعن مقرّا الحلافة وسموا الحطلهامن أيدى في العباس بعدد أن استحكمت الصبغة ابنى عبد مناف لدى أمية أولا مملنى هاشم من بعدهم فرجوا بالقاصية من ألمغرب ودعوا لاننسهم وقام بأمرهم الرابرة مرة بعد أخرى فأوربة ومغدلة للادارسة وكامة وصنهاجة وهو ارة للعسدير فشسدوا دولتهم ومهدوابعصائبهم أمرهم واقتطعوامن عمالك العباسيين الغربكامثم افريقمة ولمرل ظل الدولة يتقلص وظل العسديين يمتسدالي أن ماكوامصر والشام والحجازوقا مهوهم فى الممالك الاسلامية شق الابلة وهؤلا العرابرة القائمون بالدولة معذلك كاهم مسلون للعسدين أمرهم مذعنون المكهم وانما كانوا ينافسون

فى الرتبة عندهم خاصة تسليمالماحصل من صبغة الملك المبنى هاشم ولما استعكم من الغلب لقريش ومضرعلى سائرالام فلم يزل الملك في أعقابه مالى أن انقرضت دولة العرب بأسرها والله يحكم لامعقب لحكمه

وذلك لان الملك الماعة الاستيلاء العظيمة الملك اصلما الدين العامن نبوة او دعوة حق وذلك لان الملك الماعية واتفاق الاهواء على المطالبة وجع القاوب وتأليفها المايكون بمعونة من القدف ا قامة دينه قال العالى لو أنفقت ما في الارض جيعاما ألفت بين قلوبهم وسرته أن القلوب اذا تداعت الى أهوا الباطل والميل الى الدينا حصل التنافس وفشا الخلاف واذا انصرفت الى الحق ورفضت الدينا والميل الى الدينا على القدا تحدت وجهمة افذهب الننافس وقل الخلاف وحدن التعاون والتعاضد و اتسع نساق الكلمة لذلك فعظمت الدولة كانبين الله بعدان شاء القد سجانه وتعالى وبه النوفيق لاربسواه

# فصل في ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في اصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عدو

السبب في ذلك كاقد مناه أن الصبغة الدينية تذهب بالنافس والمعاسمة الدي أهل العصدية وتفرد الوجهة الى الحق فاذا حسل لهم الاستبسار في أمرهم لم يقف لهم شي لان الوجهة واحدة والمطلوب منسا وعندهم وهم مستمينون عليه وأهل الدولة التي هم طالبوها وان كانوا أضعافهم فأغراضهم من اينه بالباطل وتخاذ لهم لتتمة الموت عاصل فلا بقا ومونم والكانوا أضعافهم فأغراضهم من يغلبون عليهم ويعاجلهم الفنا بحد فيهم من الترف والذل كاقتدمناه وهذا كاوقع للعرب صدوا لاسلام في الفتوحات فكانت من الترف والذل كاقتدمناه وهذا كاوقع للعرب صدوا لاسلام في الفتوحات فكانت مائة وعشر بن ألف بالقادسية وجوع هرقل على ما قله الواقدى أربعما ئة ألف فلم مائة وعشر بن ألف بالقادسية وجوع هرقل على ما فله الواقدى أربعما ئة ألف فلم يقف للعرب أحدمن الحاليين وهزموهم وغلبوهم على ما بأيد بهم واعتبرذك أيضافي والعسدة أويشف عليه ما لاأن الاجتماع الدين صاعف قوة عصيبتم بالاستبصار والعسيمة أويشف عليه ما لاأن الاجتماع الدين صاعف قوة عصيبتم بالاستبصار والعسيمة أويشف عليه من العالم والمناه فلم يقف لهم شئ واعتبرذلك اذا حالت صغة الدين وفسدت والاستمانة كافلناه فلم يقف لهم شئ واعتبرذلك اذا حالت صغة الدين وفسدت المولة من كان تحت بده امن العصائب المكافئة لها أو الزائدة التوقة عليها الذين غلب المولة من كان تحت بده امن العصائب المكافئة لها أو الزائدة التوقة عليها الذين غلب المولة من كان تحت بده امن العصائب المكافئة لها أو الزائدة التوقة عليها الذين غلب المولة من كان تحت بده امن العصائب المكافئة لها أو الشديد وقا واعتبرهذا في الموحدين والمناه المناه الموات المناه المناه المدين لتوقية الدين لتوقية الدين لتوقية الدين لتوقية الدين لتوقية الموات المناه المناه المناه المناه الموات المناه المناه

مع زناتة لل المناع المهدى فلبسوا صبغتها وتضاعفت قرة عصبيتهم بها فعلبوا على زناتة الدينية باتباع المهدى فلبسوا صبغتها وتضاعفت قرة عصبيتهم بها فعلبوا على زناتة أولا واستبعوهم وان كانوا من حدث العصبية والبدا وة أشد منهم فلما خلوا عن تلائد الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة من كل جانب وغلبوهم على الامر وانتزعوه منهم وانتدعا المعره

## ٣ (فُصل في ان الدعوة الديلية من غير عصبية لا تتم

وهذالماقدمناه منأنكل أمرتحمل عليه الكافة فلا بذله من العصبية وفي الحديث العدييج كامرمابعث اقدنبيا الافى منعمة من قومه واذاكان هذاف الانساءوجم أولى آلمناس بخرق العوآئد فباطنك بغيرهم أن لاتخرق له العادة في الغلب بغير عصسة وقد وقع هـ ذا لابن قسى شيخ الصوفية وماحب كتاب خلع النعلين في التصوف أر بالاندلس داعساالى الحق وممي أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى فاستتبله ألام قليلالتغللتونة بمادهمهمن أمرالموحدين وأتكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه عن أنه فلم بابث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم ودخل في دعوتهم والعهم من معتل بحصن الركش وأمكنهم من نغره وكان أول داعمة لهم بالاندلس وكانت ثووته تسمى ثورة المرابطين ومن حد الباب أحوال النوا والقاءمن نتغمرا لمنكرمن العامة والفقها فأن كشرامن المنتحلن للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون الى القيام على أهل الحورمن الامرا وداعن الى تغيير المنكر والنهى عنه والامرياله روف رجاف الثواب عليه من الله فيكثرا ساعهم والمتشيثون بهممن الغوع والدهما ويعرضون أنفسهم فى ذلك لامهالك وأكثرهم يهلكون في المالسدل مأزورين غرمأ جورين لاق الله سحانه لم يكتب ذلك عليهم وانماأ مربه حيث تكون القدرة عليه فالصلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بده فان لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وأحوال الملوك والدول را يحذقو ية لايز حزحها ويهدم ينا هاالاالمطالبة القوية التيمن وراثها عصيبه القبائل والعشائر كاتدمناه وهكذا كانحال الانساء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم الحالله بالعشائر والعصائب وهم المؤيدون من الله بالكون كله لوشا الكنه انماأ جرى الامورعلى مستقر العادة والله حكم عليم فاذاذهب أحدمن الناس هذا المذهب وكان فعدمة اقصريه الانفرادعن العصبية فطاح فى هوة الهلاك وأماان كان من المتلسين بذلك في طلب الرياسة فأجدر أن تعوقه العوا ثق وتنقطع به المهالك لانه أمر الله لأيم الأبرضاه واعالته والاخلاص

له والنصيحة للمسلمن ولايشك في ذلك مسلم ولارتاب فسمدو بصبرة وأقول بندا مذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الآمين وأبطأ المأمون يحراحان عن مقدم العراق م عهدلعلى بن موسى الرضا من آل الحدين فككشف بنوالعباس عن وجه النكبرعلميه وتداعواللقسام وخلعطاعة المأمون والاستبدال منه وبوبع ابراهيم بنالمهـدي فوقع الهرج ببغـدادوانطاقت أيدى الزعرة بهامن النطاو والحرسة على أهل العنافعة والصون وقطعوا السيبل وامتلا تأيديهم من نهاب النباس وباعوها علانة في الاسواق واستعدى أهلها الحكام فلم بعد وهم فتوا فرأهل الدين والصلاح على منع النساق وككف عاديتهم وقام ببغ دادرجل يعرف مخالد الدريوس ودعا النماس الى الامربالعروف والنهى عن المنكرفا حابه خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل ثم قاممن بعده رجل آخر من سواد أهل بغدا ديعرف بسهل بنسلامة الانصارى ويكني أباحاتم وعلق مصفاف عنقه ودعا النياس الى الامربالمعروف والنهيئ عن المنكروا العمل بكتاب الله وسنة بيه صلى الله عليه وسلم فاتبعه كافة النساسمن بينشر يف ووضيع من بني اشم فن دوتهم ونزل قصرما هروا تحذالديوان وطاف ببغداد ومنع كلمن أخاف المارة ومسع الخفارة لاوائن الشطار وعاله خالدالدريوس أنالاأع بعلى السلطان فعال أمهل لكني اقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنامن كأن وذلك سنة احدى ومائتس وجهزله ابراهم بالمهدى العساكر فغلب وأسره وانحل أمرهسريعا وذهبوغيا بنفسه ثما فتدى بهذا العمل بعد كثبرمن الموسوسين يأخذون أنفسهم بأعامة الحقولا بعرفون مايحتا جون السه في العامية من العصية ولايشعرون بمغبة أمرهم ومال أُحوالهم والذي يحتاج السه في أمر حولا الما المداواة ان كانوامن أحل الجنون واما التنكيل القتل أوالضرب ان أحدثوا هرجاوا ماا ذاعة السضرية منهم وعدهمن جلة الصفاء من وقد ينسب بعضهم الى الفاطمي المنظر اما بأنه حوا وبأنه داعله وليسمع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولاماه ووأكثرا للتحلن اشل هـ ذا تتجدهم موسوسين أومجانين أومابسين بطلبون عثل هذه الدعوة رياسة استلائت بهاجو المحهم وعزواعن المتوصل اليهابشي من أسبها بها العادية فيحسبون أنهذا من الاسباب ألبالغة بهم الى ما يؤتلونه من ذلك ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة . فيسرع اليسم القتل بما يحدثونه من الفتمة وتسوعاقبة مصكرهم وقد كان لاؤل هذه المائة خرج بالسوس رجل من المتسوَّفة يدعى التوبذري عدالي مسهدماسة بساحل الصرهذالك وزعم أنه الفاطمى المنظر تلبساعلي العامة هنالك عاملا فلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك وان من ذلك المسيد يكون أصل دعوته فنها فتت عليه طوا تف من عامة المربر تما فت الفراش غرضي و وساؤهم الساع نطاق الفينة فدس السه كبر المسامدة ومنذعر السكسوى من قتله في فراشه و كذلك خرج في غارة أيضا لا وله هده الما تقدر حل يعرف بالعماس واقتى مثل هذه الدعوة والسع نعيفه الاودلون من سفها الما تقدر حليه عنوة غرف الحياد سمن أمد ارهم و دخله اعنوة غيل لا ربعين يوما المنالل و عارفه و مضى في الهالكين الاولين وأمثال ذلك كثير والغاط فيه من طهور دعوته ومضى في الهالكين الاولين وأمثال ذلك كثير والغاط فيه من الغفلة عن اعتباد العصبية في مثلها وأما ان حكان التلبيس فأحوى أن لا يتم له أمر وأن يبو با أعدود النوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه

٧ (فصل في ان كل دولة لها حصة من المالك والاوطان لاتزيدعليها)

والسندف ذلك أنعصابة الدولة وقومها القنائين بها الممهدين لهالابد من توفيعهم حسساعلى المعالك والثغورالتي تسيرالهم ويستولون عليها لجايتهامن العدقه وامضاء أحكام الدولة فبهامن جباية وردع وغيرذلك فاذا توزعت العصائب كالهم على الثغور والممالك فسلابدمن نفاد عددهم وقدبلغت الممالك حننتذالى حديكون ثغرا للدولة وتتخمالوطنها ونغاقالمركزملكها فان تبكانت آلدزلة بعسدذلك زيادة عسلى ما سدها بقي دون حامسة وحسكان موضعالاتهازالفرصة من العدووالجاور ويعود وبالذلاء قي الدولة بمايكون فسممن النجاسروخرق سماج الهيدة وماكانت العصابة موفورة ولم ينف دعد دهافي توزيع الحصص على النفور والنواحي بق فى الدلة قوة على تناول ماورا الغاية حتى ينفسم تطاقها الى غايته والعلة الطبيعية في ذلك هي قوّة العصيمة من سائراللوي الطبيعية وككل قوة بصدر عنها معلمن الافعال فشأتماذ لافي فعلها والدولة في مركزها أشدتها يكون في الطرف والنطاق واذا التهت المالنطاق الذي هوالغاية عجزت وأقسرت عمادرا ومأن الاشعة والانواراذا انعنت من المراكزوالدوا تراكمنفسعة على سطيرالماء من النقرعلمسه شماذا أدركها الهرم والضعف فاعماتا خذف التناقص منجهة الاطراف ولابزال المركز محفوظاالى أن يتأذن الله مانقراض الامرجلة فحسنذ يكون انقراض المركز واذاغلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقناء الاطراف والنطاق بل تفسمعل لوقتها فأن المركز كالقلب اذى تنبعث منه الروح فاذا غلب القلب وملك انهسزم تبعد ع الاطراف والفلرهذا في الدولة الفارسية كان مركزها المدائ فلماغلب المسلون على المدائن انقرض أمر فارس أجع ولم ينفع يزد جود ما بقي سده من اطراف محالكه وبالعصص من ذلك الدولة الرومية بالشام لما كان مركزها القسطنط بنية وغلبهم المسلون بالشام تحيزوا الى مركزه م بالقسطة طاه نية ولم يضر هم انتزاع الشأم من أبديهم فلم ين ما كلم متصلابها الى أن تأذن الله بانقراضه وانظر أيضا شان العرب أول الاسلام لما كانت عصائبهم موفورة كيف غلبوا على ماجاورهم من الشام والعراق ومصر لاسرع وقت ثم تحياز واذلك الى ما ورامه من السندو الحبشة وافريقية والمغرب ثم الى الانداس فلما نفر قوا حصاعلى الممالك والثغور ونزلوها حامية ونقد عددهم في ذلك التوزيعات أقسروا عن الفتوحات بعدوا نتهى أمر الاسلام ولم يتصاور تلك التوزيعات أقسروا عن الفتوحات بعدوا نتهى أمر الاسلام ولم يتصاور تلك المدود ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله ما نقراضها وكذا كان حال الدول من بعد ذلك كل دولة على نسبة القائمين بها في القالة والكثرة وعذ حد نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلام سنة الله في خلقه

همل في ان عظم الدولة و اتساع نطاقها و طول المدها على نسبة القائمين بها في القلة و الكثرة

والسبب فى ذلك أن الملك انما يكون بالعصمة وأهل العصمة هم الحاسمة الذين ينزلون عمالك الدولة وأقطارها وينقده ونعليها فالحكان من الدولة العامة قسلها وأهل عساشهاأ كثركانت أقوى وأكثر بمالك وأوطانا وكان ملكها أوسع لذلك واعتبرذلك مالدولة الاسلامية لماألف الله كلة العرب على الاسلام وكان عدد المسلين في غزوة تبوك آخرغزوات النبى صلى الله عليه وسلم ماثهة أن وعشرة آلاف من مضرو فطان مابين فارس وراجل الى من أسلم منهم بعد ذلك الى الوفاة فلما توجه والطاب مافى أيدى الام من الملكم يحكن دونه حي ولاوزرفاستبيع حي فارس والروم أهل الدواتين العظيمتين فى العالم لعهدهم والترك بالمشرق والافرغية والبربر بالمغرب والقوط بالانداس وخطوا من الحجازالى السوس الاقصى ومن اليمن الى الترك بأقصى الشمال واستولوا على الاقاليم السبعة ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم ال كانقسلكامة القائمن بدولة العسدين أكثرمن صنهاجة ومن المسامدة كانت دولتهم أعظم فلكواافر يقية والمغرب والشام ومصروا لحازتم اتطريعد دلك دولة زفاتة لماكان عددهم أقلمن ألمامدة قصرملكهم عن ملك الموحدين اقصور عددهم عن عدد المصامدة مندأ ول أمرهم ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين لهذا العهدانانة بي مرين وبنىء بدالوادلما كان عدد بنى مرين لاول ملكهم أكثر من بى عبدالواد كانت دولتهم أقوى منهاوأ وسع نطا كاوكان الهم عليهم الغلب مرّة بعد أخرى \* بقال ان

عدد بى مرين الآول ملكهم كان ثلاثه آلاف وان بى عبدالوادكانوا ألف الاأن الدولة وكتمة التابع كترت من أعدادهم وعلى هذه النسبة في اعدادا لمتغلبين الآول الملك يكون انساع الدولة وقوتها وأ ما طول أمدها أيضافه لى تلك النسبة الان عراطادث من قوة من اجه ومن اج الدول انماه وبالعصيمة فاذا حسك انت العصيمة قوية كان المزاج نابعالها وكان أمد العمر طويلا والعصيمة انماهي بكترة العدد ووقو وم كاقلناه والسبب العصيم في ذلك أن النقص انما يبدو في الدولة من الاطراف فاذا كانت عمالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة وكل نقص يقع فلا بدله من زمن فتكثراً زمان كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة وكل نقص يقع فلا بدله من زمن فتكثراً زمان وانظر ذلك في دولة العرب الاسلامية كيف كان أمدها أطول الدول لا بو العباس وانظر ذلك في دولة العرب الاسلامية كيف كان أمدها أطول الدول لا بو العباس من الهجرة ودولة العبدين كان أمدها قريبا من ما "تين وثما أين سنة ودولة صنهاجة من الهجرة ودولة المبدين كان أمدها قريبا من ما "تين وثما أين سنة ودولة صنهاجة دونهم من لدن تقليد معزالد ولة أمن افريقا القلعة و بجاية سنة سبع وخسين و خسين و خسين و خسين و خسين و خسين استيلاء الموحدين على القلعة و بجاية سنة سبع وخسين و خسين و خسين الدول في ودولة الموحدين استيلاء الموحدين على القلعة و بجاية سنة سبع وخسين و خسين و خسين المدول في المدين المتيان المدين المتيارها على نسبة القاعين بها سنة الته التي قد خلت في عباده

(فصل في ان الاوطان الحثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها)

والسبب ف ذلك اختسان الا را والاهوا وان ورا كل رأى منها وهوى عصدة ما نعدونها ف كلاوة توان كانت ذات عصية لان كل عصدة من قعت بدها تفلن في نفسها منعة وقوة وانظر ما وقع من ذلك بافر يقية والمغرب منذا ول الاسلام وله ذا العهد فان ساكن هذه الاوطان من العربرا هل قبائل وعصيبات فلم بغن فيهم الغلب الاقل الذي كان لابن ابي سرح عليهم وعلى الافر فيحة شما وعاود وابعد ذلك الثورة والرقة مرة بعد أخرى وعظم الانخان من المسلين فيهم ولما استقر الدين عند هم عادوا الى الثورة وانظروج والاخدندين الخوارج مرات عديدة قال ابن أبي زيدارة تنابرا برة بالمغرب النتي عشرة مرة ولم تستقر كلة الاسلام فيهم الالعهد ولاية موسى بن فسيرف ابعد وهدا عنى ما شقل عن المستقر كلة الاسلام فيهم الالعهد ولاية موسى بن فسيرف العدام والمناب أالمناب أبيان العراق الذلك العهد درة التماث والتماث المناب ألمان المناب ألهم المناب المن

فلياغلبهما لمسلون على الامر وانتزعوممن أيديه سملم يبق فيهاعميانع ولامشاق والبربر قبائلهسم بالغرب أكترمن أن تحصى وكالهم بادية وأهل عصائب وعشا تروكل اهلكت قبيلة عادت الاخرى مكانها والى ديهامن اللاف والردة فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن افريقية والمغرب وكذلك كان الامر بالشأم اعهد بني اسراميل كان فسه من قبائل فلسطين و حكنعان و بنى عيصو و بنى مدين و بنى لوط والروم و يونان والعمالقة واكريكش والنبط منجانب الجزيرة والمومسل مالايحصى كذة وتنوعا فى العصية فصعب على بنى اسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم واضطرب عليهم الملك مرة يعدأ غرى وسرى ذلك الخلاف اليهم فاختلفوا على سلطانهم وخوجوا عليه ولم يكن لهم ملك موطدسا رأيامهم الى أن غلهم الفرس م يونان م الروم آخر أمرهم عندا لجلاء والله غالب على أمره و بعكس هـ ذا أيضا الاوطان الخالية من العصسات يسهل تمهيد الدولة فيها ويكون سلطانم اوا زعالق له المهرج والانتقاض ولاتعتاج لدولة فيهاالى كشرمن العصسة كاهو الشأن في مصروالشأم لهدا العهدا ذهي خلو من القبا أل والعصبيات كائن لم يكن المام معد نالهم كاقلناه فلل مصرف عاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهدل العصائب اغاهوسلطان ووعدة ودولتها فائمة عاؤل النرك وعصائبهم يغلبون على الامرواحدا بعدواحدو ينتقل الامرفيهم من منت الحامنات والخلافة مسماة للعباسي من أعتباب الخلفاء ينعدد وكذاشأن الانداس لهذا العهدفان عصيبة ابن الأحرسلطانهالم تكن لاقل دولتهم بقوية ولاكانت كرات اعما يكون أهل مت من سوت العرب أهل الدولة الاموية بقوامن ذلك القلة وذلك أنّ أهل الاندلس لماانقرضت الدولة العربة منه وملكهم البربرمن لمذونة والموحدين ستمواملكتهم وتفلت وطأتهم عليهم فأشربت القلوب بغضاهم وأمكن الموجدون والسادة فى آخرالدولة كثيرامن الحسون للطاغية في سيدل الاستظهار به على شأنهم من علك الحضرة مراكش فاجتمع من كان بقي بهامن أهل العدبية القديمة معادن من بوت العرب يجافى مم المنت عن الحاضرة والامصار بعض الشي ورسطوافى العصدية مثل ابن هودواب الاحر وابن مرديس وأمثالهم فقام ابن موديالام ودعابدعوة الخلافة العباسية بالمشرق وجل المناس على الخروج على الموحد ين فنبذوا اليهدم العهدوأ خرجوهم واستقل ابن هود بالامر بالانداس غسما ابن الاحرالامروخالف النهود في دعوته فدعاه ولا الاين أى حفص صاحب افريقية من الموحدين وعام بالامروتناوله بعصابه قليله من قرابته كانوايسمون الرؤساء ولم يحتج لا كثرمنهم لقلة العصائب بالانداس وأنه اسلطان ورعمة ثماستظهر بعدد للاعلى الطاغسة عن يجيز

المه المعرمن أعماص زناته فصار وامعه عصمة على المناغرة والرباط ثم ممااصاحب المغرب من ملوك زناته أمل في الاستدلاعلى الانداس فصاراً ولئك الاعماص عصابة ابن الاحر على الامتناع منه الى أن تأثل أمره ورسم وألفته الفوس وعزالناس عن مطالبته وورثه أعقابه لهذا العهد فلانظن أنه بغير عصابة فليس كذلك وقد كان مسدوه بعصابة الاأنم اقلسلة وعلى قدرا لحاجمة فان قطر الاندلس القسلة العصائب والقدائل فيه يغنى عن المعالمين

### رفصل في ان طبيعة الملك و الانفراد بالمجد)

وذلك أت الملك كاقدمناه انماهو بالعصمة والعصمة متألفة مين عصمات كشعرة تسكون واحدةمنها أقوىمن الاخرى كلهافتغلها وتستولى عليهاحتى تصرها جيعافي ضمنها وبذلك يكون الاجتماع والغلب على النباس والدول وسررة أن العصبية العامة للقبيل هى مشال المزاج للمشكون والمزاج الها يكون عن العناصر وقدتمن في موضعه ات العناصراذا اجتمعت مشكافئة فلايقع منهامزاج أصلابل لابذأن تنكون واحدة منهاهي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصيبة واحدة شاملة لجميع العصائب وهي موجودة في ضعنها وتلك العصبية الكبرى اعماتكون لتوم أهل ست ورياسة فيهم ولابدأن يكون واحدمنهم ريسالهم غالباعليهم فستعين ريسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجمعها واذاتعن لذذلك من الطسعة الحيوانية خلق الكبروالانفة فسأنف حننتذمن المساهمة والمشاركة في استنباعهم والتحكم فيهم ويجي خلق التأله الذى في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفداد الكل باختلاف الحكام لوكان فيهما آلهة الاالله افسدتا فتعدع حين دأنوف العصيات وينبلج شكائهم عنأن يسموا الىمشاركت مف التحكم وتقرع عصبهم عن ذاك ويتفرد بمااستطاع حتى لا يترك لاحدمنهم فى الامر لاناقة ولاجلافينفر دبدال الجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته وقديم ذلك للاقول من ملوك الدولة وقدلايم الاللثاني والثالث على قدرممانعة العصسات وقوتم االاأنه أمرلا بدمنه في الدول سنة الله التي قدخات في عباده والله تعالى أعلم

11 \_ (فصل في ان من طبيعة الملك الترف)

وذلك أن الانته اذا نغلبت وملكت ما بأيدى أهدل الملك قبلها كثرر باشها ونعمتها فتكثر عوائدهم و ينجا وزون ضرورات العيش وخشونته الى نوافله ورقته وزينته ويذهبون الى اتباع من قبله م فعوائدهم وأحو الهم وتصير اللك النوافل عوائد

ضرورية في تحصيلها وينزعون مع ذلك الى رقة الاحوال في المطاعم والملابس والفرش والاستية ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الام في أكل الطيب وليس الانتي وركوب الفاره ويناغى خلفهم في ذلك سلفهم الى آخر الدولة وعلى قدرملكهم يكون حظهم من ذلك وترفهم قيه الى أن يبلغ وامن ذلك الغاية التي للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعوا لدمن قبلها سنة الله في خلقه والله تعالى أعلى

#### ١٢ – فصل في ان طبيعة الملك الدعة والسكون.

وَدَلَا أَنَّ الاَتِهَ لاَ يَحْسَلُ لَهَا المَلْ الاَهْ المَالِبَةِ وَالْمَطَّ لَبِهُ عَايِبُهَا الْعَلْبِ وَالمَلْ وَاذَ آ حصلت الغاية انقضى السعى اليها (عال الشاعر )

عبت لسعى الدهرينى وبنها \* فلما انقضى ما بننا مكن الدهر فاذا حسل الملك أقصر واعن المتاعب التى كانوايت كلفونها فى طلب وآثر واالراحة والسكون والمدعة ورجعوا الى تحصيل غرات الملك من المبنانى والمساكن والملابس فبننون القصور ويجرون المياه ويغرسون الرياض ويستتعون بأحوال الدنيا ويؤثرون الراحة على المتاعب ويتأنقون فى أحوال المسلابس والمطاعم والاتنية والفرش الراحة على المتاعب ويتأنقون فى أحوال المسلابس والمطاعم والاتنية والفرش ما استطاعوا ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم ولايز ال ذلك يتزايد فيهم الى أن يتأذن الله بأحره وهو خديرا لحاكين والله تعالى أعلم

17 - فصل في انه اذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة اقبلت الدولة على الهرم.

وبانه من وجوه \* الاول أنها تقتضى الانفراد بالجدد كافلذاه ومهما كان الجد مشتركا بن العصابة وكان سعيهم له واحدا كانت هرمهم في التغلب على الغيروالذب عن الحوزة الموة في طموحها وقوة شكاعها ومرماهم الى العزجيع وهم يستطيبون الموت في بنا مجدهم و يؤثرون الهلكة على فساده واذا انفرد الواحد منهم بالجدقر عصبيتهم وكبيم من أعنتهم واستأثر بالاموال دونم فتكا الواعن الغزووفشل و يجهم ورغموا المذلة والاستعباد ثمر بي الجدل الشاني منهم على ذلا يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرامن السلطان الهم على الجماية والمعونة لا يجرى في عقولهم سنواه وقسل العطاء أجرامن السلطان الهم على الجماية والمعونة لا يجرى في عقولهم سنواه وقسل أن يستأجر أحدنف معلى الموت في صيرة للا وهنا في الدولة وخضد امن الشوكة و تقبل أن يستأجر أحدنف على المراف كاقد مناه فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على المياتم ولايني دخلهم بخرجهم فالفقير بنهم يهلك والمترف يستغرق عطاء وبترفه ثم المقائم ولايني دخلهم بخرجهم فالفقير بنهم يهلك والمترف يستغرق عطاء وبترفه ثم المياتم ولايني دخلهم بخرجهم فالفقير بنهم يهلك والمترف يستغرق عطاء وبترفه ثم المياتم ولايني دخلهم بخرجهم فالفقير بنهم يهلك والمترف يستغرق عطاء وبترفه ثم المياتم ولايني دخلهم بخرجهم فالفقير بنهم يهلك والمترف يستغرق عطاء وبترفه م

يزدا ذذلك في أجيالهم المتأخرة الى أن يقصر العطا كله عن الترف وعوائده وتمسمهم ألحاجة وتطالبهم الأكهم بحصرنفقاتهم فى الغزووا لحروب فلا يجسدون واجعة عنها فموقه ونبهما العقويات وينتزءون مافى أيدى المنيرمنهم يستأثرون يدعلهم أزيؤثر وديه أبناءهم وصنائع دواتهم فيضعفونهم الذلاء عن العامة أحوالهم ويضعف صاحب الدولة بضعفه موأيضااذا كثرالترف فى الدولة وصارعطاؤهم متصراعن حاجاتهم ونذقاتهما حماح صاحب الدولة الذى هو السلطان الى الزيادة في اعطماتهم حتى يستخلهم ويزيح عللهم والجباية مقدارها معلوم ولاتزيد ولاتنقص وان زآدت بمأ يستحدث من المكوس فمصرمقدا رهابعدالز بادة محسدودا فادا وزعت الجماية على الاعطيات وقدحدثت فيهاالز بإدة لكل واحديماحدث من ترفهم وكثرة أخفاتهم انتص عددا خياسة حينت ذعما كان قب ل زيادة الاعطيات ثم يعظم الترف وتبكثر مقادرالاعطمات لذلث فمنقص عددالحاممة وثالناورا بعاالى أن يعود العسكرالي أقل الاعدداد فتضعف الحياية لذلك وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من بجاورها من الدول أومن هو تحت يديها من القباثل والعصائب ويأذن الله فيها . الفناء الذي ، كتيه على خلمقته وأيضا فالترف مفسد للغلق بما يحصد ل في النفس من ألوان الشر والمنفسفة وعوائدها كمايأتي في فصل الحضارة فتذهب منهم خلال الخيرالتي كانت علامة على الملك ودليلا عليه ويتصفون عاينا قضها من خالال الشر فبكون علامة على الادباروا لانقراض عاجعل الله من ذلك في خليقته وتأخذ الدولة ممآدى العطب وتتضعضع أحوالهاوتنزل بهاأمراض مزمنة من الهرم الى أن يقضى عليها . الوجه الثيالث أن طبيعة الملك تقتضي الدعة كاذ كرناه واذا اتخذ واالدعة والراحة مألفا وخلقاصا راهم ذلك طسعة وجيلة شأن العوائد كاهاوا يلافها فتربى أجمالهم الحادثة في غضارة العيش ومهادالترف والدعة وينقلب خلق التوحش وينسون عوائد البيداوة التي كانبها! لملكمن شدة البأس وتعود الافتراس وركوب السداء وهداية القفر فلايفرق منهموبين السوقة من الحضر الاف الثقافة والشارة فتضعف حمايتهمو يدهب بأسهم وتنخضد شوكتهم ويعود وبال ذلك على الدولة عمادليس به من ثباب الهرم ثملايزالون يتلونون بعوائدا لترف والحضارة والسكون والدعمة ورقة الحاشية فيجيع أحوالهم وينغمسون فيهاوهم فيذلك يبعدون عن البداوة والخشونة وينسلخون عنهآشأ فشمأو ينسون خلق البسالة التي كانت بها الحاية والمدافعة حتى يعودواعمالاعلى عامسة أخرى انكانت لهم واعتسرذلك في الدول التي أخمارهما في الصيف لديك تعدد ماقلته لك من ذلك صحيحا من عروبية ورجما يحدث في الدولة إذا

طرقهاهدذاالهرم بالترف والراحة أن يتغير صاحب الدولة أنصادا وشعه من غير جلدتهم عن تعود الخشونة فيضدهم جندا بكون أصبر على الحرب وأقد دعلى معاناة الشدائد من الجوع والشغلف و يحكون ذلك دوا اللدولة من الهرم الذى عساء أن يطرقها حتى بأذن الله فيها بأصره وهدذا كاوقع في دولة الترك بالمشرق فان غالب جندها الموالم من الترك فتتغير ملو كهم من أولتك المماليك المجاوبين اليهم فرسانا وجندا فيكون أجر أعلى المرب وأصبر على الشغلف من أبناء المماليك الذين كافوا وجندا فيكون أجر أعلى المرب وأصبر على الشغلف من أبناء المماليك الذين كافوا قبلهم وربوا في ماء النعب والسلطان وطله وكذلك في دولة الموحدين افريشة فاتصاحبها كثيرا ما يتخذ أجنا دمن زنانة والعرب ويستكثر منهم و يترك أهل الدولة المتعودين للترف فتستعد الدولة بذلك عرا آخر سالمامن الهرم والقه وا دن الارض ومن عليها

## ١٤ (فصل في ان الدولة لها اعمار طبيعية كا للاشخاص)

اعلمأت العمر الطبيعي للاشتناص على ماذعم الاطباء والمتعيمون ماثة وعشرون سسنة وهى سنوالقمر الكبرى عندالمنعمن ويحتلف العمرف كلجل بحسب القرآنات فيز بدعن هذا وينقص منه فتكون أحمار بعض أهل القرانات مالة تامة وبعضهم خسن أوعانن أوسعن على ماتفتضمه أدلة القرانات عندالناظر بن فهاوا عارهذه الملاتماين الستينالى السبعين كافى الحديث ولارزيدعلى العمر الطيسي الذي هومائة وعشرون الاف السور النادرة وعلى الاوضاع الغريبة سنالفلك كأوقع في شأن فوح علىه السلام وقليل من قوم عاد وهمود وأماأ عمار الدول أيضا وان كانت تختلف جسب القرانات الاأن الدولة في الغالب لاتعدواً عمار ثلاثة أحمال والحسل هو عمر شخص واحدمن العمر الوسط فمكون أربعن الذى هوانتها والمنووالنشو الى عايته قال تعالىحتى اذابلغ أشدم وبلغ أربعين سنة واهذا قلناات عراا شخص الواحدهو عرالحسل ويؤيده ماذكرناه في مكمة السدالذي وقع في بني اسرائيل وأن المتصود بالاديعن فيه فنا الجيل الاحيا ونشأة جيلآ خرلم يعهدوا الذل ولاعرفوه فدل على أعتبارا لاربعن فعمرا لحمل ألذى هوعر الشعنص الواحدوا عاقلنا انعر الدولة لايعدوف الغالب ثلاثه أجمال لاقاليل الاقل لمرالواعلى خلق البداوة وخشونها وتوحشهامن شظف المبش والسالة وألافتراس والاشتراك في المحد فلاتزال مذلك سورة العصبية محفوظة فبهم فحذهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس الهمم مغاويون والحيل الشاح تحول حالههم الملك والترفه من البيداوة الى المضارة ومن

المشغلف الى المترف والخصب ومن الاشتراك في المجد الى انفر ادا لواحد به وكسل الباقين عن السعى فمه ومن عز الاستطالة الى ذل الاستكانة فشنكسر سورة العصمة بعض الشئ وتؤنس منهم المهانة والخضوع ويبقى لهم الكثيرمن ذلك بماأ دركواالله ل الاقل وباشروا أحوالهم وشاهد وامن اعتزازهم وسيعهم الحالج دوم امهم فى المدافعة والحاية فلايسعهم ترك ذلك الكلية وان ذهب منه مأذهب و يكونون على رجامن مراجعة الاحوال الق كانت للجدل الاول أوعلى غارتمن وجودها فيهدم وأتما الجيل الشالث فمنسون عهدالبداوة والخشونة كان لمتكن وينقدون حلاوة العزوالقصعة عاهم فسدمن ملكة القهرو يباغ فيهدم الترف غايته عائبنكوه من النعيم وغضارة العيش فيصرون عيالاعلى الدولة ومن جلة النساء والولدان المحتاجين للمداذعة عنهم وتسقط العصمة بإلجلة وغسوت الحسابة والمدافعة والمطالبة ويلسون على الناس في الشارة والزيّ وركوب الحسل وحسّ نالثقافة عوّ هون بهاوهم فى الاكثر أجن من النسوان على ظهورها فاذاجا المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته فعتاج صاحب الدولة حبنثذالي الاستظها وبسواهه من أهل المحدة ويستكثر بالموالى و يصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة عاجات فهذه كاتراه ثلاثه أحسال فهايكون هرم الدولة وتخلقها ولهذا كان انقراس الحسب في الحل الرابع كامرى أن الجدد والحسب اعماهو في أربعة آماء وقدأ تتناك فيدبرهان طبيعي كأف ظاهرميني على مامهد فاه قب ل من المقدّ مات فتأمّله فلى نصدو وجه الحقان كنت من أهل الانصاف وهده الاجمال الثلاثة عرهاماتة وعشرون سنةعلى مامزولا تعدوالدول فى الغالب هذا العمر لتقريب قبله أو بعده الاان عرض لهاعارض آخرمن فقدان المطالب فد حكون الهرم حاصلا مستوارا والطالب لم يعضرها ولوقد حاء الطالب لماوج مدمدا فعافاذا جاء أجاهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون فهذا العهم للدولة عثابة عمرا لشخص من التزيد الىسن الوقوف ثم الىسن الرجوع والهذا يجرى على ألسنة ألناس في المشهورة تعر الدواة مائة سنة وهذا معناه فاعتبره والمعذمنية فانونا يصحير للاعدد الآياه في عود النسب الذى تريده من قبل معرفة السدنين الماضية اذا كنت قداستربت في عددهم وكانت المسنون الماضية مندأ ولهم محصلة لديك فعد اكل ماثة من السنين ثلاثة من الاتماءفان نفدت على هذا القياس مع نفود عدده منهوصيم وان نقصت عنه بجيل فتدغلط عددهم يزيادة راحد في عود النسب وان زادت عثلا فقدسقط واحدوكذلك تأخد عدد السنس منعددهم اذاكان محصد لالديك فتأتله تعده فى الغالب صحيحا

## ١٥ (فصل في انتقال الدولة من البداوة الى الحضارة)

اعلم أن هده الاطوا رطسعة للدول فان الغلب الذي يكون به الملك انماه وبالعصبية وبمايتبعهامن شدة البأس وتعودا لافتراس ولايكون دلك عالبا الامع البداوة فطور الدولة من أقلهابدا وقثم اذاحصل الملك تبعه الرفة واتساع الأحوال والحضارة انما هى تفتن فى الترف واحكام العسنا تع المستعملة فى وجوهة ومذاهب من المطابح والملابس والمبانى والفرش والابنية وسائر عوائد المزل وأحواله فلكل واحدمنها صناأتع فاستجادته والتأنق فيسه تحتصبه ويتلو بعضها بعضاوتتكثر باختلاف ماتنزع السه النفوس من الشهوات والملاذوالتنع بأحوال الترف وماتتلون بدن العوائد فصارطورا لحضارة فى الملك يتسعطورا استذاوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك وأهمل الدول أبدايقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون ومنهمف الغااب بأحذون ومثله فداوقع للعرب لماكان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبنا هم ولم يكونوالذلك العهد في شي من الحضارة فقد حكى أنه قدم لهدم المرقق فكانوا يعسبونه رفاعاو عثرواعلى الكافورفى خزائن كسرى فاستعملوه في عينهم ملحا وأمثال ذلك فلما استعدوا أهل الدول قباهم واستعمادهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختار وامنهم المهرة في أمثال ذلكوا القومة عليه أفادوهم علاج ذلك والقيام على عله والتفنز فيهمع ماحصل الهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله فبالغوا الغماية في ذلك وتطوّر والبطور المضارة والترف فى الاحوال واستجادة المطاعم والمشارب والمدلابس والمبانى والاسلمة والفرش والا يستوسا رالماءون والخرف وكذات أحوالهم في أيام الماهاة والولائم وليالى الاعراس فالوامن ذلك ورا الغاية وانظرماتف له السعودي والطبرى وغيرهمما فاعراس المأون ببوران بنت المسن بن مدل وما بذل أوها الماسية الماسون حيزوا فاه في خطبها الى داره بقم الصلح وركب المافي السغين وماأنفق فياميلا كهاوما تحلها المامون وأنفق في عرسها تقف من ذلك على العجب فنهأت الحسن بنسهل نثريوم الاملالة في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون فنثر على الطبقة الأولى منهم سادق المسكماثوثة على الرقاع بالضماع والعقارمسوغة لمن حصلت في مده يقع اكل واحده نهم ماأدّاه الده الاتفاق والبحث وفرق على الطبقة الثانية بدوالدنآ نيرفى كلبدرة عشرة آلاف وفرق على الطمقة الشاللة بدر الدواهم كذلك بعد أن أنفق في مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك ومنه أن المأمون أعطاها في مهر هاليلة زفافها ألف حصاة من الماقوت وأوقد شمو عالعنبرف كل واحدة مائة من وهورطل وثلثان و بسط لها فرشاكان الحصير منها منسو جابالذهب مكالا بالدت والماقوت وقال المأمون حين رآمة قاتل الله أبانواس كأنه أبصر هذا حيث يقول في صفة الجر

كأنصغرى وكبرى من فواقعها \* حصاء در على أرض من الذهب وأعذبدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائة وأربعين بغلامة تعام كامل ثلاث مرات في كل يوم وفي الحطب السلتين وأوقد واالحريد يصبون عليه الزيت وأوسل الى النواتية باحضا والسفن لاجازة اللواصمن الشام بدجسة من بغدادالي قصود الملك بعينة المأمون لمضور الولمية فكانت الحزاقات المعتقاذلك ثلاثين ألفاأ جازوا الناس فيهاأخر مات نهارهم وكشرمن هذا وأمثاله وكذلك عرس المأمون مذى النون بطلطلة نقلها بنبسام فكتاب الذخيرة وابن حبان بعدد أن كانوا كالهم ف الطور الاولسن البداوة عاجزين عن ذلك جله لفقدان أسسابه والقائمن على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم يذكرأن الجاح أولمفى اختتان بعض ولده استحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال أخبرني أعظم صنيع شهدته فقال لهذم أيها الاميرشهدت بعض مرازبة كسرى وقدصنع لاهل فاوس صنيعاأ حضرفيه صاف الذهب على أخونة النضة أربعاعلى كل واحدوتعمله أربع وصائف ويعلس عليمه أربعة من الناس فاذا طعموا المعواأر بعتهم المائدة بصافها ووصائنها فقال الحاج باغداد مانحرا الزروأطم الناس وعلمأن لايستقلم مده الاثبهة وكذلك كان \* ومن هـ ذاالباب أعطية بن أميـة وجوا نزهـم فاعما كان أكثرها الابل أخذا عذاهب العرب وبداوتهم ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيد يينمن بعدهم ماعلت من أحمال المال وتخوت الثياب واعداد الخيل بمراكها وهكذا كان شأن كامة مع الاغالبة بافر يقية وكذا بي طفيج عصروشان لمتونة مع ملوك الطوالف بالاندلس والموحدين كذلك وشأن زنانة مع الموحدين وهلم جرّا تنتمَل الحضارة س الدول السالفة الى الدول الخالفة فانتقلت حضارة الفرس للعسرب بى أمية وبنى العباس وانتقلت حضارة بني أمية بالانداس الى ماولة المغرب من الموحدين روناتة لهذا العهدوا نتقلت حضارة عى العباس الى الديد لم ثم الى الترك ثم الى السلوقية ثم الى الترك المماليت بمصروالنتر بالعراقين وعلى قدرعظ مالدولة يكرن شأنها في الحضارة اذأمورا لحضارة من والترف والترف من وابيع الثروة والنعمة والثروة والنعمة

من قوابع الملك ومقدا رمايستولى علسه أحل الدولة فعلى نسسبة الملك يكون ذلك كله فاعتبره وتفهمه وتأشله تجده صحيحا في العمران والله وارث الارض ومن عليها وهو خرالوا رثن

### ١٦ (فصل في ان الترف يزيد الدولة في اولها قوة الى قوتها)

والسبب فباذات أن القبيل اذاحصل لهم الملك والنرف كثر الساسل والولدو لعمومية فكثرت العصابة واستكثروا أيضامن الموالى والصناقع ودبيت أجيالهم فى جؤذات النعيم والرفه فازداد وابمهم عدداالى عددجم وقوة الى قوتمهم بسبب كثرة العصائب حمنتُذْبِكُثْرة العددة ذا ذُهبُ الجمل الاقل والثانى وأخذت الذولة في الهرم لم تستقل أوآنك الصنائع والموالى بأننسهم فى تأسيس الدولة وتمهيذ ملكها لانهم ليس لهم من الامرشئ اغآك انواعالاعلى أهلها ومعونة لهافأ دادهب الاصل فم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشي ولاتمق الدولة عسلي حالهامن الذوة واعتبره سذا عاوقع فى الدولة العربية في الاسلام كان عدد العرب كا قلناه لعهد النبوّة والخلافة ما ثة وخدتين ألفاا ومايقاربم امن مضرو فحطان ولمابلغ الترف مبالغه فى الدولة ويؤفر فزهم بتوفرالنهمة واستكثرا لخلفا من الموالى والصناقع باغ لل العدد الى أضعافه يتال أن المعتصم نازل عورية لما افتتمها في تسعما ته ألف ولا يبعد مشل هدا العدد أن يكون صحيحا اذا اعتبرت حاميتهم فى التغور الدائية والقاصية شرقا وغريا الى الجند الحاملين سريرالملك والموالى زالمصطنعين وكال المسعودي أحصى بنوالعباس من عبدالطاب ماصة أيام المأمون للانفاق عليهم فكانوا ثلاثين ألفسابين ذكران واناث فانظرمبالغ هذا العددلاقل من مائني سينة واعلم أن سيبه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربى فيمه أجيالهم والافعدد العرب لاقل الفتح لم يبلغ هذا ولاقر يبامنه والله الخلاق العايم

١٧\_ (فصل في اطوار الدولة واختلاف احوالها وخلق اهلها باختلاف الاطوار)

(اعلم) أن الدولة تنقل في أطوار مختلفة وحالات متعددة ويكتسب القائمون بها في كل طور خلفا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الا خرلان الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي دوفيه وحالات الدولة وأطوار هالا تعدد وفي الغالب خسة أطوار الطور الا ول طور الفافر رالبغية وغلب المدافع والممانع والاستبلاء على الملك وانتزاعه من أيدى الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة في هذا الطور اسوة ومه في اكتساب المحدوج باية المال والمدافعة عن الحوزة والحاية لا يتفرد دونهم

بشئ لان ذلك هومقتضى العصبية التي وقعبها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها الطور الثيان طورالاستبدادعلي قومه والانفرآددونهم بالملك وكصيمهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب الدزلة في هـــذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذالموالى والسنانع والاستكنار من ذلك لجدع أنوف أهل عسيته وعشيرته المقاسمين لدفي نسبه المفاريين في الملك شاسهمه فهويد افعهم عن الأمر ويصد هم عن موار ، موير دهم على أعقابهم أن يخلصوا اليه حتى يقر الامر في نسايه و يفرد أهل يتمبها بدي من مجده فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ماعاناه الاولون في طلب الامرأ وأشدة لان الاولين دافعوا لاجاب فكان ظهرا وهم على مدافعة -مأل العصدية بأجعهم وهذابد فع لاقارب لايظاهره على مدافعتهم الاالاقل من الأباعد فيركب صعبامن الامر الطورالشالث طورالفراغ والدعة لتعصيل ثمرات الملك بماتنزع طباع البشرالب من تحصيل المال وتعليدا لاسمار وبعد الصب فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج واحصاء النفقات والقصدقها وقش مدالمساني الحافلة والمسانع العظيمية والامصارا لمتسعة والهياكل المرتفعة واجادة ألوفود من أشراف الام ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله هدذا ع التوسعة على صائعه وحاشيته فأحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وادرارا وزاقهم وانصافهم أعطياتم ملكل هلال حتى يظهرا ترذلك عليهم فى ملابسهم وشكتهم وشاراتم -مزيم الزينة فيباهى بمسم الدول السالمة ويرهب الدول المحاربة وهدذا العاور آخراً طوار الاستبدادمن أصحاب الدولة لانهم في هذه الاطوا وكلهاه ستقلون اكراثهم انون العزهم موضعون العارق لمن بعدهم الطورالرابع طورالقنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة في هـ ذا قانما بما في أولوه سلما لا نظاره من الملوك واقتاله مقلد اللماضين من ساقه فيتبع آنارهم حذرالنعل بالنعل ويقتني طرقهم بأحسن مناهج الاقتدا ويرى آن فى الحروج عن تقليدهم فساداً مره وأنهماً بصر بما بنوا مر بحده الطور الخامس طورالاسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة فى هددا الطورستا ما الماجع أولوه في سبيل الشمهوات والملاذوالكرم على بطائسه وفي مجالسه واصطناع أخدان السوء وخضرا الدمن وتقليدهم عظيمات الامورالتي لابستقلون بحملها ولايعرفون ما أبون ويذرون منها مستفسد الكارالاوليا من قومه وصناتم سافه حتى يضطغنوا عليمه و انخاذلواعن نصرته مضيعاً من جنده بما أنفق من أعطماتهم في شهوا ته وجب عنهم وجه مباشرته و فقده فيكون مخر بالماكان سلفه يؤسسون وهار مالما كانو بينون وف هدا الطور تعصل في الدولة طبيعة الهرم ويست ولى عليها المرض المزمر

١٨ (فصل في ان آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في اصلها)

والسب فى ذلك أن الأثمارا بما تحدث عن الفوة التي بها كانت أولا وعلى قدرها مكون الاثرفن ذلك ممانى الدولة وهماكالها العظمة فانماتكون على نسبة قوة الدولة فأصلها لاتم الاتم الابكثرة الفعلة واجتماع الايدى على العمل والتعاون فسه فاذا كانت الدولة عظيمة فسيعة الموائب كثيرة الممالك والرعاما كان الفعلة كثير ينجدا وحشروامن آفاق الدولة وأفطارهافت العمل على أعظم هاكله ألاترى الى مصافع قوم عادوغود وماقسه القرآن عنهما وأظروا اشاهدة ابوان مسكسرى وماانتدر فيه القرسحتى الدعزم الرشد على هدمه ويحريه فتسكا وعنه وشرع فيسه م أدركه الخزوقصة استشارته ليميي بزخالافي شأنه معروفة فانظر كيف تقت دردولة على بناء لاتستطيع أخرى على همدمه مع يون مابين الهدم والبناء في السهولة تمرف من ذلك يوسما بين الدولتين وانظرالي بلاط الوليدبدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها وكذلك بناه اختاما لحلب الماه الى قرطاجنة في الفناة الراكبة عليها وآثارش ال بالمغرب والاهرام بمصروك مرمن هدف الاثمار الماثلة للعمان تعلم منه اختلاف الدول في الفوة والضعف واعلم أن تلك الافعال للاقد من انما كأنت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الايدىءلمها فبذلك شيدت تلك الهاكل والمصانع ولاتتوهم ماتتوهمه العامة الدلك لعظم أجسام الاقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها فليسر بين اليشرفي ذلك كبيريون كالمجدبين الهساكل والا مارولق دوام القصاص بذلك وتغالوا فسمه وسطروا عنعاد وثمود والعمالقة فى ذلك أخباراعريقة فى الكذب من أغربها مأيحكون عن عوج بن عناق رجل من العدمالقة الذين قاتلهم بنواسرا يلفالشام زعواأنه كاناطوله يتناول السمكمن المخرويشويه الى التمس ويرتدون الىجهلهم بأحوال البشرا لمهل بأحوال الكواكب لمااعتقدوا أن الشمس حرارة وأنهاشديدة فيماقرب منها ولايعلون أن المرهو الضوء وأن الضوء فياقرب من الارض أكثر لا تعكاس الاسعة من سطح الارض عقبابله الإضواء فتتضاعف الحرارة هنالا جلذلك واذاتج اوزت مطارح الاشعة المنعكسة فلاحر هذالك بل يكون فيه البردحيث مجارى السحاب وان الشمس في نفسه الاحارة ولامالادة والمساهوجسم يسسيط مدى الامزاجله وكذلك عوج بنعناق هوفيساذكروه من العمالقة أومن الكنعانين لذين كانوافريسة بنى اسرائيل عند فتعهم السأم

وأطوال بى اسرا بل وجسمانه مماذلك العهدةريبة من هيا كلنايشهداذلك أبواب ببت المقدس فانها وانخربت وجددت لم تزل المحافظة على السكالها ومقاديراً بوابها وكيف يكون التفاوت بينعوج وبين أهل عصره بهدد الاقدار وانمامثا وغلطه يرفى هذاأتهم استعظمواآ الرالام ولم يقهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون ومايحسل بذلك وبالهندام من الاسمار العظمة فصرفوه الى قوة الاجسام وشدة تها يعظم هما كلها وليس الامرك ذلك وقدزه بالمسعودى ونقلاءن الفلاسفة مزعالاستندله الاالتحكم وهوأن العلسعة التي هي جبالة للاجام لمارأ الله الخلق كانت في تمام المكرة ونهاية القوة والكمال وكانت الاعمارأطول والاحسام أقوى لكمال تلك الطبيعة فانقطروالموت انساءو مانحلال القوى المطبيعية فاذاكات قوية كانت الاعادأنيد فكان العالمف أوالية نشأته تام الاعار كاسل الاحسام تمليزل يتناقص النقصان المادة الىأن بلغ الى هـ ده الحال التي هوعليها ثم لا يرال يتناقص الى وقت الانحلال وانقراض العالم وهذارأى لاوجه له الاالتحكم كأترآه وايسر له علة طبيعية ولاسب برهاني ونحن نشاهد مساكن الاقراب وابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن كديار غود المنعونة في الصلد من العضربوتا صغارا وأبوابها ضيقة وقدأشار صلى الله عليه وسلم الحيأ أنهاد يأزهم ونهىعن استعمال مناههم وطرح ماعجن بدوأهرق وقال لاتدخاوا مساكن الذين ظلوا أنفسهم الاأن تكونوابا كيزأن يصيبكم ماأصابهم وكذلك أرض عادومصروالشام وسائر بقاع الارض شرقا وغربا والحق ما قررناه ومن آثر الدول أيضا حاله اف الاعراس والولائم كاذكرناه فى وليمة بوران رصنيع الجاح وابن ذى النون وقد مر ذلك كله ومن آثارها أيضاعطا بالدول وأنها تكونعلى نسمتها ويظهر ذلك فيها ولوأشرفت على الهوم فأن الهرالي لاهل الدواء تكون على نسبة قوة ملكهم وغايم مالناس والهر لاتزال مصاحبة لهمالى انقراس الدواة واعتبرداك بجوائرا بندى يزن لوفد قريش كنف أعطاهم منأ رطال الذهب والفضة والاعبدوالوصائف عشراعشرا ومنكرش العنبر واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب وانحاملك يومتذقرا وةالمين خاصة تحت استنداد فارس واعماحله على ذلك همة نفسه عما كان لقو مه المابعة من الملائ فالارس والغلب على الام في المراقين والهند والمغرب وكان الصنهاجمون بافريقية أيضااذاأ جازوا الوفدمن أمراء زنآنة الوافدين عليهم فانما يعطونهم المال أجالاوالبكسا متحونا مملوأة والجلات حنائب عديدة وفي تاريخ الزارقيق من ذلك أخباركنيرة وكذلك كانعطا البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم وكانوااذا كسبوامعدما

فاغاهو الولاية والنعمة آخر الدهر لاالعطاء الذى يستنفده يومأ وبعض يوم وأخبارهم فمذلك محشرة مسطورة وهيكلهاعلى نسبة الدول جارية هداجوهرالصقلي الكاتب قائد جيش العبيد بيز لماارته ل الى فق مصراست عدّمن القيروان بأنف حل من المال ولا تنتهى اليوم دولة الى مثل هـ ذا وكذلك وجد بخط أحد بن محد بن عبد المهد عل بما يحمل ألى بيت المال بغداد أيام المأمون من بحير النواحى تقلته من بواب الدولة » (غلات السواد)» سبع وعشرون ألف ألف درهم مر تين وعماتما ثة ألند درهم ومن الحال النعرائية ما تأحلة ومنطير الخم ما تنان وأربعون رطلا \* (كنكر) ، أحد عشر ألف ألف درهم مر تين وسما أنه ألف درهم ، (كورد جله ) ، عشرون أن ألف درهم وعالية دراهم ورحاوان) . أربعة اللف ألف درهم مر تين وغمانا له ألف درهم " (الاهواز) " خسة وعشرون ألف دوهم مرة ومن السحكوثلاثون ألف رطل ﴿ (فارس) \* سبعة وعشرون ألف ألف دوهم ومن ما الورد ثلاثون ألف كارورة ومن الزيت الاسودعشرون ألف رطل \* (كرمان) \* آريعة آلاف ألف درهم مرتين وما تناألف درهم ومن المتساع اليماني خسماته ثوب ومن القرعشرون ألف رطل \* (مكران) \* أدبه مائة ألف درهم مرة \* (السند ومايليه) \* أحدعشر ألف ألف درهممر تيزوجه عائه ألف درهم ومن العود الهندى مانة وخسون رطلا \* (-حسمان) ، أربعة آلاف ألف درهم مر تيزومن النباب المعينة ثلاثمائة ثوب ومن الفانيد عشروب رطلا \* (خراسان) \* عَمَانية وعشرون ٱلفَّالَف درهم مرتين ومن نشراافضة ألفانفرة ومنالبرادين أربعة آلاف ومن الرقيق ألف رأس ومن المتساع عشرون ألف ثوب ومن الاعليج ثلاثون ألف رطل « (بَرِجان) ، اثناعشر ألف ألف درهم مر تين ومن الابريسم ألف شقة » (قو مس) » الفُ الف مر ين وخسما ثه ألف من تقراله فه " (طبرسة ان والروبان ونها وند) \* الاكسية مائنان ومن الثياب خسمائة ثوب ومن المناديل ثلثمائة ومن الجامأت ثلمائة ﴿ (الرى ) \* اثنا عشر ألف ألف درهم مر تين ومن العسل عشرون الفرطل مرتين وثلثمائه أحدعشر الف الف درهم مرتين وثلثمائه ألف ومن رب الرمّانين ألف وطل ومن العسدل اثناعشر ألف وطل (مابين البصرة والمكوفة) مشرة آلاف ألف درهممر تين وسبعما له ألف درهم ، (ماسبذان والدينار) ، اربعة آلاف ألف درهم مر " ين \* (شهر زور) \* ستة آلاف ألف درهم مر " ين وسمه ما أنه ألف درهم " (الموصل وما اليها) " أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرّ تين ومن

العسدلالايض عشرون أتس المسوطس (إذربيمان) و أربعة آلاف ألف درهم مرتين " ( الجزيرة وما يليها من أعال الفرات) . أدبعة وثلا ثون ألف ألف درهمم تتنومن الرقيق ألف وأس ومن العسل اثناء شر الف زق ومن المزاة عشرة ومن الاكسية عشرون (ارمنية) الانة عشر ألف ألف درهم مر تينومن القسط المحفورعشرون ومن ألزقم فسمائة وثلاثون رطلاومن الساح السورماهي عشرة آلاف وطل ومن السونج عشرة آلاف وطل ومن البغال ما "منات ومن المهسرة ثلاثون \* (قنسرين) و أربعما له ألف دينا رومن الزيت الف حل \* (دمشق) ه أربعمائة ألفُ ديسًا رُوعشرون ألف دينار \* (الاردن) \* سبعة وتُعون ألف ديناد و(فلسطن) و ثلاثمانه ألف ديناد وعشرة آلاف دينا دومن الزيت ثلثمانه ألف وطل و (مصر) و الفالف ديناروتسعمائة الف ديناروه شرون الف دينار مرّتين ومن السطمالة وعشرون \* (المن) \* تلمّانة ألف دينا روسيعون ألف دينا وسوى المتباع \* (الجاز) \* ثلاثما تعالم المنادينا وانتهى وأما الاندلس فالذي ذكره الثقاتمين مؤرت خيها أنعسد الرجن الناصر خلف في سوت أمواله خسة آلاف ألف ألف سارمكر و ثلاث مرات بكون جاءا مالقناط مرخسما له ألف ونطاو « ورأيت ف بعض توار بغ الرسدان المحمول الى ست المال في أمامه سدعة آلاف قنطار وخسماته قنطار في كل سنة فاعتسر ذلك في نسب الدول بعضهامن بعض ولاتنكرن مالس معهود عندك ولافى عصرك شئ من أمثاله فتضمق حوصلتك عنسه ملتقط المكنات فكنعرمن الخواص اذاسه عوا أمثال هذه الاخدارين الدول السالفة مادرمالانكارولس ذلكمن المسواب فان أحوال الوجودوا لعسمران متذاوتة ومن أدرك منها رسة مفلي أووسعلى فلا يحصر المدارك كلهافيها ونحن إذا اعتبرناما ينقل لناعن دولة غي المباس وي أمنة والمسديين وناسسنا المصير من ذلك والذي لاشك فيه مالذي نشاهده من هـنه الدول التي هي أقل بالنسبة اليها وجدنا بينها بوما وهولما ينهامن التفاوت فأصل قوتها وعران عمالك كالكافالا أدركاها بادية على نسبة الاصل في القوة كاقدمناه ولاب عنا انكاردلك عنها اذ كنعومن هذه الاحوال في عامة الشهرة والوضوح بلفهامأ يلحق بالمستفعض والمتواتر وفيها العاين والمشاهد من آثار المناء وغسره نفذمن الاحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها ا وضعفها وضخامتها أورغرها ياعتبرذلك بمانقصه علدك من همذه الحسكاية المستظرفة وذلك أنه ورد مالغرب لعهد السلطان أبيءنان من ملوك في مرين رحدل من مشيخة طنعة يعرف

ما ت بطوطة كان وحل مندعشرين سنة قبلها الى المشرق و تقلب في بلاد العراق والمن والهندودخلمد ينةدهلى حاضرة ملك إلهندوهو السلطان مجدشاه واتضل علكهالذلك العهدوهوفير وزجوه وكان لهمنه مكان واستعمله في خطة القضاع عذهب المالكة فعادم القلب الى المغرب وانصل السلطان أي عنان وكان يعدّ ثعر شأن رحلته ومارأى من العائب عمالك الارض وأكثرما كان عددولة صاحب الهندويأتى من أحواله بمايستغربه السامعون مثسل أتنملك الهنداذاخوجالي السفرة عصىة هلمدينة مدن الرجال والنساء والولدان وفرص لهبرزق ستة أشهر تدفع لهممن عطائه وأنه عندرج وعهمن سفره يدخل في يوم مشهود يبرز فيسه الناس كافة الى صحرا البلد وبطوفون به وينصب أمامه في ذلك الحفل منعنه قات على الظهرترى بهاشكا والدراهم والدنانيرعلى الناس الى أن يدخل ايوانه وأمثال هدفه الحكايات فتناجى الناس شكذيب 🐷 واقت أناه شــ ذوزير السلطان فارس بن وردار العدالست ففاوضته فحددا الشان وأريته انكارا خيار ذلك الرجل ف استفاض فى الناس من تصيكذيه فقال لى الوزير فارس ايال أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما المالم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السعين وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه ومكثف المحبن سنيزري فيها ابنه فى ذلك المحيس فاساأ درك وعقل سأل عن اللعم الذي كان يتغدن به فتال له أبوء هدا الحم الغنم فتال وما الغنم فيصفهاله أبوه إشماتها رنعوتها فمقول باأبت تراهامثل الفارفيسكرعلب ويقول أين الغنممن الفأروكذا فى لم الابل والبقراذلم يعاين ف محسه من الحموانات الاالفار فيعسمها كالهاأبناء جنس الفاروهذا كثيرا مايعترى الناس فى الاخبار كما يعتريهم الوسواس فى الزيادة عندقصد الاغراب كاقدمناه أول الكتاب فليرجع الانسان الى أصوله وليكن مه والعلى السبه و مميزا به الممان والممانع بصر ح عقاله و مستقم فطرته في دخل في نطاق الامكان قبله وماخرج عنه رفضه وليس مر آدنا الامكان العقلي المطلق فان نطاقه أوسع شئ فلا يسرض حداب ن الواقعات واعدام ادما الامكان بحسب المادة التى للشي فأنا اذا اظرناأ صل الشئ وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا المكم من نسبة ذلك على أحواله رحكمنا بالاستناع على ماخرج من نطاقه وقل رب زدنى علىا وأنتأرحم الراحين والله مصانه وتعالى أعلم

١٩ (فصل في استظمار صاحب الدولة على قومه اهل عصبيته بالموالي و المصطنعين

<sup>(</sup>اعلى) أنصاحب الدولة انماية أصره كاقلناه بقومه فهم عصابته وظهراؤه على شأنه

وبهم يشادع اللوارج على دولته ومنهم من يقلد أعمال بملكته ووزارة دولته وجباية أمواله لانهم أعوانه على الفلب وشركاؤه فى الام ومساهموه فى الرمهمانه همذا مادام الطووالاوللاولة كإقلناه فادانياه الطورالشانى وظهرالاستبداد عتهم والانفراد بالمدودانعهم عنسه بازاح مساروا في حقيقة الامرمن بعض أغسدائه واحشاح فيمدافعهم عن الامروصدهم عن المشاركة الى أولسه آخر ينمن غو جلدتهم يستظهر بهم عليهم وينولاهم دونهم فيكونون أقرب المه منسا رهم وأخس به قر بأوا صطناعاواً ولى ايشادا وجاها لما أنهدم يستميدون دونه ف مدافعة تويهه عن الامرالذى كان لهم والرشية التي الفوها في مشاركتم فيستخلصهم صاحب الدولة حيند ويعضهم عزيد التكرمة والابنارو يقسم لهم مثل ماللكثير من قومه و مقدهم حلل الأعال والولايات من الوزارة والمسادة والجباية وماعتص ولنفسه وتكون خُالسَّة له دون قومه من القاب المملحكة لانمسم حينندا وليساؤه الاعربون ونعساؤه المخلصون وذلك حينتنمؤذن باهتضام الدولة وعلامة على المرص المزمن فيهالفساد المصبية التي كانبناء الغلب عليهاومرض قلوب أهل الدولة حنتكنس الامتهان وعداوة السلطان فيضطفنون عليه ويتربسون به الدوا رويعودومال ذال على الدوا ولايطمع فى برتها من هدا الداملانه مامضى يتأكد في الاعتباب ألى أن يدهب ومعها واعتبردلك في دولة بي أمية كيف كانوا الميانسة فلهرون في حروبهم وولاية أعسافهم بربال العرب شل عروبن سعدين أى وقاص وعبيدا تله بن نيادين أنى سعَّان والحياج ابن يوسف والمهلب بن أى صفرة وخالد بن عبد الله المتسرى وابن هبيرة وموسى بن نستروبلال من أى برحة بن أى موسى الاشعرى ونصر بن سيادوا مشالهم من وجالات العرب وكذاصدرمن دولة فى العاس كان الاستغلها رفيها أيضا برجالات العرب فلما صارت الدولة للانفراديالمجدوكهم المرب عن التطاول للولايات مسارت الوزارة للعيم والصنائع من البرامكة وبى سهل بن فوجنت وبى طاهر تم بى بى وموالى الترك منشل بغاووصيك وانامش وباكناك وابنطولون وأبناتهم وغيره ولاسمن موالى المعسم فتكون الدولة لغيرمن مهدها والعزلغيرمن اجتلبه سنة الله في عباده والله تعالمي أيم

٧٠ (فصل في احوال الموالي والمصطنعين في الدولا)

اعلم آن المسطنعين في الدول يتفاويون في الااتعام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتعام بصاحبه اوالسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة المايم النسب لاجل التساصر في ذوى الارحام والقرب والتضادل في

الاحانب والبعداء كاقدمناه والولاية والمخالطة مالرق أوماطلف تتزل منزلة ذلك لات أمرالنسب وانكان طسعمافا نماهووهمي والمعسى الذيكان بهالالتعام انماهو المشرة والمدافعة وطول المارسة والعمية بالمربي والرضاع وساترأ حوال الموت والماة واذاحسل الالتعام يذلك جاءت النعرة والتناصر وهنذامشاهدين الناس واعتبر مشله فى الاصطناع فانه يحدث بن المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتزل هذه المزلة وتؤسك داللممة وان لم يكن نسب فغرات النسب موجودة فاذا كانت هذه الولاية بن القبيل وبين أولياتهم قبل حصول الملك لهم كانت عروقها أوشع وعقائدهاأصع ونسبهاأصر سأوجهين أحدهما أنهم قبل الملك اسوة ف الهم فلا بقيرالنب عن الولاية الاعند الاقل منهم فيتنزلون منهم منزلة ذوى قرابتهم وأهل أرحامهم وادا اصطنعوهم يعدالملك كانت مرسة الملك بمية للسيدعن المولى ولاهل القراية عن أهل الولاية والاسطناع لما تقتضه أحوال الرياسة والملك من تمزال آب وتفاوتها فتتمز حالتهم ويتنزلون منزلة ألاجانب ويكون الالتعام بينهم أضعف والتناصر لذلك أيعدود للله أنقص من الاصطناع قسل الملك \* الوجه السائي أن الاصطناع قدل الملك يعدعهد ، عن أهل الدولة بطول الزمان ويخني شأن تلك اللحمة ويظن بهافى الاحكثراانس فيقوى حال العصبية وأمابعد الملك فيقرب العهدويستوى في معرفته الاكترفتيين اللعمة وتتمزعن التسب فتضعف العصيبة بالنسبة الي الولاية الني كانت قدل الدولة واء تبرذ لك في الدول والرئاسات تعده فكل من كان اصطناعه قبل معصول الرئاسة والملك لمصطنعه تعجده أشذا لتعامايه وأقرب قرابة المه ويتنزل منه منزلة أننائه واخوانه ودوى زجه ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لامكونه من القرابة واللحمة ماللا ولين وهـ ذامشاهد بالعمان حتى ان الدولة في آخر عرها ترجع الى استعمال الاجانب واصطناعهم ولايبني لهم مجدكا بناه المصطنعون قبل الدولة لفرب العهد حسننذ با ولسهم ومشادفة الدولة على الانقراص فسكونون منعطن فيمهاوى الضعة وانماعهم لصاحب الدولة على اصطناعهم والعدول البهمان أواماتهم الاقدمين وصناتعها الاولين مايعتريهم فى أنفسهم من العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوعه واظرمها يظرمه قدله وأهل نسبه لتأكدا للهمة منذالعصور المتطاولة بالمرتى والاتصال مآتائه وسلف قومه والانتظام مع كيراء أهل سته فيحصل لهم بذاك دالة عليه واعتزاز فينافرهم وسيها ماحب الدولة ويعدل عنهم الى استعمال سواهم ويكون عهداستخلاصهم واصطناعهم قريبافلا يبلغون رتب المجدوي قون على حالهم من الخارجة وهكذا شأن الدول في أواخرها وأكرما يطلق اسم الصناتع

٢٦ ﴿ نُصِلُ وَمِا يَعْرَضُ فِي الدولِ مِن حجرِ السلطان والاستبداد عليه ﴾

أذااستقر الملك في نصاب معن ومنت واحدمن القبيل انقاعَ بن بالدولة وانفردوا به ودفعواسا ترالقبيل عنه وتداوله بنوهم واحدابهد واحد بحسب الترشيم فربماحدث التغلب على المنصب من وزرائهم وماشيتهم ومدمه فى الا مستثرولا يه صبى صغيراً و مضعف من أهل المنت نترشم للولاية يعيداً له أوبترشيم ذويه وخواه ويؤنس منسه العجزعن انقيام بالملك فيتنوم تك كفله من وزراء أسيه وحاثيثه ومواليه أوقيله وبورى يحنظ أمره عليه حتى يؤنس سنه الاستبداد ويجعل ذلك ذريعة للملك فيجب الصي عن الناس ويعوَّده اللذات التي يدعوه اليهارَف أحواله ويسمه في مراعبها متى أمكنه وبنسمه النظرف الامور السلطانية حتى بستبذعلم وهو بمناعؤده يعتقدأن حظ السلطان من الملك انحاه وجلوس السرر واعطاء الصفقة وخطاب التهويل والقعود معاانسا خلف الجابوان الحل والربط والامروانهي وسياشرة الاحوال الملوكية وتفقدها من النظرف الجيش والمال والثغورانماه والوزيرويسلمه ف ذلك الى أن تستحكم المسبغة الرياسة والاستبداد ويتعول الملك السه ويؤثر به عشعرته وأسام من بعدده كاوقع لبنى ويه والترك وكافورا لاخشدى وغيرهم بالمشرق وللمنصورين أبي عامر بالانداس وقديتفطن ذلك المحبور المغلب لشأنه فيعماول على الخروج من ربته الحروالاستبدادورجع الملك الى تصابه ويضرب على أبدى المتغلبين علمه المابقتل أوبرفع عن الرسية فقط الاأن ذلك في المنادر الاقل لان الدولة اداأ خدّت في تغلب الوزراء والاوليا استمزلها ذلت وقل أن تخرج عنملان ذلذ انما يوجد في الاكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملكمنة سينفى نعيمه قدن واعهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والاعطا روربواعليهافلا ينزعون الى رياسة ولايعرفون استبدادا من تغلب انما همهمني لتنوع بالأبهة والتفنن في اللذات وأنواع الترف وهذا التغلب يحسكون للموالي والمصطنعين عنسنه استبداد عشسيرا لملاعلي قومهم وانفرادهم بدونهم وهو عارض للدولة ضرورى كاقدمناه وهذان مرضان لابر الدولة منهما الافى الاقل النادر واللهبؤتي ملكه مزيشاء وهوعلي كلشئ قدير

٢٦ ﴿ نصل في أن المتغلبين على السلطان لاب أركونه في للقب الخاص بالملك ﴾

وذلك أن الملك والسلطان حصل لاوالمه مذأ ول الدولة بعصية دومه وعصيته التي

استنبعتهم حتى استحصحت له ولقومه صبغة الملك والغلب وهي لم تزل باقيسة وبما انحفظ رسم الدولة وبقاؤها وهنذا المتغلب وانكأن صاحب عصسة من قيسل الملك أو الموالى والصنائع فعصسته مندرجة في عصسة أهل الملك وتابعة لهاولس له صبغة في الملك وهولا يحاول فى استبداده انتزاع الملك ظاهرا واعمايها ول انتزاع غراته من الامروالنهى والحلوالعقدوا لابرام والنفس بوهم فيهاأهل الدولة أنهمتصر فعن سلطانه منفذفي ذلكمن وراءالحاب لاحكامه فهو يتجافى عنسمات الملكوشاراته وألقابه جهده ويبعدن فسمعن الثهمة بذلك وان حسسل الاستبداد لانه مستترفى استبداده ذلك بالحاب الذى ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم عن القبيل منذأول الدولة ومغالط عنه مالنياية ولوته رض لشئ من ذلك لنفسه عليمه أهل العصبية وقبيل الملك وحاولوا الاستنثاريه دوأه لانه لم تستحكم له فى ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد فيهلك لاقل وهله وقدوقع مثل هـ ذالعبد الرجن بن المناصر بن المنصور بن أبى عامر حين سما المى مشاركة هدام وأهل يبته فى القب اللافة ولم يقنع بما قنع به أبوه وأخوممن الاستبدا ديالحل والعقد والمراسم المتتابعة فطلب من هشام خليفته أن يعهدله بالخلافة فنفسذلك علممه بنوسروان وساترقريش وبايعوالابن عترا لخليفة هشام يحدب عبدا لجبارين الناصروخوجواعليهم وكان ف ذلك خواب دولة العامرين وهلال المؤيد خليفتهم واستبدل منه سوامهن أعياص الدواة الى آخرها واختلت مراسم ملكهم والله خيرالوارثين

## ٢٣ (فصل في حقيقة الملك واصنافه)

المائة منصب طبيعي الانسأن الاناقدينا أن البشر الا يحتى حياتهم ووجودهم الاناجة الهم ونعاونهم على تعصيل قوتهم وضرووا تهم واذا اجتمعوا دعت الضرورة الى المعاملة واقتضاء الحاجات ومذكل واحدمنهم يده الى حاجته بأخذها من صاحبه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعه الا توعنها بمقتضى الفضى المنافض المنافضة ومقتضى القوة البشرية في ذلك فيقع التنازع المعضى الى المقاتلة وهي تودي الى الهرج وسقل الدماء واذهاب النفوس المفضى ذلك الى انقطاع النوع وهو بماخصه البارى سمانه بالمحافظة فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك الى الوازع وهو الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية المائد المقاهر المتحكم ولا بدفى ذلك من العصبية لماقد منان المطالبات كلها والدا بعات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمدا بعات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمدا بعات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمدا بعات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمدا بعات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمداه والمنات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوجه المطالبات كلها والمداه والمنات لا تنم الا بالعصبية وهذا الملك كاثر المنصب شريف تدوية والمنات كلها والمداه والمنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة والمنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة والمنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة والمنات لا تنم العسبة والمنات لا تنم العسبة والمنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات المنات المنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات لا تنم العسبة المنات العسبة المنات المنات العسبة المنات لا تنم العسبة المنات العربة المنات المنات المنات المنات المنات العربة المنات العربة المنات الم

نحوه المطالبات ويحتاج الى المدافعات ولا يتم شئ من ذلك الا العصبيات كماسر والعصبيات متفاوة وكل عصبة فلها يحمكم وتغلب على من يلها من قومها وعشيرها ويس الملك الكل عصبية واغيالله على المقمقة لمن يستعبد الرعبة و يحبى الاموال ويعث البعوث ويحمى النغور ولا تكون فوقيده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحققة في المشهور فن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حياية النغوراً وحبيا ينا الاموال أو بعث البعوث فهو ملك ماقص لم تم حقيقته كاوقع الحكثير من ساول البري في دولة الاعلية بالقيروان وللول العجم صدر الدولة العباسة ومن قصرت به عصبية أيضاعن الاستعلام على حيا ما العباسة وهؤلام مثل امراء المواحى ورؤساء المهات الذين المستعلام على قومهم في النواحى القاصية بدينون بطاعة الدولة المتسعة النطاق أعنى توجد ملول أعلى قومهم في النواحى القاصية بدينون بطاعة الدولة التي جعتهم مشل صنها جة مع على قومهم في النواحى القاصية بدينون بطاعة الدولة التي جعتهم مشل صنها جة مع على قومهم في النواحى القاصية بدينون بطاعة الدولة التي جعتهم مشل صنها جة مع الفي الموائق من الموائد الموائد الموائد الموائد العباس ومثل أمراء البربر وماو كهم مع الفرضية قبل الاسلام ومثل ما والسالقاه وقوق عباده والنه القاهر فوق عباده

٢٤ (فصل في ان ارهاف الحد مضر بالملك ومفسد لدفي الاكثر)

اعلم أن مصطفة الرعة في السلطان الست في ذاته وجسمه من حسن شكامة وملاحة وجهداً وعظم جثمانه أواتساع علداً وجودة خطهاً وثقوب ذهنه وانما مصطمة مفيه من حسن اضافته اليهم فان الملك والسلطان من الامور الاضافية وهي نسمة بن منتسبين فقيقة السلطان أنه المالك الرعية القائم في أمورهم عليهم فالسلطان من المالك الرعية القائم في أمورهم عليهم فالسلطان والصفة التي له من حيث اضافته لهم هي التي تسمى الملكة وهي كونه علكهم فاذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الحودة بمكان حصل المقصود من السلطان على أثم الوجوء فانها ان كانت جملة صالحة كان ذلك مصطفة لهم وان كانت بعد الملك الحال الرفق فان الملك الحال المقال المناسوة على تعلق المالكة الحال المناسوة عديد ذلوجهم شعلهم الملك الحال ولاذوا منه بالكذب والمكروا لحديعة فتضلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ففسدت الحاية بفساد النيات وديما أجعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السيماح وان داماً من عليهم قهره وديما أجعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السيماح وان داماً من عليهم قهره

فسيدت العصمة لماقلناه أولاوفسد السساج من أصله بالعجزعن الجاية واذاكان وفيقابهم متعاوزا عنسينا تبهم استناموا البه ولادوا بهوأشر يواهجينه واستماتوا دونه فى تحارية أعدائه فاستفام الأمر من كلجانب وأثمانو بعحسن الملكة فهى النعمة عديهم والمدافعة عنهم فالمدافعة بهاتم حقيقة الماث وأمآ انعمة عليهم والاحدان لهم فن جلد الرفق بهم والنظرالهم في معاشهم وهي أصل كبيرفي التعبب الحالرعية واعسلم أته قلما تكون ملكة الرفق فين يكون يقفنا شديدا الذكاء من الناس وأكثر مأبوجد الرفق فى الغفل والمتغفل وأقل ما يكون في البقظ أنه يكاف الرعبة فوق طاقتهـ م لنفوذ تظره فهماورا مداركهم واطلاعه على عواقب الامورف مباديها بألمعيته فبهلكون لذلك قال صلى الله عليه وسلم سرواءلي سرأضه فلكم ومن هذا الباب أثترط الشارع في الماكم قلة الافراط في الذكاء ومأخذه من قصة زيادين أي سفيات لماعزله عمرعن العراق وقال لمء زاتني ياأمهرا الؤمنين ألعجز أم لحيانة فقال عرلم أعزلك لواحدة منهدما ولكني كرهت أن أحل فضل عقلك على الناس فأخذمن هذا أن الحاكم لا يكون مفرطا الذكاء والكيس مشل زياد بنأبي سنبيان وعروب العاصي لما يتسع ذلك من التعسف وسوءا لملكة وجل الوجودعلي ماليس في طبعه كماياً تى فى آخرهـ ذا الكتاب والله خمر المالكين وتتزرمن هذاأن الكس والذكاءء مفصاحب السماسة لانه افراط في الفك كركاان البلادة افراط فى الجودوا اطرفان مذسومان من كل صفة انسانية والمحموده والتوسط كافى البكرم مع التبذيروا لبخل وكمافى الشجباعة مع الهوج والحن وغيرذلك من الصفات الانساب قولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك والله يحلق مايشا وهو العليم القدير

#### ٢٥ (فصل في معنى الخلافة والامامة ؛

لما الذان هـ مامن آثار النصب والحموانية كانت أحكام صاحبه في الفائب بائرة عن الدان هـ مامن آثار النصب والحموانية كانت أحكام صاحبه في الفائب بائرة عن الحق مجعنة بمن تحتيده من الخلق في أحوال دياهم لجله اياهم في الغالب على ماليس في طوقهم من أغراضه وشهوانه و يحتلف ذلك باخت المفاصد من الجلف والسلف منهم فتعسر طاعته لذلك و تجيى العصمية المفضية الى الهرج والقت ل فوجب أن يرجع في ذلك الى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة و ينقاد ون الى أحكامها حكما كان ذلك الفرس وغيرهم من الامم واذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستقب أمرها ولا بم استمالا وها سينة الله في الذين خلوامن قبل فاذا كانت هذه القوانين أمرها ولا بم المتمالة وها المنات هذه القوانين

مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة ويصرائها كانت ساسة عقالة واذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سماسة دينمة رفعة في الحماة الدنيا وفى الا تخرة وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط فأنها كلها عبث وباطل أذ غايتها الموت رالفنا والله يقول أفحسبتم أنما خلفنا كم عبثا فالمقصود بهم انماه ودينهم المفضى بهم الى السعادة في آخرتهم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الارض فجات الشرائع بحملهم على ذلك في جيع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذى هوطبيعي للاجتماع الانسانى فأجرته على منهاج الدين اسكون الكل محوطا بنظرا الشارع فعاكان منه بمقتمني القهروا النغاب واحمال القود الغضبية في مرعاها فوروعدوان ومذموم عنده كإهومقتضي الحكمة الساسية ومأكن دنه بمقتني السياسة وأحكامها فذموم أيضالانه نظر بغيرنوراته ومن أيجعل الله لهنورا فدامن نوولات الشادع أعلى صالح الكافة فيماهو مغيب عنهم من امور آخر تهم وأعمال البشر كلهاعائدة عليهم في معادهم من ملك أوغيره قال صلى الله عليه وسلم الماهي أعمالكم ترد عليكم وأحكام السياسة انعاقطلع على مصالح الدنيافة ط يعاون ظاهرا من الحياة الدنيا ومقسودالشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب عقتضي الشرائع حل البكافة على الاحكام الشرعية في أحوال دنياهم و آخرتهم وكان هذا الحكم لا قل الشريعة وهم الانبياء ومن قام فيهمقامهم وهم الخلفاء فقد تمين لكمن ذلك معنى الخلافة وان الملال الطبيعي هوجل الكافة على منتمضي الفرض والشهوة والسد اسي هُو عل الكافةعلى مقتضى النظرالعدةلي فيجلب المصالح الدنيو يةودفع المضار وإلخ فة هيجلالكافة على مقتضى النظرااشرى في مصالحهم الآخروية والدنيوية. الراحعة اليهاادأ حوال الدنياترجع كالهاعند الشارع الحاعت ارهاعصالح الاستوة فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الديايه فافهم ذلك واعتبره فيمانورده عايك من بعد والله الحكيم العليم

٢٦ (فصل في اختلاف الامة في حكم بذا المنصب وشروطه)

وادقد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب النبر بعة ف حفظ الدين وسياسة الديابة تسبى خلافة واما مة والقائم به خلفة واما ما فأما تسبيبه اما ما فقت بياما ما الصلاة في الباعه والاقتداء به ولهذا بقال الامامة الكبرى وأما تسمية خلفة فلكونه يخلف النبي في أمّته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله واختلف في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العالمة التي التي لا دمين في قوله تعالى الى

جاعل فى الارض خليفة وقوله جعلكم خلائف الارض ومنع الجهورمنه لانتمعنى الا يدايس على موقد نهى أبوبكر عنه لما دعى به وقال است خليفة الله ولكني خليقة رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولان الاستخلاف انماهوفي حق الغائب وأماالحاضر فلا م ان نصب الامام واجب قدعرف وجو به فى الشرع باجماع الصابة والتابعين لات أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم عندوفاته بادروا الى معة أبي بكررضي الله عنه وتسليم النظراليه فى امورهم وكذا فى كلء صرمن بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصرمن الاغصار واستقر ذلك اجاعادا لاعلى وجوب نسب الامام وقددهب بعض الناس الى أن مدرك وجو به العقل وأن الاجماع الذي وقع انما هوقضاء بحكم العقل فيه فالواوا نماوجب بالعقل لضرورة الاجتماع للشرواستحالة حياتهم ووجودهم منفردين ومن ضرورة الاجتماع السنازع لازدحام الاغراض فعالم يكن الحاكم الواذع أفضى ذلك الى الهرج المؤذن بملاك البشروانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مفاصد الشرع الضرورية وهذا المعنى بعينه هوالذى لحظه آلحكما في وجوب النيوات في البشروقد نبهناعلى فساده واناحدى مقدماته أنالوازع انمايكون بشرع منالله تسلمله الكافة تسليم اعان واعتقاد وهوغيرمسلم لات الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهرأهل الشوكة ولولم يكنشرع كافىأمم الجوس وغيرهم بمنايسله كناب أولم سلغه الدعوة أونقول يكفى فى رفع السازع معرفة كل واحد بتحريم الفلم علمه بحكم العقل فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع انما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الامام هناغير صحيم بل كايكون بنصب الامام بكون بوجود الرؤساء أهسل الشوكة أوبا متناع الناس عن التنازع والتظالم فلاينهض دليلهم العقلي المبنى على هذه المقدمة فدل على أن مدرا وجوبه انماه وبالشرع وهوالاجاع الذى قدمناه وقد شذبعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأسالا بالعقل ولابالشرع منهم الاصم من المعتزلة وبعض اللوارج وغيرهم والواجب عنسده ولااعاه وامضاء أحكام الشرع فاذا تواطأت الامةعلى العدل وتنفيذأ حكام الله تعالى لم يحتج الى امام ولا يجب نصبه وهؤلاء محبوجون بالاجاع والذى جلهم على هدا المذهب انماه والغرارعن الماك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدني المارأ واالشريعة ممتلتة بدم ذلك والنعى على أهله ومرغبة فى رفضه واعلم أن الشرع لميذم الملك لذاته ولا حظر القيام به وانما دم المفاسد الناشئة عنه من القهرو الظلم والتمتع باللذات ولاشك أن في هذه مفاسد محظورة وهيمن وابعه كاأنيءلي العدل والنصفة واقامة مراسم الدين والذب عنه وأوجب بازاتها النواب وهي كلهامن توابع الملك فاذا انماوق عالذم للملك على صفة

وحال دون حال اخرى ولم يذمه لذانه والاطلب تركد حسكماذم الشهوة والغضيمن المكلفين وليسمراده تركهما بالكلمة لدعاية الضرورة اليها وانتما المرادتصريفهما على مقتضى الحق وقد كان لدا ودوسلم ان صافرات الله وسلامه عليه ما الملك الذي لم يكن لغرهما وهمامن أنبها والله تعرالي وأكرم الخلق عنده ثم نقول لهم ان هذا الفرار عن المال بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شالا كم موافقون على وحوب أفامة أحكام الشريعية وذلك لايحصل الابالعسبية والشوكة والعصبية مقتضية بطبعهاللم للذفيه سلاللك وانلم ينسب امام وهوعين مافررتم عنمه واذاتقرر أن هدا النسبواجب اجماع فهومن فروض الكفاية وراجع الحاخسارأهل العقدوالحل فيتعين عليهم نصمبه ويحب على الخلق جمعاطاعتمه لقواد تعالى أطمعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم \* وأماشروط هذا المنصب فهي أربعة العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والاعضاء بمايؤثر في الرأى والعسمل واختلف فيشرط خامس وهوالنسب القرشي فأما اشتراط العمم فظاهر لانه اعما يكون منفذا لاحكام الله تعانى اداكان عالمابها ومالم يعلها لايصح تقديمه الهاولا يكفى من العلم الاأن يكون مجتهدالات المقلمدنقص والامامة تستدى الكامال ف الاوصاف والاحوال وأماالعدالة فلانه منصبديني ينظرف سائر المناصب التيهي شرط فيهافكانأ ولى ماشتراطهافيمه ولاخلاف في انتفاء العدالة فدمه يعسق الحوارح من ارتبكاب المحظورات وأدثالها وفي انتفائها ولبدع الاعتفادية خلاف وأحالكذاية فهوأن كمون بريأعلى اقامة الحدود واقتعام الحرو ببصيرا بهاك فيلابحمل الناس عليها عارفا بالعصمية وأحوال الدهاء قو باعلى معادة السياسة ليصع له بذلك ماجعه لا المهمن حماية الدين وجهاد العدورا قامة الاحكام وتدبير المصالح وأتما سلامة المواس والاعطاء من النقص والعطلة كالجنون والعمي والصمم والخرس ومايؤثرفة دومن الاعشاء في العمل كنقد المدين والرجلين والانتمين فنشترط السلامه منها كلهالتأ ثمرذلك في على معله وقعامه علجعل المه وان كان انمايشين في المنظر فقط كفقد احدى هذه الاعضاء فشرط السلامة منه شرط كال ويلتي بفقدان الاعضاء المنع من التصريف وهو منهر بإن ضرب يطق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجو بوهوالقهر والعجزءن التصرف جاد بالاسروشيهه وضرب لايلمق برلده وهوا لحر باستبلاء بعض أعوانه علمه من غيرعمد سان ولا مشاقة فينتقل الفظر في حال هذا المستولى فان جرى على حكم الدين والعدل وحمد السسماسة جازا قراره والااستنصر المسلون بنيقبض يدهعن ذاك ويدفع علته حتى ينف فنعدل الخليفة

وأتما النسب القرشي فسلاجهاع المحسابة يوم السقيفة على ذلك واحتجت قريش على الانصار لمناهم وأبومنذ ببيعة سعدب عبادة وفالوامنا أميرومنكم أمير بقوله صلى الله عليه وسلم الاعمة من قريش وبأن الذي صلى الله عليه وسلم أوصالًا بأن نحسن الى معسنكم واتعا وزءن مستكم ولوكانت الامارة فكم لم تكن الوصية بكم فبوا الانسارور جعواءن قولهم مناأميرو نكم أميروعد لواعما كانوا هموا بهمن سعة سعداذلك وثبت أيضاف العصير لايزال هذا الامرف هدذا الحي من قريش وأمثال هد الادلة كثيرة الاأنه لماضعف أصرقريش وتلاشت عصبيتهم بمانالهم من الترف والنعير وعباأ فقتهم الدولة في سائراً قطا والاوض عجزوا بذلك عن حسل المسلافة وتغلبت عليهم الاعاجم ومساوا طل والعقدلهم فاشتبه ذلك على كثيرمن الحققين حتى ذهبوا الحانفي اشتراط القرشية وعولوا على طواهرف ذلك مثل قولة صلى الله علمه وسلم اسمعوا وأطيعوا وان ولى عليكم عبد حبشى ذوزبيبة وهـ ذالاتة ومبه حجة في ذلك فاندخرج مخرج التمثيل والفرض لأمبالغة في ايجاب السمع والطاعة ومنسل قول عمر لوكان سالممولى حديفة حما لوايده أولماد خلتني فيه الظنة وهوأ يضالا يفيد ذلك لما علت أت مذهب الصابي ليس بحية وأيضا فولى القوم منهم وعصبية الولا معاصلة السالم في قريش وهي الفائدة في أشتراط النسب ولما استعظم عمراً من الخلافة ورأى شروطها كأنهامفقودة في ظنه عدل الى سالم لتوفر شروط الخد الافة عنده فد حتى من النسب المفيد للعصيبة كالذكرولي بق الاصراحة النسب فرآه غير محتاح اليه اذا لفائدة فى النسب انماهى العصبية وهى حاصلة من الولا ، فكان ذلك حرصامن عروضى الله عنه على النظر للمسلمن وتقليدا مرهم مل لا تلحقه فيه لائمة ولاعليه فيه عهدة ومن القاتلن بني اشتراط القرشية القاضى أبو بكرالبا فلانى لماأ دوله عطيه عصبية قريش من التَّلاشي والاضمعلال واستبداد ماولـ العجم على الخلف فأسقط شرط القرشـمة وانكان موافقالرأى الخوارج لمارأى عليسه حال الخلفا العهده وبق الجهورعلى القول باشتراطها وصحة الامامة للقرشي ولوكان عاجز اعن القيام بالمور المسلم ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي بقوى بهاعلى أمره لانهاذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية وقدده بتالكفاية وإذاوقع الأخلال بشرط الكفا يتطرق ذلك أيضاالي العدلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف الاجاع \* ولند كلم الآن فيحكمة اشتراط النسب ليتعقق به الصواب فهدده المذاهب فنقول ان الاحكام الشيرعية كلها لابترلهامن مقاصدو حكم تشبقل عليها وتشير علاجلها وغين اذا عشاءن الحكمة فى اشتراط النسب القرشي ومقسد الشارع منه لم يقتصر فيه على

التبر وصاد النبي صلى الله عليه وسلم كاهوفى المشهوروان كانت تلك الوصاد موجودة والتبرك عاحاصلا الكن التبرك للسمن المقاصد الشرعية كاعلت فلابد اذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها والداسبرا وقسمنالم نجدها الااعتبا رالعصبية التي تكونج االحاية والمطالبة ويرتفع الله الافوا فوقة بوجودهااصاحب المنصب فنسكن البه المله وأهلها وينتظم حبال الالفة فيها ودلك أنقر بشاكانوا عصبة مضروأ صلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سالر مضرالعزة بالكثرة والعصيية والشرف فكانسا رالعر بيعترف لهمبذلك ويستكينون اغلبهم فلوجعل الامرفى سوا هملتوقع افتراق الكلمة بمناافتهم وعدم انقيادهم ولايقدير غيرهم من قبائل مضرأ ن يردهم عن الخالاف ولا يحمله معلى الكرة فتفترق الجاعة وتعتلف الكامة والشارع محذرمن ذلك حريص على انفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتعصل اللحمة والعصبية وتحسن الحاية بخلاف مااذ كان آلامر في قريش لانهم فادرونءلى سوق الناس بعصا الغلب الى مايرادمنهم فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولافرقة لانهم كفيلون حيننذ بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي فهذا المنصب وهمه أهمل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق المكلمة وادًا انتظمت كلتهم انتظمت بانتظامها كلة مضرأجع فأذعن لهمم سائرا لعرب وانقادت الامسواهم الى أحكام الملة ووطئت جنودهم فاصية البلاد كاوقع في أيام الفتوحات واستر بعدهافى الدولتين الى أن اضععل أمر الخلافة وتلاشت عصيمة العرب ويعلم ما كان لقريش من المسكثرة والتغلب على بطون مضرمن مارس أخسار العرب وسيرهم وتفطن لذلك في أحوالهم \* وقدد كرد لك ابن استى في كتاب السيروغ - يرم فاذا ابت أن اشتراط القرشية اعاه ولدفع التنازع عاكان لهممن العصبية والغلب وعلناأن الشارع لايخص الاحكام بحيل ولاعصر ولاأمة علناأن ذلك انماهومن الكفالة فرددناه البهاوطردنا العلة المشتقلة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية فاشترطنا في القبام بامور المسلمة أن يكون من قوم أولى عصبية قو يه عالية على من معها للصرها السنتبعوا من سواهم وتعتمع الكلمة على حسن الحاية ولايعلم ذلك في الاقطار والا قاقكا كان في القرشية اذا لدعوة الاسلامية التي كانت أهم كانت عامة وعصبية العرب كانت وافية بهافغلبواسا رالام وانما يخص لهدذا العهدكل قطر بمن تكون له فيسه العصيرة الغالبة واذا نظرت سر الله في الخد المنقلة لم تعد هذا لانهسيمانه انماجع لالخليفة ناساعنه في القيام باموري اده ليحملهم على وصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالامر الامن له قدرة علىه ألاترى

ماذكره الامام ابن الطب في شأن النسا وانم ق كشير من الاحكام الشرعة جعلن شعاللر جال وفيد خلن في الطباب الوضع وانعاد خلى عند مالقياس وذلك لما لم يكن لهبت من الامر شئ وكان الرجال قو أمين عليهن الملهم الافي العما واتبات التي كل أحد فيها عام على نفسه فطا بهن فيها بالوضع لا بالقياس ثم ان الوجود شاهد بذلك فانه لا يقوم أمر أمّة أو جيل الامن غلب عليهم وقل أن يكون الامر الشرع مخالف الامر الوجودي والله تعلى أعلم

# ٢٧ (فصل في مذاهب الشيعة في حكم الامامة)

(اعلم) أنّ الشه-ةلفة هـ م العب والاساع و يطلق في عرف الفقها والمسكامين من الخلف والسلفء لى أتساغ عملى وبنيد وضى الله عنهدم ومذهبه مجمعامتفقين عابه أن الاما مليست من المصالح العالمة التي تفوض الى نظر الالمة ويتعين القائم ما شعيبهم باهى ركن الدين وماع حدة الاسلام ولايجو ذلنبي اغفاله ولاتفويضه الى الاتة بل يجب علم م ثعيين الامام الهم و يحكون معصوما من الكاس والسغار وأنعاما وضي اللهء يدهوالذي عبته صنوات الله وسيلامه عليه بنصوص بنقاونها ويؤولونهاعلى مقتضي مذهم ملايعرفها جهابذة السنة ولانقله أأشر يعة بلأ كثرها موضوع أومطعون فيطريقه أوبعيدعن تأويلاتهم الفاسدة وتنقسم هذه النصوص عندهم الى جلى وخنى فالجلى مثل قوله من كنت مولاه فعلى مولاه قالوا ولم تطرد هذه الولاية الافيعلى ولهذا فال له غرأ صحت مولى كل مؤمن ومؤمنة ومنها قوله أفضأ كمعلى ولادهى الامامة الاالقضاء بأحكام الله وهوالمراد بأولى الامر الواجبة لماعتهم بقوله أطبعواالله وأطبعوا الرسول وأولى الامر. نكم والمراد الحصم والقضاء ولهسدا كأن حكافى تصية الامامة يوم السقيفة دون غيره وبنها تواهمن بايعنى على روحه وهو ودى وولى هذا الامر من بعدى فلم يبايعه الاعلى ومن الخني عندهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليالقراءة سورة براءة في الموسم حين أنزات فانه بعث بهاأ ولاأ مابكرثمأ وحى المه ليبلغه رجل منك أومن قو . ك فبعث على الميكون لقارئ المبلغ فالواوهدايدل على تقديم على وأيضا الم يعرف أنه قدتم أحداعلى على رأتما أوبكر وعرفة سدم على عما فى غزاتها أسامة بن فيده رة وعرو بن العاصى أخرى وهذه كلهاأ دلة شاهدة شعين على للخلافة دون غبره فنه اماهو غبرمعروف ومنها ماهو مدامن تأويلهم غمنها ممريرى أنهد فالنصوص تدل على تعمين على وتشخصه يكذات تنتفل منه الى من بعده وهولا عهم الامامية ويتبر ون من الشيخبن حميث لم

يقندمواعلماو ببايعوه بمقتضى هذه النصوص ويغمصون فى امامتهما ولايلتفت الىنقل القدح فيهمامن غلاتهم فهوم دودعند فاوعندهم ومنهم من يقول انهذه الادلة انمااقتضت تعمين على الوصف لابالشخص والناس مقصرون حمث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلا عمالز بدية ولايتبر وندمن الشيفين ولايغمصون في المامتهما مع تولهم بأن عليا أفضل منهم الكنهم يحتر ذون امامة المفضول مع وجود الافضل ثم اختلفت نقول هؤلاه الشيعة في مساق اللافة بعد على فنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدابعد واحدد لى مايذكر بعدوهؤلاء يسمون الامامية نسسبة الى مقالتهم باشتراط معرفة الامام وتعمينه فى الايمان وهي أصل عندهم ومنهم من ساقها في ولدفاطمة لكن بالاخسارمن الشيوخ ويشترط أن يكون الامام منهم عالما ذاهدا جواداشعاعاو يخرج داعراالى امامته وهؤلاهم الزيدية نسبة الى صاحب المذهب وهوزيدب على بن الحسين السبط وقد الساعرة ماه محدا الباقر على اشتراط الغروج فى الامام نيازمه الباقرأن لا يكون أبوهما ذين المعابدين اماما لانه لم يخرج ولا تعرَّف الغروج وكان مع ذلك يشمى علمه مذاهب المعتزلة وأخذه الاهاعن واصل بن عطاء ولما باظرا الامامية زيدافي امامة الشيخين ورأوه يقول باما بهما ولايتير أمنهاما رقضوه ولم يجعلوه من الائمة وبذلك مورافضة ومنهم من ساقها بعد على وابنيه السبطين على اختلافهم فى ذلك الى أخيره المجد س الحذفية ثم الى ولده وهم الكيسانية نسسة الى كيسان مولاه وبين هذه الطوائب اختلافات كثيرة تركناها اختصارا ومنهم طوائف يسمون الغلاة تجآوز واحد العقل والاعانف القول بألوهية هؤلاء الائمة اماعلى انهم بشراتصفوا بصفات الالوهدة أوان الاله حدل فى دانه الدشيرية وهوقول بالحاول بوانق ذهب النمارى فى عيسى صلوات الله عامه ولقدح قعلى رضى الله عنه بالنام من دُه ب فيه الحدد للمنهم وسفط محد بن الحنفية الخدا وبن أى عسد الما باغه مشل دلا عنه فصرح بلعنته والبراء تمنه وكذلك فعل جعفر الصادق وضي الله تعالى عنه بمرم بلغه مثل هذاعنه ومنهسم من يقول ان كال الامام لا يكون لغسره فاذامات انتقات روحه الى امام آخر أيكون فيه ذلك الكمال وهو قول بالتناسيخ ومن هؤلا الغلامين يقف عندواحدمن الأعمة لا يتجاوزه الى غيره محسب من يعين لذلك عندهم وهولاء هم الواقفة فبعضهم يقول هوحيم سالاأنه غائب عن أعن الناس ويستشهدون لذلك وقصة الخضر قيل ثل ذلك في على رضى الله عنه وانه في السحاب والرعد صوله والمرة فى موطه وقالوامثله في مجدين الحنفية واله في جبل رضوى من أرض الحجاز وقال شاعرهم

ألاان الائمة من قريش \* ولاة الحق أربعة سواء على والشلائة من بنيه \* هم الاسباط ليسبهم خفاء فسسبط سبط ايمان وبر \* وسبط غيرته كربلاء وسبطلايذ وق الموت حتى \* يقود الجيش يقدمه اللواء تغيب لايرى فيهم زمانا \* برضوى عنده عسل وماء

وقال مند غلاة الأمامية وخصوصا الان عشر به منهم برعون أن الشانى عشرمن المتهم وهو هدين الحسكرى ويلقبونه المهدى دخل في سرداب بدارهم بالمله ونغيب حيناء تقل مع أمّه وغاب هنالله وهو يخرج آخر الزمان فيملا الارض عدلا بشعرون بذلك الى الحد بث الواقع في كتاب الترمذى في المهدى وهم الى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذا الى الحد بث الواقع في كتاب الترمذى في المهدى وهم الى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذا السرداب وقد تتمروا من كبافيه تفون الهدا العهد و بعض هولا الواقفية ويرجم ونالامم الحد الآث تمة وهم على ذلك لهذا العهد و بعض هولا الواقفية قول ان الامام الذى مات يرجع الى حياته الدنيا ويستشهد ون اذلك عاوقع في القرآن مواند عمن قصد أهر بالمراب المام الذي مات يرجع الى حياته الدنيا ويستشهد ون اذلك عن السرا " يل حين تشر ب المكريم من قصدة أهر الكهف والذى مرعلي قرية وقسل بني اسرا " يل حين تشر ب منافل المقرة التي أمم وابذ بحها و شدل ذلك من الخوا رق التي وقعت على طريق المجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غيرم واضعها وكان من هؤلا السيد الحيرى ومن هوف ذلك

اذا ماالمر شابه قدال \* وعلمه المواسط بالخضاب فقد ذهبت بشاشته وأودى \* فقم ياصاح نبث على الشباب الى يوم تثوب النباس فيمه \* الى أحسد الى يوم الاياب فليس بعائد مافات منه \* الى أحسد الى يوم الاياب أدين بأن دلك دين حق \* وما أنافى النشور بذى ارتباب كذال الله أخبر عن آناس \* حيوامن بعدد رس فى التراب

قد كفانامونة هولا الغلاة أغمة الشيعة فانهم لا يقولون بهاو يبطلون احتجاجاتهم ليها وأما الكيسانية فساقوا الامامة من بعد يجدين الحنفية الى ابنه أى هاشم هولا هوم الهاشمة ثم افترقوا فنهم من ساقها بعده الى أخيه على ثم الى ابنه الحسن بن على وآخرون يزيمون أن أباها شم لمات بأرض السراة منصرفا من الشأم أوصى الى بحدين على ترعيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ابن الحارثية الملقب المنفاح وأوصى هو الى أخيه عبد الله براهيم الما أخيه عبد الله براهيم الما أخيه عبد الله براهيم الما أخيه عبد الله ابن الحارثية الملقب المنفاح وأوصى هو الى أخيه عبد الله براهيم الما أخيه عبد الله المناه ال

أى جعفر الملقب المنصوروا تتقلت في ولدم بالنص والعهد واحدا بعد واحدد الى آخرهم وهذا مذهب الهاشمية الماغين بدولة عى العياس وكان منهم أبو مسلم وسلمان ابن كشروأ بوسلة الخلال وغيرهم من شيعة العياسة وريما يعضد ون ذلك بأن حقهم فهذا الامريصل اليهممن العباس لانه كان حماوقت الوفاة وهوأ ولى الوراثة بعصمة العمومة وأتماالزيدية فساقوا الامامة على مذهبهم فيهاوأ نهابا خسارأهل الحلآ والعقد لابالنص فقالوا بامامة على ثما بندا لحسن ثم أخيد الحسين ثما بندعلى زين العابدين ثم ابسه زيدبن على وهوصاحب حدد اللذهب وخرج بالكوفة داعيا الى الامامة فقتل وصلب بالحكذاسة وقال الزيدية بامامة المنه يحيى من بعده فضي الى خراسان وتدل بالحوز جان يعدد أن أوصى الى محدب عبد الله بن حسن بن الحسن السبط ويقالله النفس الزكية فحرج بالحباز وتلقب بالهدى وجاته عساكر المنصور فقتل وعهدالى أخد مابراهم فقام بالبصرة ومعه عيسى بنزيد بنعلى فوجه البهم المنصورعسا كره فهزم وتتل ابراهيم وعيسى وكان جعفر الصادق أخبرهم بذلك كاه وهى معدودة فى كراماته وذهب آخرون منهم الى أنّ الامام بعد محد بن عبد الله النفس الزكية هومعدب القاسم بنعلى بنعروعرهوأخوز يدبن على فخرج مجدب القاسم بالطالقان فتبض عليه وسيق الى المعتصم فيسه ومات في حبسه وقال آخرون من الزيدية ان الامام بعديجي بن زيدهو أخوه عديى الذى حضرمع ابراهم بن عبدالله فىقتىالهمعالمنصور ونة اواالامامةفىءهم والدعا تسب عىالزنج كانذ كره أخمارهم وقال آخرون من الزيدية ان الامام بعد عهد ين عبد الله أخوه ادريس الذى فرانى المغرب ومات هنالك وتجام بأمره ابنه ادريس واختط مدينه فاس وكان من ومده عقبه ملى كالملغرب الميأن انقرضوا كاندكره في أخبارهم وبتي أمر الزيدية بعد دلك غيرمنتطم وكأن منهم الداعى المذى ملك طهرستان وهوا المسكن بن زيدبن محدب اسمعيل بنالجسن بنذيذ بنعلى بنالحسين السبط وأخوه محد بنزيد ثم قام بهذه الدعوة فى الديم الناصر الاطروش منهم وأسلوا على يده وهو الحسن بن على بن الحسن بعلى بن عر وعرأ خوزيدب على فكانت لبنيه بطبرستان دولة وتوسل الديلم من نسبهم الى الملائه والاستبداد على الخلفاء ببغداد كمانذ كرف أخيارهم ، وأمّا الامامك فساقوا الامامه منعلى الرضاالى انداكسن بالوصدة عمالى أخده الحسن عمالى ابته على ذين العابدين الى اينه محداليا قرثم الى ابنه جعفرالصادق ومن هذا افترقو افرقة ن فرقة ساقوها الى ولده اسمعيل ويعرفونه ينههم بالامام وهم الاسماعيلية وفرقة ساقوها الحابنهموسي الكاظم وهم الاثناعثمرية لوقوقهم عندالشانى عشرمن الاغة وقولهم بغيته الىآخر

الزمان كامروا أما الاسماعيلية فقالوا بامامة اسمعيل الامام بالنصمن أيز مجعفر وفائدة النصعلم عندهم وانكان قدمات قبال أمداعاه وبقاء الامامة في عقبه كقصة هرون معموسي صلوات الله عليهما فالواثم انتقات الامامة من اسمعمل الى ابنه محدا الحسكة وم وهوأقل الاغة المسة ورين لان الامام عندهم قد لا يكرن له شوكة فستتروتكون دعانه ظاهرين اتماسة للعبة على انلاق واذا كانت لاشوكه ظهروأ ظهر دعوته قالوا وبعد مجدا لمكتوم ابه جعفرا لصادق وبعده ابنه يجدد الحبيب وهوآخر المستورين و بعدما بنه عبد الله المهدى الذى أظهر دعوته أبوعبد الله الشيعي في كتامة وتتابع النباس على دعوته ثم أخرجه من معتقله بسجاماً سنة وملك القيروان والغرب وملذ بنوه من بعده مصركا هومعروف فأخمارهم ويسمى هؤلاء الاسماعمامة نسبة الى القول بامامة اسمعيل ويسمون أيضا بالساط مة نسبة الى قولهم بالامام الماطن أى المستورويسمون أيضا الملحدة لمافى ضمن مقالتهم من الالحادولهم مقالات قدعة ومقالات جديدة دعااليها الحسن بن عهد الصباح في آخر المائة الخما سة وملك حصونا الشأم والعراق ولم تزل دعوته فيها الى أن يوزعها الهد الله بن ماول الترك عصرو الوك التتربالعرا قانقرضت ومقالة هذا الصباح فى دعوته مذكورة فى كتاب الملل والنحل للشهرستاني ، وأتما الاشاعشرية فرعاخصوا باسم الامامية عند المتأخرين منهم فقالوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق لوفاة أخسه الاكبراء ممل الامام في حياة أبيهما جعفر فنص على امامة موسى هذائم ابنه على الرضا الذي عهد اليه المأمون ومات قبله فلم يتمله أمر ثما بنه مجد التق شمابده على الهادى ثم ابنه مجد الحسن لعسكرى ثم ابنيه محد المهدى المنتظر الذي قدّمناه قبل وفى كل واحدة من هدذه لمقالات الشيء قاختلاف كثيرالاأن هذه أشهر مذاهبهم ومن أراداستيعابها ومطالعتها فعامه بكتاب الملل والنحل لأبن حزم والشهر تنانى وغيره مافضها بانذلك والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء الى صراط مستدم وهو العلى "الكبير

٢٨ (فصل في انقلاب الخلافة الى الملك)

اعدم أن الملك عاية طبيعية للعصبية السروقوعه عنها باخسار اندهو بضرورة الوجود ورتبيه كالملك عاية طبيعية للعصبية السرائع والديانات وكل أهر يعدل عليه الجهور فلابد فيه من العصبية ادالمطالبة لاتم الابها كاقدمناه فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يم أمر الله منها وفي الصيم ما بعث الله نبيا الافي منهة من قومه م وجد الله الدي قددم العصبية وندب الى اطراحها وتركها فقال ان الله أذهب عند كم عبية الجاهلية

وغرها بالآباء أنتم بنوآدم وآدم من تراب وقال تعالى ان أكرمكم عنسدالله أتقاكم ووجدناه أيضا قددم الملك وأهله ونعي على أهله أحوالهم من الاستقباع بالخلاق والاسراف فيغارالقهد دوالتنكب عن صراط الله واغا حض على الالفة فى الدين وحذرمن الخلاف والفرقة \* واعرأن الدنيا كلهاوأ حوالها عند الشاوع مطمة للا خرة ومن فقد المطمة فقد الوصول وأمس مراده فيما ينهي عنه أويدته من أفعال المشرأوبندب الىتركداهماله بالكلمة أواقتلاعه من أصله وتعطمل القوى التي ينشأ عليها بالكلية انماقهد متصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاضد كلها حقاوتتعدالوجهة كإتحال صلى الله علمه وسلممن كانت هجوته الحالله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيها أوامرأة يتزوجها فهبرته الىماها جراليم فلهيذم الغشب وهو يقصدنزعه من الانسان فأنه لوزاات منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار العق وبطل الجهاد واعلا كلة الله وانسايذم الغضب للشمطان وللاغراض الذمية فاذاكان الغضب لذلككان مذموما واذاك الغضب فى الله ولله كان يمدوماً وهومن شمائله صلى الله علمه وسلم وكذاذم الشهوات أيضاليس المراد ابطالها بالكلية فان من بطلت شهوته كأن نقصافى حقه وانحا المراد تصريفهافها أبيحه باشقاله على المصالح ليكون الانسان عبدامتصرفا طوع الاواص الالهية وكذاالعصبية حيث ذمتهاالشارع وقال لن تنفعكم أرحامكم ولاأ ولادكم فانما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله كاكانت في الجاهلية وأن يكون لاحد فريها أوحق على أحدلات ذلك مجان سن أفعال العقلاء وغيرنا فع فالاستوة التيهى دارالقرار فأماأذا كانت العصيبة فى الحق وا قامة أمرالله فأمر مطاوب ولو بطللبطلت الشرائع اذلابت قوامها الابالعصبية كاقلساءمن قبل وكذا الملالما ذمه الشارع لميذممنه الغلب بالحق وقهرا لكافة على الدين ومس اعاة المصالح وانعاذمه لمافيه من التغلب بالباطل وتصريف الا دمين طوع الاغراض والشهوات كاقلناه فلوكان الملا مخاصاف غلب مااناس أنه لله ولحلهم على عبادة الله وجهاد عدوم مكن ذلك مذموما وقد قال سلمان صلوات الله علمه رب هي لى ملكالا ينبغي لاحدمن بعدى لماعلمن نفسه أنه بعزل عن الساطل في النبرة واللك مد ولمالتي معاوية عسرين الخطأب رضى الله عنهما عندقد ومعالى الشأم في أبهدة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلكوقال اكسرو يةيامعاو يةفقال يأميرا لمؤمنين انافى ثغرتجاه العدؤوبنا الى مباهاتهم بزينة الحرب والمهاد حاجة فسكت ولم يخطئه لما احتج علمه عقصدمن مقاصدا لحق والدين فلوكان القصد وفض الملكمن أصلدلم يقنعه هدذا الحواب في تلك

الكسسروية وانتعالها بلكان يحرض على خروجه عنها بالجسلة وانماأ رادعسر بالكسروية مأكان عليمة هلفارس فى ملكهم من ارتكاب الباطل والنلم والبغى وسلوني سبله والغفسلة عنائله واجابه معباوية بأن القصد بذلك لسركسرو بة فارس وباطلهم وانما قصدمهم أوجه الله فسكت وهكذاكان شأن العصابة في رفش الملك وأحواله ونسيان عوائده حذوامن التباسه ابالباطل فلما استعضر وسول اقه صلى الله عليه وسلم استخلف أبابكرعل الصلاة اذهى أحم أمور الدين وارتضاه النساس للغلافة وهي حل الكافة على أحكام الشروصة ولم يجرالملك ذكرلما أنه مغلنة للباطل وفعلة يومئذلاهل الكفر وأعدا الدين فقام بذلك أيو بكرماشا المتهم تبعاسن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الاسلام ثم عهد الى عرفا قتني أثره وقاتل الام فغلبههم وأذن للعرب فى انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم ممسارت المعمان بنعضان مالى على دضى الله عنهما والكل متبر ونمن الملا منحصيون عن طرقه وأكدد لك الديهم ماكانوا عليه من غضاضة الاسلام وبداوة العرب فقدكانوا أبعدالام عن أحوال الدنيا وترفها لآمن حيث دينهم الذى يدعوهم الى الزهدف النعيم ولامن حيث بداوتهم ومواطنهم وماكانوا عليه من خشونة العيش ويستطفه الذى ألفوه فلم تكر أتنة من الام أسغب عيشامن مسرلما كانوا بالجازف ارس غردات درع ولأضرع وحانوا منوعين من الارياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن ولبهامن وبيعسة واليمن فلميكونوا يتطاولون آلى خصبها ولقد كانوا كثيرا مايأ كلون العقارب والخنافس ويتخرون بأكل العلهزوهووبرا لابل يمهونه ما لجيارة في الدم ويطبخونه وقر يبامن هدن كانت حال قريش في مطاعهم ومساكنهم حتى اذا اجتعت عصبية العرب على الدين عا أكرمهم الله من نبوة محد صلى الله عليه وسلم زحفواالى أم فأرس والروم وطلبواما كتب الله لهممن الارمس يوعدالم دق فابتزواملكهم واستباحوادنياهم فزخرت بحاوالرفه لديهم محتى سحثان الفارس الواحديقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفامن الذهب أو فعوها فاستولوامن ذلك على مالا يأخذه الحصر وهسمع ذلك على خشونة عيشهم فكان عسر يرقع ثو به بالله وكان على يقول بإصفرا ويابيضا غزى غبرى وكان أ وموسى يتعافى عن أكل الدياح لانه لم يعهدها للعرب لقلتها يومثذو كانت ألمساخل مفقودة عندهم بالجلة واغما كانوا يأكاون المنطة بنحالها ومكاسبهم عهدذاأتم ماكانت لأحدمن أهل العالم وال المسعودى فأيام عثمان اقتنى العدابة الضياع والمال فكانله يوم قتل عنسد خاذنه خسون ومائةألف ديشاروألف ألف درههم وقيمة ضمياعه بوآدى القرى وحنين

وغيرهما مائة آلف دينار وخلف ابلاوخيلا كشيرة وبلغ النمن الواحدمن متروك الزبير دهدوفاته خسس أأن ديناروخلف ألف فرس وألف امة وكانت غله طلخة من العراق ألف دينا ركل يوم ومن ناحيسة السراة أكثر من ذلك وكان على حربط عبدالرحن بعوف ألف قرس وله ألف بعسير وعشرة آلاف من الغم و بلغ الربعمن متروكه بعدوفاته أربعة وغمانين الفاوخلف ريدين ابتسن الفنسة والذهب ماكان يكسر بالفوس غيرماخلف من الاموال والنساع بماته ألف دينا روبى الزبيرداره بالبصرة وكذلك بى بمصروال كوفة والاسكندر بة وكذلك بى طلحة داره بالمكوفة وشيد داره بالمديشة وبشاها بالجص والاسبو والساب وين سعد بن أبي وتعاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعسل على أعلاها شرافات وبنى المقدا دداره مالمد شنة وجعلها مجصصة الطاهروا لباطن وخلف يعلى بنمسيه خسين ألف دينار وعفارا وغعر ذاكما قيمت ثلثما ته أأف درهم الحكلام المسعودي فكانت مكاسب القوم كاتراه ولم يكن ذلك منعماعليهم في دينهم اذهى أموال حلال لانها غنامٌ وفيو ولم يكن تصرّفهم فيهاماسراف أنماكا نواعلى قصدفى أحوالهم كاقلنا مفلمك ذلك بقادح فيهموان كان الاستكثار من الدنيا مذموما فانماير جع الى ماأشر ما الميدمن الاسراف والخروج به عن القصد واذا كان عالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهب فكان ذلك الاستكثار عونالهم على طرف الحق واكتساب الدار الأخرة فلماتد وتجت البداوة والغضاضة الىنهايتها وجاءت طبيعة الملان التيهى مقتضي العصبية كماقالها وحصمر التغلب والقهركأن حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الاموال فليصرفوا ذلك التغلب في اطل ولاخرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق . وأساوقعت الفننة بين عسلي ومعاوية وهي مقتضي العصيبة كأن طريقهم فيها الحق والاجتهادولم يكونوا في عاربتهم لغرض دنيوى أولابنار بأطل أولاء تشعار حقد كاقد يتوهمه متوهم بنزع المهم فد وانمااختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظرصاحبه باجتهاده فى آلحق فاقتتاو اعليه وان كان الصيب عليا فلم يكن معاوية قائم فيهابقصد البأطل اغماقصد الحق وأخطأ والكل كانوافي مقاصدهم على حقثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجدوا ستنثار الواحدبه ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهوأ مرطسعي ساقته العصسة بطسعتها واستشعرته بنوأمية ومن لميكن على طر يقة معاد يه في اقتفاء الحق من أتماعهم فاعصوصبو اعليه واستما توادونه ولو. حلهم معاوية على غيرتلك الطريقة وخالفهم فى الانفرادبالامر لوقع فى افتراق الكلمة التىكان جعها وتأليفهاأ هم عليسه من أمرايس وراء كبير محالفة وقدكان عسربن

عبدالعزيزرضي الله عنه يقول اذارأى القاسم بن محدب أبي بكرلو كان لىمن الامرشي لوليته الخلافة ولوأ وادأن يعهد اليه لفعل ولكنه كان يعشى من بى أمسة أهل الحل والعقد لماذكرناه فلا يقدرأن يحول الامرعنهم لئلاتقع الفرقة وهذا كله اناحل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصامة فالملك أذاحصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه فحدذاهب الحق ووجوهه لمبكن فى ذلك نكيرعليه ولقد انفرد سليمان وأبوء دا ودصاوات الله عليهما علك في اسرا "بللا اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراديه وكانواماعلت من النبوة والحق وكذلك عهدمعا فية الى يزيدخو فامن افتراق الكلمة بماكانت بنوامية لميرضو اتسليم الامرالى من سواهم فلوقدعهد الى غيره اختلفوا عليهمع أنظنهم كانبه صالحا ولايرتاب أحدف ذلك ولايظن ععاوية غيره فلريكن ليعهد اليه وهو يعتقدما كان عليه من الفسق حاشانته اوية من ذلك وكذلك كان مروان من الحكم وابسه وان كانواملوكافلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغى انماكانوامتحر ينلقاصدالحق جهدهم الافي ضرورة تحملهم على بعضهامثل خشية افتراق الكامة الذى هوأهم لديهم منكل مقصد يشهد لذلك ماكانوا عليهمن الاتباع والاقتداء وماعلم السلف من أحوالهم فقداحتج مالك في الموطابعمل عبد الملك وأتمأمروان فكانس الطبقة الاولى من التابعين وعدالتهم معروفة ثم تدرج الامر فى ولدعبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانواعليه وتوسطهم عربن عبد العزيز فنزع الماطريقة الخلفاء الاربعة وألعمابة جهده ولم يهمسل ثمجا خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الديوية ومقاصدهم ونسواما كانعليه سلفهم من تعرى القصدفيها واعتماد الحقفى مذاهبها فكان ذلك ممادعا النياس ألى أن نعو أعليهم افعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم وولى رجالها الامر فكانوامن العدالة بمكان وصرفوا الملك فى وجوه الحق ومذاهبه مااستطاعوا حتى جا بنو الرشيد من بعد فكان منهسم الصالح والطالح ثم افضي الاحرالي بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا فى الدنيا وباطلها ونبـ ذوا الدين ووا عمظه ويأفتاً ذن الله بحربهـ م وانتزاع الاص من أيدى العرب جلة وأمكن سواهممنه والله لايظلم مثقال ذرة ومن تأمل سيرهؤلاء الخلفاء والملوك واختلاقهم فأتحرس الحقمن الباطل علم صمةماقلناه وقدحكي المسعودى مثله في أحوال بني اميه عن أبي جعفر النصور وقد حضر عومته وذكروا بى أمية فقال أماعبد الملك فسكان جبارا لأيبالى عاصنع وأماسليمان فكان همه بطنه وفرجه وأماعرف كأن أعوربين عمان وكان رجل القوم هشام قال ولميزل بنوأمية ضابطين لمامهدلهم من السلطان يحوطونه ويصونون ماوهب اللهلهم منه مع تستهم

معالى الامورورفضه مدنياتها حتى افضى الامرالى ابناتهم المترفن فكانت همستهم فصدالشهوات وركوب اللذات من معاصى الله جهلا استدراجه وأمنا لمكره مع اطراحهم صيانة الللافة واحتففافهم بحق الرياسة وضعفهم عن السساسة فسلهم المدالعز وأابهم الذل ونني عنهم النعمة ثم استعضر عبد الله بن مروان وقص علمه خبره معملك النوبة لمادخل أرضه فار اأيام السفاح فال أقت ملداخ أناني سلسكهم فقعد على الارض وقد بسطت افرش ذات قيسة ففات الهمامنعات من القعود على ثيبا بنافقال انى ملك وحق اكل ملك آن يتواضع لعظمة الله اذ وفعد مالله ثم قال لحام تشربون المروهي محزمة عاسكم فكأبكم فقلت احترأعلى ذلك عسدنا وأساعما عال فلمقطون الزرع بدوا بكم والفساد محزم عليكم قلت فعل ذلك عسد مأوأ تماعن أجهلهم فال فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهومحرم علمكم في كتابكم قات ذهب منا الملك وانتضرنا بقوم من العبم دخلوا في د متنا فلسوا ذلك على الكرم منافأ طرق شكت سده فى الارص ويقول عسد اوأتماعنا وأعاجم دخاوا في د مناغ وفع رأسه الى وقال أيس كاذكرت لأنم قوم استعلام ماحرم الله عليكم وأتيتم ماعنه نهيتم وطليم فيمآملكتم فسلبكم الله الفزوأ لبكم الذل بذنو بكم ولله نقمة لم تبلغ غايتها فبكم وأنا خاتف أن عل بكم العسذاب وأنتم ببلدى فينالى معكم وانعاالضد مافة ثلاث فتزودا مااحتبت اليه وارتعل عن أرضى فتجب المنصور وأطرق فقد تسن لك كنف انقلت الغلافة الى الملك وأن الامركان في أوله خلافة ووازع كل أحدفها من تفسيه وهو الدين وكافوا يؤثرونه على أموردنياهم وان أفشت الى هلاكهم وحدهه دون السكافة فهدذا عمان لماحسرف الدارجام الحسن والحدين وعبدالله بن عروابن جامر وأمثالهم يريدون المدافقة عنه فأبى ومنغمن سل السبوف بين المسسلين يخافة الفرقة وحفظاللالفةالتي بهاحفظ الكلمة ولوأدى الى هلاكه وهـ ذاعلى اشار على المغيرة لاولولاينه باستبقاءان بيرومعاو يةوطلحة على أعمالهم حتى يجمع الناس على سعته وتتفق الكامة والمبعد ذلك ماشا من أمره وكان ذلك نساسة الملك فأبى فراراس الغش الذي شافيه الاسلام وغداء لميد المغيرة من الغداة فقال لقد أشرت عام ك بالامس بماأشرت معدت الى نظرى فعلت أنه ليسمن الحق والنصيصة وأن الحق فيماراً يله أنت فقال على لاوالله بل أعلم ألك نعمتني بالامس وغششني الدوم واسكن منعنى عما أشرت بدذائد آليق وهكذا كانت أحوالهم فى اصلاح دينهم فسأدد نياهم ونحن نرقع دنيانا بقزيق ديننا 🗼 فلاديننا 🔏 ولامانرقع

فقدراً بتكيف مارالاس الحالماك وبتيت معانى الخلافة من تحرى الدين

ومذاهده والحرى على منهاج الحق ولم يظهر التغير الافى الوازع الذي كان دينام انقلب عسدة وسيفاوه عبد الملك والصدو عسية وسيفاوه المناد الإسلام المال الإسهد وبعض ولده م ذهب معانى الخلافة ولم يتى الااسهما وصارا لامر ملكا بحتاو جرت طبيعية التغلب المي عايم الاسهمات في الااسهما وصارا لامر ملكا بحتاو جرت طبيعية التغلب المي عايم الاسهمات في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ وهسكذا كان الامر لوادعب الملك وان بالعدال شيد من العباس واسم الخلافة باقيافه مسم الخلافة وأثرها والخلافة والملك في الطور ين ملتبس بعضه ما ببعض ثم ذهب وسم الخلافة وأثرها بذهاب عصدية العرب وفنا ويلهم وتلاشى أحوالهم ويق الامر ملكا بحتاكاكان بذهاب عصدية العرب منافعة مناهم والمنافقة منه المنافقة منه في وكذلك فعل ماولة ذا تعالم المنافقة منه والعبيد بين والعبيد بين والمواحدة من عصدية الملافة والتهمة دا لليل والنهاد وهو الواحد الملك حيث افترفت عصدية من عصدية الملافة والتهمة دا الليل والنهاد وهو الواحد المقهاد

#### ٢٩ (فصل في معنى البيعة)

النظرف أمراف موالمسلين لا ساز مه في شيء من ذلك و يطبعه في المه يسلمه النظرف أمراف موالمسلين لا ساز مه في شيء من ذلك و يطبعه في المحم فيده الامرعلي المنسط والمكره وكانوا اذاباً يعوا الاميرو عدوا عهده جعلوا أيدهم فيده تأكيد الله هد فأسبه ذلك فعل المائع والمشترى فسمى بعة مصدرياع وصارت البيعة مصافحة بالايدى هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشيرع وهو المرادف الحديث في سعة المنبي صلى الله عليه وسلم لدلة العقمة وعند الشجرة رحية اوردهذا اللفظ ومنه سعة الملفا وومنه أيمان البيعة كان الخلفاء يستعلفون على العهد ويستوعبون الايمان كلها لذلك أسمى هذا الاست. عاب أيمان السعة وكان الاكراه فيها أكثروا غلب ولهذا لما أنتي مالك بضى الله عنسه بسقوط عين الاكراه أنكرها الولاة عايمه ورأ وها ولهذا لما أنتي مالك بضى الله عنسه بسقوط عين الاكراه أنكرها الولاة عايمه وأما البيعة والمدالة على العهد فهى تعبد الملاحث أوالد المشهورة لهسذا العهد فهى تعبد المواحل السعة المن العاعة وتواجها وغلب فيه حتى أدار حل أوالذيل أطلق عليما السيعة التي هي العهد عدلى الطاعة عنوابعها وغلب فيه حتى المناعة وتواجها وغلب فيه المناعة وتواجها وغلب فيه مناه في المناعة وتواجها وغلب فيه مناه و المناعة وتواجها وغلب فيه و المناعة و تواجها وغلب فيه المناعة و تواجها و غلب في المناعة و تواجها و تواجها و تواجه و تواجها و تواجها و تواجه و

صادت حقيقة عرفية واستفى بهاعن مصافحة أيدى النياس التي هى المقيقة في الاصل لما في المسافحة ال

#### ٠٠ (فصل في ولاية العهد)

اعلما الماقدمنا الكلام في الامامة ومشروعية الميافيها من المصلحة وأن حقيقة باالنظر في مصالح الانتة لدينهم ودنياهم فهووليهم زالامين عليهم ينظراله مدلك في حياته وتسع ذلكأن ينظرالهم بسدمماته ويفيم لهمس يتولى أمورهم كاكان هو يتولاها ويثقون بنظره لهمف ذلك كماوثة وابه فيماقب لوقد عرف ذلك من النسر عاجماع الامتةعلى جوازه وانعقاده اذوقع بعهدأى بكررضي الله عنه لعمر بمعضرمن ألصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم باطاعة عررني الله عنه وعنهم وكذلك عهد عرفى الشورى الى السيقة بقية العشرة وجعل لهسم أن يحتار واللمسلين ففوض بعضهم الى بعض حتى أفضى ذلك الى عبد الرحن بن عوف فاجتهد والظر المسلمان فوجد هم منفقان على عمان وعلى على فا ترعمان بالسعة على ذ لللموافقته الامعلى لروم الاقتدا والشيفين فى كمايعن دون اجتهاده فانعقد أصعمان الذلك وأوجبوا طاعته والملامن النصابة حاضرون للاولى والشانية ولم شكره أحدمنهم ندل على أنع م متفقون على معة هذاالعهدعارفون عشروعيته والاجاع يجة كاعرف ولايتهم الامام في هذا الامر وانعهدالى ابيه أوابنه لانه مأمون على النظرلهم فحساته فأولى أن لا يحتمل فيهاتمعة بعديماته خلافالمن فالرماتهامه فى الولد و الوالدأ ولمن خصص التهمة بالولددون الوالد فانه بعدون الظنة فى ذلك كله لاسمااذا كانت هناك داعمة تدعوا لمهمن إشارمصلة أوتوقع مفسدة فتنتني الظنة عندذلك رأسا كاوقع في عهدمعا وية لأبده يزيدوان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له عبة في الباب والذي دعامعاوية لايشارا بنه يزيد بالعهد دون من سواه أنماه ومراعاة المصلمة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم ما تفاق أهل الحل والعقد عليه حينتذمن بنى امية اذبنو أمية يرمئذ لا يرضون سواهم وهم عصابه قريش وأهل المله أجع وأهل الغاب منهم فالشره بدلك دون غيره بمن يظن أنه أولى بها وعدلءن الفاضل المحالفضول حوصاعلي الانفاق واجتماع الاهواء الذي شأنه أهتر

مندالشارع وانكانكان لايظن بمعاوية غبرهذا فعدالته وصميته مانعة منسوى ذلك وحضوراً كابرا السحابة لذلك وسكوتهم عنه داسل على انتفاء أريب فسه فليسوا بمن يأخذهم فى الحق هوادة وابس معاوية بمن تأخذه العزة فى قبول الحق فأنهسم كلهم أجلمن ذلك وعدالة ممانعة منه وفرا رعبدالله بن عرمن ذلك انماهو محول على تورعمه من الدخول في شئمن الامورمباساكان أو محفاورا كاهومعروف عنه ولم يتقفى المخالفة لهدذا العهدالذى اتفق علمه الجهورالاابن الزبيروندورالمخالف معروف شمانه وقع مشل ذلك من بعسد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحر ون الحق ويعماون به مثل عبد الملك وسلمان من في أمنة والسفاح والمنصور والمهدى والرشيد من بى العباس وأمثالهم بمن عرفت عدالتهم وحسسن رأيهم المسلين والنظر لهم ولا يعاب عليهم ايشارأ بنائهم واخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الاربعة فحاذلك فشأنهم غيرشأن اولئك الخافا فانهم كانواعلى حين لمتعدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيافعندكل أحدوازعمن نفسه فعهدوا الىمن رتضيه الدين فقط وآثرومعلى غره ووكاوا كلمن يسموالى ذاك الى وازعه وأمامن بعدهممن ادن معاوية فكانت العصبية قدأشرفت على غاينها من الملك والوازع الدين ودضعف واحتيم الى الوازع السلطاني والعصباني فلوعهدالى غيرمس ترتضيه النصبية لردت ذلك العهدوا نتقض أمره سريعاوصارت الجاءة الى الفرقة والاختلاف عدال رجل علما ونبي اللهءمه مايال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أى بكروعرفق اللان أبابكروعمر كأناوا لييزعلى مثلى وأنااليوم والعلى مثلك يشرالى واذع الدين أفلاترى الحالمأمون لماعهداله على بنموسى بنجعفرالصادق وسماء الرضاكيف أنكرت العياسة ذلك ونقضوا يبعثه فيأيعوالعسمه ابراهيم بنالمهدى وظهرمن الهرج والخلاف وأنقطاع السببل وتعذدالثقاروا لخوارج ماكادأن يصطلم الامرحتي بادرا لمأمون من خراسان الى بغدا دورد أمرهم لمعاهده فلا بدّمن اعتبار ذلك فى العهد فالعسور يختلف باختلاف مايحدث فيهامن الاموروا القبائل والعصمات ويحتلف باختلاف المصالح ولكل واحدمنها حكم يخصه لطفامن الله بعباده وأماأن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأينا و فليس من المقاصد الدينسة اذهوا مرمن الله يخص به من يشاء من عباده ينبغى أنتحسن فمه النية ماأمكن خوفامن العبث بالمناصب الدينية والملك تله يؤتيه من بشاء \* وعرض هناأمور تدعو الضرورة الى سان الحقفها \* فالاقل منها ماحدث فى ريدمن الفسق أيام خلافته فالمائة وتنظن بعماوية رضى الله عنمه أنه علم ذلك من رزيد فأنه أعدل من ذلك وأفضل بل مسكان يعذله أيام حساته في سماع

الغنياء وينهاه عنه وهوأقلمن ذلك وكانت مذاهبهم فيسه مختلفة ولماحدث فميزيد ماحدث من الفسق اختلف العماية حسنندف شأنه فنهم من رأى المروح عليه ونقض معتهمن أجلذلك كافعل المستن وعبدالله بن الزيروضي الله عنهما ومن أسعهما في ذلا ومنهممن أبامل افعهمن المارة الفننة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء بدلان شوكة يز بديوه يدهى عصابة بن أمدة وجهوراً هـل الحل والعقدمن قريش وتستم عصبية مضر أجع وهي أعظم من كل شوكه ولانطاق مقا ومتهم فأقصروا عن يزيد بسب ذلك وأقامواعلى الدعام بمدايته والراحة منه وهذا كانشأن جهوا لمسلن وألكل عجمدون ولاينكرعلي أحسدمن الفريقين فقاصدهم في البروتحرى الحق معروفة وفقنا الله للاقتدا مبهم \* والامرااشاني هوشأن المهدمن النبي صلى الله عليه وسلم وماندعيه الشبيعة من وصيته اهلى رضى الله عنه وهو أحرام بصم ولانقلد أحسد من أغة النقل والذى وقع فى الصيم من طلب الدواة والقرطاس الكتب الوصية وأن عرمتع من ذلك فدلبل والنع على أنه لم بقع وكذا قول عررضي الله عنه حين طمن وسئل في العهد فقال ان أعهد فقد عهد من هو خير مني يعني أما بكروان أترك فقد ترك من هو خير مني يعني الذي ملى الله عليه وسلم أبعهد وكذلك قول على العباس رضى الله عنهما حين دعاه للدخول الى النبي صلى الله عليه وسلمد ألانه عن شأنهما في العهد فأبي على من ذلك وقال اندان منعنا منها فلانطمع فيهاآخر إلدهروه فدا دليل على أن علما علم أنه لم يوص ولاعهدالى أحددوشهة الامامية فى ذلك انماهى كون الامامة من أركان إلدين كا يزجمون وايس كذلك وانماهى من آلمسالح العاشة المفوضة الى نظرا خلق ولو كانتمن أركان الدين لكان شأنها شأن الملاة ولكان يستخلف فيها كااستغلف أما بكرفى الصلاة واسكان يشتهر كااشتهرا مرالسلاة واحتماح العدابة على خلافة أى بكر بقياسهاعلى الصلاة فى قواهم ارتضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لد غنا أ فلا نرضاه الدنيا الدليل على أنَّ الوصية لم تقع ويدل ذلك أيضاعلى أن أمر الامامة والعهد بما لم بكن مهما كما هواليوم وشأن العصيبة المراعاة فى الاجتاع والافتراق في مجارى العادة لم يكن يومنذ بذلك الاعتبار لان أمر الدين والاسلام كأنكله بخوارق العادة من تأليف القلوب علمه واستمانة الناس دونه وذلك من أجل الاحوال التي كانوايشا هدونها فحضور الملائكة لنصرهم وترددخبرالسما بينهم وتجددخطاب الله فى كل حادثة تدلى عليهم فلم يحتج الى مراعاة المصيبة لما شعل الناس من صبغة الانقياد والاذعان ومايستفزهم من تتابع المعزات الخارقة والاحوال الالهية الواقعة والملاثكة المترددة التي وجوأ منها ودهشوا من تتابعها فكان أمرا الملافة والملك والعهد والعصدة وسائر هذه

الانواع منسدر جافى ذلك التبيسل كاوقع فلسا غسرذلك المدبذهاب تلك المجزات م بغنا - القرون الذين شاهد وها فاستعالت تلك المسبغة قليلا قليلا وذهبت الخوارق وصاوا لمسكم للمادة كأكان فاعتسبرا مرالعسبية وعجسارى العوالد فيسا بنشأ عنهامن المسالح والمقاسد وأصبح الملك والخلافة والعهد يهمامهما من المهمات الاكيدة كا زعواولم يكن ذلك من قبل فانظر كيف كانت الخلافة لعهدا لنبى صلى الله عليه وسلم خيرمهسمة ظيمهد فيهاخ تدر بتالاهمسية زمان الخسلافة بعض الشئ مالاعت المشرودة السية فالمآية والجهادوشأن الردة والفتوحات فكانوا بالخسارف الغسمل والترك كاذكرناعن عروض اللمصنه تمصاوت اليوممن أحمة الامور الالفة على الحاية والقيام المصالح فاعتبرت فيها العصبية أأتى هي سرّ الوازع عن الفرقة والتفاذل ومنشأ الاجماع والتوافق الكفيل عشاصد الشريعة وأحكامها ، والامرالثاك شأن المروب الواقعة في الاستلام بين العصابة والتابعين فاعم أنّ اختلافهم انمايقع في الامورالدينية وينشأعن الاجتهادف الآداة المعتصة والمداوك المعتسيرة والجمهدون اذا اختلفوا فانقلنا القافي فالمسائل الاجتهادية واحدمن الطرفين ومنالم مسادفه فهومخلئ فانجهت الانتمين باجماع فيبق الحسكل على احقىال الاصابة ولا يتعين الخطئ منها والتأثيم مدفوع عن الكل أجاعا وان قلتا ان الكل حقوان كل جهدمصيب فأحرى بنى الخطاوالتأثيم وغاية الخلاف الذى بين المحابة والتسابعين انه خسلاف اجتهادى فى مسائل دينية ظنية وهمذا حكمه والذى وقع من ذلك فى الاسلام انماهو واقعة على معمعاو يةومع آلز بيروعا تشسة وطلمة وواقعة المسينمع يزيد وواقعة ابن الزبيرمع عبد الملك فأتما واقعة على فات النماس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين فالامصارفا بشهدوا بيعةعلى والذين شهدوا فتهممن بابع ومنهم من توقف مق يجتم الناس ويتفقواعلى أمام كسعدوسعيدوا بن عر وأسامة بن زيدوا لغيرة بن شعبة وعبدالله بنسلام وقدامة بن مفلعون وأنى سعدا ظدرى وكعب بن عرة وكعب بنمالك والنعسمان وبشسروحسان بنابت ومسلة بن عندوفضالة تزعسد . وأمثالهم من أكابر العماية والذين كانواف الامسار عدلواعن بيعته أيضالى الطلب بدم حثان وتركوا الامرفوضى حتى يكون شودى بن المسلمن لمن تولونه وظنوا بعسلي" هوادة في السكوت عن نصر عمان من قاتله لاف المالا : علسة فياس تله من ذلك ولقدكان معاوية اذاصر عملامته اعابو جههاعايه في سكونه فقط ثم اختلفوا بعد ذاك فرأى على أن بعد قدانه مدت ولزمت من أخرعها ماجماع من اجتمع عليها بالمدينة دارالنبى صلى الله عليه وسلم وموطن العمابة وأرجأ الامرف المطالبة بدم

عمان الى اجماع الناس واتفاق الكلمة فيقيكن حسننذ من ذلك وراجى الاخرون أن عندلم معدد لافتراق العمامة أهل الحل والعفد مالا فاق ولم يعضر الاقلسل ولأتكون السعة الاباتف اقاهل الحل والعقد ولاتازم بعقد من ولاهامن غيرهم أومن القليل منهم وأن المسلين حين شذفون عي فيطالبون أقرابدم عمان ثم يجمعون على امام وذهب الى هذامعاوية وعروبن الماصي وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبدالله وطلمة وابنه يجدوسعد وسعيدوالنعمان بنبيرومعاو ية بن خديج ومن كانعلى وأيهسممن العمابة الذين تخلفوا عن بيعة على بالمدينسة كاذكرنا الاأن أهسل العصر الثانى من بعدهم اتفقواعلى انعقاد معذعلى ولزومها للما بان أجعين ونصوب وأبه فيلذهب البه وتعين الخطامن جهة معاوية ومن كان على رأيه وخسوصاطلمة والزبيرلا تتقاضهما على على بعد السعته فيانقل معدفع التأثيم عن كلمن الفريقين كالثانف الجهدين وصارد لل احساعامن أهل العصر الشانى على أحدد قولى أهل العصر الاقل كاهومعروف واقدستل على رضي الله عنه عن قتلي الجل وصفين فقال والذى نفسى يده لايوت أحدمن هؤلا وقليه نق الادخل الحنة بشيرالى الفريقين الملائ وغيره فلا يقعن عندلشر يبفى عدالة أحدمتهم ولاقدح في شي من ذلك فهبمن علت وأقوالهم وأفعالهم اغاهى عن المستندات وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة الاقولاللمعتزة فعن فاتل عليالم يلتفت اليه أحدمن أهل الحق ولاعرج علمه واذاتطرت بعين الانصاف عدرت النياس أجعين في شأن الاختلاف في عملن واختسلاف التصابة من بعسد وعلت أنها كانت فتنة أيلي الله بها الأتة بينما المسلون قدأذهبالله عدوهم وملكهم أرضهم وديارهم ونزلوا الامصارعلى حدودهم بالبصرة والكوفة والشأم ومصروكان أكرالعرب الذين زلواهذ والامصاد جفانا يستكثروامن مصبة الني صلى الله عليه وسلم ولاحذبتهم سيرته وآدابه ولاارتاضوا جنلقهمع ماكان قبهم في الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والمعدعن سكينة الايمان واذابهم عنسدا ستغسآل الدولة قدأص حوافى ملكة المهاجرين والانسارمن قربش وكنانة وثقف وحدنيل وأحدل الجباز وينرب السابقين الاقاين الحالايمان فاستنكفوا منذلك وغسوا بملارون لانفسهم من التقدم بأنسابهم وكارتهم ومصادمة فارس والروممثل قباثل بكربن واثل وعبد القيس بنربعة وقباثل كندة والازدمن البن وغيم وقيس من مضر فساروا الى الغض من قريش والانفه عليهم والقريض فأطاعتهم والتعلل فذلك بالتظلمنهم والاستعداء عليهم والطعن فبهم بالجزعن السرية والعدل في القسم عن السوية وفشت القياة بذلك وانتهت الى

المديئة وهممن علت فأعظموه وأبلغوه عثمان فيعث المحالاه ويكشف أواطير بعث ابن عرومجدبن مسلة وأسلمة من زيد وأمثالهم فلم ينكروا على الاص المشمأ ولاوأ واعليه مطعنا وأذوا ذلك كاعلوه فلينقطع الطعن من أهدل الامصاد وماذات الشناعات تنوورى الوليدين عقبة وهوعلى الكوفة بشرب الجروشهدعليه جماعة منهم وحدّه عمان وعزله تم جاوالى الدينة من أهل الامصاريد ألون عزل العمال وشكوا الى عاقشة وعلى والزبيروط لحة وعزل الهم عثمان بعض العمال فلم تنقطع بدلا ألسنتهم بلوفدسعيدب الماصي وهوعلى الكوفة فلمارجع اعترضوه بالطريق وردوه معزولاتم التقل الخلاف بيزعنان ومن معه من العماية بالمدينة ونقمو أعلمه استناعه عن العزل فأبى الاأن يكون على برحة فمنق الواالسكيرالى غسيردلك من أفعاله وهومقسك بالاجتهادوهم أيضا كذلك نمنجمع قوم من المغوعًا وجاؤا الى المدينة يظهرون طلب النصفة من عثمان وهم يعتمرون خلاف ذلك من تتله وفيهم من البصرة والمكوفة ومصروقام معهدم فى ذلك عدلى وعائشة والربيروط لهة وغيرهم يصاولون تسكين الامورودجوع عنمان الى وأيهم وعزل الهمعامل مصرفاند مرفوا قليلاثم وجعوا وقد السوابسكتاب مدلس يرعمون أنهم مالقوه في دحاه له الى عامل مصر بأن يقتلهم وحلف عثمان على ذلك فقا لواكنامن مروان فانه كاتبك فحلف مروان فقال عنمان لدر في الحبكم أكثر من هدذ الحياصروه بدائه ثم يبتوه على حيث غف له من النباس وقتاوه وانفتح باب النشنة فلكل من هؤلا عذرة يما وقع وكلهم كافوا مهة ين بأصرالدين ولايضب عوت شنيأمن تعلقاته ثم اظروا بعدهمذا الواقع واجتهد ولوالله مطلع على أحوالهم وعالمبهم ونحن لانظن بهم الاخيرا لماشهدت يدأحوالهم ومضالات الصادق فيهم . وأتما الحسين فانه الماظهر فسق يزيد عندالكافة من أهل عصره بعثت شبعة أهل البيت بالكوفة السينان بأتيهم فيقوموا بأمره فرأى الحسيد أت الخروج على بزيدمتعينمن أجسل فسقه لاسجاءن لهالقسدرة على ذلك وظنهاء بنفسسه بأهليته وشوكته فأتنا لاهلمة فكانت كاظن وزيادة وأماالشوكة فغلط برجه اللهفيها لانتصيبة مضركانت في قريش وعسيبة قريش في عبد مناف وعصية عبد مناف انما كانت في في أصة تعرف ذات الهم قريش وسائر الناس ولا يذكرونه وانعانسي ذاك أقل الاسبلام الماثفل النباس من الذهول ما الموارق وأمر الوحى وتردد الملاثكة لنصرة المسلمن أغفاوا أمورعوا تدهم وذهبت عصيبة الجاهلية ومنازعها ونسيت ولميتى الا العسبية الطبيعية فالحاية والدفاع ينتفعها في العامة الدين وجها دالشركين والدين فيها تحكم والمآدة معزولة حتى اذاا تقطع أمر النبؤة والخوارق المهولة تراجع الحكم

بعض الشئ للعوا تدفعادت العسسة كما كانت ولن كانت وأصحت مضرأ طوع لبني أمية من سواهم بما كان الهممن الله قبل (فقد) تبين لل علم الحسين الاأنه في أمر دنيوى لايضر أالغلط فسه وأتماا لحسكم الشرعى فأبغلط فيه لانه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك ولقد عدله ابن العباس وابن الزبيروابن عر وابن الحنفية أخوه وغسره فى مسعره الى الكوفة وعلوا غلطه فى ذلك ولم يرجّع عساهو بسبيله لما أراده الله وأماغم الحسن من السحاية الذين مسكانوا بالحارومع ريدالشأم والعراق ومن التابعين لهم قرأوا أن الخروج على مزيدوان كان فاسقالا يحوذك مشأ عنهمن الهرج والدمآ فاقصرواعن ذلك رلميتا بعوا الحسين ولاأ نكروا عليه ولاأتموه لانه مجتهد وهو اسوة الجيهدين ولايذهب بكالفاط أن تقول بنأثيم هؤلا وبمغالفة الحسين وقعودهم عن نصره فانهم م أكثر الصحابة وكانوامع يزيد ولم يروا الخروج عليمه وكأن الحسين يستشهدبهم وهو يقاتل بكر بلاعلى فضله وحقه ويقول ساوا جابرن عسدالله وأباسعيدا لخدرى وأنسبن مالك وسهل بنسع بدوز يدبن أرقم وأمثالهم ولم يتكر عليهم قعودهم عن تسره ولا تعرض اذلك لعله أنه عن اجتهاده مم كا كان فعله عن احتما دمنه وكذلك لايدهب بك الغلط أن تفول مصويب قنله لما كان عن اجتمادوان كان هوعلى اجتهاد ويكون ذلك كإيحد الشافعي والمالكي الحنفي على شرب النييذ واعلم أت الامرايس كذلك وقتاله لم يكنءن اجتهاد هؤلاء وان كأن خلافه عن اجتهادهم وانماانفرد بقنانه يزبدوا صعابه ولاتفوان انير يدوان كانفاسفاولم يجز حؤلاء المروج عليه فأفعاله عندهم صحيعة واعلم أنه انحا يفذمن أعمال الفاسق ماكان مشروعا وقتال البغاة عندهم منشرطمة أن يكون مع الامام العادل وهومفة ود فىمسئلنا فلا يجوزة ال الحسين معير بدولا ليزيد بل هي من فعسلاته المؤكدة الفسقه والحسين فيهاشه يدمثاب وهوعلى حق واجته ادوا اعتماية الذين كانوامع يزيدع لى حق أيضًا واجتهاد وأحد علط القاضي أبو بكربن العربي المالكي في هـ ذا فقال في كأبه الذى الماميالعوامم والقواصم مامعناه ان الحدين قتل بشرع جده وهوغلط حلته عليه الغنيلة عن اشتراط الامام العادل ومن أعدل من الحسين في زمانه في اماءته وعدالته في قتال أحل الا وانه وأما إن الزبيرفانه رأى ف منامه ما وآما لحسين وظنّ كاظن وغلطه في أص الشوصيحة أعظم لان بن أسد لا يقاومون بن أمد في جاهلية ولااسلام والفول يتعين الخطاف حهة مخالفة كاكان في جهة معاوية مع على الساسل المه لان الاجماع هنال قصى لنابه ولم فيده همنا \* وأمّار يدفعين خطأه فسقه وعبد الملاصاحب ابن الزبع أعظم المناس عسدالة وماهمك بعدد التماحصاح مالك

به عله وعدول ابن عباس وابن عرالى بعقه عن اب الزبير وهم معه بالجاذم ع أن الكثير من العماية كانوا يرون أن بعدة ابن الزبيرة تنعقسد لانه في معنى هذا هل العقد والحدل كبيعة من وان وابن الزبيره في خلف ذلك والكل مجتهد ون مجولون على الحق في الفاه وروان لم يتعين في جهة منهما والقتل الذى نزل به بعد تقرير ما قردناه بي على قواعد الفقه وقوا يندم ع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده و تعتريه الحق هداه والذى ينبسنى أن تعمل عليه أفعال الساف من العماية والتابعين فهدم خيار الا تقواذ المعناهم عرضة لاقدح فن الذى يختص بالعدالة والذي صلى القه عليه وسلم يقول خدير النياس قرفي ثم الذي يلونهم مرتين أوثلاثا ثم يفشو الكذب فيه لل المعرف العمالة تعرف المعناه عنه مأولى النياس بذلك و ما اختلفوا الاعن بنة و ما قالوا أوقتلوا الإف سيل جهاد أو اظهار حق واعتقد مع ذلك أن اختلافه مرحة لمن بعدهم من الاست لمناه و المدينة و دليه فافهم ذلك و سيم الله المعالم و المع

## ٣٧ (فصل في الخطط الدينية الخلافية)

لما البنان حقيقة الله الفة يه عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسماسة الديا في المرع وتعمر في الأمرين أما في الدين في قنضى التكالف الشرعية الذي هم أمور بتبليغها وحل النهاس عليها وأماسهاسة الديافية في نقي رعايته لمساطه في العمران البشرى وقد قد منا أن هذا العمران ضرورى البشروان رعاية مساطه كذلك لللا في مساون وقد منا أن الملك وسطونه كاف في حصول هذه المسالح فع الما أكما الكرين أكل اذا كانت بالاحكام الشرعية لانه أعلم بهذه المسالح فقد صادا الملك و الما تكون أكل اذا كانت بالاحكام الشرعية لانه أعلم بهذه المسالح فقد صادا الملك و الما تعمن خططا و توزع على رجال الدولة و فلا تف في معرف من قالمة و أما المنسب الملك في وان كان الملك الدولة و فلا تعمن عنا الملك أمره و يحسن قيامه بسلطانه و أما المنسب الملك في وان كان الملك يستدوج عقد بهدذ الاعتباد الذي ذكر فاه فتصر فه الدين يعتص بخطط و مرا قب يستدوج عقد بهدذ الاعتباد الذي ذكر فاه فتصر فه الدين عقص بخطط و مرا قب المناف الالمناف الاسلامين فاذذكر الآن المطط الدين عقد الما في المناف المناف و الما المنبية المحتمد الملك في وربا

الى الخطط الماوكية السلطانيسة فاعلم ان الخطط الدينية الشرعية من المعلاة والفسا والقضاء والجهاد والحسب فكلها مندرجة تعت الآمامة الكبرى التي هي الخلاقة فكائنها الامام الكبيروالاصل الجامع وهذه كاها متفرعة عنها وداخله فبهالعموم تطر اللافة ونصر فهافى سائرا حوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذا حكام الشرعفيها على العموم فأماا مامة الملاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأوقع من المال بخصوصه المندرج معها يحت الخلافة ولقديشهد اذلك استدلال العصابة في شأن أى بكروضى الله عنه ماستغلافه في السلاة على استغلافه في السياسة في قولهم ا وتضاه وسول الله صلى الله عليه وسلماد يننا أفلا ترضاه الدنيا بافلولا أن السلاة أ رفع من السدارة الماصح القياس واذا بت ذلك فاعهم أن المساجد ف المدينة مستقان مساجد عظمة كثيرة الفاشية معدة للسلوات المشهودة وأخرى دونها محتسبة بغوم أومحسلة وايست المعاوات العامة فأما المساجد العظيمة فأصرها واجع الى الخليفة أومن بفؤض البسه منسلطان أووزيرا وفاض فينسب لهاالامام ف أأصاوات آندس والجعة والعدين والخسوفين والاستسقاء وتعين ذلك انماه ومن طريق الاولى والاستعسان ولئلا يمتات الرعاباعليك فيشيمن النظرنى المصالح العاشة وقديقول بالوجوب في ذاك من يقول بوجوب قامة الجعة فيكون نعب الامام لهاعنده واجباء وأما المساجد الختصة بقوم أوعله فأم هاراجع الى الحيران ولاتعداج الى نظر خليفة ولاسلطان وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيهامعروفة فى كتب الفقه ومبسوطة فى كتب الاحكام السلطانيسة للماوردى وغيره فلانطول بذكرها ولقدكان الخلفاء الاقلون لايقلدونها لغيرهم من النباس وانظر من طعن من الخلفاء في المسجد عند والغذان بالعسلاة وترصدهم لذات فأوقاتها يشهداك ذلك بمباشرتهم لها وأنهم لم يكونوا يستغلفون فيها وكذا كان رجال الدولة الاموية من بعدهم استنشارا بها واستعظاما لرتبتها يعكى عن عيدالملك أنه عال الماجيه قد جعلت التجابة باي الاعن ثلاثة صاحب الطعام فانه يفسد بالتأخيروالا ذن بالسلاة فاله داع الى اظه والبريد فان في تأخيره فساد المقاصية فلماجاه تطبيعة الملك وعوارضه من الغلطة والترفع عن مساواة الناس فحديثهم ودنياه بماستنابوا في السلامة كانوا يستأثرون بهاتى الاحيان وفي السلوات العاتة كالعيدين والجعسة اشادة وتنويها فعل ذلك كثيرمن خاذاه بى العباس والعسديين صدردولتهم • وأمّاالفتيافللغلغة تفصح أهلالعلموالتدريس وردّالفتيالك من هو أعدلها واعانته على ذلك ومنع من ايس أعلالها وذبره لانهامن مصالح المسليف أدبانهم فتعب عليه مراعاتها لتلا يتعرض اذلك من ليس في بأهل فيضل المناس والمدرس

الانتساب اتعليم العلوبث والجلوس لذلك في المساجد غان كانت من المساجد العظام التي السلطان الولاية علم اوالنظرف أغتها كامر فلابدمن استنذانه في ذلك وان كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك عسلي ادن على أنه ينسى أن يكون لكل أحدمن المقتن والمدرسين زاجرمن نفسه وتنعه عن التسدى الماسر له بأهل نسفل به المستهدى وينسل به المسترشد وفي الاثراجرة كم على الفتساأ جرة كم على جراثيم جهم فالسلطان فيهم اذلك من النظرمان جبه المسلمة من أجازة أورد وأما أ قضاء فهومن الوظائف الداخلة تحت الخدلافة لانه منصب الفصيل بن النياس في الخصومات حسم الانداعي وقط ماللتنازع الاأنه بالاحكام الشرعية المتاقاة من الكتاب والسينة فكان لذلك من وظائف اخلاقة ومندرجاني عومها وكان اخلفاه في صدرا لاسلام يباشرونه بأنفسهم ولايجعلون المتشاء الى من سواهم وأقل من دفعه الى غره و فوضه نمه عروسي الله عنبه نولي أباالدردا معه مالمدينة وولى شريعه بالصرة وولى أماموسي الاشعرى المستحوفة وكتبله فيذلك المكتاب المشهودالنى تدورعليمة حكام الفضاؤوهي مستوفاة فدم يقول أمابعد فان القضا فريضة محكمة وسنة متبعة فافهسم اذاأدى اليك فاله لاينهم تكام بحق لانفاذله وأسبين النياس في وجهك ومجلسك وعدلك ستى لايطمع شريف فى حيفك ولايناس ضعيف من عدال الدينة على من ادعى والمين على من أنكروا اصلح حائر بين المسلين الاصلما أحسل حراما أوحرم حدالا ولا ينعث أشاء قضيته أمس فرآجمت اليوم فيه عقلك وهديت فيسه لرشد علناأن زجع الى الحق فان المق قديم ومراجعة المق خرمن التادى في الماطل المهم المهم فعما تطلير في صدوك عماايس فكاب ولاسنة تم أعرف الامنال والانسباء وقس الامور بنظارها واجعل ان أدى حداعاتها أو بنذ أمدا ينتهى الده فان أحضر بنشه أخدنته بعقه والااستمالت القنسية عليه فان ذلك أنني للشك وأجلى المساء المسلون عدول بعضهم على بعض الامجاود أف حدة أومج وباعده شهادة زورا وطنيناف نسب أوولا وفات الله مسيمانه عضاءن الاعان ودرأ بالبينات وابالا والقاق والنجر والتأفف بالحصوم فأت استقراراطق فمواطن الحق وظمانته والاجرويعسسن بدالذ كروالسلام أنتهى كأب عروانما كافوا يتلدون القشا ولفعرهم وان كان عمايته لقبهم لقمامهم بالسماسة المالتة وكثرة أشغالهامن المهادوالفتوجات وسدالنغورو جاية السفة ولميكن ذال ما يغوم به غيرهم أعظم العناية فاستعقوا القضا مى الواقعات بن الناس واستضلفوا وتيهمن يقوم به تعفيفا على أنفسهم وكانوامع ذلك انما يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب اوالولا ولايقلد بنه لمن بعد عنهم ف ذلك يه وأمّا أحكام هـ ذا المنصب وشروطه فعروفة

ف كتب الفقه وخصوصا كتب الاحكام السلطانة الاأن التباذي انما حكان له فعصرا الخلفا الفصل بن الخصوم فقط تم دفع الهم بعد ذلك المورأ عرى على الندريم جعسب اشتغال الخلفاء والملوائا استساسة التكيري واستفرت منصب القضاء آخرالامر على أنه يجمع مع الفصل بن الخصوم استدنيا وبعض الخشوق المامة للمسابن بالنظرف أموال المحبور عليهم من الجاند والسامى والمفاسين وأهل السفه وفى وصاما المسلم وأوقافه سموتزو يجالانا يح عند فقسدالاولساء على رأى سنرآه والنظرف مسالح المعرقات والابنسة وتصفيرالشهودوالامناء والنؤاب واستيفا العسلم والخبرة نيهم بالعدالة والجرح ليحسل له الوثوق بهم وصارت هذه كلهامن تعلقات وظيفته ويوابع ولايته وقدكان الخلفاء من قبل يجعلون للقباضي النظرف المظالم وهي وطمقة ممتزحة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء وتحتاج الى علويد وعظيم رهبة تدمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعتى وكائه عيشى ماعزالنضاة أوغرهم عن امضائه ويكون نظره فى البينات والتقرر واعتماد الامارات والغرائن وتأخرا لحصم الى استعلاء للق وحل الخصمين على الصلح واستعلاف الشهودودال أوسع من نظر القاضي \* وكان اظلفاه الاقلون يباشرونها بأنفسهم المىأيام المهتدىمن بنى العباس وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم كافعل عررنى اللهعنهمع فاضيه أى ادريس الخولان وكافعله الأمون احى بن أحكم والمعتصم لاحدب أبي دوادور عما كانوا يجعلون للقاني قسادة الجهاد في عساكر الطوائف وكان يحيى بن أكثم يغرج أيام الأمون بالطائفة الى أوض الروم وكذامنذ وبن سعيد كانى عبدالرحن الناصر من بني اسية بالاندلس فكانت ولية هدذه الوظائف اغماتكون الغاناه أومن يععلون ذلك لهمن وزرمفوض أوسلعان متغلب وكانأيضا النظرف الحرائم واقامة الحسدودف الدولة العماسسة والاموية بالانداس والعبيديين بمصروالمغرب راجعاالى صاحب الشرطة وهي وظمقة اخرى دينمة كانت من الوطائف الشرعيسة في تلك الدول توسع النظر فيهاعن أحكام القضاء قلملا فيعمل للتهمة فى الحكم مجالاو فرض العقو مآت الزاجرة قال بوت الحرام ويقيم الحدود الثابة ف محالها ويحكم فى القودو القصاص ويقيم التعزير والتأديب فحق من لم ينته عن الجرية ثم تنوسي شأن ها تين الوظ فنت في الدول التي تنوسي فيهاأ مراخلافة فصارأ مرالمظالم واجعاالى السلطان كان له تفويض من الخليفة أولم يحصىن وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين منها وظيفة المسمة على الحرام واقامة حدودهاوه باشرة القطع والقصاص حبث يتعين ونصب اذلك في هذه الدول ما كم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الاحكام الشرعية ويسعى الزة بإسم الوالى والزة

باسم الشرطة وبتي قدم التعاذيروا قامة الحدود في الجرائم الثانية شرعا فحمع ذلك للقاضى معماتقدم وصارد للمن وابع وظيفته وولايت واعتقر الامرلهذا العهد على ذلك وسرجت هذه الوطيفة عن أهل عصسة الدولة لأنّ الامراكان خلافة د سة وهدنه الخطة من مراسم الدين فكانوا لايولون فيها الامن أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم بالحلف أوبالرق أوبالاصطناع من يوثق فايته أوغنائه فمايد فعالسه ب ولما انقرض شأن أخلافة وطورها وصارالام كله ملكما أوسلطا ناصارت هذه الخطط الدينية بعيدةعنه بعض الشي لانهاليست من ألماب الملك ولاحرا- معمم خرج الامر حادتمن العرب رصارا لملك السواهم من أم الترك والبربرة الدادت هدنده اللطط الخلافة بعداءنهم بمحاها وعصستها زذاك أن العرب كانوارون أن الشريعة دينهم وأنالني بملى الله عليه وسأمنهم وأجكامه وشرائعه تحاتهم بين الانم وطريقهم وغيرهم الارون ذلك انسابو لونها جأنبامن التعظيم الدانوا بالملة اقط فصاروا يقلدونها من غيرع صابتهم بمن كان تأهـ للهافى دول الخلفا والسالفة وكان أولئك المتأهلون الما أخذهم ترف الدول منذستين من السنين قدنسوا عهدالبدا وة وخشونها والتيسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم وقله الممانعة عن أنفسهم وصارت هـ فما الخطط في ألدول الماوكية من بعدا لخلفا مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أخل الامصار ونزل أهاهاعن مراتب العزانشد الاهلية بأنسابهم وماهم عاسمه من الحضارة فطقهم من الاحتقار مالحق الحضر المنغمد سين في الترف و الدعة البعد قداء عن عصدة الملك الذين هم عسال على الحامية وصارا عتبارهم في الدولة من أجل قيامها بالمله وأخذها وأحكام الشريعة لما أنهم الحاملون للاحكام المقتدون بها ولم يصنى ايشادهم في الدولة حينتذا كرامالذواتهم واعاه ولمايتلح من انعمل بكانهم فيجالس الملائ لتعظيم الرتب الشرعية ولمبكن الهم فيهامن الحل والعقد شئ وان حضروه فضوف رسمي لاحتميقة وراءه اذحقمقة الحلوااه تندانماهي لاهل القدرة علمه نن لأقدرة له علمه فلاحل له ولاعقداديه اللهم الااخدالا حكام الشرعية عنهم وتلق الفتاوى نهم فنع واللدا اوفق وبجما يظن بعض النماس أت الحق فيماورا اذلك وأن فعسل الملوك فسأفعلوممن اخراج الفقهاء والنضاةمن الشورى مرجو حوقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء فاعلم أت ذلك ليس كاظنه وحكم الملك والسلطان أعمايجرى على ماتشت ميه طبيعة العمران والاكان بعيداعن السياسة فطبيعة العمران في هؤلاء لاتقضى لهمش أ.ن ذلك لان الشورى والحل والعقدلا تكون الالصاحب عصيمة ا بقند ربها على حل أوعقد أوفعل أوترك وأمامن لاعصيمة له ولا يملك من أمر نفسه شيأ

ولامن حبابتها وانماهو ميال على غيره فأى مدخلله في الشوري أوأى معني يدعو الى اعتبار وفيها اللهم الاشورا وفيما يعلمهن الاحكام الشرعمة فوجودة في الاستنتاء خاصة وأماثوراه في السماسة فهو بعيد عنها المقدانه العصية والقسام على معرفة أحوالها وأحكامها وانمااكرامهم من تبرعات الملول والامراء الشاهدة الهم بجميل الاعتقادف الدين وتعظيم من تتسب اليدبأى جهذا تسب وأماقوله صلى الله علمه وسلم العلاء ورثة الاساء غاعلم أن المنتهام في الاغلب الهذا العهد ومااحتف بداء الحاوا الشريعة أقوالافى كنشة الأعال في العبادات وكيفيّة القضاء في المعاملات ينصونها عدلي من يحتاج الى العدم المهاهذه عاية أكابرهم ولا يتصفون الامالا قرمنها وفي بعض الاحوال والساف رضوان الله عليهم وأهل لدين والورع من المسلمز جلوا الشريعة اتصافابها وتحققا بمذاهبها فنحاها اتصافا وتحققادون نظل فهومن ألوا رثين مثل أهل رسالة القشيرى ومن اجتمعه الامران فهوالعالم وهوالوارث على الحقيقة مثل فقهاء التابعين والساف والائمة الاربعة ومناقتني طريقهم وجاعلي اثرهم واذاانفرد واحلمن الانتة بأحدالامرين فالعابدأحق بالورائة من الفتيه الذي ليس يعابدلات العابدورث مفة والفقيه الذي ليس بعابه لم يرث شيأ اغاه وصاحب أقوال ينصها علينافي كمنسات العمل وهؤلاءأ كثرفتها عصرنا الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات وقلمل ماهم \* (آلعــدالة) \* وهي وظيفة دينيــة تابعة للقضاء ومن موادّتصريفه وحدّيّته هذمُ الوظيفة القيام عن اذن القائني بالشهادة بين الناس فيمالهم وعليهم تحملاعند آلاشهاد وأداء عندالتنازع وكنباف السعبلات تحفظ به حقوق الناس واملاكهم وديونهم وساترمعاملاتهم وشرط هذه الوظيشة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الحرح ثمالشام بكتب المصلات والعقودمن جهمة عباراتها وانتظام فصولها ومن جهة احكام شروطها الشرعية وعقودها فيعتاج حينئذالى مايتعلق بذلك من الدقه ولاجل هدده الشروط ومايعتاج الممن المرانء لي ذلك والممارسة له اختص ذلك يبعض العدول وصارالصنف القاعون بكأنهم يختصون بالعدالة وايس كذلك واعاالعدالة من شروط اختصاصهم بالوطينة ويجبعلى القاضي تصفيح أحوالهسم والكشفعن سيرهم رعاية لشرط العدالة فيهم وأثلايهمل ذلك لما يتعين عليهمن حنفظ حقوق الناس فالمهدة على عف ذلك كله وهوضامن دركه واذا تعين هؤلا ولهد ذه الوظيفة عت الفائدة فى تعيين من تحفى عدالته على القضاة بسبب انساع الامصار واشتباء الاحوال واضطرا رالقضاة الى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة فيعوّلون غالبا في الوثوق بهاءلى هذا الصنف ولهم في ما ترالامصارد كاكت ينومصاطب يحتصون بالحلوس

عليها فيتعاهدهم أصحاب المعلامات للاشهاد وتقسده مالكات وصارمدلول هدذه اللفظة مشتركا بن هذه الوظيفة التي تسين مدلولها وبن العدالة الشرعمة التي هي اخت الحرح وقديتواردان ويفترقان والله تعالى أعلم ﴿ ﴿ الحسبة والسَّكَة ﴾ أمَّا الحسبة فه ى وظيفة دينية من باب الامه بالمعروف والنهى عن المنسكر الذى هو فرض على القائم بأمورا لمسلم يعن لذلك من راه اهلاله فيتعن فرضه علمه ويتخذ الاعوان على ذلك ويعدعن المنكرات ويعزرو يؤذب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العاشة في لمدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحالين وأهل السفن من الاكتئارف الحل والحكم على أهل المبانى المتداعية للسقوط بهدمهاوازالة مأيتوقعمن ضررها على السابلة والضر بعلى أيدى المعلمن فالمكاتب وغيرهافي الابلاغ فى نمر بهم الصبيان المتعلين ولايتوقف حكمه على تنازع أواستعدا وبله النظروا لحسكم فيمايصل أتى عله من ذلك ويرفع اليه وليس له امضاء الحكم فى الدعاوى مطاتنا بل فهما يتعلق بالغش والمندلس في المواكيش وغيرها وفي المكايس والموازين وله أيضا جل المماطلين على الانصاف وأسفال دلت ممالدس فمه مماع سنة ولاانفاذ حكم وكأنها أحكام ينزه القانى عنهالعمومها وسمولة اغراضها فتدفع الىصاحب هذه الوظينة ايقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب النضاء وقدكانت في كثير من الدول الاسدلامية مثل العبيديين عضروا لمغرب والامو بين بالاندلس واخلة في عموم ولاية القاضي يلفها باختياره ثم لما انفردت وظلفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاتمافي أمورا أسسماسة اندرجت فى وظائف الملك وأفردت بالولاية \* (وأمَّا السكة) \* فهي النظرف النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها ممايد اخلها من الغش أوالنقص ان كان يتعامل بهاعددا أوما يتعلق بذلك ويوصل المهمن جميع الاعتبارات ثمفى وضع علاسة السلطان على الله النفود بالاستعادة والخلوص برسم تلك العلامة فيهامن خاتم حديدا تخذلذلك ونقش فسمه نقوش خاصة يه فيوضع على الديناربعدأن يقدرو ينسرب علسه بالمطرقة حتى ترسم فسه الله النقوش وتكون علامة على جودته بحسب الغاية التي وقف عندها السببان والتخليص في متعارف أهل القطرومذاهب الدولة الحاكة فان السبك والتخليص في النقود لايتف عندعاية وانماترجع غايته الى الاجتهاد فاذا وقف أهل أفق أوقطر على غاية من الغليص وقفوا عندها وستموها اماما وعمارا يعتبرون به نقود همم وينتقدونها بمماثلته فان نقصعن ذلك كانز بفاوالنظرف ذلك كله لصاحب هذه الوظمفة وهي دينية بهذا الاعتبار فتندرج تحت الخلافة وفدكات تندرج فيعوم ولاية القياشي ثمأ فردت الهدا العهدكاوقع فى المسبة هذا آخر الكلام فى الوظائف الخلافية و بقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه واخرى صارت سلطانية فوظيفة الامارة والوزارة والحرب وانظراج صارت سلطانية شكلم عليها فى أما كنها بعد وظيفة الجهاد ووظيفة الجهاد بطلت ببطلانه الافى قليل من الدول بحارسونه ويدرجون أحكامه غالبافى السلطانيات وكذا نقابة الانساب التى يتوصل بها الى الخلافة أوالحق في ست المال قد بطلت لدثورا خلافة ووظأ تفهاف رسوم الملك المدور خداد وجت رسوم الخلافة ووظأ تفهاف رسوم الملك والسياسة فى سائر الدول لهذا العهدوا تله مصر ف الاموركيف يشاء

٣٣ فصل في اللقلب بأمبر المؤمنين و انه من سمات الخلافة و هو محدث منذعهد الخلفاء

وذلك أنه لمابو يع أبو بكروضي الله عنسه كان العصابة رضى الله عنهم وساررا لمسلين يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل الامرعلى ذلك الى أن هلك فل بو يعلممر بعهده السم كانوايدعونه خليفة خليفة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وكأتنهم استنقلوا هدا اللقب بكثرته وطول اضافته وانه يتزايد فيما بعددا عماالي أن بنهى الى الهنمنة ويذهب منه القميز شعدد الاضافات وكثرتها فلا يعرف فكانوا يعدلون عن هذا اللقب الى ماسوا ممياً يناسبه ويدعى به مثله وكانوا يسعون قوّاد البعوث باسم الاميروه وفعيل من الامارة وقد كان الماهلة يدعون الني مسلى الله عليه وسلم أيبرمسكة وأميرا لجازوكان الصاية أيضا يدعون سعدبن أى وقاص أمير المؤمنين لامارته على جيش القادسية وهم معظم المسطين يومد ذوا تفق أن دعا بعض العصابة عروضي الله عنه بالمرا لمؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به بقال ان أول من دعاه بدلك عبد الله بن جش وقبل عرون العاصى والمغيرة بن شعبة وقيل بريدجا بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر يقول أين أمعر المؤمنين وسعها أمعيابه فاستعسنوه وقالوا أصت والله اسميه اله والله أمرا لمؤمنين حقا فدعوه بذلك وذهب لقباله فى الناس وتوارثه الخلفا من بعدد معة لايشاركهم فيهاأ حدسواهم سائردولة بني أمية تمان الشيعة خصوا عليا باسم الامام نعتاله بالامامة التيهي أخت الخلافة وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بامامة الصلاة من أبي بكرلماهو مذهبهم وبدعتهم فحصوه بهمذااللقب ولمن يسوقون المهمنصب الخلافة من بعده فكانوا كالهم يسمون بالامام ماداموا يدعون لهم فى الخفاء حتى اذايست ولون على الدولة يحقولون اللقب فمن بعده الى أميرا لمؤمنين كافعله شيعة بنى العباس فانهم مازالوا يدعون أعتهم بالامام الى ابراهيم الذى جهروا بالدعامله وعقد دوا الرايات للعرب على

أمره فلماهلك دعى أخوه السفاح بأمير المؤمنين وكذا الرافضة بافريقية فانهم مازالوا يدعون أغتر من ولدا معيل بالامام حتى انتهى الامر الى عبيد الله المهدى وكانوا أيضا يدعونه بالامام ولابنه أبى الفاسم من بعده فلما استوسق لهم الامردعوامن بعدهما بأميرا لمؤمنين وكذاالادارسة بالمغرب كانوا يلقبون ادريس بالامام وابنه أدريس الاصغر كذلك وهكذاشأ غهم وتوارث الخلفاء هدذا اللقب بأميرا لمؤمنين وجع او مسمة لمن يملك الحجاز والشأم والعراق المواطن التي هي دياز العرب ومراكز الدولة وأهمل الملة والفتح وازدادلذلك في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للغلضاء بمديه بعضهم عن بعض لمافى أميرمن الاشتراك سنهم فاستحدث ذلك بنوالعباس جاما لاسماتهم الاعلام عن امتهانها في ألسينة السوقة وصو بالهاعن الاشدال فتلقبوا بالسفاح والمنصوروالمهدى والهادى والرشيدالي آخوالدولة وافتني أثرهم في ذلك العبيديون بافريقية ومصروتعافى بنوامية عن ذلك بالمشرق قبلهممن الغضاضة والسذآجة لات العروبية ومنازعهالم تفارقهم حينتذول يتحول عنهم معارالمداوة الى شعارا المضارة وأمانا لاندلس فتلقبوا كسلفهم معماعلوه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحازأ صل العرب والملة والبعد عن دا راخلافة التي هي مركزا العصدية وأنهم انمامنعو ايامارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس حتى اذاجاء عبدالرجن الداخلالا مخرمتهم وهوالناصر بن محدب الامرعبدالله بن محد ابن عبدالرجن الاوسط لاقل المائة الرابعة واشتهرما بال الخلافة بالمشرق من الحجو واستبدادالمؤاني وعيثهم في الخلفا مالعزل والاستبدال والقتل والسمل ذهب عبد الرجن هذاالى مثل مذاهب الحلفا والمشرق وافريقية وتسمى باميرا لمؤمنين وتلقب بالماصرلدس الله واخذت من بعده عادة ومذهب اقن عنه ولم يكن لا كانه وسلف قومه واستمرا الحال على ذلك الى أن انقرضت عصبية العرب أجع وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالى من العجم على بني العباس والصنائع على العبيد بين بالقاهرة وصنهاجة على امراء افريقيمة وذنانه على المغرب وملوك الطوائف بالاندلس على أم بن أمية وإقتسموه وافترق أمرالاسلام فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق فى الاختصاص بالالقاب بعدان تسمواج معاياهم السلطان \* فأمام اولـ المشرق من الجم فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية حتى يستشعرمنها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم شل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة ونصيرا لدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الملك وأمثال هذه وكان العسدون أبضا يخصون بهاأمراء صنهاجة فلااستبدواعلى الخلاقة قنعوابهد فالألقاب

وقبافوا عن ألقاب الخلافة أدبامعها وعدولاعن سماتها المختصة بها شأن المتغلبين المستبد بن كاقلناه قب لونز ع المتأخرون أعاجم المشرق حين قوى المتبدادهم على الملك وعلاك مهم في الدولة والسلطان وتلاشت عسبة الخلافة واضعلت بالجلة الما انتصال الالقاب الخاصة بالملك مشعرة بالخروج عن دبقة الولاء والاصطناع بما أضافوها المالدين فقعا فيقولون صلاح الدين أسدالدين فورالدين و أمام الوك الطوائف بالاندلس فاقتسمو المقاب الخلافة وتوزعوها القوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيها فتأخبوا بالناصروا لمنصوروا لمعتمد والمطفروا و مثابها كاقال ابن ألى شرف بنجي عليهم فتأخبوا بالناصروا لمنصوروا لمعتمد والمطفروا و معتضد

وأماصه بهاجة فاقتصروا على الالقاب التي كأن الخلفاء العبيد يون يلقبون بهاللسويه مثل نصيرالدولة ومعزالدولة واتصللهم ذلك لماأدالوامن دعوة العسدين بدعوة العباسيين ثم بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسواعهدهافنسواهدة الالقاب واقتصرواعلى اسم السلطان ومكذاشأن ماوالمغراوة بالمغرب لم ينتعاد اشمأمن هد الالقاب الأاسم الساطان برياعلى مذاهب البداوة وألغضاضة ولمامحي رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن تاشفين ماك لمتونة فاك العدوتين وكانمنأ هل الخبروالاقتبدا انزعت بههمته الى آلدخول في طاعة الخليفة تكمد لالمراسم دينه فاطب المستظهر العباسي وأوفد علسه ببيعته عبدالله ابن العرب وابته القاضي أمابكرمن مشيخة اسسلية يطلبان ولسه الاه على الغرب وتقامده ذلكفا نقلبوا السه يعهدا لخلافة لهعلى المغرب واستشعارز يهسم فالبوسه ورثيقه وخاطبه فسم بأمرا لمؤمنين تشريفاله واختصاصافا تحذهالقما ويقال انه مسكان دعى له بأمر المؤمنين من قبل أديامع رسة الخلافة لما كان علمه هووقومه المرابطون من انصال الدين والساع السنة وجا المهدى على أثرهم مداعما الى الحق آخذاعذاهب الاشعرية ناعياعلى أهل الغرب عدولهم عنهاالى تقليد السلف فى ترك التأو يللظواهرالشريعة ومايؤل السهدلات من التعسيم كاهومعروف من مذهب الاشعرية وسمى اتماعه الموحدين أعريضا بذلك النكروكان برى وأى أهدل الميت في الامام العصوم والدلا تدمنه فى كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم فسمى بالامام أولالما والمناه من مذهب الشمعة في القاب خلفاتهم وأردف بالمعصوم اشارة الى مذهبه في عصمة الامام وتنزه عنداتساعه عن أه برا لمؤمنين أخذاء ذاهب التقدّمين

من الشيعة ولمافيها من مشاوكة الاعمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومشه بالمشرق ثم انتحل عبد المؤمن ولى عهده اللقب بأمير المؤمنين وجرى عليه من بعده خلفاء بنى عبد المؤمن وآل أبي حقص من بعدهم استثنارا به عن سواهم لما دعا السه شيخهم المهدى من ذلك وأنه صاحب الاحمى وأوليا ومن بعده كذلك دون كل أحد لا نتفاء عصية قريش و تلاشيها فكان ذلك دأبهم والما انتقض الاحمى المغرب وا نتزعه زنانة ذهب أقلهم مذاهب المداوة والسداجة واسلام لمتونة في انتحال اللقب بالمير المؤمنين أدبامع رسة الخلافة التي كانواعلى طاعتمال بنى عبد المؤمن أولا وابنى أبى حقص من بعدهم غنزع المتأخر ون منهم الى اللقب بأمير المؤمنين وانتحاق الهذا العهداء تبلاغافى منازع الملك و تقيم المذاهبه وسماته والته عالب على أمره

بع فصل في شرح اسم البابا البطرك في الملة النصر انية و اسم اللوهن عند اليهود

(اعلى)أن الملة لابدلهامن قائم عندغيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعها ويكون كَانْكُلْيْفَة فيهم للذي فيماجا به من الدّكاليف والنّوع الانساني أيضابما تقدّم من ضرورة السيأسة فيهم للاجتماع البشرى لابدلهمس شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهم عن مفاسدهم بالقهروهوا أسمى بالملك والملة الاسلاميسة لمأكان الجهادفيها مشروعالعسموم الدعوة وحل الكافة على دين الاسلام طوعاً وكردا المعذف فيها الخلافة والملك لتوجه الشوكة من القائمين بهااليه حامعا وأثما ماسوى الملة الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولاالجهاد عندهم مشروعا الافى المدافعة فقط فصاوا القائم بأمر الدين فيها لايعنيه شئ من سياسة الملك وانماوقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولامرغير ديني وهوماا قتضته لهم العصبية لمسافيها من الطلب للملك بالطبيع كمساقد مناه لانهم غير مكافين بالتغلب على الانم كاف ألملة الاسلامية وانمأهم مطلوبون بالمامة دينهم ف خاصمهم ولذلك بتى بنواسرا يلامن بعدموسى ويوشع صلوات الله عليهما نحوا فبأممأته سسنة لايعتنون بشئ من أمر الملائدا نماهمهم القامة دينهم فقط وكان لقام بدبينهم يسمى الكوهن كأنه حليفة موسى صاوات الله عليمه يقيم لهم أمر الصلاة والقربان ويشترطون فيسه أن يكون من ذرية هرون صلوات الله على ملان موسى لم يعقب م اختاروالاقامة السياسة التيهي للبشر بالطبع سبعين شيخا كانوا يتلون أحكامهم العاشة والكوهن أعظم منهم رتبة فى الدين وأبعد عن شغب الاحكام واتصل ذلك فيهم الى أن استحسكمت طبيعة العصبية وعصت الشوكة للملك فغلبوا الكنعانيين على الارس التي أورثهم الله بيت المقدس وماجاورها كأبين الهم على لسان موسى ماوات

الله علمه فحاربتهم أمم الفاسطين واكمنعانيين والاردين وأردن وعمان ومأرب ورياستهم فاذان راجعة الى شوخهم وأقاموا على ذائ نحوامن أربعما تمسنة ولم تكن الهمم صولة الملك وضجر بنواسرا يلمن مطالبة الام فطلبوا على لسان شمو يلمن أنبياتهم أن يأذن الله لهم فى تمليك رجل عايهم طالوت وغلب الام وقتل جالوت ملك الفلسطين ثم ملك بعده داود ثم سلمان صلوات الله على حاواستفعل لمكدوامتدالي الحارث أطراف المن ثم الى أطراف بلاد الروم ثم افترق الاسباط من بعد سليم ان صلوات الله عليمه بمقتضى العصبية فى الدول كاقدمناه الى دولة بن كانت احداهما بالجزيرة والموصل للاسباط العشرة والاخرى بالقدس والشأملبني يهوذا وبنيامين ثم غلبهم بختنصر ملك مابل عسلى ماكان بأيديه ممن الملث أقولا الاستباط العشرة ثم مانيا يي يهوذ اوست ألمقدس بعداتصال ملكهم نحوألف سنة وخرب مسجدهم وأحرق توراتهم وأمات دينهم ونقلهم الى اصبهان وبلاد العراق الى أن ردهم بصماوك الكيانية من المرس الى بيت المقدس من بمسبعين سنة من خروجهم فبنوا المسجدواً قامواً أحرر ينهم م على أرسم الاول للكهنة فقط والملك للفرس شمغلب الاسكند روبنو يونان على الفرس وصاراليه ودف ملكتهم م فشل أمر اليونانيين فاعتزال ودعليهم بالعصبية الطبيعية ودفعوهم عن الاستبلاء عليهم وقام بملكهم الكهنة الذين كانوافيهم وتبنى حشمناى وقاتلوا يونان حتى انقرض أمرهم وغلبهم الروم فعاروا تحت أمرهم م مرجعوا الى بيت المقدس وفيها بنوهيردوس اصهاربن حشمناى وبقيت دولتهم فحاصروهم مدة ثُمَّ افْتَتَحُوهُ عَنْوَةً وَأَخْشُوا فَى الْقَالِمُ الْهِدِمُ وَالْتَحْرِيقُ وَخُرُ بُوا بِيتَ الْمُقَدِّسُ وأجلوهم عنها الى رومة وماورا عماوه والخراب الشانى للمسجد ويسمده اليهود بالجاوة الكبرى فلم يقملهم بعدها ملاق لفقدان العصبية منهم وبقوا بعدد للقملكة الروم ومن يعدهم يقيم الهمأ مردينهم الريس عابيد مالسمى والكوهن ما المسيم صلوات الله وسألامه علم مجاج هميه من الدين والنسخ ابعض أحكام المتورآة وظهرت على يديه الخوارق العجيسة من ابراء الاكه والابرص واحساء الموتى واجتمع عليمه كشرمن النباس وآمنوا به وأكثرهم الحواريون من أصحابه وكانوا اثنى عشر و بعث منه مرسد لا الى الا فأق دا عين الحد مست وذات أيام أوغسطس أولم اولة القسادمرة وفي مدةة هردوس الدالية ودالذى انتزع الملك من بني حشمناى اصهاره فسيده المودوكذيوه وكاتب هبردوس ملكمهم ملك القياصرة أوغسطس يغريه فأذن لهم في قتد دوو قعما نلاه القرآن من أحره وافترق الحواريون شديعا ودخل أكثرهم بالادالروم داعين المدين النصرائية وكان بطوس كبيرهم فنزل برومة دار

ملك القياصرة ثم كنبوا الانجيل الذى أنزل على عيسى صلوات الله عليسه في نسخ أربع على احتلاف رواياتهم فسكتب متى انجيله في بيت المقدم سالعبرانية ونقله توحنا بن زيدى منهم الى اللسان اللطيني وكتب لوقامنهم انجيله باللطيني الى ومس أكار الروم وكذب يوحنا بذريدى منهم انجيد لدبروه فاوكتب بطرس انجيله باللطيني ونسسبه الى مرقاس تليذه وإخمانت هذه النسخ الاربع من الانجيل مع أنهاليست كلها وحيا صرفابل مشوبة بكارم عسى عليه السلام وبكلام الحواربين وكاهاموا عظ وقصص والاحكام فهاقليه وتاواجمع الحواريوب الربل لذلك العهد برومة ووضعوا قوالين الملة النصرانية وصروها يبدآ قلينطس للبذيطرس وكنبوا فيها عدد الكتبالتي يجب قبوله اوالعمل بهافن شريعة الهود القديمة النوراة وهي خسمة أسفار وكتاب يوشع وكناب القضاة وكناب راعوث وكناب يموذا وأسفار المافك أربعة وينفر بأمامن وكنب المتابين لابن كربون ثلاثه وكتاب عزدا الامام وكتاب اوشديروقه فامآن وكتاب أيوب السديق ومزاميردا ودعلمه السلا وكتب ابنه سلمات عليم السلام خسة ونتوات الانبياء الكاروالصغارسة عشروكاب يشوع ينشارح وزرسلمان ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه المتلقاة من الحواريين تسمخ الانجيل الازيعة وكتب القتالية ونسبع رسائل وأمامنها الابريكسيس فقصص أرسس وكثاب نولس أربع عشرة رسانة وكناب اقلينطس وفيسه الأحكام وكناب ألوغالمسيس وفيه رؤ بالوحنا ابْ زَيدى واختلف أن القياضرة في الاخد بهذه الشريعة تازة وتعظيم أهلها شم تركها أخرى والتسلط عليه بالقتل والبغي إلى أنجا قسطنطين وأخد نبج اواستمزوا عليها وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسمه يسموته البطرلة وهورايس الملة عندهم وخليفة المسيح فيهم يبعث نؤابه وخلفاه والى مابعد عنده من أنم النصرانية ويسمونه الاسقف أى ما تب البطول ويسمون الامام الذي يقيم الصلوات ويفتيم م في الدين بالقسيس ويسمون المنقطع الذى حبس نفسه فى الخلوة ثاهبادة بالراهب وأكثر خلواتهم فى الصوامع وكان بطرس الرسول رأس الموار بين وكبيرا لتلاميذ برومة يقيم بهادين النصرائية اتى أن قتله نبروز شامس القياصرة فيمن قتل من البطارق والاساقفة ثم قام بخسلافته فى كرسى دومة ا ويوس وكان مر قاس الانجيلي مالاسكندوية ومصر والمغرب داعيا سبع سنين فقام بعسده حنائيا وتسمى مالبطرك وهوأول البطاركة فها وجعلمعه اتنى عشرقساعلى أمه اذامات البطولة يكون واحدامن الاثنى عشرمكامه ويعتادمن المؤونين واحدام كأن ذلك الشانى عشرف كان أمر البطار كة الى القسوس ثملارقع الاختسلاف بنهم في قواعددينهم وعقائده واجتمعوا بنيقية أيام قسطنطين

لتعرير المق فى الدين والفق الممانة وهمانية عشرمن أساقفتهم على وأى واحدفى الدين فكتبوه وسهوه الامام ومبروه أملار حعون المه وكان فها كتبوه أن البطرك القائم بالدين لابر جع في تعبينه الى اجتهاد الاقدة كاقرره حدًا يسا المدم عاس وأبطالواد لك الرأى وانماية لتمعن ملاوا خسارمن آغة المؤمنين ورؤساتهم مفيق الامر كذلك ثم اختلفوا بمدذلك في تقر برقواء دالدين وكانت الهم مج تمعات في تقريره ولم بعِتلفوا في هذه القاعيدة فبق الامر فيهاعلى ذلك وتصل فيهسم فيابة الاساقفة عن البطار كه وكان الاساقفة يدعون البطرائ بالنب أيف تعظيماله فأئتبه الاسم فى أعصا رمتطاولة يقال آخره بطركية درقل بالأكندر ية أرادوا أن يبزوا البطوك عن الاسقف في الته غليم فدعوه البابا ومعناءأ بوالا إهوظهرهذا الاسم أتول ظهووه بمصرعلى مأذعم جرجيس ابن العميد في تاريخه فم القاوه الى صاحب الكرسي الاعظم عندهم وهوكرسي رومة لانه كرسى بطوس الرسول كاقدمنا وفليزل سمة عليه ألى الات شما ختلفت النصارى في دينهم بعدذلك وفيما يعتقدونه فحا لمسيع وصاروا طوا تنمسا وفرتعا واستغله روابماول النصرانية كل على صاحب فاختلف الحال في العصور في طهور فرقة دون فرقة الى أن استة ترت الهم الله الله علوا أف هي فرقهم ولا يلتفتون الى غيرها وهمم الملك من والمعقوبة والنسطورية ولم نرأن نسخه أوراق الكتاب بذكر مداهب كفرهم بهتى على الجدلة معروفة وكالها كفر كاصرح به القرآن الكريم ولم يهق بيننا وبينهم في ذلك جدال ولاا متدلال اغماه والاسلام أوابلزية أوالقتل شماختصت كل فرقة منهم بيطرك فبطرك رو. قالموم المسمى بالباما على رأى الله كمية وروسة للاغر عجة وسلكهم قائم تلك الماحمة ويطرك المعاهدين عصرعلى وأى البعقو بيسة وهوسا كن بين ظهرانها موالمبشة يدينون بدينهم ولبطرك مصرفيهم أساقفة ينو بوت عنه ف العامة دينهم هنالك واختص أسم البابا ببطرل روية لهذا العهدولا تسمى اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم وضبط هذه الانظة بيأ ين موحد بن ون أسفل والنطق بها شغدمة والشياية مشددة ومن مذاهب الباباءندا لافرنجة أنه يحضهم على الانقياد لملك واسعدير جعون المه ف اختلافهم وأجمالهم معزبامن افتراق الكامة ويتحرى به العصيبة الق لافوقهامهم لتكون يده عالمة على جمعهم ويسمونه الانبرذوروحرفه الوسهما بين الذال والظاء المعملين ومباشره بضع التباح على وأسه للترك فيسمى المتقرح ولعله معنى لفظة الانبرد وروهنا ولمنصماأ وردناه منشرح هذين الاسمين اللذين هما البايا والكوهن واللهيضل من يشاء ويهدى من يشاء

اعلمأت السلطان فنفسه ضعيف يحمل أص اثقملافلا بدله من الاستعانة بأباء جنسه واذاسكان يستعينهم في ضرورة معاشسه وماثره هذه فعافاتك بسسماسة نوعه ومن استرعاه اللهمن خلقه وعباده وهوجحتاح الى حماية المكافة من عدقهم مالمدافعة عنهم والح كفعد وان بعضهم على بعض في أنفدهم بالمضاء الاحكام الوازعة ذيهم وكف العدوان عليهم فأمواله مماصلاح سابلتهم وأنى حاهسم على مصالحهم وماتعمهنه الملوى في معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمنكليل والموازين حدد رامن التطقيف والخا النظرف السكة بحاظ النقودالتي يتعاملون بهاءن الغش والحسياسهم بماير بدممن ممن الانقدادله والرضاعقاصد منهم وانفراد مالجدد ونتهم فيتحمل من دُلاتُ فوق الغيابة من معاناة القيلوب قال بعض الاشراف من الحكا العياناة نقل ل الجبال من أما كنها أهون على من معاناه قلوب الرجال ثمان الاستعانة اذا كانت بأولى الفربيمن أهلاانسب أوالتربية أوالاصطناع القديم للدولة كانت أكدل لمايقع في ذلك من مجا نسة خلقهم لخلقه فتم انشاكاة في الاستعانة قال تعالى واجعل لي وزَّرا من أهلي هرون أخى اشدديه أزرى وأشركه في أمرى وهو اتما أن يستعن في ذلك بسيفه أوقله أورأيه أومعارفه أوبجيابه عن الناس أن ردحوا علمه فشغاوه عن النظرف مهماتهم أويدفع النفارف الملأ كآمو يعول على كفايته في ذلك واضطلاعه فلذلك قدنوجه في رجل والدوقد الفترق في أشيخاس وقد يتفرع كل واحدد بهاالى فروع كثيرة كالقلم يتفرع الى قلم الرسائل والمخاطبات وقلم الصكوك والاقطاعات والى فلم المحاسب بات وحوصنا حب الجبساية والعطاء ودبوان الجيش وكالسدمف يتفرع الى صاحب الحرب وصاحب الشرطة وصاحب البريد وولاية النَّغور \* ثماء لم أنَّ الوظائف الساطانية فهذه المله الاسلامية مندرجة تحت الخلافة لاشتال منصب الليلافة على الدين والدنيا كاقدمناه فالاحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكلواحدة منها في أنرو جوهه العدموم تعاق الحكم الشرع بجميع أذه ال العباد والفقيه ينظرف مراسمة الملك والسلطان وشروط عايدها استبدادا على الخلافة وهومعن السلطان أوتعو يضامنها وهومعسني الوزارة عنسدهم كالأتي وفي نظره في الاحكام والاموال وسائر السماسات مطلقاأ ومقيداأ وفى موجبات العزل ان عرضت وغيرذلك من معانى الملك والسلَّعان وكذا في ما تر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أوجباية أورياية لايتلافقيه من النظرف جيع ذلك كاقد، خاه من انسحاب حصم الخلافة الشرعية فى الملة الاسلامية على رثية الملائه والسلطان الأأن كالامنافى وطائف الملائ والسلطان ورتبته انماه وعقتدي طبيعة العسمران ووجود الشرلاء المخصها من أحكام الشرع فليس من غرض كابنا كاعلت فلا نعداج الى تفسيل أحكامها الشرعية مع أنم امستوفاة فى تبالاحكام السادانية مثل كتاب القاضى أى الحسن الما وردى وغيرهمن أعلام الفقها وفان أردت استيدا وانعلى وانعا تفاسلانية وأفرد ناها لنسيز منه او بين الوظائف الساطانية فقط لالتعقيق أحكامها المسرعية فليس من غرض كابنا وانعا شكام فى ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران فى الوجود الانسانى والله الموفق

\* (الوزارة) \* وهي أمّ الخطط السلطانية والراب الماوكمة لانّ اسمهايدل على مطلق الاعانة فأن الوزارة مأخوذة اتمامن الموازرة وهي المعارنة أومن الوزر وهوالثقل كَانُه يَحمل مع مفاعلة أوزاره وأثقاله وهو واجع الى المعاونة المطلقة وقد كنا قـــــــ منا فى أولُ الفصل أنَّ أحوال السلطان وتصر فاله لاتعدو وبعد لانما الماأن تكون في أ ورسماية السكافة وأسسبابهامن النظرفي الجندوالسلاح والحروب وسائر أمور الحاية والمعاالبة وصاحب هذاهوا لوزيرا لمتعارف في الدول القدعة ما لمشرق ولهدذا العهدنا غرب والمأأن تسكون فى أمور يخساطها له لمن بعدد عنه فى المسكان أوفى الزمان وتنفيذه الاوامر فيمن هوهجيو بعنه وصاحب حدداهو الكانب واتماأن تكون في أمور جباية المال وانفاقه وضبط ذلك من جيرة وجوهه أن يكون عضيعة وصاحب هذاه وصاحب المال والجبايا وهوالمسمى بالوز يراهذا المهد بلشرق واتماأن يكون فىمدا أمة الذاسذوي الحامات عنه أن يزدحو أعليه فيشغلوه عن فهمه وهذا راجع لساحب البياب الذى يحجبه فلاتعدوأ حواله هذه الاربعة يوجه وكل خطة أورتهة من رتب الملك والسلطان فاليهاير جع الاأن الارفع منهاما كانت الاعانة فيدعامة فه تعتبد السلطان من ذلك اسنف آذهو يقتضي مباشرة السلطان داعا ومشاركته في كلء منف من أحوال ، لكه وأماما كان خاصا بعض النباس أو يبعض الجهات فمكون دون الرتسة الاخوى كقمادة أغرأ وولاية حماية خاصة أوالنظر في أمرخاص كسسبة الطعام أوالنظرف السكة فان هذه كالها ظرفى أحوال خاصة فمكون صاحبها تمعالاه لاالنظرالعمام وتكون رتمه مرؤسة لا والماث ومازال الاحرف الدول قبل الاسلام هكذا حتى جاء الاسلام وصار الامرخ للفة فذهبت تلك الخطط كلها بذهاب وسم اللا الى ما هوطبيعي من المعاونة الرأى والمفاوضة فسم فلم عكن زواله اذ هوأم لا بدّمند فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهما له العامة والخاصة و يخصمع ذلك أبا بكر بخصوص ات أخرى حتى كان المرب الذين عرفوا الدول وأحوالها فى كسرى وقيصروا لنعاشى يسمون أبابكروذيره ولم بكن افظ الوزير يعرف بين

المسلين لذهاب رتبة المك بسداجة الاسلام وكذاعره ع أبى كروعلى وعمان مع عرر وأمّا حال المباية والانفاق والحد بالمربك عندهم برتبة لاذ القوم كنواعر بالمتريز لايحسنون الكتاب والحسباب فتكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أوأفرادا من موالى المعجم بمن يجيده وكان قايلا فيهم وأتمأ أشرافهم فلم يكونوا يعيدونه لان الامية كانت صفتهم التى امتاذ وابها وكذاحال الخاطبات وتنفيذ الامورة تكن عندهم رتسة خاصة للاسية الى كانت فهمم والامانة العائمة في كتمان القول وتأديت ولم تغريج الساسة الى الختماره لان الخلافة اعاهى دين ليست من السميامة للانكية ف شي. وأيضا فلرتكن الكتابة صناعة فيستعاد الخليفة أحسسنها لآن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولمين الاانفط فكان الخليفة يستنيب فكاشه مقءنا من يحسنه ﴿ ﴿ وَأَمَامُدَانُهُ مُذُونَ الْحَاجِاتُ عِنَ أَبُوا بِمِسْمُ فَكَانَ مُحَطِّورًا بِالشَّر يعة فلم يفعلوه فبلما انقلبت الخلافة الحا الملك وجاءت وسوم السلطان وألقابه كان أقول شئ بدئ ما في الدولة شأن البلب وسدّه دون الجهور عما كانوا يخشون على أنسهم من اغتمال اللوارح وغيرهم كاوقع بعمروعلى ومعاوية وعروب العامى وغيرهم معمافي فتعهمن ازدام الناس عليهم وشغلهم بهم عن الهمات فالتحذوا ون يقوم له، بذلك وسموه الحاجب وقدجا أتءبد الملائلا ولى حاجب قال له قد ولستا حاية مالى الاعن ثلاثة المؤذن لله الاتفائه داي الله وصاحب البريد فأحر ما جاءية وصاحب الطعام لتلايفسد م استفحل الملك بعدد لك فظهر المشاور والمعين فأمو والقيائل والعصائب واستئلافهم وأطلق علىه اسم الوزيروبيق أمرا لحسبات فى الموالى والذَّتين واتحذ السحيلات كاتب بخصوص حوطة على أسرا والسلطان أن تشته وفتفسد سياسته مع قومه ولم يكن بشاية الوزيرلانه انمااحتيجله منحيث الخط والمكتاب لامنحس اللسكان الذي هوالمكادم اذاللسان اذلك العهدعلى سألهل بفسد فكانت الوذارة أذلك أرفع رتبهم يومتذه سذأ في سائر دولة بن أمّدة فسكان النظر الوز برعامًا في أحوال المسعد ببروا لفا وضيات وسائر أمورا المعادات والمطالبات ومايتبعهامن النفارف دوان الجندوفرض العطاء لاهلة وغيرذلك فللباء تدولة غى العياس واستقعل الملك وعظمت حراتب وارتشعت عظم تشأن الوذر وصارت المه النيابة في انفاذ اللوالعقد وتعبنت مرتبشه في الدولة وعنت لهاال بوء وخضعت لهاالر قاب وجعل اها النظرف دوأن الحسب ان المقيل المه خطته ون قدم الاعطمات في الجند فأحتاج الى النظر في جعه وتفريقه وأضف الله النظرفيه مجعل المال فالفارف الفلم والترسيل اسون أسرا والسلطان ولحنظ البلاغة كما كان اللسان قد فسدعند الجهور وجعل أنلاتم لسحلات السلطان ليحفظهامن الذباع

والشياع ودفع الميه فصاداهم الوزيرجامعا العملق السسيف والقلم وساتر معانى الوزارة والمعناونة حتى لقدد عى جعفر بن يعي بالسلطان أيام الرشيد أشيارة الى عوم نظره وقدامه بالدولة ولم يخرج عنه من الرتب السلطانيسة كلها الالح الة التي هي القدام على الباب فرام تكن له لاستنكائه عن مثل ذلك م جاء في الدولة العياسية شأن الاستبداد على السلطان وتفاورفها استبدادالوزارة مؤة والسلطان أخرى وصارالوز رادا استبد عتاجا الى استئابة الخليفة الما أذلك لتصور الاحكام الشرعمة وتحى على مالها كانقدم فانقسمت الوزارة حينتذالي وزارة تنفرذ وهي حال مايكون السلطان فاعلى نفسه والى وزاوة تفويض وهي حال ما يكون الهزير مستَبدًا عليه ثم استمرً الاستبداد وصار الامرااولة العيم وتعطسل رسم الخسلافة ولميكن لاولئك المنغلمين أن يتحلوا ألقاب الغلافة واستنكفوا من مشاركة الوزوا فى اللقب لانم مخول لهم فتسموا بالاماقة والسلطان وكان المستبدء على الدولة يسمى أميرالامراءا وبالسلطان الى ما يعلسه به الغليفة من القايد كاتراه في القابهم وتركوا اسم الوزارة الى من يتولاه اللغليفة في خاصته ولم ربل هذا الشأن عندهم الى أخردواتهم ونسد الاسان خلال : ال كله وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس فامتهنت وترفع الوزراءعنها لذلك ولانهم عموليست تلك البلاغةهي المقسودة من لسائم م فتغيراتها من سائر الطنقات واختست وصارت خادمة للوزيروا ختص اسم الامير بصاحب المروب والجندوما يرجع اليهاويده مع ذلك عالمية على أهل الرتب وأحر منافذ في الكل المانياية أواستمد ادا واسترالامرعلي هـ ذا شم جاءت دولة المرك خرا بمصرفوا واأن الوزارة قدا شدنت بترفع أولئك عنها ودفعها إن يقوم بها المغليفة المحبور واظره مع ذلك متعقب شظرا لاميرف صارت من وسة ناقصة فاستنجف أهل هذه الرسة العالسة في الدولة عن اسم الوزارة وصاد صاحب الاحكام والنظرف الجندديسمى عندهم بالنائب لهذا العهد وبتياسم الحاجب في مدلوله واختص اسم الوزيء ندهم بالنظر في الجساية \* وأمّاد وله في أميسة بالانداس فأنفوااهم الوزيرفي مدلوله أقل الدولة تمقسم واخطت أصنافا وأفردوالكلصنفوز يرافحه والحسبان المال وذيرا والترسيل وذيرا والنظرف حواتبج المتظلين وزيرا وللنظرف أحوال أهل النغوروزيرا وجعل لهم بيت بجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحدمنهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كلوقت فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه بامم الحاجب ولم يزل الشأن هذا الى آخرد ولتهم فارتفعت خطة الحاجب ومرتبت على سائرالرتب حتى صارماول الطوائف يتماون لغبها

فأكترهم يومدنيهمي الحساجب كاندكره تمجاءت دولة الشديعة بافريقية والقيروان وكان القائمين بهارسوخ فى البداوة فاغفلوا أمر هذه اللطط أولاوننقيم أسم الهاجي أدركت دوأتهم الحضارة فساروا الى تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسم أنها كازاه في أخباردولهم . ولماجات دولة الوحدين من بعدد المأغفلت الامرأ ولالليداوة مصاوت الى أنعال الاعماموا لالقاب وكان اسم الوزير في مدلوله م البعوادولة الأموين وقلدوه افي مذاهب الساطان واختاروا اسم الوزيران يحبب السلطان في مجاسه و وعف الوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تعييم وخطابهم والاكداب التي تلزم فى الكون بين ديه ورفعوا خطة الحاية عنده ماشا وا ولم يرل الشأن ذلك المهد وأمافى دولة النرك المشرق فيسمون هذا الذي يقف بالنياس على جدود الاكداب فى اللقاء والتحية في مجالس السلطان والتقدّم بالوفود بينبديه الدويدار ويضمفون النه استنباع كاتب السروأ صحاب المريد المتصرفين فسلجان السلطان بالقاصة وبالحاضرة وحالهم على ذلك لهذا العهد والتسمولي الامورلن يشاء \* (الحِمَانِهُ)قدقدُ مِنَا أَنْ هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الامو يعوا لعباسية بمن يحبب السلطان عن العالمة و يغلق بابه دوتهم أويفتحه لهم على قدره في مواقيته وكانت هذه منزلة يومنذعن الخطط مرؤسة الهااذالوذير متصرتف فيهاعايراه وهكذا كانت سائرأ ياميني العباس والى هذا العهدفهي بمصرم وسقلصا حب الخطة العليا المسمى بالنائب . وأما في الدولة الاموية بالانداس فكانت الحجابة لمن يحبب السلطان عن الخاصة والعامة ويكون واسطة سنه وبن الوزرا ، فن دونه م فكانت ق دولتهم رفيعة غاية كاتراه في أخبارهم كابن حديد وغيره من حجابه مرثم لماجاء الاستبداد على الدولة اختص المستبدباسم الجابة لشرفها فكأن المنصوربن أبيعام وأبناؤه كذلك ولمابد وافامظاهرا لملك وأطواره جامن يعدهم من الولة الطوائف فلم يتركوا لقبها وكانوا يعدونها شرفالهم وكان أعظمهم ملكابعدا نتحال ألقاب الملا وأسماله لابدله من ذكرا الماجب وذى الوزارتين يعنون به السيف والقلم ويدلون بالجاية على جابة السلطان عن العامة والخاصة وبذى الوزاد تبن على جعه لخطتي السيف والقلم ثم لم يكن ف دول المغرب وافر يقية ذكر لهذا الاسم البداوة التي كانت فيهم وربما يوجد في دولة العنبيديين بمصرعند استعظامها وحضارتها الاأنه قليل \* ولماجات دولة الموحدين لم تسمَّكُن فيها الحضارة الداعبة الى إنهال الالقاب وغيد مزاخطط وتعييما الاسماء الاآخرافل بكن عنده ممن الرقب الاالوذيرف كاواأ ولايعضون بمذاالاسم الكانب المتصرف المشارك السلطان في خاص أص مكاين عطية وعبد السلام الكومي وكان له

مع ذلك النظرى الحساب والاشدغال المااية ثم صاديع حد ذلك اسم الوذير لاهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره ولم يكن اسم الحاجب معروفا في دولته-م يومنذ (وأمانوأى حفص بافريقية) فكانت الرياسة في دولتهما ولاوالتقديم لوزير الرأى والمشورة وكان يخص باسم شيخ الموحدين وحسكان له النظرف الولايات والعزل وقود العساكر والحروب واختص الحسمان والديوان برسة أخرى ويسمى متوليه ابصاحب الاشعال يتظرفها النظرا لمطلق فى الدخل والخرج و يعاسب و يستخلص الاموال ويعاقب على التفريط وكان من شرطه أن يكون من الموحدين واختص عندهم لقلم أيضاءن يجيد الترسيل ويؤغن على الاسرار لان الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولأ الترسيل بلسام فلم يشترط فمه النسب واحتاج السلطان لانساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره الى قهرمان خاص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترسيها من وزق وعطاء وكسوة ونفقة فى المطابخ والاصطبلات وغيرهما وحصر الذخيرة وتنقيذها يحتاج المه فى ذلك على أهل الجبابة فصومها مم الحاجب ورجما أضافو االمه كتابة العلامة على السعلات اذاا تفق أنه يعسس صناعة المكامة ورعما جعلوه لغسره واستمرالام على ذلك وجب السلطان نفسه عن الناس فصاره ذا الحاجب وأسطة بن الماس وبين أهدل الرتب كلهم مجعله آخر الدرلة السديف والحرب م الرأى والمشورة فصادت الخطة أرفع الرتب وأوعبها الغطط ثمجا الاستبدادوا لحجرمة من بعد السلطان الشاني عشرمنهم تم استبدبعد ذلك حقيده السلطان أبوالعباس على نفسه وأذهب آثابالجر والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة المتى كانت سلماالسه و باشرأ موره كالها بنفسهمن غيراستعانة بأحدوالامرعلى ذلك لهذا العهد

\*(وأمادولة زناتة بالمغرب) \* وأعظمهادولة بنى مرين فلا أثر لاسم الحاجب عندهم وأماد ياسة الحرب والعساكر فهى للوزير ورثبة القلم في الحسبان والرسائل واجعة الى من يحسبنها من أهلها وان اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم وقد تجمع عندهم موقد تفرق وأماماب السلطان وجب عن العاشة فهى رتبة عندهم يسمى صاحبها مالمزوا دومعناه المقدم على الجناد وة المتصرفين بهاب السلطان في تنفيذاً وامره وتصريف عقو ناته وانزال سطواته وحفظ المعتقلين في يحونه والعريف عليهم فى ذلك فالماب له وأخذ الناس بالوقوف عند المدود في دار العاشه واجع اليه فكائنها وزارة صغرى

\* (وأمادولة بى عدالواد) \* فلا أثر عندهم لشى من هده الالقاب ولا تميز الحط لبداوة دولة مروقصورها والما يخصون باسم الحاجب في بعض الاحوال منفد

الخاص بالسلطان في داره كاكان في دولة بنى أبى حفص وقد يجمعون له الحسبان والسيل كاكان فيها حله معلى ذلك تقليد الدولة بما كانوا في تبعها وقامين بدعوتها منذأ ول أمرهم

\* (وأماأهل الاندلس لهذا العهد) \* فالخصوص عندهم بالحسمان وتنفيذ حال السلطان وسائر الامور المالية يسمونه بالوكيل وأما الوزير فكالوزير الاأنه قد يجمع له الترسيل والسلطان عندهم بضع خطه على السجلات كلها فليس هذا للخطة العلامة كالغرهم من الدول

\*(وأمادولة التركيمسر) فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة وهم الترك ينفذ الاحكام بين الناس في المدينة وهم متعدّدون وهذه الوظيفة عندهم عت وظيفة النيابة التي الها الحكم في أهل الدولة وفي العامّة على الاطلاق والناتب التولية والغزل في بعض الوظائف على الاحسان ويقطع القليد لمن الارزاق ويشها وتنفذاً وامره كا تنفذاً لمراسم السلطانية وكان النيابة المطلقة عن السلطان وألحباب الحكم فقط في طبقات العامّة والجند عند الترافع اليهم واجبار من أى الانقياد الحكم وطورهم تعت طور النمابة والوزيرف دولة الترك هو صاحب جباية الاموال في الدولة على اختلاف أصنافه المن المتاهرين على اختلاف أصنافه المن القدرة وله مع ذلك التولية والعزل في سائر الممال المباشرين السلطانية أو الجرايات المقدرة وله مع ذلك التولية والعزل في سائر الممال المباشرين لهد و الحياية والتنفيذ على اختلاف من اتبهم وتباي أصنافهم ومن عوائدهم أن يناك في مصرمنذ عصورة دية وقد يوليما السلطان بعض الاحيان لاهل الشوكة من وبالات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك وانله مديرا لاموروم صر فه من وبلات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك وانله مديرا لاموروم صر فه عكمة من الماله الاورب الاقلين والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والله مع ومن والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والاموروم مسر فه والمناك الماله الاورب الاقلين والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والله ورب الاقلين والاستراك والله الموروم مسرة والمناك والله المناك والله الموروم والاستراك والمناك والمناك والله ورب الاقلين والاستراك والمناك والاستراك والمناك وال

## ( دبوان الاعمال والجبايات )

اعم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخل والخرج واحصاء العساكر بأسما ثهم وتقديراً رزاقهم وصرف أعطياتهم فى اباناتها والرجوع فى ذلك الى القوانين التي يتها قومة تلك الاعمال وقها رمة الدولة وهى كلها مسطورة فى كتاب شاهد من أهل تلك الدخل والدرح مبنى على جر كبيرمن الحساب لا يقوم به الاالمهرة من أهل تلك الاعمال ويسمى ذلك الكتاب بالديوان وكذلك مكان جلوس العدمال المباشرين لها \* ويقال ان

أصله في السمية أن كسرى نظر يوما الى كتاب ديوانه وهم يحسب و على أنفسهم كانهم يحادثون فقال ديوانه أي مجآنين بلغة الفرس فسمى موضعهم بذلك وحسذفت الها الكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوان ثمنقل هذا الاسم الى كأب هذه الاعمال المتضمن للقوانين والحسبانات وقبل انه اسم للشماطين الفادسية سمى الكتاب بداك اسرعة نفوذهم فى فهم الامورووقوفهم على الجلى منها والخنى وجعهم الشذوتفرق م نقل الى مكان جلوسهم لتلك الاعلى وعلى هدا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جاوسهم بباب السلطان على ما يأتى بعدوقد تفرد هده الوظيفة بالخرواحد ينظر فيسائرهذه الاعمال وقد بفردكل مسنف منها بناظر كما يفرد في بعض الدول النظر في العساكروا قطاعاته موحسبان أعطياته مأوغ ميذلك على حسب مصطلح الدولة وماقرره أولوها \* واعلم أن هذه الوظيفة انما تحدث في الدول عند مكن الغلب والاستيلا والنظرف أعطاف الملك وفنون التهيد وأقلمن وضع الديوان في الدولة الاسلامية عررضي الله عنده يقال لسبب مآل أتى به ألوهر يرة رضى الله عنده من المصرين فأستكثروه وتعبوا في قسمه فسموا الى احصاء الاموال وضبط العطاء والمقوق فأشارخالد بنالوليد بالدبوان وقال رأيت ملوك الشأميد ونون فقبل منه عمر وقيل بل أشارعليه به الهرمن اللارآه يبعث البعوث بغير ديوان فقيل له ومن يعمل بغيبة من يغيب منهم فان من تخلف أخل بحكانه وانما يسبط ذلك الكتاب فأثبت الهسم دنوا ما وسأل عرعن اسم الديوان فعرمة بولما اجتمع ذلك أص عقد لب أى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بنمطع وكانوامن كتاب قريش فكتبوا ديوان العساكر الاسلامية على ترتيب الانساب مبتدأ من قرابة وسول الله صلى الله علية وسلم وما بعدها الاقرب فالاقرب هكذا كانا تسدا ودوان الجيش وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب الذلك كان في المحرم سنة عشرين \* وأتماديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الاسلام على مأكان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسسية وديوان الشأم بالروميسة وكتاب الدواوين من أهل العهدمن الفريقين ولماجا عبدا لملك بنمروان واستحال الامرملكا وأنتقل القوممن غضاضة البدأوة الى رونق الحضارة ومن سداجة الاسمة الىحذق الكتابة وظهرف العرب ومواليهم مهرة فى الحسكتاب والمسمان فأمر عدا لملك سلمان من سعدوالى الاردن لعهده أن ينقل ديوان الشأم الى العربة فأكله استةمن يوم ابندا نه ووقف عليه سرحون كأتب عبدا لملك فقيال لكتاب الروم اطلبو االعيش في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم \* وأماديوان العراق فأمر الجابح كاتبه صالح ابنعبدالرحن وكان يكتب بالعربة والفارسية واقن داك عن زادان فروخ كاتب

الخاج قبله ولماقتسل زادان في حرب عبد الرجن بن الاشعث استخلف الحجاج صالحا هدامكانه وأمرهأن يتقل الدنوانمن الفارسة الى العرسة ففعل ورغم اذلك كتاب الفرس وكان عبدا لحيد بن يعيى يقول لله درصالح ما أعظم سته على الكتاب شم جعات هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة الى من كان له النظر فيه كما كان شأن بني برمك و بن سهل بن فو بخت وغيرهم من وزرا الدولة \* وأمَّاما يَتَّعَلَق بمِدُ الوظَّمُ فَهُ من الاحكام الشرعية عايختص مالجيش أوبيت المال فى الدخس لوالخرج وغييزا لنواحى بالصلح والعنوة وفى تقليد هذه الوظيفة ان يكون وشروط الناظرفيها والكانب وقوآنين الحسب الاتفأم راجع آلى كتب الاحكام السلطانية وهي مسطورة هنالك وليستمن غرض كابناوا نمائته كلم فيهامن حيث طبيعة الملك الذى نحن بصددال كالام فيه وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك بلهى مالئة أركانه لات الملك لا بدله من الحند والمال والمخاطبة لمن عاب عده فاحتاج صاحب الملك الى الاعوان في أمر السعف وأمر القلم وأحرالمال فينفرد صاحبها لذلك بجزءمن وباسة الملك وكذلك كان الامر فحادولة بِيُّ أُمِّيةُ بِالْانْدَاسُوا لطوائف بعدهم ﴿ وَأَمَافَ دُولَةُ الْوَحْدَيْنُ فَكَانُ صَاحِبُنَا أَنَّمَا يكون من الموحدين يستقل النفارفي استخراج الاموال وجعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعمال فيها خ تنفيذها على قدرها وفى مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال وكان رجايلها في الجهات غير الموحدين بمن يحسنها \* ولما التيدُّ بنوأ ي حفس بافريقية وكان شأن الحالية من الاندلس فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من كان يستعمل ذاكف الاندلس مشل في سعمد أصحاب القلعة حوا رغر ناطة المعروفين بني آبي الحسن فاستكفوا بهم فى ذلك وجعاقوا لهم النظرف الاشعال كاكان الهم الآنداس ودالوافيها سنهمو بين الموحدين ثماستقل بهاأهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين تُم من استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمر ه فى كل شأن من شؤن الدولة تعطل هذا الرسروصارصاحيه مرؤساللهاجب وأصبح من جلة الجياة وذهبت تلك الرياسة التي كانت أه في الدولة ، وأمادولة بني مرّين الهذا العهد فسبان العطا والخراج مجوع لواحد وصاحب هذه الرتمة هوالذى يصيرا المسمانات كاها وبرجع الى ديوانه ونظره معقب بنظرا لسلطان أوالوز بروخطه معتبر في صعة الحسبان فى الحراج والعطاء هذه أصول الرتب والخطط السلطانية وهى الرتب العالسة التي هي عامة النظروميا شرة للسلطان \* وأما هذوالرتهة في دولة الترك فتنوعة وصاحب ديوان العطا ويعرف بساطر الجبش ومساحب المال مخصوص باسم الوزير وهوالشاطر فى ديوان الجباية العامة للدولة وهوأعلى رتب التساظرين في الأمو اللات النظر في الاموال عنده حمية وع

الى رتب كثيرة لانفساح دولتهم وعظمة سلطانهم واتساع الاموال والجبايات عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ فى المستخفاية مما لغه فتعيز المنظم العام منها هذا المخصوص باسم الوزير وهومع ذلك وديف لمولى من موالى السلطان وأهل عصيبته وأرباب السيوف فى الدولة يرجع فطر الوزير الى نظره و يعتهد جهدم فى ممتا بعدة ويسمى عندهم استاذ الدولة وهوا حد الاحم الألاكار فى الدولة من المنظم وأرباب السيوف ويتبع هذه الخطة خطط عند هم أخرى كالها واجعة الى الاموال والحسبان مقصورة النظر على أمور خاصة مثل ماظم الخراج و بلادا لجباية عماليس والمسلطان الخاصة به من اقطاعه أوسهمانه من أموال الخراج و بلادا لجباية عماليس من أموال المسلطان الخاصة به من الطاعة الماد والمسلطان الخاص المسلطان المس

## 💠 ( ديوان الرسائل والكنابة ) 🚓

هذه الوطبقة غيرضرورية في الملك لاستغناه كذيرمن الدول عنها رأسا كافي الدول العربقة في البدا وة التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع وانحا أكد الحاجة اليها في الدولة الاسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد فصارالكاب يؤدى كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الاكثروكان المكاتب الاميريكون من أهل نسب مومن عليماء قبيله كاكن الخالفاه وأمراه المحابة بالشأم والعراق العظم أمانتهم وخلوص أسرا رهم لما فسد اللسان وصارصناعة اختص عن والعراق العظم أمانتهم وخلوص أسرا رهم لما فسد اللسان وصارصناعة اختص عن تحسنه وكانت عند بني العباس رفيعة وكان الكاتب يصدر السحلات مطاقة ويكتب في الموائد ويشعى طين المنتج ويعابيع به على طرفي السحل عند يغمس في طين أجرمذاب الماء ويسمى طين المنتج ويعابيع به على طرفي السحل عند عند ويعابي المناق والماقة من مارت السحلات من بعد هم تصدر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته أولا أو آخر اعلى حسب الاختيار في محله اوفى لفظها ثم قد تنزل هذه المطان فرزي على مارتفاع المكان عند السلطان النس على المنتج والمناق وربي على ما المناق المناق المناق المناق المناق وربي على المناق المناق المناق المناق المناق والمناق وربي على من أهل المراتب في الدولة أو استبداد وزر علم من ورة علامته المعهود و المنكم العلامة ذلك الرائيس كا وقع آخر الدولة في كناف وربي على من ورة علامته المعهود و المنكم العلامة ذلك الرائيس كا وقع آخر الدولة في كالدولة المناق والدولة المناق ويقع المناق المناق ويقع المحاودة والمنكم العلامة ذلك الرائيس كا وقع آخر الدولة في الدولة المناق ويقا من الدولة المدال المناق المناق

المغصدية لماارتفع شأن الخجابة وصارة مرهاالى التفويض ثم الاستبدا دصار حكم العد المة التي لل كانب ملغى وصورتها ماسة اتناعالما اللف من أمرها فصار الحساب يرسم للسكاتب امضاء كتابه ذلك بمخط يصسنعه ويتعيرك من صسغ الانفاذ ماشاء فيأتمر الكاتب اويضع العيلامة المعتادة وقد يعتص السلطان بفسيه بوضع ذلك اذاكان مستبداً بأمره قائماعلى نفسه فرسم الامرالكاتب ليضع علامته \* ومن خطط المكابة التوقيع وهوأن يجلس الكاتب بنيدى السلطان في مجالس حكمه وفصله و يوقع على القصص المرفوءة المه أحكامها والمصل فيها متلقاة من السلطان بأو جز افظ وأبلغه فاماأن تصدركذ الدواماأن يعذوا اسكانب على مثالها في حبل يكون بيد مساحب القصة ويحتاج الموقع الى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه وقسدكان جعفر بنصي يوقع فى القصص بين يدى الرشد يدوير مى بالقصدة الى صاحبها فكانت بوقهعاته يتنافس البلغاف تحصيلها الوقوف فيهاعلى أسالب البلاغة وفنونهاحتي قيل انها كانت تماع كل قصة منهابد يناروهكذا كانشأن الدول واعلم أن صاحب هدده النطقة لابتأن يتخيرمن أرفع طبقات الناس وأهل المروأة والحشية منهم وزيادة العسلم وعارضة البلاغة فانه معرض النظر في أصول العلم اليعرض في مجالس المأول ومقاصد أحكامهم من أمثال دلك مع ما تدءوالسه عشرة الماول من القيام على الا دابوالتخلق بالغضائل مع ما يضطر البه فى الترسيل وتطبيق مقاصد الكالام من البدلاغة وأسرارها وقد تكون الرتبة في بعض الدول مستندة الى أرباب السموف لما يقتضيه طبيع الدولة من البعد عن معاناة العاوم لاجل سذاجة العصبية فيختص السلطان أهل عصبيته مخطط دواته وسائر وتبه فيقلدا لمسال والسسيف والسكاية منهم فأمارتبة السيف فتستغنى عن معاناة العلم وأماالمال والكتابة فيضطرالى ذلك للبلاغة في هدده والحسبان في الاخرى فيختار ون لهامن هذه الطبقة مادعت المه الضرورة ويقلدونه الاأنه لاتكون يدآخر من أهل العصبية غالبة على يده ويكون نظره متصرفا عن نظره كاهوفى دولة الترك لهذا العهد بالمشرق فأن الكاية عندهم وان كانت لصاحب الانشاء الاأنه تحت يدأم يرمن أهم ل عصيبة السلطان يعرف الدويدار وتعويل السلطان ووثوقه بهواستنامته فعالب أحوالهالسه وتعو ياءلى الا خرفى أحوال البلاغة وتطبيق المقاصدوكمان الاسرار وغير ذلك من وابعها \* وأما الشروط المعتبرة فى صاحب هذه الرتبة التي يلاحظها السلطان في اختباره والتقائد من أصناف الناسفهي كثيرة وأحسن من استوعهاء بدالجيد الكانب فى رسالته الى الكتاب وهى أمابع دحفظ كم الله باأهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم فات

الله عزوجل جعل النياس بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا وان كانوافى المقيقة سواء وصر فهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات الىأسباب معاشهم وأنواب أرزاقهم فعلكم معشرالكتاب فأشرف الجهات أهل الادب والمروآت والعلم والرذانة بكم يتنظم للغلافة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصحا تكميصلح الله للغلق سلطانهم وتعمر بلدانهم لايستغنى الملاعنكم ولابوجدكاف الامنكم فوقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بهايسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشون فأمتعكم الله بماخصكم من فضل صدناعتكم ولانزع عنكم مأأضفاءمن ألنعمةعليكم وليسأحدمن أهل الصناعات كالهاأحوج المياجماع خيلال الخيير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكمأ يهاالكتاب اذاكنتم على مايأتى فهدا الكتاب من صفتكم فان الكاتب يحتاج من نفسه و يحتاج سنه صاحبه الذي ينق به في مهدات أموره أن يكون حليا في موضع الحلم فهيما في موضع الحكم مقداما فيموضع الاقدام محبامافي موضع الاججام مؤثر اللعقاف والعدل والانصاف كتوماللاسراروفه اعندالشدا أندعا الماعا يأتى من النوازل يضع الامورمواضعها والطوارق فىأماكنها قدنظرفى كلفن من فنون العلم فأحكمه وآن لم يحكمه أخــذ منه بمقدا رمايكتني به يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ماير دعليه قبل وروده وعاقبة مايصدرعنه قبل صدوره فيعد لكل أمرعدته وعماده ويهي لكل وجه هنته وعادته نتنافسوا يامعشرا اكتاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وأبدؤا بعلم كتاب الله عزوجل والفرائض ثم العربية فانها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا اللطفائه حلسة كتبكم وارووا الاشعار واعرفواغر يهاومعانهما وأيام العرب والعيم وأحاديثها وسيرهافان ذلك معين لكمعلى ماتسه والمههممكم ولاتضمعوا النظرف الحساب فانه قوام كتاب الخراج وارغبوا بأنف كمعن المطامع مذيها ودنيها وسفساف الامورومحاقرها فانهامذلة للرفاب مفسدة للكتاب ونزهوا صناعتكم عن الدناءة وآربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة ومافعة هل الجهالات واياكم والكبر والسفف والعظمة فانهاعداوة مجتلمة من غيراحنة وتصابوا في الله عزوجل في صناعتكم وتواصواعليه الالذى هوأليق لاهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم وانتبا الزمان برجل منكم فأعطفوا علمه وواسوه حتى يرجع البه عاله ويثو بالسه أمره وان أقعد أحدامنكم الكبرعن مكسبه ولقاء اخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تحربته وقديم معرفته وليكن الرحسل منكم على من

اصطنعه واستظهر بهليوم حاجته اليه أحوط منده على ولده وأخيده فان عرضت في المشفل مجدة فلابصرفها الاالى صاحب وانعرضت مذتة فليحملها هوهن دونه وليصذوا لسقطة والزلة والمال عنسد تغيرا لحيال فان العب المكرمعشر الحسكتاب أسرع منه الى الفراء وهو اسكم أفسد منه لها فقد علم أنّ الرّ جل منكم اذا صحبه من يبدل له من نفسه ما يجب له علمه من حقه فواجب علمه أن يعتقدله من وفائه وشكره واحتماله وخبره ونصيعته وكتمان سره وتدبيرا مرهماهو جزاء لحقه ويصدق ذلك تبعا لهعندالحاجة المه والاضطرارالى مالديه فاستشعروا ذلك وفقكم اللهمن أنفسكم فى حالة الرخا والشدة والجرمان والمواساة والاحدان والسرّاء والضرّاء فنعهت الشية هذهمن وسمبهامن أهل هذه الصناعة الشريفة واذاولى الرجل منكم أوصير المسمن أم خلق الله وعداله أم فلراقب الله عزوجل ولمؤثر طاعسه ولمكن على الشعيف رضيقا وللمظلوم منصفافات اللحلق عيال الله وأحبهم البه أرفقهم بعيالة ثم ليكن بالعدل ماكما والاشراف مكرما وللني موفرا وللبلادعامرا وللرعية متألفا وعن أذاهم متخلفا وليكن فى مجلسه متواضعا حليماوف سيلات خراجه واستقضا حقوقه رنسقا واداص أحدكم رجلافلي تبرخلا تقه فاذاء رف حسنها وقبيحها أعانه على مأيوافقهمن الحسن واحتمال على صرفه عمايه واهمن القبح بألطف حملة وأجل وسيلة وقدعلم أنسائس البهمة اذاكان بصيرا بسساسته أألتس معرفة أخلاقها فان كانت رموحالم يهجها إذاركها وان كانت شبو بالتقاهامن بين يديها وانخاف منهاشرودانو قاهامن فاحيمة وأسهاوان كانتحروناة عيرفق هواهافي طرقهافان استمرت عطفها يسيرا فيساس له قيادها وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس النساس وعاملهم وجربج موداخلهم والكاتب أفضلأدبه وشرين صنعته ولطيف حيلته ومعاملت ملن يحاوله من النياس ويناظره ويفهم عنده أويحناف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده منسائس البهية التى لاتحيرجوابا ولاتعرف صوابا ولاتفهم خطايا الابقدرمايصيرها اليه صاحبها الراكب عليها الافاد فقوار حصكم الله في النظر واعلوا ماأمكنكم فيهمن الروية والفكر تأمذواباذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والحفوة ويصيرمنكم الى الموافقة وتصيروا منه الى المواخاة والشفقة ان شاء الله ولا يجاوزن الرجل. تكم في هنة مجلسه وملسه ومركمه ومطعمه ومشر به وساله وخدمه وغيرذلك من فنون أمره قدرحقه فانكم مع مافضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تعماون في خدمتكم على التقصير وحفظة لاتح مل منكم أفعال التضييع والتبدير واستعينوا

على عفاف كم القصد في كل ماذكرته لكم وقصصته علىكم واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة النرف فانهدما يعقبان الفقرو يذلان الرقاب ويفضمان أهلهما ولاسميا الكاب وأرباب الاحداب والامورأت باه وبعضهادا لعلى بعض فاستدلواعلى مؤتف أعالكم عاسبق المعقربتكم ماسلكوامن مسالك التدبيرا وضها محبة وأصدقها حبة وأحدهاعاقبة واعلوا أنالتدبيرآ فةمنافة وهوالوصف الشاغل لصاحبه عن انفاذ عله ورويته فلمقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه وليوجرف اسدانه وجوابه وليأخذ بمعامع عجمه فانذلك مصلمة لفعله ومدفعسة الشاغل عن اكثاره وليضرع الى الله في صلة توفيقه وامداده بسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وآدابه فانه ان ظن متكم ظانة أوقال قائل ان الذي برزمن حسل صنعته وتؤة حركته أنماهو يفضل حيلته وحسن تدبيره فقدتعرض بحسن ظنه أومقالته الىأن يكله الله عزوجل الى نفسه فيصير منها الى غيركاف وذلك على من تأمله غبرخاف ولايقول أحدمنكم انه أبصر بالامور وأحلامب المدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه فيخدمته فان أعقل الرجلين عنددوى الالباب من رمى العجب ورا وظهره ورأى أن أصابه أعقل منه وأجل في طريقته وعلى كل واحدمن الفريقين أن يعرف فضل نع الله جل تناؤه من غيرا غتروا برأيه ولاتزكية لنفسه ولا يكاثر على أخبه اوتظيره وصاحبه وعشيره وجدالله واجبعلى الجيع وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته (وأناأ قول) في كتاب هذا ماسبق به المثل من تلزمه النصيعة بازمه العمل وهوجوهرهذا الكتاب وغزة كالامه بعدا أذى فيهمن ذكر الله عزوجل فلذلك جعلته آخره وتممتميه تولانا اللهوايا كميامعشر الطلبة والكتبتجا يتولى بدمن سبق عله ماسعاده وارشاده فان ذلك البه وسده والسلام علي علم ورجة الله وبركانه اه \* (الشرطة) \* ويسمى صاحبهالهذا العهد بافر يقية الحاكم وفي دولة أهل الاندلس صاحب المدينة وفي دولة الترك الوالى وهي وظيفة مر وسة لصاحب السيففالدولة وحكمه افذف صاحبها فيعض الاحسان وكان أصل وضعهافى الدولة العباسة لمن يقيم أحكام الجرائم فى حال استبدائها أولاغ الحدود بعد استيفائها فانالتهم المتىتعرض فحاسلوائم كانظوللشرعا لافحاستيفا معدودها والسساسة النظو فى استيفا موجباته الماقرار يكرهه عليه الحماكم اذا احتفت به القرائن لما وجه المسلمة العاشة في ذلك فكان الذي يقوم بهدا الاستبداء وباستيفا الحدود بعدماذا تنزعنه القاضى يسمى صاحب الشرطة ورعما جعلوا المه النظرف الحدود والدماء باطلاق وأفردوهامن تنلوالقاشي ونزعواهسنه المرتبة وقلدوها كارالقوادومنلماه

الخاصة من موالهم ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس انما كان حكمهم على الدهما وأهل الريب والضرب على أيدى الرعاء والفيرة معظمت ساهم اف دواة بني أمية بالاندلس ونوعت الى شرطة حكيرى وشرطة صغرى وحعل حكم الكبرى " على انداصة والدهما وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم فى الظلامات وعلى أيدى أقاربهم ومن البهم من أهل الجاه وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة ونصب اصاحب الكرى كرسى باب دارالسلطان ووجال يتبوؤن المقاعد ينبديه فلايبرحون عنها الافى تصريف وكانت ولايتها للاكابرمن رجالات الدولة حتى كانت ترشيما للوزارة والحيامة \* وأمافى دولة الموحدين ما لمغرالل فكان لهاحظمن التنويه وانام يجعلوها عامة وكان لايليها الارجالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية ثم فسد اليوم منصها وخرجت عن رجال الموحدين وصارت ولايتهالمن قام بمامن المصطنعين \* وأما فى دولة بنى مرين لهذا العهد بالمشرق فولايتهافى بيوت مواليهم وأهل اصطناعهم وفدولة الترك المشرق ف رجالات الترك أوأعقاب أهل الدولة قبلهم من العكود يتغيرونه ماهاف النظر بمايظهرمنهم من الصلابة والمضاف الاحكام لقطع مواد الفساد وحسم أبواب الذعارة وتنخر يبمواطن الفسوق وتفريق مجامعهمع آقامة الحدود الشرعمة والسساسة كاتفتضيه رعاية المصالح العامة فالمدينة والتهمقل الليل والنهار وهوالعزيزا لجبار والله تعالى أعلم

\* (قسادة الاساطيل) \* وهي من من الب الدولة وخططها في ملك المغرب وافريقية ومن وسة لصاحب السيف وقت حكمه في كثيرمن الاحوال ويسمى صاحبها في عرفهم الملند بشفت اللام منقولا من لغة الافرنجة فانه اسمها في اصطلاح لغتهم وانحا اختصت هذه المرتبة بملك افريقية والمغرب لانهدما جيعا على ضفة المعراز ومي من جهة الجنوب وعلى عدوته الجورة بيسة بلاد البر بركلهم من سبتة الى الاسكندية الى الشأم وعلى عدوته الشم المية بلاد الاندلس والافرنجة والصقالية والروم الى بلاد الشأم أيضاويسمى المحرالرومى والمحرالشاى نسبة الى أهل عدوته والساكنون بسيف هدذ المحروسوا حلمن عدوته بعانون من أحواله ما لاتعانيه المحرازوى وكانت أكثر مروبهم ومتاجرهم في السفن فكانوامهرة في دكوبه والمرب في أساطيله ولما أسف من أسف منهم الى ملك العدوة الجنوبية مثل الروم الى افريقية والقوط الى ولما أسف من أسف منهم الى ملك العدوة الجنوبية مثل الروم الى افريقية والقوط الى المغرب أجازوا في الاساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيذيه مم المغرب أجازوا في الاساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيذيه مهم المغرب أجازوا في الاساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيذيه مهم المغرب أجازوا في الاساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيذيه مهم المغرب أجازوا في الاساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أيذيه مهم ومتابع المؤرث والمؤرث المؤرث المؤر

أصرها وكان لهمها المدن الحافلة مشل قرطاجنة وسسطلة وجاولا ومرناق وشرشال وطنعة وكانصاحب قرطاجنة منقبلهم يحارب صاحب دومة وسعث الاساطيل لمريه مشحونة بالعساكروالعدد فكانت هذه عادة لاهل هذا الحرااسا كنين حفاقيه معروفة فى القديم والحديث ولماملات المسلون مصركتب عرب الخطاب الى عروبن العاصى رضى الله عنها أنصف لى العرف كذب المه ان العرخلق عظيم ركه خلق ضعيف دودعلى عودفأ وعز حنثذ بمنع المسلين من ركوبه ولم يركبه أحد من العرب الامن افتات على عرف ركوبه وبالمن عقابة كافعل عرفة بن هرثمة الاندى سمد بحيلة لمااغزاه عمان فبالغه غزوه في البحر فأنكر علمه وعنفه أنه ركب البحر الغزوولم يزل الشأن ذلك حتى اذا كان لعهد معاوية أذن للمسلن في ركوبه والجهادعلى أعواده والسبب فذلك أن العرب كانوالبداوتهم لم يكونوا أقل الامرمهرة في ثقافته وركوبه والروم والافرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على أعواده مرنوا علمه وأحكموا الدرية بثقافته فلمااستقرالملك للعرب وشيخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولالهم وتحت أيديهم وتقرآبكل ذى صنعة اليهم بمبلغ صناعته واستخد وامن النواتسة في عاجاتهم المحرية أمم اوتكر رت ممارستهم المحروث افته استعدثوا بصرامها فشرهوا الى الجهادفيه وأنشؤا السفن فيسه والشواني وشعنوا الاساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكروا لمقاتلة لمن وراء البحرمن أمم الكفروا ختصوا بذلك من عمالكهم وثغورهم ماكان أقرب لهذا المصروعلي حافته مثل الشأم وافريقية والمغرب والانداس وأوعزا لخليفة عبدالملك الى حسان بن النعيمان عامل افريقية باتخاذدارالصناعة شونس لانشاءالا لات البحرية حرصاعلى مراسم الجهادومنها كان فتح صقلية أيام ذيادة القدالاول ابن ابراهيم بن الاغلب على يدأ سد بن الفرات شيخ الفساوقة قوصرة أيضافى أيامه بمدأن كأن معاوية بنحد يج أغزى صقلية أيام معاوية ابن أبى سفيان فلم يفتح الله على يديه وفتعت على يداب الاغلب وقائده أسدب الفرات وكانتمن يعددك أساطمل افريقة والاندلس فى دولة العسديين والامويين تتعاقب الى الادهما في سيل الفتنة فتعوس خلال السواحل الأفساد والعفريب وانتهى أسطول الاندلس أيامء سدالرجن الناصرالي مائتي مركب أونحوها وأسطول افريقمة كذلك مثله أوقريبامنه وكان قائد الاساطيل بالاندلس ابن رماحس ومرفؤه اللعط والاقلاع بجابه والمرية وكانت أساطيلها مجمعة من سائر الممالك من كل بلد تضذفيه السفن أسطول يرجع نظره الى قائدمن النواتية يدبرأ مرحريه وسلاحه ومقاتلته ورسيس يدبرأ مرجر يسمال يحأوبالجاذيف وأمرارسانه في مرفئه فاذا

اجتعت الاساط سللغزو محتفل أوغرض سلطاني مهسمة عسكرت بمرقتهما المعاوم وشعنها السلطان برجاله وانجادعه اكره وموالسه وجعلهم لنظرا ميروا مدمن أعلى طبقات أهل بملكته رجعون كلهم السدخ يسرحهم لوجههم وينتظرا بالجيم بالفتع والغنمة وكان المسلون لعهدالدولة الاسلامية قدغلبواعلى هددا العربين جيج جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيسه فلم يكن للام النصرانية قبل بأساطيلهم يشور منجوانيه وامتطواظهر ملفق سأترأ يامهم فكانت لهم المقامات المعاومة من الغيم والغنائم وملكواسا رالجزا لرالمنقطعةعن السواحل فيسهمثل ميورقة ومنورقة وبابسة وسردا سةوصفلية وقوصرة ومالطة واقر يطش وقبرص وسأترمانات الروم والافرنج وحسكان أبوالقاسم الشبعي وأبساؤه يغزون أساطيلهم من المهدية بوزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة وافتتم مجاهد العامري مساحب دائية من ماوات الملؤاتف بزرة سردانية فأساطيله سنة خس وأربعما تةوا رتجعها النصارى لوقتها والمساون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثيرمن لحة هذا المحروسارت أساطيلهم فيهسهم جأايية وذاهبة والعساكرا لاسلامية تتجنزا كعرفى الاساطيل من صقلية الى البرا الكهير المقابل لهامن العدوة الشمالية فتوقع عاول الافرنج وتضنف ممالكهم كاوقع في أيام بنى ألحسين ملوك صقلية القسائمين فيها بدعوة العسديين والمحازت ام النصرائية بأساطيلهم الى الجانب الشمالي الشرق منهمن سواحل الافرغة والصقالبة وجزائر الرومانية لايعدونها وأساطيل المسلين قدضريت عليهم ضراء الاسدعلي فريسته وقد ملائت الاكثرمن بسيط هذا البحرعة ة وعددا واختلف في طرقه سلما وحر بافل تسبح للنصرائية فسهألواح تحتى اذاأ درا الدولة الغسدية والاموية الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مدالنصارى أيديهم الى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية واقريطش ومالطة فلكوها ثمأ طواعلى سواحل الشأم فى تلك الفترة وماكروا طرابلس وعسقلان وصور وعكاواستولواعلى جسع النغوربسواحل الشأم وغلبواطي بيت المقدس وبنواعليه كنيسة لاظهالد ينهم وعبادتهم وغلبوابى خردون على طرابلس معلى فابس وصفافس ووضعو اعليهم مالخز يتمملكو االمهدية مقرماول العسديين من يدأعقاب بلكين بن زرى وكانت لهم فى المائة الخامسة الكرّة بمذا البحروضعف شأن الاساطيل في دولة مصروالشأم الى أن انقطع ولم يعشو ابشى من أمر ، لهذا العهد بعد ان الهم به فى الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كاهومعروف في أخسارهم فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك وبقيت بافريقة والغرب فصارت مختصة بهاوكان الجانب الغرب من هذا المحرلهذا العهد موفور الاساطيل ابت القوة لم يصفه عدوولا كانت لهميد

كرة فتكان قابد الاسطول ولعهد لمرقة بي ميون رئيسا مبورة قادس ومن أيديهم أخذها عبيدالمؤمن بتسليهم وطاعتهم وانتهى ععدأ ساطيلهم الى المائة من بلاد المدوتين جمعا \* ولما سنفيلت عولة الموحدين في المائة المادسة وملكوا العدوتين أفآء واخطة هذا الاسطول على أتم ماعرف وأعظم ماعهد وكالد أسطولهم أحسد الصقلي أصلامن مسدعا والموطنين بجزيرة جربة من سرويكش أسره النصارى من سواحلها وربى عندهم واستخلصه صاحب صقلية واستكفاء ثم وال وولى إند فأسخطه بعض الترغات وخشى على نفسمه ولمق شونس ونزل على السيد بهامن بن عبد المؤس وأجازالى مراكش فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن مالمرة والكرامة وأجزل الصلة وقلده أمر أساطيله فجلى فيجهادأم النصوانسة وكانته آثاروأخبارومقامات مذكورة في دولة الموحدين . وانتبت أساطمل المسلمن على عهده في الكثرة والاستعادة الى مالم للغه من قبل ولا بعد فماعهد ماه ولما قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصروالشأم لعهده باسترجاع نغور الشأم من يدام التصرانية وتطهيريت المقدسمن رجس الكفروبسائه تتابعت أساطيلهم الكفرية بالمددلتاك الثغورمن كل ناحية قريبة لبيت المقدس الذي كانوا قد استولواعليه فأمد وهم بالعدد والاقوات ولم تفاومهم أساطيل الاسكندرية لاستمرا والغلب لهم فى ذال المانب الشرق من المعروة عددا ساطيلهم فيه وضعف المسلين منذر مان طويل عن منانعتهم هناك كاأشر فاالسه قبل فأوقد صلاح الدين عملي أي يعقوب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحد بنرسوله عبدا لكريم ن منقذمن ست بني منقذ مأول شيزر وكان ملكهامن أيديهم وأبق عليهم ف دولته فبعث عبد الكريم منهم هذاالي ملك المغرب طالسامددالاساطدل لتعول فى النصر بن أساطيل الكفرة وبن مرامهم من أمداد النصرالية بنغورالشام وأصبه كابدالسه في ذلك من انشأ الفاضل البيسان يتول في افتتاحه فتم الله السيد في الواب المناج والمسامن حسما نقله العماد الأصفهاني في كاب الفتح القدس فنقم عليهما انصور تعافيهم عن خطابه بأميرا الومنين وأسرها فينفسه وجلهم على مناهج البروالكرامة وردهم الى مرسلهم وأبيجبه الى اجتمان ذلك \* وفي هذا دليل على اختصاص ملك المغرب بالاساطيل وماحصل للنصرانية في الحانب الشرق من هذا المعرمن الاستطالة وعدم عناية الدول عصر والشأم لذلك العهدوما يعده لشأن الاساطيل البحرية والاستعدادمنها لادولة ولما هلاأبو يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت امم الجلالقة على الاكثر من الاد الاندلس وألحوا المسلم الى سيف العز وملكوا الحرائر التي مالحاب

الغربي من البحرالروى قويت و يحهم في بسمظ هذا البحروا استدت شوكتهم وكارت فيه أساطيلهم وتراجعت قوة المسلمان فيه المساواة معهم كاوقع لعهد السلطان أي الحسن ملك ذا تعالم ب فان أساطيله كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة الفصرائية وعديدهم ثمر اجعت عن ذلك قوة المسلمين في الاساطيل لضعف الدولة و في مان عوابله المحريك وانقطاع العوائد الاندلسة ورجع النصارى فيه المحدينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليسة والبصر بأحواله وغلب الام في لمنه وعلى أعواده وصاد المسلمون في ما لا إن الانقلام في المنه المران عليه لوجد واحكثرة من الانصار والاعوان أوقوة من الدولة تستحيير لهم أعوانا وتوضع لهم في هذا الغرض مسلكا وبقت الرسة لهذا العهد في الدولة الغربية أعوانا وتوضع لهم في هذا الغرض مسلكا وبقت الرسة لهذا العهد في الدولة الغربية الماجة من الاغراض السلطانية في البلاد المحرية والمسلمون يستهبون الرعاني المكفر وأهله في المشترين أهل المغرب عن كتب الحد النازية لا يتلمسان من الدكرة والله ولمن المرائية والته ولى المؤمنين وهو حسبنا ونع الوكيل والله ولى المؤمنين وهو حسبنا ونع الوكيل

٣٦ (فصل في التفاوت من مراتب السيف والقلم في الدول)

(اعلم)أن السف والقلم كلاهما آلة اصاحب الدولة يستعن بهماعلى أمره الأأن الحاجة فى أول الدولة الى السيف ما دام أهلها في تهد أهرهم أشد من الحاجة الى القلم فى تلك الحال خادم فقط منفذ الحكم السلطاني والسيف شريك فى المعونة وكذلك فى آخر الدولة حيث تضعف عصيبها كاذكرناه ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذى قدمناه فتحتاج الدولة الى الاستظها ربأ رباب السيوف وتقوى الحاجة اليهم فى حياية الدولة والمدافعة عنها كاكن الشأن أقل الامر فى تمهيدها في كون السيف من يه على القلم فى الحالة من ويكون أرباب السيف حين المرفى تمهيدها وأكرن تعمة وأسنى اقطاعا واما الافى تحصل ثمر ات الملك من الحبياية والمنبط ومباهاة الدول وتنقيذ الاحكام والقلم هو المعين له فى ذلك فتعظم الحاجبة أو دعمت الى سيد فرجة وماسوى ذلك فلا حاجبة المحام المعين أدباب الاقلام في هذه الحاجبة أوسع جاها وأعلى رسة وأعظم نعمة وثروة المحرب من السلطان مجلسا وأكر السيم حاها وأعلى رسة وأعظم نعمة وثروة وأقرب من السلطان محلسا وأكر السيم حالا في عطافه و تثقيف أطرافه والمباهية وأليستظهر على قصمه لم ثرات ما كه والنظر في اعطافه و تثقيف أطرافه والمباهاة المناسة المناه والمناه و تثقيف أطرافه والمباهاة و تشعر على المناه و المناه و تشعر المناه و الم

ماحواله ويكون الوزرا حينسذوا هل السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن باطن السلطان حدرين على أنفسهم من بوادره \* وفي معنى ذلك ما كتب به أبومسلم المنصور حيناً مرم بالقددوم أما بعد فانه مما حفظ ناممن وصايا الفرس أخوف ما يكون الوزراء اذ اسكنت الدهماء سنة الله في عباده والله سيحانه وتعالى أعلم

## ٣٧ فصل في شارات الملك والسلطان الخاصة به

(اعلم)أن للسلطان شارات وأحوالا تقتضيها الابهة والبذخ فيختص بها وبتمزيا تحالها عن الرعبة والبطانة وسائر الرؤسا في دولته فلنذكر ماهو مشترمنه المبلغ المعرفة وفوق كل ذي علم عليم \* (الآلة) \* فن شارات الملك اتحاد الآلة من نشر الالوية والرايات وقرع الطبول والنفخ فى الابوا قوالقرون وقدذكر ارسطوفى الكتاب المنسوب المه فى السياسة أن السرك فذلك ارهاب العدوف المرب فان الاصوات الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة ولعمرى انه أمروجداني في مواطن الحرب يجدم كل أحدمن نفسه وهذا السبب الذي ذكره ارسطوان كان ذكره فهو صحيح ببعض الاعتبارات \* وأما الحق فىذلك فهوأن النفس عند سماع النغ والاصوات يدركها الفرح والطرب بلاشك فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بهاالصعب ويستميت فى ذلك الوجه الدى هوفيه وهد اموجودحتى في الحيوا بات المجمهانفعال الابل الحداء والحيل الصفير والصربخ كاعلت ويزيد ذلك تأثيرا آذا كانت الاصوات متناسبة كافى الغناء وأنت تعلم مايحدث لسامعه من مشل هـ قدا المعنى ولاجل ذلك تخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقية لاطبلاولا بوقا فيعدق المغنون بالسلطان في موكب بالاتهم ويغنون فيحركون نفوس الشععان بضربهم الى الاستمالة واقددرأ بنافى حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعرو يطرب فتعيشهم الابطال عافيها ويسارعون الى مجال الحرب وينبعث كلقرن الىقرنه وكذلك زناتة من أمم المغرب يتقدم الشاعر عندهم امام الصفوف ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث عملي الاستماتة من لايظن بها ويسمون ذلك الغناء تاصوكات وأصله كله فرح يحدث في النفس فتنبعث عندالشعباعة كاتنبعث عن نشوة الخراء حدث عنها من الفرح والله أعلم \* (وأما) \* تكثير الرايات وتلوينها واطالتها فالقصديه التهويل لاأكثرور بمأيحدث ف النفوس من التهو يل زيادة في الاقدام وأحوال النفوس وتلوّماتها غريبة والله الغلاق العلم \* مُانَاالمولئوالدول يعتلفون في اتعادهد الشارات في ممكثر ومنهم مقلل بحسب اتساع الدولة وعظمها فأما الرايات فانها شعارا لمروب من عهد

الللقة ولم تزل الام تعقدها في مواطن الحروب والغزوات ولعيهد الذي صلى إقد عليه وسلمومن بعدممن الخلفاء \* وأماقرع الطبول والنفيز في الانواق فكان المسلون لاقل المه متصانين عند تنزها عن غلظة الملك ورفضا لاحواله واحتفارا لابهت والتي لستمن الحرق شيحتى اذااغلب الخلافة ملكاو تعصوا زهرة الدساوتعمها ولابسهم الموالى من الفرس والروم أهل الدول السالفة وأروهم ماكان أولتك يتعلقهمن مذاهب البذخ والترف فكان بمااستعسنوه انخاذالا لة فأخذوها وأذنوالعمالهم فىانتخاذها تنويها بالملك وأحسله فكثيراما كان العامل صأحب الثغر أوخائدا لميش يعقدله الخليفة من العباسيين أوالعسدين لواءه ويخرج الى يعشه أوعلهمن دارالخليفة أوداره فياموا كبمن أصحاب الرايات والالالات فلايمزبين موك العامل والخليفة الابكثرة الالوية وقلتها أوعا اختص به الخليفة من الألوان وايته كالسوادف والآت بني العباس فان والاتهم كانت سودا حزنا على شهداتهم من بني ماشم ونعياعلى بني امية في قتلهم ولذلك سموا المسودة \* ولما افترق أمر الهاشمين وخوج الطالسون على العباسين فى كلجهة وعصر ذهبو الديخالفته مف ذلا فالصدوا الرابات سنساوسموا المبيضة لذلك سائرانام العسديين ومن خرج من الطالبيين ف ذلك العهد بالشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة أومن دعاالي دعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة \* ولمانزع المأمون عن لس السوادوشعاره في دولت عدل الي لون الخضرة فعلى رايت خضرا وأما الاستكثار منهافلا ينتهى الى حدوقد كانت آلة العبيدين لماخر جالعزيزالي فق المشام خسمائة من البنودو خسمائة من الابواق وأماماوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها فليعتصوا بلون واحدبل وشوها بالذهب واتخذوها من الحريز الخالص ملونة واستمر واعلى الاذن فيها لعمالهم حق إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناته قصروا الاكة من الطبول والبنودعلى السلطان وحظر وهاعلى من سوامهن عماله وجعلوا الهاموكا حاصابتهم أثرا اسلطان فمسيره يسمى الساقة وهم فيسه بين مكثر ومقال ماختلاف مذاهب الدول فى ذلك فنهم من يقتَّصرعلى سبع من العدد تبرَّ كابالسبعة كاهوفى دولة الموَّحدين و بن الاحر الانداس ومنهم من يبلغ العشرة والعشرين كاهوعند زناتة وقد بلغت ف أيام السلطان أبى المسسن فيماأ دركاه مائة من الطبول ومائة من البنو دملونة بالحر رمنسوجة بالذهب مابن كبيروصغيرو يأذنون للولاة والعسمال والقوادف اتضاذراية واحسدة صْعَــيْرة مَنْ الكَانَ بِيضاً وطبيل صغــيراً يام الحرب لا يتجا وزون ذلك \* وأمّادولة الترا للهذا العهد بالمشرق فيتخذون أولارا ية واحدة عظيمة وفى وأسها خسلة كبيرة

من الشعرين عون الشاحق وإحدها سنعت وهي الراية بلسائه وأما الطبول في الغون فى الاستكنار منها ويسعونها الكوسات ويبيعون لكل أميراً وقائد عسكراً ن يتخذ من الاستكنار منها ويسعونها الكوسات ويبيعون لكل أميراً وقائد عسكراً ن يتخذ من ذلك ما يشاء الاالجترفإنه خاص بالسلطان وأما الحلالقة لهذا العهد من أم الافرنجة بالاندلس فأكثر شأنهم التخاذ الالوية القلدلة ذا همة في الحق صعدا ومعها قرع الاوتار من الطنابيرون في الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء وطريقه في مواطن بحوج من من الطنابيرون في العناء به موعن وراء هم من ماوا العجم ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنة كم وألوانكم ان في ذلك لا يات العالمين

\*(السري) \* وأما السريروا لمنسبروا التحت والحسوسي وهوا عواد منسوية أوا رائك منصدة لجلوس السلطان عليها من تفعاء ناهل مجلسة أن يساويهم في السعيد ولم يرل ذلك من سنزا لماول قبل الاسلام وفي دول الحيم وقد كانوا يجلسون على اسرة الذهب وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليهما وسلامه كرسي وسرير من عاج مغشي بالذهب الاأنه لا مأخذ به الدول الابعد الاستفسال والترف شأن الأبه كلها كاقلناه وأماف أقل الدولة عند البداوة فلا يتشو فون البه \* وأقل من الحذه في الاسلام معاوية واستأذن النياس في موقال لهم الى قديد نت فأذنواله فاتحذه وا تبعه الماولة في قصره على الارض مع العرب ويأته المقوقس الى قصره ومعسس يرمن الذهب في قصره على الايدى لماوسه شأن الماول في السيادة وهوا مامه ولا يغيرون عليه وفاء له بما عقد معهم من الذبتة واطرا حالاً بهذا المائي كان بعد ذلك لهى العباس والعبيد بين وسائر ماول الاسلام شرقا وغر بامن الاسرة والمنابر والتخوت ماعفاعن الاكلمة والفياس والعبيد بين والمناصرة وانته مقل الملل والنهار

\*(السكة) \* وهى الله على الدنانيروالدراهم المتعامل بهما بن النهاس بطابع حديث ينقش فيه صوراً وكليات مقاوية ويضر ببنها على الديناراً والدرهم فتغرج رسوم النقوش عليه الماهم والدنانيرون معن صعيع يسطح بالسبل مرة بعداً خرى وبعد تقديراً شعاص الدواهم والدنانيرون معن صعيع يسطح على هذه في حكون التعامل بها عدداً وان لم تقدراً شعاصها يكون التعامل بها وفنا وافئا السكة كان اسما للطابع وهى الحديدة المتعذة لذلك منقل الى أثرها وهى النقوش المائلة على الدنانيروالدراهم منقل الى القيام على ذلك والنظر في استمقاء عاماته وشروطه وهى الوظيفة فصار على على الدول وهى وظيفة ضرور ية الملك اذبها بتميزا للالص

من المغشوش بن الناس في النقود عنسد المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بخمة السلطان عليما تلك النقوش المعروف موكان ماوك العجم بتعن فرنها وينقشون فيهنأ تماشل تكون مخصوصة بها مثل تمنال السلطان لعهدها أوتمنيل حصن أوحموان أومصنوع أوغيرذ لل ولمرزل هذا الشأن عندالعم الى آخر أمرهم \* ولماجا الاسلام اغفل ذلك لسد ذآجة الدين ويداوة العرب وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزناوك انتدنانه الفرس ودراهمهم بنأ يديهم يردونها في معاملتهم الى الوزن ويتصارةون جابينهم الىأن تفاحش الغش فى الدنانيرو الدراهم الخفلة الدولة عن ذلك وأمر عبدالملك الحاجءلي مانقل سعيدين المسيب وأبو الزناد بضرب الدراهم وتميز المغشوش من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين وقال المدايني سنة خس وسبعين شم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين وكتب عليما الله أحد الله المحدثم ولي ابن هبيرة العراقة أياميز بدبن عبد الملك فحقود السكة تم بالغ خالد القسرى في تجويدها مريوسف بنعر بعده وقدل أقل من ضرب الدنانيروالدر آهمه صعب بن الزبريالعراق سنةسيعن بأمرأ خسه عيدالله لماولى الخازوكتب عليهاف أحدالو جهن بركة الله وفى الا سراسم الله معرها الحاج بعدد لك بسنة وكتب عليها اسم الحياج وقدروزنهل على ما كانت استُقرت أيام عرود لك أن الدرهم كان وزنه أول الاسلام ستقدوانق والمنقال وزئه درهم وثلاثه اسباع درهم فتكون عشرة دراهم بسبعة مشأقيل وكان السبب فى ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة وكأن منها على وزن المنقال عشرون قيراطا ومنها اثناعشر ومنهاعشرة فالماحتيج الى تقديره فى الزكاة أخذا لوسط وذال اثناء شرقه اطافكان المنقال درهما والانه آسباع دوهم وقيل كان منها البغلى بثمانية دوانق والطبرى أربعة دوانق والمغر بي ثمانية دوانق واليمي ستة دوائق فأمرع وأن ينظرا لاغلب فى التعامل فكان البغلى والطبرى وهما اثناعشر دانقا وكان الدرهم ستة دوانق وان زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالا واذا نقصت ثلاثة أعشارا الثقال كان دوهمافل ارأىء بدالمال اتضادا اسكة لصمانة النقدين الحاريين فى معاملة المسلمن من الغش فعن مقدا رهاعلى هذا الذى استقراعهد عروضي الله عنه واتخذطا يع الحديدوا تخذفه كلاات الاصورالان العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرهامع أت الشرع بنهى عن الصور فلما فعل ذلك استر بين الساس في أيام الملة كأبها وكان الديناروا لدرهم على شكاين مدوّرين والكتابة عليهما في دوائر منوازية يكتب فيهامن أحدالوجهين أعما الله تهليلا وتحميدا وصلاة على الني وآله وفى الوجه الشانى التاريخ واسم الخليفة وهكذا أيام العباسين والعبيد بين

والامو ين والمناصباحة فلم بتخذ واسكة الاآخر الاصرا تخذها بمنصور صاحب بجاية في كردلك أب حادف تاريخه ولمناجات دولة الموحدين كان عماسي الهم المهدى اتخاذ سكة الدره مربع الشكل وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه و علا من أحد الحانيين تهليلا و تحميد اومن الحانب الا خركت افي السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده فقعل ذلك الموحدون و كانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد واقد كان المهدى فيما ينقل ينعت قب ل ظهوره بصاحب الدره ما لمربع نعته بذلك المتكلمون بالحدث ان من قبله المخبرون في ملاجهم عن دولته وأما أهل المشرق الهذا العهدة منها ولا يطبعون عليها بالسكة بقوش الكامات بالتهايل والصلاة واسم السلطان بعدة منها ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكامات بالتهايل والصلاة واسم السلطان كايفعله أهل المغرب ذلك تقدير العزيز العليم (ولنعتم الكلام) في السكة بذكر حقيقة الدوهم والدينا رالشرعيين و بيان حقيقة مقد ارهما

وذلك أنّ الدينا روالدرهم مختلفا السكة في المقدد أروا لموازين بالا فأف والامصار وساترا لاعبال والشرع تدتعرض لذكرهما وعلق كثيرامن الاحكام بهدما فى الزكاة والانكحة والحدودوغيرهما فلابدلهما عندهمن حقيقة ومقدارمهين في تقدير تجرى عليهماأ حكامه دون غيرالشرعي منهما فاعلمأن الاجماع منعقدمنذ صدر الاسلام وعهدالصابة والتابعين أتالدرهم الشرعة هوالذى تزن العشرة منه سيعة مثاقل من الذهب والاوقية منه أربعين درهما وهو على هدا سبعة اعشار الدينار ووزن المنقال من الذهب نتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هوسبغة اعشاره خسون حسة وخساحية وهذه المقادير كلها المتعالا جماغ فان الدرهم الحاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبرى وهو عمانية دوانق والبغلى وهوأ وبعت دوانق فعلوا الشرع ينهماوهوستة دوانق فكانز إيوجبون الركاة فى مائة درهم بغلية وماتة طبرية خسة دراهم وسطاوقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أواجماع الناس بعدعليه كإذكرناهذ كرذاك الخطام فى كتاب معالم السنن والماوردي فى الاحكام السلطانية وأنكره المحققون من المتأخر من لما يلزم علمه أن يكون الدينار والدرهم الشرعمان مجهوليز في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق المقوق الشرعية بهمافى الزكاة والانكعة والحدود وغيرها كإذكرناه والحقأنه ماكانامعلوى المقدارف ذلك العصر لجريان الاحكام يومت ذبها يتعلق بهمامن الحقوق وكان مقدارهماغبرمشعنص فى الخارج وانماكان متعارفا ينهمها لحكم الشرعى على المقدر فىمقدا وهماوزنم ماحتى استفهل الاسلام وعظمت الدولة ودعت الحال الى

تشخصه ما في المقدار والوزن كاهو عندالشرع الستريحوا من كلفة التقدير وقارن ذلك أيام عبدا الملك فشخص مقداره ما وعينهما في الخيارج كاهو في الذهن ونقش عليه ما السكة باسه و تاريخه اثر الشهاد تين الايمانية بن وطرح النقود الجياهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليه اسكة وتلاشي وجودها فهد اهوا لحق الذي لامحد عنده ومن بعد ذلك وقع اختيا رأهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرع في الدينار والدرهم واختلفت في كل الاقطار والا في قاد ورجع النياس الى تصوّر مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الاقل وصاراً هل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بعوفة النسبة التي ينها و بين مقاديرها الشرعية وأما وزن الدينار الشرعية من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعلمه الاجماع الاابن وردة المحققون وعيد وموهما وغلطا وهو العجيم والقيعي المقاضي عبد الحق وردة المحققون وعيد وموهما وغلطا وهو العجيم والقيعي المتعارفة بكامانه وكذلك تعلم أنّ الاوقية الشرعية متعدة ذهنا لااختلاف الاقطار والشرعية متعدة ذهنا لااختلاف الاقطار والشرعية متعدة ذهنا لااختلاف الاقطار والشرعية متعدة ذهنا لااختلاف فيها والله خلق كل شئ فقدره مقدرا

\*(اللهاتم) \* وأمّاالهاتم فهومن الحطط السلطانية والوطائف الملوكة والخمّ على الرسائل والدحكول معروف المولائق للاسلام و بعده وقد ثبت في الصحيحين أنّ الذي صلى الله علم وسلم أواد أن يكتب الى قبصر فقه الله النالجيم الله في الله المعارى جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وخمّ به وقال لا ينقش أحدمثله قال المعارى جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وخمّ به وقال لا ينقش أحدمثله قال وقعم به أبو بكر وعروع مان ثم سقط من يدعمان في برار يس وكانت قلدلة الما فلم يدول قعرها بعدواغم عمان وتطعيم نه وصود و ودلك أنّ الخاتم يطلق على الالة التي تعبعل في الاصب عومن منتقت المائلة والنام الدالسه و يطلق على النها به والتمام ومنه خمّت الامراد المغت آخر موضمت القرآن و يقال فيه خاتم النها به والتمام ومنه خمّت الامراد المغتى علم والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب المناب المناب ووقا من المناب المن

اطلاقه على أثرها الناشئ عنها وذلك أن الخاتم اذا نقشت به كلمات أوأ شكال ثم غمس فى مداف سن الطين أومداد ووضع على صفيح القرطاس بقى أكثر الكلمات في ذلك الصفح وكذاك اذاطبع بععلى جسم لين كالشمع فانه يبتى نقش ذلك المكتوب مرسما فسمواذا كانت كلبات وارتسمت فقد يقرأمن الجهة اليسرى اذا كان النقش على الاستقامة من اليمي وقد يقرأ من الجهة اليني اذا كان النقش من الجهة اليسرى لانّ انلم يقلب جهة اللط فى الصفح عاكان فى النقش من يمين أو يسار فيعتمل أن يكون الختربهذا الغاتم بغمسه في المداد أوالطين ووضعه على الصفح فتنتقش الكلمات فيه ويكون هذامن معنى النهاية والتمام عنى صة ذلك المكتوب ونفوذه كائت الكتاب انماية المعمل ببهذه العلامات وهومن دونها ملغى ليس بتمام وقديكون هذا الختم بالخط آخر المكتاب أوأوله بكلمات منتظمة من تحميد أوتسبيخ أوباسم السلطان أوالامير أوصاحب الكتاب من كان أوشئ من نعونه بكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه ويسمى ذلك في المتعارف علامة ويسمى ختمانشه بهاله بأثر الخاتم الاسمني فى النقش ومن هدا خاتم القاضي الذي يبعث به للغصوم أي علامته وخطه الذى يتفذبهما أحكامه ومنه خاتم السلطان أوالخليفة أى علامته قال الرشيدايعي ابن خالد الماأرادأن يستوزر جعفراو يستبدل بهمن الفضل أخده فقال لابهما يحتى يا أبت انى أردت أن أحول الخاتم من يميني الى شمالي فكني له بالخاتم عن الوزارة آ كأنت العسلامة على الرسائل والمكولة من وظائف الوزارة لعهدهم ويشهد المحمة هذاالاطلاق مانقله الطبرى أتمعاوية أوسل المالحسن عندمرا ودته اياه في الصلح صيفة بيضا ختم على أسفلها وكتب اليه أن اشترط في هذه الصدفة التي خمّت أسفلها ماشنت فهولذ ومعنى اللتم هناعلامة في آخر الصيفة بخطه أوغيره ويحتمل أن يختم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه و يجعل على موضع الحزم من الكتاب اذاحزم وعلى المودوعات وهومن المدادكامر وهوفى الوجهين آثارا الحاتم فيطلق عليه خاتم وأقول من أطاق الختم على الكتاب أى العلامة معاوية لانه أمر اعمر سالز برعند زياد مالكوفة عمائة ألف ففتح الكتاب وصيرا لمائه مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب بهاعر وحبسه حتى قضاهاعنه أخوه عبدالله واتحذمعا ويةعند ذلك ديوان الخاتم ذكره الطبرى وقال آخره وحرم الكتب ولم تكن تعزم أى جعل لها السيدادوديوان الخستم عبارةعن الكتاب القيائمين على أنفاذ كنب السلطان والختم عليها اماما لعلامة أو بالحزم وقديطلق الديوان على مكان جاوس هؤلا والحكماب كأ ذكرناه في ديوان الاعمال والحمرم للكتب يكون امابدس الورق كافي عرف كاب

المغربوالمابلت والمابلت والسهيقة على ما تنطوى عامه من الكابكافى عرف أهسل المشرق وقد يعمل على مكان الدس أوالالصاق علامة يؤمن معهامن فتحه والاطلاء على مافيه فأهل المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة من الشع ويعتمون ولها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرقسم النقش في الشعع وكان في المشرق في الدولة القديمة يختم على مكان اللحق بخاتم منقوس أيضا قد عسى في مداف من الطين معد لذلك صبغه على مكان اللحق بخاتم منقوس أيضا قد عسى في الدولة العباسية يعرف بطين الملحق وكان يجلب من سيراف في طهر أنه مخصوص بها فهذا الحاتم الذي هو العلامة المكتوية أو النقش للسبد ادوا لمزم المكتب خاص بديوان الرسائل وكان ذلك للوزير في الدولة أو النقش للسبد أدوا لمزم لكتب خاص بديوان الرسائل وكان ذلك للوزير في الدولة أو النقش للسبد أدوا لمزم لامات الملك وشارائه الخاتم الاصبع في تحيد ون صوغه في دول المغرب يعدون من علامات الملك وشارائه الخاتم الاصبع في تحيد ون صوغه من الذهب و برصعونه بالفصوص من الماقوت والفيروزج والزمرة ويلبسه السلطان من الذهب و برصعونه بالفصوص من الماقوت والفيروزج والزمرة ويلبسه السلطان شارة في عرفهم كاكانت البردة والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في الدولة العبدية والتهم صرف الامور بحكمه

\* (الطراز) \* من أبع قالملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسما وهم أوعلامات تختصبهم فىطرازا توابهم المعدة الباسهم من الحريرا والديباج أوالابريسم تعتبركاية خطهاف سج الثوب الحاماوسدى بخيط الذهب أومايحالف اون الثوب من الخموط الملونة من غيرالذهب على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك ورضع، في صناعة نسجهم فتصعرا لشاب الماوكمة معلة يذلك الطرازة صدالاتنويه بلايسهامن السلطان فندونه أوالتنويه عن يختصه السلطان علموسه اذا قصدتشر يفه بذلك أوولايت ملوظيفة من وظاتف دولت وكان ماوك العبم من قبل الاسلام يعملون ذلك الطراز بصور الملوك وأشكالهم أوأشكال وصورمعمنة لذلك شماعتاض ملوك الاسلام عن ذلك بكتب أسائهم مع كلات أخرى يجرى الفال أوالسجلات وكان ذلك في الدولتين من أبية الاموروأ فمالا حوال وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك وكان القائم على النظر فيها يسمى صاحب الطراز ينظرف أمور الصماغ والالة والحساكة فيهاوا براءأ رزاقهم وتسهيل آلالتهم ومشارفة أعسالهم وكانوا يقلدون ذلك المواص دواة موثقات مواليهم وسك ذلك كان المال في دولة بني أمه ما لاندلس والطواتف من بعدهم وفي دولة العبيديين عصروه ن كان على عهدهم من مأوك العيم بالمشرق ثملماضا قنطاق الدولءن الترف والتفتن فيسه اضيق نطاقها في الاستيلاء وتعدّدت الدول تعطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجلة \* ولما

مات دولة الموحدين المغرب بعدي أمية أول المائة السادسة ولم يأخذ وايذ الناقل دولة ملما كانواعليه من مذازع الديانة والسذاجة التى لقنوها عن امامهم عسد بن ومرت المهدى وكانوا يتورعون عن الساطرير والذهب فسة طت هذه الوظيفة من دولتهم واستدول منها أعقابهم آخر الدولة طرفالم يكن بدلا النباهة وأمالهذا العهد فأدركا بالمغرب في الدولة المرينية لعنفوانها وشعوعها وسماحل القنوم من دولة ابن الاجر معاصرهم بالاندلس واتبع هوفى ذلك ماول الطوائف فاتى منه بلمعة شاهدة بالاثر \* وأماد ولة المرابع المائن العهد ففيه من الطرز تحرير آخر على مقد الاثر \* وأماد ولة المرابع الثاليوسنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف ملكهم وعران بلادهم الاأتذاك لا يصنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف دولتم واغمان بنسج ما اطلبه الدولة من ذلك عند مناعه من الحرير ومن الذهب الخالص دولتم واغمان المنافقة أعمدة ويرسم اسم السلطان أوالا مبرعليه و يعدم المسناع لهم فيما يعد ونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة بها والله مقد والله لوالنها دوالله خيرالوارثين

#### ( الفساطيط والسياج )

الحسكة النوان ما بين كبيروم في معدل الكتان والقطن في الهيام والقيازات من أساب منها الالوان ما بين كبيروم في معرفي في الدولة في التروة واليسار والحمايكون الامر في أول الدولة في بيوتهم التي بوت ما الحيادها قبل الملك وكان العرب لعهد الخلفاء الاولين من في المستة الحمايية المنافرين بيوتهم التي كانت لهم خيامامن الوبر والصوف ولم تزل العرب لذلك العهدادين الاالا القل منهم في كانت أسفارهم لفزواتهم والصوف ولم تزل العرب لذلك العهد والمنافرين الاهل والولد كاهوشأن العرب لهذا العهد وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل بعيدة ما بين المنازل متفرقة الاحماء يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الاحرب المنازل متفرقة الاحماء يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الاحرب والمنازل متفرقة الاحماء يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الاحرب المنازل متفرقة الاحماء يغيب كل واحد منه وروح وابن زنباع وقصتها في احراق فساطيط روح وخيامه لاول ولايته حين وجدهم مقين في وم رحيل عبد الملك قصة مشهورة ومن هذه الولاية تعرف وسة وحدن وجدهم مقين في وم رحيل عبد الملك قصة مشهورة ومن هذه الولاية تعرف وسة المنازلة منازله مناله من العصيمة الحائلة دون ذلك اختصه عبد الملك بهد خالرسة ثقة احماء من العصيمة الحائلة دون ذلك اختصه عبد الملك بهد المنازة والبذخ المنازة في المنازة والبذخ والمنازة والبذخ والمنازة والبذخ

ونزلوا المسدن والامصاروا تتقلوا من سكني الخسام الى سكني القصورومن ظهرائلف الى ظهر الحافر اتحذوا للسكنى فى أسفارهم ثماب الكان يستعملون منها بو تامختلفة الاشكال مقدرة الامشال من القوراء والمستطملة والمربعة ويعتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة ويدبر الاممروالقائد للعساكر على فساطمطه وفازانه من مينهم سماجامن الكتان يسمى في المغرب بلسان البر برالذي هولسان أهله أفر المالكاف التي بين الكاف والقاف و يختص به السلطان بذلك القطرلا يكون لغيره \* وأما في المشرق فيتخذه كلأمسروان كاندون السلطان تمجنعت الدعة بالنساء والولدان الى المقام بقصورهم ومنازلهم فخف لذلك ظهرهم وتقاربت الساح بين منازل العسكر واجتمع الحيش والسلطان في معسكر واحد يعصره البصر في سيطة زهوا أنقا لاختسلاف ألوانه واستمرا لحال على ذلك في منذاهب الدول في بذخها وترفها وكذا كانت دولة الموحدين وزنانة التي أظلتنا كانسفرهم أقل أمرهم في بيوت سكاهم قيل الملك من الحمام والقماطن حتى اذاأ خدنت الدولة في مذاهب الترف وسكني القصور عادواالى سكني الاخسية والفساطيط وبلغوامن ذلك فوق ماأرادوه وهومن الترف بمكان الاأن العساكرية تصرعرضة للسات لاجماعهم في مكان واحد تشملهم فيسم السيعة وخفقهم من الاهل والواد الذين تكون الاستمالة دونهم فيعتاج في ذلك الى تحفظ آخروالله القوى العزيز

#### ( المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة )

وهمامن الامورانلافية ومن شارات الملا الاسلامي ولم يعرف في غيردول الاسلام في فأما البت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان في خدساجاعلى المحراب فيعوزه وما يلمه فأقل من المخذه امعاوية بن أي سفيان حين طعنه الخارجي والقصة معروفة وقبل أولى من المخذه امر وان بن الحكم حين طعنه اليماني ثم المخذه الخلفا من بعده ما وصارت سنة في عميز السلطان عن النياس في الصلاة وهي الما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستقعال شأن أحوال الاسمة كلها وماز ال الشأن ذلك في الدول الاسلامية كلها وعدا فتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق وكذا بالاندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ماولة الطوائف وأما المغرب فكان بنو الاغلب يخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العسديون ثم ولاتهم على المغرب من صنها جد بنو باديس بغذونها بالقيروان ثم الخلفاء العسديون ثم ولاتهم على المغرب من صنها جد بنو باديس بفاس و بنوج ادبالقلعة ثم ملك الموحدون سائر المغرب والاندلس ومحواذلك الرسم على طريقة البيدا وة التي كانت شعارهم ولما استفعات الدولة وأخدت محظها من على طريقة البيدا وة التي كانت شعارهم ولما استفعات الدولة وأخدت محظها من

الترف وجاءأ يويعقوب المنصور الثماوكهم فاتخذهذه المقصورة وبقدتمن بعده سنة لملوك المغرب والاندلس وهكذا كان الشأن في سائر الدول سينة الله ف ماده . (وأما الدعاء على المنابر) في الخطية فكان الشأن أولاعند الخلفا ولاية الصلاة بأنفسهم فكانوا يدعون لذلك بمدالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرضاعن أصحابه وأقول من المحذ المنبر عروين العاصي لما بي جامعه بمصر وأقول من دعاللغليفة على المنبر ابنعباس دعااعل رضي الله عنهما ف خطبته وهوبالبصرة عامل له عليما فقال اللهم انصرعلها على الحق واتصل العمل على ذلك فيما يعدو بعد أخذعرو بن العماصي المنبر بلغ عربن الططاب ذلك فصحتب المه عربن الخطاب أما بعد فقد بلغني أنك اتخذت منراترق به على رقاب المسلمان أوما يكنسك أن تكون قائما والمسلمون تحت عقبك فعزمت عليك الاماكسرته فلاحدثت آلائبهة وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة والصلاة استنابوا فيهما فكان الخطب يشيد بذكرا علمفة على المنبرتنو يهاماسه ودعاء له بماجعل الله مصلحة العالم فيه ولات تلك الساعة مظنة للاجابة وأساتات عن السلف فى قولهم من كانت له دعوة صلخة فلمضعها فى السلطان وكان الخلاعة يفرد بذلك فلما جاء الخروالا. تبدا دصارا لمتغلبون على الدول كشرا مايشاركون الخليفة في ذاك. ويشادبا سمهم عقب اسمعه وذهب ذلك بدهاب تلك الدول وصاوا لامرالي اختصاص الساطان بالدعا الدعا المنبردون من سواه و - ظرأن يشاركه فد م أحدا ويسمو السه وكثيراما يغفل الماهدون من أهل الدول هدذا الرسم عندما تركون الدولة فى أسلوب الغضاضة ومشاحى البداوة في التغافل والخشونة و بقنعون بالدعاء على الابهام والاجال ان ولى امر والمسلمن و يسمون مثل هـ فده الطعمة اذا كانت على هـ فذا المنعى عباسمة يعنون بذلك أن الدعام على الاجال انما يتناول العباسي تقلمد افي ذلك لما سلف من الامرولا يحفلون بماورا وذلك ون تعدينه والتصر بحواسمه \* يحكى أن يغمراس بنزيان ماهددولة بن عبد الوادلماغلبه الامير أبوزكر يايعي بن أف حفص على تلسان مبداله في اعادة الأمر المعالى شروط شرطه أكان فيها ذكر اسمه على منابر على فقال يغمر است تلك أعوادهم ميتركرون عليهامن شاؤا وكذلك يعقوب بنعبد الحقماهددولة بن مربن عضره رسول المستنصر الحليفة شونسمن بن أى حفص وثالث ماوكهم وتخلف بعض أيامه عن شهود الجعة فقيل لهلم يحضره فاالرسول كراهدة الوالخطية من ذكر سلطانه فأذن في الدعاء له وكان ذال سبالا خذهم بدعوته وهكذاشأن الدول فيدايتها وعصيئهافى الغضاضة والبدا وةفاذا انتهت عمون سياستهم ونظروا فى اعطاف ملكهم واستنواشيات الحضارة ومعانى البذخ والاسمة

انتعلوا جيمع هذه السمات وتفننوا نيها وتجار واالى غايتها وأنفوا من المشاركة فيها وجزء وامن افتقادها وخلود ولتهممن آثارها والمبستان والله على كلشئ رقيب

### ٣٨ (فصل في الحروب ومذاهب الامم في ترتيبها)

اعلمأن المروب وأنواع المقاتلة لمزل واقعة فى الخليقة منسد برأها لله وأصله اارادة انتقام بعض البشرمن بعض ويتعصب اكل منهاأهل عصبيته فاذا تذامروا لذلك وبواقفت الطائفتان احداهما ثعلب الانتقام والاخرى تدافع كانت الحرب وهوأمرطبيع فحاابشر لاتخلوعنه المة ولاجيل وسبب هدذا الانتقام ف الاكتراما غبرة ومنافسة واتماعدوان واتماغض لله والدينه واتماغض للملك وحي في تهيده غالاقل أكشكترما يحرى بين النميائل المتعاورة والعشائر للمناظرة والشانى وهو العدوان أكترما يكون من الام الو-شية الساكنين القفر كالعرب والتراؤ والتركان والاكرادوأشباههم لانهم جعلوا أرزاقهم فى رماحهم ومعاشهم فيما بأيدى غيرهم ومن دافعهم عن مقاعه آذنوه بالحرب زلابغية لهم فيماودا وذلك من وسةولا والما وانماهمهم ونصبأعيتهم غلب النباس على مافى أيديهم والشالث هوا لمسمى فى الشر يعتبالجهاد والرابع هوحروب الدول مع الخارجين عليها والمائعين لطاعتما فهذه أربعة أصناف من المروب الصنفان الاوكان منها حروب بني وفننة والصنفان الاخبران حروب جهاد وعددل وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة مندأ ولوجودهم على نوعين نوع بالزحف فهوفا ونوع بالمسكر والفر أما الذى بالزحف فهوق الاالجم كلهم على تعاقب أجمالهم وأماالذى بالكر والفر فهوقتال العرب والبرمن أهل المغرب وقتال الزحف أوثق وأشدتمن قتال الكر والفز وذلك لان قال الزحف ترآب فسه الصفوف وتسوى كاتسوى القداح أوصفوف الصلاة وعشون بصفوفهم الى العدق قدمافلذلك تسكون أثبت عندالمسارع وأصدق فى القتال وأرهب للعدولانه كالحائط الممتدوالقصر المسمد لايطمع في ازالته وفي التنزيل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيلاصفاكا منه بنسان مرصوص أى يشد بعضهم بعضامالشات وفي الحديث الكريم المؤمن للمؤمن كالبنمان يشديعضه بعضا ومن هنايظه والدحكمة ايجاب الثبات وتحريم التولى في الزّحف فان المقصود من الصف في القتال - فظ النظام كاقلناً مأندن ولى العدونا هره فقد أخل بالصاف وباعام الهزية ان وقعت وصاركا نهجر حاعلى المسلن وأمكن منهم عد وهم فعظم الدنب لعموم المفسد تو تعد تيها الى الدين بخرق سماجه فعتدمن اأسكائر ويظهرمن هذه الادلة أن تتال الزحف أشد عندالشارع وأما

قتبال الكر والفرة فليس فيهمن الشذة والامن من الهزيمة مافى قتال الزحف الأأخم قىدىتخذون وراءهم فى القتال مصافا البتا يلجؤن اليه فى الكر والفر ويقوم لهم مقام قدال الرحف كانذكره ومده مان الدول الفدعة الكنيرة الحنود المتسعة المالك كانوا يقسمون الجيوش والعساكر أقسياما يسمونها كراديس ويسؤون فى كل كردوس صفوفه وسبب ذلك أنها كثرت جنودهم الكثرة الباغة وحشدوامن قاصية النواحى استدى ذلك أن يجهل بعضهم بعضااذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا مع عدة وهم الطعن والضرب فيخشى من تدافعهم فيما ينهم لإجل المكواء وجهل بعضهم ببعض فلذلك كانوا يقسمون العساكر جوعاويض ونالمتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونها قريباهن الترتيب الطبيعي فحالجهات الادبع وريس العساكر كلهامن سلطان أوعائد فى القلب ويسمون هـ ذا التراس التعسة وهومذ كورف أخبار فارس والروم والدواتين صدرالاسلام فيعملون بين يدى الملك عسكرا منفردا بصفوفه مقيرا بقائده ورابته وشعاره ويسمونه المقدمة تمعسكرا آخرمن باحمة المين عن موقف الملك وعلى ستديسمونه المينة معسكرا آخرمن ناحية الشعال كذلك يسمونه المسرة معسكرا آخرمن وراء العسكريسمونه الساقة ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الاربع ويسمون موقفه القلب فاذاتم لهم هذا الترسب المحكم امافى مدى وأحد للبصرأ وعلى مسافة بمدة أكثرها اليوم واليومان بن كلعسكرين منها أوكيف ما أعطاه ال العساكر في القلة والكثرة في نشذ يكون الزحف من بعده فده التعبية وانظر ذلك في أخسارا فتوحات وأخب ارالدولة ينالمشرق وكمف كانت العساكر لعهد عسدالملك تضافعن رحيله لبعدا لمدى فالتعبية فاحتيجان يسوقها من خلفه وعين اذلك الجاح بن يوسف كاأشر االيه وكاهوم عروف في أخباره وكان ف الدولة الاموية بالاندلس أيضا كثيرمنه وهومجهول فبالدينالاناانم أدركادولا قدلة العساكرلاتنتي في مجال الحرب الى الناكر بل أكثر الحيوش من الطائفتين معايجه مهم لدينا حله أو مدينة و يعرف كل واحدمنهم قرنه ويناديه في حومة الحرب باسمه ولقبه فأستغنى عن للتالتعسة

رفصل) ومن مذاهب أهل الكر والفرق الحروب ضرب المصاف ووا عسكرهم من الجادات والحيوا نات العجم في غذونها ملم اللغيالة فكر هم وفرهم يطلبون به شيات المقاتلة ليكون أدوم للعرب وأقر ب الى الغاب وقد يفعله أهسل الزده أيضا ليزيدهم شياتا وشدة فقد كان الفرس وهيم أهل الرحف يتعذون الفيلة في الحروب يحدون عليها أبرا جامن الحشب أمشال الصروح مشعوفة بالمقياتلة والسلاح

والرايات ويصفونها فراءهم فيحومة الحرب كالمنهسم حصون فتقوى بذلك لفوسهم ورزداد وثوقهم وانظرما وقعمن ذلك في القادسية وأن فأرس في الميوم الشالث اشتذواء بإعلى المسلين حتى اشتذت وجالات من العرب ف الطوهم وبعوها بالسير ف على خراطيها فنفرت ونصحصت على أعقابها الى من ابطها بالدائن ففامعسكرفارس لذلك رانم زموافى الموم الرابع ، وأما الروم وماول القوط بالانداس وأكثر العسم فسكانوا يتخذون لذلك الاسرة ينصبون للملكسن يره فحومة الحرب ويعف يدمن خدمه وحاثيته وجنوده من هوزعيم بالاستمانة دونه وترفع الرايات فى اركان السيرير وصدة بدساج آخومن الرماة والرجالة فيعظم هكل السرير ويصرفنه للمقاتلة ومكأ المنكق والنو وجعل ذلك الفؤس أيام القادسسة وكان وسترجالسافهاعلى سريرفسية لجلوسه حتى اختلفت صفوف فارس وخالطه العرب في سريره ذلك فتعول عنسه الى الفرات وقتسل ، وأماأهل الكروالفرس العرب وأكثرا لام السدوية الرحالة فسقون اذلك ابلهم والظهرالذي صهل ظعائنهم فيكون فتةلهم ويسمونها الجبوذة وأيس أتنة من الام الاوهى تفعل ذلك في حروبها وتراه أوثق في الجولة وآمن من الغرة والهزية وهوأمرمشاهد وقدأ غفلته الدول لعهدنا بالجلة واعتاضواعنه بالظهر الخامل للاثقال والفساطيط يجعلونها ساقة من خلفهم ولاتغسني غناه الفيلة والابل فسادت العساكريذلك عرضة للهزام ومستشعرة للفرارف المواقف . وكان المرب أول الاسسلام كله زحفا وكان العرب انعاد عرفون الكروالفر لكن سلهم على ذلك أقل الاسبلام أمران أحدهها أنءدوهم كانوا يقاتلون وحفافيضطر ونالى مقاتلهم عثل قتالهم الشانى أنهم كانوا مستميتين فيجهادهم لمارغبوا فيهمس الصبروالما رسع فيهمن الايمان والزحف الى الاستمانة أقرب ، وأقل من أبطل الصف في الدروب وصاوالي المتعبية كراديس مروان بنا لحصيم في قتال الغيمالي الغاديق والميعرى بعده قال الطبرى المادكر قتال الحبيرى فولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزر الشكرى ويلقب أما لدافا وقاتلهم مروان بعسد ذلك بالكراديس وأبطل الصفيدن يومشدانهي فتنوسي قتبال الزحف بابطال الصف ثم تنوسي السف وداء المقاتلة بمآداخل الدول من الترف وذلك أنها حينا كانت بدوية وسكاهم الخيام كانوا بستكثرون من الابل وسكف النساء والواد أن مهم في لأحياء فلماحساوا على ثرف الملك وألفواسكني القصور والحواضروتركواشأن البيادية والقفرنسوالذلك عهدآ الابل والظعائن ومعب عليهم اتخاذها غلفوا النساء في الاسفار وحلهم الملك والترف على المضادا لفساطيط والأخبية فاقتصرواعلى الطهرا المامل الاثتبال والابنية وكان

ذلك صفتهم فى الحرب ولا يغنى كل الغناء لانه لا يدعو الجما الاستمانة كايدعواليما الاهل والمنال فيغف الصعرون أجل ذلك وتسرفهم الهيمات وتعزم صفوفهم

والفر صارماول المغرب يخذون طائفة من الافر في فيجندهم واختصوا بذلك لان والفر صارماول المغرب يخذون طائفة من الافر في فيجندهم واختصوا بذلك لان قسال أهل وطنهم كله بالكر والفر والسلطان يتأكد في حقه ضرب المعافي ليكرن ردا للمقاتلة أمامه فلا بدوان يكون أهل ذلك الصف من قوم متعقود بن للثبات في الزحف والاأجفلوا على طريقة أهسل الكر والفر فالم زم السلطان والعبا كراجفالهم فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جندا من هذه الانتقالة ودة الثبات في الزحف وهم والماريخ وير مون مصافيهم المحدق بهم منهاهد ذاعلى مافيه من الاستعانة بأهل الكفر والافر في لا يعرفون غير الشبات في ذلك لان عادتهم في القتال الزحف في كانوا أقوم بذلك من غيرهم مع أن الملول في المغرب الما يفعلون ذلك عند الحرب من أمم العرب والمربر وقت الهم على الطاعة وأما في الجهاد فلايسته منون بهم حذ المن ممالا تهم على المعام والما بناه والما به والله بكل شي عليم

رفصل و بلغنائن أم الترك لهذا العهد قبالهم مناضلة بالسهام وأن تعمد الحرب عندهم بالمصاف وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف يضر بون صفا ورا مصف ويترجلون عن خيولهم ويفر غون سهامهم بين أيديهم مثم يتماضلون جلوسا وكل صف رد الذى أمامه أن يحسبهم العدق الى أن يتم بأ النصر لاحدى الطائفة ين على الاخرى وهي تعسد محكمة غرية

(فيدل) وكان من مذاهب الاول في حروبهم حفران لخفاد قعلى معسكرهم عند ما يتفاد بون المزحف حذرا من معرقة البيات والهدوم على العسكر باللهل لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة الخوف فيلوذ الجيش بالفرار وقيدا النفوس في المظلمة سترامن عاره فاذ الداورا في ذلك أرجف العد ووقعت الهزيمة فكانو الخذاك يعتفرون الخنادق على معسكرهم اذا نزلوا وضر بوا أبنيتهم ويديرون الحفائر بنطا فاعليهم من الخنياد قي على على معسكرهم اذا نزلوا وضر بوا أبنيتهم ويديرون الحفائر بنطا فاعليهم من جمع جهاتهم حوصا أن يحالطهم العدوبالبيات في في الادب على منزل من منازلهم بما هذا قوة وعليه المناد الرجال وجع الايدي عليه في كل منزل من منازلهم بما كانوا عليه من وفور العمران وضنامة الملاف المنازلهم بما وقله المنول وتعدم النعلة في هذا الشأن حله كانه أيكن والله خيرا القادين وانظر وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن وصية على دفي الله عنه وقور يضه لا صحابة يوم صفين قيد كثيرا من علم الحرب ولم يكن

أحداً بعر بهامنه قال فى كلام المفسو واصفوف كم كالمندان المرصوص وقد موا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الاضراس فانه أنبى للسبوف عن الهام والووا على اطراف الرماح فانه أصون للاسمنة وغضوا الابصار فانه أربط للحاس وأسكن للقاوب واحف والانحوات فانه أطرد للفشل وأولى بالوقار وأقم واراياتكم فلا غياوها ولا تعبع اوها الابأيدى شععان عبراستعينوا بالصدق والصرف نه بقدر الصبر ينزل النصر وقال الاشتريوم شد عرس الازدعضوا على النواجد من الاضراس بنزل النصر وقال الاشتروم شد واشد واشدة قوم سوبورين بأرون الهمم واخوانم محناها على عدق هم وقد وطنواعلى الموت أنفسهم لللا يسمة وابوتر ولا يلفهم في المدنياعاد وقد أشا والى كثير من ذلك أبو بكرا اصيرف شما عراشونة وأهل الاندلس في كلة يمدح بها ناهد في من على بن يوسف وبصف شانه في حرب شهدها ويذكره بأمو والحرب في وصايا وقد ذيرات تنها على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فها

يا أيها المسلا الذي يتقسع \* من منكم الملك الهدام الاروع ومن الذي غدوالعسد وبدحي \* فانفض كل وهولاي تزعزع غض اله وارس والمعان يصدها \* عنه وبدم ها الوفا فترجع والليسل من وضح السرائل انه \* صبع على هام الجيوش يلع أني فسزعتم يابي صهاجة \* واليكمو في الروع كان المهزع السان عين م يصب مهاجة \* واليكمو في الروع كان المهزع وصدد تمو عن تاشفين وانه \* لعقابه لوثاء فيكم موضع ما أنهو الا أسسود خفية \* كل لكل كريمة مستطلع ما أنهو الا أسسود خفية \* كل لكل كريمة مستطلع يانا شفين أقسم لجيشك عدده \* بالليل والغدو الذي لا يدفع سياسة الحرب)

أهديك من أدب السياسة مابه \* كانت ملوك الفرس قبلك تولع لا أنى أدرى بمالك نها \* ذكرى تعض المؤمندي وتنفع والبس من الحلق المضاعفة التى \* وصىبها صنع الصاما أع ترع والمهند وانى الرقيس فانه \* أمضى على حد الدلاص وأفطع واركب من الحمل السوابق عدة \* حصاما حصيناليس فيه مدفع خند ق عليك اذا ضربت محلة \* سيان تتبع ظافر اأو تتبع والوادلات عبره وانزل عنده \* بين العدق وبين جيشك بقطع واجوم مناجرة الجموش عشمة \* وورا على الصدق الذي هو أمنع واجوم مناجرة الجموش عشمة \* وورا على الصدق الذي هو أمنع واجوم مناجرة الجموش عشمة \* وورا على الصدق الذي هو أمنع واجوم مناجرة الجموش عشمة \* وورا على الصدق الذي هو أمنع واجوم مناجرة الجموش عشمة \* وورا على الصدق الذي هو أمنع والحدود بين المدق الذي هو أمنع والحدود بين المدتود بين ا

وادات القت الحدوش عمرك « ضنك فأطراف الرماح توسع واصدمه أقل وهله لا تكترث « شمأ فاظها رالنكول يضعضع واجعل من الطلاع أهل شهامة « البصدق فيهم شمة لا تخدع لا تدمع الكذاب أمار حفا « لارأى للكذاب فما يصدم

قوله واصد مه أول وهله لات كترث البيت مخالف لماعلمه الناس في أمر الحرب فقد قال عرلابي عبيد بشمد عود الثقني لماولاه حرب فارس والعراف فقال له اسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله علمه و لم واشركهم في الاص ولا تعبين مسرعاحتي تتبين فانها لمرب ولايصلح لها الاالرجل المكسث الذي يعرف الفرصة والكف وقالله فأخرى انه لن يمنع في أن أؤمر سليطا الاسرعة في الحرب وفي التسرع في الحرب الا عن بيان ضماع والله لولاذلك لاترته لكن الحرب لايصلحها الاالرجل المكمث هدا كالام عروهوشاهد أن التناقل في الحرب أولى من الخفوف حتى يتمين حال تلات الحرب و لد عكس ما واله الصيرف الاأن يريد أن الصدم بعد د السان فله وجه والله تعالى أعلم (فصل) ولاوثوق في الحرب بالظفر وان حصلت أسمانه سن العدّة والعديد وانما الغافرفيها والغلب من قبيل البحث الاتفاق وسان ذلك أن أساب الغلب فى الاكثر مجتمعة من أمورطاهرة وهي الحيوش ووفورها وكال الاسلمة واستعادتها و الشعدان وترتيب المصاف ومنه مصدق القنال رماجرى مجرى ذاك ومن امورخفية وهي المامن خُدْع البشروحياله\_م في الارجاف والتشانيع التي يقعبها التخذير وفي التقدّم الى الاماكن المرتفعة ليكون المرب من أعلى فيدوهم المنعفض لذلك وفي الكمون في الغمان ومطمئن الارض والتواري الكدي عن العدودي يدا والهم العسكردة وقدتو رطوا فسلمون الى النصاة وأدثمال ذلك واسأن تكون تلك الاسباب الخفية امورا حاوية لاقدرة للشرعلى اكتسابها تلتى فى القاوب فيستولى الرهب عليه- ملاجله افتختل من اكرهم فتقع الهزيمة واحد ثرماتق الهزام عن هذه الاسباب الخذية أكثرتما يعقل اكل واحد من الدريقين فيها حرصاعلي النلب الله بد من وقوع المأثر ف ذلك لاحدهما شرورة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ومنأ مشال العرب رب حيله أشع من قبيلة فقد سين أن وقوع الغلب في المروب عالا باعن أسباب خفر يه غير طأهرة ووقوع الاشداء عن الاسسباب الخفية هو معنى البحت كاتر رف موضعه فأعتبره وتفهم من وقوع أبغلب عن الامور السماوية كاشرحناه معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غلبه للمشركين فحساته بالعدد القليل وغلب المسليزمن بعده كذلت ف النشوحات

فان الله سعاله وثعالى تكفل لنبيه بالقاء الرعب في قلوب الكاءرين حتى يستولى على قلوبهم فينهز بوامعجز الرسولة صلى الله عليه وسلم فكان الرعب في قلوبه مسببا للهزام في الفقوحات الاسسلامية كها الأأنه سُغي عن العرون \* وقد دُكر الطرطوشي ان من أسيباب الغلب في الحروب أن تخضل عدة الفرسان المشاهيرمن الشعمان في أحمله المين على عدَّتهم في الجانب الا تخرم عل أن يكون أحد الجانبين فه عشرة أوعشرون من الشعمان المشاهروفي الحانب الا تنويمانية أوسسة عشر فألجائب الزائد ولوبوا حديكون الفلب وأعاد في ذلك وأبدى وهوراجع الى الاسباب الظاهرة التي قدمناوليس بصيع واعدا أصيع المعتبرف الغاب عال العصبية أن يكون فأحدا بالا نعره صائب متعددة لان العصائب أذا كانت متعددة يقع الهمامن التخاذل مايقع في الوحدان المتفر قبن الفاقدين للعصبية اذننزل كل عماية منهم منزلة الواحدويكون الجانب الذي عماسة متعددة لايقاوم الحائب الذيعبسة واحدة لاجل ذلك فتفهمه واعلمأنه أصمف الاعتباد عمادهب اليه العارطوشي ولم يحمله على ذلك الانسيان شأن العصيبة ف-له وبلدة وانهم انمايرون ذلك الدفاع والحماية والمطالمة الى الوحدان والجماعة الناشئة عنهم لايعتبرون في ذلك عصبية ولانسما وقد سناد للـ أول الكتاب مع أن هذا وأ . شاله على تقدر صحته الماهو ون الأسسياب الظاهرة و ثل انفاق الميش في العدة وصدق القتال وكثرة الاسلمة وماأشبههافكف يجعل ذلك كنسلا بالغلب ونحن قدقر ونالك الات أنشمأمنهالايعارض الاسباب الخفية من الحمل والتلداع ولاالامور السماوية من الرعب والخذلان الالهي فأفهمه وتفهم أخوال الكون وانقه وتذرالليل والنهاف (فصل) و يلمق بمعنى الغلب في الحروب وأن أسبابه خفية وغيرطسعية حال الشهرة والصيت فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناهي من الماوك والعلاء والصالحين والمنتصلين للفضائل على العموم وكنير عن اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممنتج اوزت عنه الشهرة وهوأحق بهاوأهلها وقد تصادف موضعها وتكون طمقا على صاحبها والسبب في ذلك أن الشهرة والصيت انماهما بالاخمار والاخساريد خلها الذهول عن القاصد عند دالتناقل ويدخلها التعصب والتشمع ويدخلها الاوهام ويدخلها الجهل عطابقة ةالحكايات الاحوال للذائها بالتلميس والتصنع أولجهل النباقل وبدخاها المتقرب لاصحاب التهلة والمراتب الدنيو بة بالثناء والمدح وتحسين الاحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون الى الدنها وأسبابها منجاه أوثروة وايسواف الاكثر براغبين فى الفضائل ولامنافسين في

أهلها وأين مطابقة الحقمع هذه كالها تتعتل الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكون غير مطابقة وكل ما حصل بسبب خفي فهو الذى يعبر عنه بالبحث كانة زروالله سحانه وتعالى أعلم ويه الترفيق

## وفصل في الجباية وسبب قلتها وكثرتها)

اعلم أن الجساية أول الدولة تكون قليلة الوزائم كثيرة الجلة وآخو الدولة وكون كثيرة الوزائع قليلة الجله والسبب في ذلك أن الدولة ان كانت على سنن الدين فلست الاالمغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية وهي قلمار الوزائع لان مقدار الزكاة من المال قلدل كاعلت وكذا زكاة الحدوب والماشة وكذا الخزية والخراج وجيع المغارم الشرعية وهيحمدودلاته متى وان كانت على سنن التغلب والعصية فلابدمن المداوة فأقولها كاتقةم والمداوة تقتضى المسامحة والمكارمة وخفس المناح والتجافء وأموال النساس والغفلة عن تحصيل ذلك الافى النادر فيقل الذلك مقدارالوظ فة الواحدة والوزيعة التي تجمع الاموال من مجموعها واذاقلت الوزائع والوظا تفعلى الرعايانشطو اللعمل ورغبوافيه فيكثرا لاعتمارو يتزايد محصول الاغتياط مقلة المغرم واذا كثرالاعتما وكثرت اعداد تلك الوطائف والوزا تع فكثرت الجيامة التي هى جلتها فاذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحدابعد واحد واتصغوا بالكسيس وذهب شرر البدا وةوالسذاجة وخلقهامن الاغضاء والتحافي وجاء الملك العشوض والحضارة الداعية الى الكيس وتخلق أهسل الدولة حينتذ بمخلق التحذلق وتكثرت عوائدهم وحواتجهم بسبب ماانغمسوا فيسمن النعيم والترف فمكثرون الوظائف والوزائع حسنندعلى الرعايا والاكرة والفلاحين وسائرا هل المغارم ويزيدون ف كلوظه فه ووزيعة مقداراعظي التكثرلهم الجباية ويضعون المحكوس على المايعات وفى الابواب كالذكربعد متدرج الزيادات فيهاعقدا وبعدمقدا ولتدرج عوالدالدولة فى الترف وكثرة الحاجات والانقاق بسببه حتى تثقل المغارم على الرعايا وتنهضم وتصيرعادة مفروضة لان تلك الزيادة تدرجت قليلا قليسلا ولم يشعر أحديمن فادهاعلى التعيين ولامن هوواضعها انماثبت على الرعايافي الاعتمار لذهاب الاملمن نفوسهم بقلة النفع اذا فابل بين تفعه ومغارمه و بين عمرته وفائدته فتنقبض كشرمن الايدىءن الاعتمارجان فتنقص جله الجباية حينتذ بنقصان تلك الوزائع منها ورجما مزيدون في مقدار الوظائف ادار أواذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبرالمانقص حتى تنتهبي كل وظيفة ووزيعة الى غاية اليس وراءها نفع ولافائدة الكثرة الانفاق حينئذ

فى الاعتمار وكثرة المفارم وعدم وقاء الفائدة المرجوة به ف الاتزال الجداة في نقص ومقدا رالوزائع والوطائف فى زيادة لما يعتقدونه من جبرا الحداة بهاالى أن ينتقص العمران بذهاب الاسمال من الاعتمار و يعود و بال ذلك على الدولة لان فائدة الاعتمار عائدة اليها واذا فهمت ذلك على أن أقوى الاسباب فى الاعتمار تقلد لمقدا والوطائف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنسط النفوس المه لثقتها بادراك المنفعة في موالله سيمانه وتعالى مالك الاموركلها و يدهملكوت كل شئ

## وفصل في ضرب المكوس اواخر الدولة)

اعلم أنّ الدولة تدكون في أوّلهابدوية كاقلنا فتكون لذلك قلسلة الحاجات لعدم الترف وعوائده فيكون خرجها وانفاقها قاللافيكون فحالجبا يةحينتذوفا وبأزيدمنها بل يفضل منها كثيرعن حاجتهم عملاتلث أن تأخذبدين الحضارة في الترف وعوالدها وتعرى على نهب الدول السابقة قبلها في المسكثر الذواج أهدل الدولة ويكثر خواج السلطان خسوصا كرة بالغية بنفقته في خاصيته وكثرة عطائه ولاتني بذلك الحياية فتعتاج الدولة الى الزيادة في الحياية لما تعتاج السه الحامية من العطا والسلطان من المنفقة فعزيد في مقددار الوظائف والوزائع أوَّلا كما قلناه ثم يزيد الخراج والحساجات والتدريع فعوائد الترف وفى العطاء للعامية ويدرك الدولة ألهرم وتضعف عصابتها عنجباية الاموال من الاعمال والقاصية فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكثر بكثرتها أرزاق المند وعطاؤهم فيستعدث مساحب الدولة أنواعامن الجياية يضربهاعلى الساعات ويفرض لهاقد درامع الوماعلى الاعان فى الاسواق وعدلى أعمان السلم فى أموال المدينة وهومع هذا مضطر لذلك بمادعاه الميه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامسة ورجار يدذلك في أواخ والدولة زيادة بالغسة فتكسد الاسوا قالفساد الاتمال ويؤذن ذاك اختلال العمران ويعود على الدولة ولارال ذلك يتزايدالى أن تضميل وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كئيروفرضت المغارم حتى على الماج فى الموسم وأسقط صلاح الدين أبوب تلك الرسوم جدله وأعاضه اما ماوا لخدير وكذلك وقع بالاندلس العهد الطوانف حق محار مه يوسف بن الشفين أميرا لمرابطين وكذلك وقع بأمصار الحريد بافريقية لهذا العهدحين استبتبها رؤساؤها والله تعالى أعلم

( فصل في التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية )

أعلم أن الدولة اذاضاقت جيايتها عاقد مناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر

الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها واحتاجت الى حزيدا لمسال والجباية فتارة توضع المكوس على ساعات الرعابا وأسواقهم كاقدمنا ذلك فى الفصل قبله وتارة مالز مادة في ألقاب المكوس ان كان قداستعدث من قبل وتارة بمقاسمة العمال والجياة وامتكاك عظامهم لمايرون أنهم م قدحصاواعلى شئ طائل من أموال الجباية لايظهره الحسمان وتارة باستحداث التحارة والفلاحة السلطان على تسممة الجباية لما يرون التباروالف الحين يحصلون على الفوائد والفلات معيسارة أموالهم وات الأرباح تمكون على نسبة رؤس الاموال فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله فح شراء البضائع والتعرض بما لحوالة الاسواق و يحسب وت ذلك من إ درارا لجباية وتكثيرا افوائد وهوغلط عظميم وادخال الضررعلي الرعايامن وجوم متعددة فأؤلا مضايقة الفلاحين والتجارفى شراءا لحيوان والبضائع وتيسيرأ سباب ذلك فأن الرعايا متكافئون فى اليسارمة قاربون ومزاحة بعضه مبعضا ننهمي الى غاية موجودهم أوتقرب واذارافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم كثيرامنهم فلا يكادأ حدمنهم يحصل على غرضه في شي من حاجاته ويدخل على النهوس من ذاك عمر والمسكدم انالسلطان قددينتزع الكشرمن ذلك اذا تعرض لاغضاأ وبأيسر عن أولا يجدمن ماقشه في شرائه فيحس ثمنه على ما تعدثم اذا حصل فوائد القسلاحة ومغلها كله من زرعأوحر يرأ وعسل أوسكرأ وغيرداك من أنواع الغلات وحصلت بضائع التجارة من سائر الانواع فلا ينتظرون به حوالة الاسواق ولانفاق الساعات الم يعوهم المه تكاليف الدولة فيكلفون أهل الأسناف من تاجراً وفلاح بشمراء تلك البضاقع ولايرضون في أثمانها الاالقيم وأزيد فيستوعبون في ذلك ناص أموالهم وسي تلك البضائع بأيديهم عروضا جامدة ويمكثون عطلا من الادارة التي فيها كسبهم ومعاشهم ور بماتدعوهم الضرورة الى شئ من المال فسمعون الدالسلع على كسادمن الاسواق بأبخس تن ورعمايت كروذلك على التباجر والفلاح منهم بمآيذهب وأسماله فيقعد عنسوقه ويتعسددذلك ويسكررو يدخسل بهعلى الرعابا من العنت والمضايقة وفساد الارباح مايقبض آمالهم عن السعى فى ذلك جله ويؤدى الى فسادا لجما يه فان معظم الجباية انماهي من الفلاحين والتجارلاسم ابعد وضع المكوس وتمو الجباية بمافادا انقبض الفلاحونءن الفلاحة وتعدالها دعن التعارة ذهبت الجبابة جلة أودخلها النقص المتفاحش واذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجمالة و بين هذه الارياح القليلة وجدها بالنسبة الى الجبابة أقل من القليل ثمانه ولو كان مفدا فسذهب بصظ عظيم من الجباية فيمايعانيه من شراءأو بيع فانه من البعيد أن يوجد فيه من

المكسولو كان غيره فى تلك الصفقات الكان تكسبها كالها حاصلا من جهة الجياية ثم فيه المتعرض لاهل عمرانه واختلال الدولة بفسادهم ونقصه فان الرعايا اذا قعدوا عن تنمرأ موالهم بالنلاحة والتحارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيهائلاف أحوالهم فأفهم ذلك وكان الفرس لايملكون عليهم الامن أهل ست المملكة عمين ارونه من أهل الفضل والدين والادب والسخاء والشعاعة والكرم ثم يشترطون عليهمع ذلك العدل وأنلا يتخدذ مسنعة فيضر بجسيرانه ولايشاجر فيحب غسلا الاستعارفي البضائع وأن لايستخدم العبيدة المهددة يم اليشيرون بخيرولامصلحة 🔹 واعلم أنّ السلطان لا ينمى ماله ولايدر موجوده ألاا لحماية وادرا رهاأنما يكون بالعدل فيأهل الاموال والنظر لهمبذاك فبذلك تنبسط آمالهم وتنشر حصدورهم للاخدذ في تثمرا لاموال وتنيتها فتعظمهمها جباية السلطان وأماغير ذلكمن تعارة أوفلح فانماه ومضرة عاجله للرعايا وفساد للجباية ونقص للعمارة وقدينتهى الحال بهولاء المنسلفين التجارة والفلاحة من الامرا والمتغلبين في البلدان انهم يتعرضون اشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهم ويفرضون اذلك من المن مايشاؤن ويبيعونها في والمالمن تحت أيديهم من الرعايا بما يفرضون من النن وهذه أشد من الاولى وأقرب الى فساد الرعية واختلال أحوالهم ورجايحمل السلطان على ذلك من يداخله من هذه الاصناف أعنى التحاروا لفلاحن أماهي صناءته التي نشأعلها فيحسمل السلطان على ذلك ويضرب معديسهم لنفسه أبعصل على غرضه من جع المال سريعاسيامع ما يحصل له من التجارة بلامغرم ولامكس فانهاأ جدد بفوالاموال وأسرع ف تغيره ولايفهم مايدخل على المسلطان من الضرر بنقص جبايته فينبغى للسلطان أن يحذَّر من هؤلا و يقرض عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه والله يلهمنا وشدأ نفسسنا وينفعنا يسالح الاعمال والله تعالى أعلم

٢٤ (فصل في ان ثروة السلطان وحاشيته انها تكون في وسط الدولة)

والسبب في ذلك أن الجداية في أول الدولة تنوزع على أهل القبيل والعصدية بعقداو غنائهم وعصبيتهم ولان الحاجة اليهم في تهيد الدولة كا قلنا ممن قبل فر يسهم في ذلك متجاف لهدم عليهم ون اليهمن الجداية معتاض عن ذلك بماهو يروم من الاستبداد عليهم فله عليهم عزة وله اليهم حاجة فلا يطير في سهما نه من الجباية الاالاقل من حاجت فتحد حاشيته لذلك وأ ذياله من الوزوا والكتاب والموالى علقين في الغالب وجاههم متعلص لانه من جاه محد دومهم ونطاقه قد ضاف بمن يزاحه فيه من أهل عصبيته فاذا

استغملت طسعة الملك وحصل اصاحب الدولة الاستبداد على قومه قبض أيديهم عن الحيامات الامايطير لهم بن الناس في سهما نهم وتقل حظوظهم ادد السلقلة غنائهم فىالدولة بماانكبهم من أعنتهم وصيارا لموالي والصنائع مساهميز لهم فى القيام بالدولة وتمهددالاس فينفردصاحب الدولة حينتذبالجباية أومعظمها ويحتوى على الأموال ويحتمنها للنفقات فيمهمات الاحوال فتكثرثرونه وتمتلي خزا تنه ويتسع نطاق ياهه ويعتزعلى سائرقومه فمعظم حال حاشيته وذويه من وزير وكاتب وحآجب ومولى وشرطى ويتسع جاههم ويقتنون الاموال ويتأثلونها تماذا أخسذت الدولة فى الهرم شلاشي العصيبة ونناه القسل الماهدين للدولة أحتاج صاحب الامر حينشدالي الاعوان والانسادلكثرة الخوادج والمنبازعين والثقارويؤهم الانتفاض فصار خراجه لظهرائه وأعوانه وهم أرياب السيوف وأهل العصمات وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات الدولة وقلت مع ذلك الجباية لماقد مناه من كثرة العطا والانفاق فعقل الغراج وتشتد عاجة الدولة آلى المال فيتقلص ظل النعمة والترفءن الخواص والحاب والكاب بتقلص الجامعنهم وضيق نطاقه على صاحب الدولة غ تشتد حاجة ماحب الدولة الى المال وتنفق أباء البطانة والحاشعة ماتأثله آ ماؤهم من الاموال فىغيرسيلهامن اعانة صاحب الدولة ويقبلون على غيرما كأن عليه آيا وهم وسلفهممن المناصبة ويرى صاحب الدولة أنه أحق تلك الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم فيصطلها ويتزعها منهم انفسه شأفشسأ وواحدا يعدوا حدعلي نسية رتبهم وتنكوالدولة لهم ويعودو بالذلك على ألدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل التروة والنعمة من بطانتها و يتقوض بذلك كشرمن مسانى المجديعد أن يدعه أهلدو برفعوه \* واتظرماوقع من ذلك لوزرا الدولة العباسة في في قطعة وبي برمك و بن سهل و بن طاهروأمثالهم ثم فى الدولة الاموية بالاندلس عندا فعلالها أيام الطوائف في بن شهيد وبن أى عبدة وبن حدرو بن بردوا منالهم وكذافي الدولة التي أدر كاهالعهد ناسنة

(فسل) ولما يتوقعه أهل الدولة من أمشال هذه المعاطب صارالكثيرمنه مينزعون المالفرارعن الرتب والتخلص من ربقة السلطان بما حصل في أيد يهم من مال الدولة المعقر آخر ويرون أنه أهنألهم وأسلم في انفاقه وحصول غرته وهو من الاغلاط الفاحشة والاوهام المفسدة لاحوالهم ودنياهم واعلم أن الخلاص من ذلك بعد المصول فيه عسر يمتنع فان صاحب هذا الغرص اذا كان هو الملك نفسه فلا تحكمه المعسون ذلك طرفة عين ولا أهدل العصبية المزاحون العبل في ظهور ذا "منه هدم الرعبة من ذلك طرفة عين ولا أهدل العصبية المزاحون العبل في ظهور ذا "منه هدم المعسة من ذلك طرفة عين ولا أهدل العصبية المزاحون العبل في ظهور ذا "منه هدم المعسة من ذلك طرفة عين ولا أهدل العصبية المزاحون العبل في ظهور ذا "منه هدم المعسة من ذلك طرفة عين ولا أهدل العبد المناطقة ا

لملكدوا تلافلنف وبعارى العادة بذلك لانزيقة الملك بعسر الخلاص منهاسما عند استفعال الدولة وضيق نطاقها ومأيعرض فيهامن البعد دعن المجدوا لخسلال والتفلق بالشر وأمااذا كانصاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وعاشيته وأهل الرتب فى دولته فقل أن على منه وبن ذلك أما أولا فلمايراه الماوك أن ذو يهم وحاشيتهم بل وساتررعاماهم عالدك المممطالعون على ذات مسدورهم فلايسمعون عل ربقته من المدمة ضنا بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحدوغيرة من خدمته لسواهم ولقد كان بنوأمية بالاندلس يمنعون أهلدواغ ممن السفرافر بضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهه مبايدى بنى العباس فلم يحبرسا رأيامهم أحدمن أهل دولتهم وماأبيح الحبح لاهل الدول من الاندلس الابعد فراغ شأن الامو يدور حوعها الحا الطوائف وأما ثانيافلانم موان سمعوا بحل ربقته هوفلا يسمعون بالتعافى عن ذلك المال لمارون أنه جرامن مألهم كايرون انه جزامن دولتهم اذلم يكتسب الاجاوف ظل جاهها فتعوم نفوسمهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كاهو جزءمن الدولة ينتفعون يه ثماذا بوهمنا أنه خلص بذلك المال الى قطر آخر وهوفى النادر الاقل فتمتد السه أعن الملوك بذلك القطرو ينتزعونه بالارهاب والتحنويف تعريضا أوبالقهرظا هراتما روت أنهمال الجباية والدول وأنه مستعق للانفاق فى المصالح واذا كانت أعينهم عتدالى أهل الثروة واليساد المتكسبين من وجوم المعاش فأحرى بهاأن تتدانى أموال الجباية والدول التي تعد السمل أأمه بالشرع والعادة ولقد حاول السلطان أبو يحيى ذكر مأن أحد اللساني تاسع أوعاشرماوك الحفصين مافريقية المغروج عن عهدة الملك واللساق بمصرفرا رامن طلب صاحب النغور الغريبة الماستعمع لغزو يؤنس فاستعمل اللهياني الرحلة الى تغرطرا بلس بورى بقهده وركب السفن من هنالك وخلص الى الاسكندرية بعدأن حل جسع ماو جده سيت المال من الصامت والذخرة و ماع كل ماكان بخزا تنهسهمن المتاع والعقاروا لجوهرحتي الكتب واحتمل ذلك كله اليمصر ونزل على الملك الناصر محدين قلاون سدنة سبع عشرة من المائة الثامنة فأكرم زنه ورفع مجلسه ولم بزل يستخلص دخبرته شأفشمأ بالتعريض الى أن حصل عليها ولم يتي معاش اس اللعياني الافى جرايته ألتي فرض له ألى أن هلك سنة عمان وعشرين حسما نذكره فأخباره فهمذا وأمثاله منجملة الوسواس الذي يعترى أهمل الدول لما يتوقعونه من ملو كهم من المعاطب وانما يخاصون ان اتفق لهم الخلاص بأنفسهم ومايتوهمونه من الحاجة فغلط ووهم والذى حصل الهممن الشهرة بخدمة الدول كاف فى وجدان المعاش لهم بالحرايات السلطائية أومالحاه في انتمال طرق الحكسمين

#### النعارة والفلاحة والدول أنساب لكن

# النفس راغبة اذارغبها \* واذارد الى قايل تقنع والتسجانه هوالرزاق وهوالموفق عنه وفضله والله أعلم

٣٤ (فصل في ان نقص العطاء من السلطّان نقص في الجباية)

والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الاعظام العالم ومنه ماذة المسمران فاذا احتمى السلطان الاموال أواجبايات أو فقدت فلي مرفها في مصارفها قل حينتذ ما بأيدى الحياشية والحامية وانقطع أيضا ما كان يصل منهم لحياشيتم وذو يهم وقلت نقطاتهم بعلة وهم معظم السوادون فقاتهم أحكثر ما ذة للاسواق من سواهم فيقع الكساد حينتذفى الاسواق وتضعف الارباح في المتاجر فيقل الخراج الذلك لان الخراج والحبياية التماتكون من الاعتمار والمعاملات ونعاق الاسواق وطلب الناس الفوائد والارباح ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقس لقلة أموال السلطان حينتذ بقلة الخراج فات الدولة كاقلناه هي السوق الاعتمام أم الاسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل فات الدرج فان كسدت وقلت مصارفها فأجدر عابعد هامن الاسواق أن بطقها مشل فلا وأشد منه وأيضا فالمال الماهو متردد بين الرعمة والسلطان منهم السه ومنه اليهم فاذ احيب السلطان عنده فقدته الرعمة سنة الله في عباده

#### ٤٤ (فصل في ان المظلم مؤدن بخراب العمرآن)

اعم أن العدوان على النباس في أموالهم ذاهب المالهم في تحصيلها واكتسابها لا وفيه حين لدمن أن غايبا ومصرها انتهابها من أيديهم واذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وقعصيلها انتهاب النبيه معن السعى في ذلك وعلى قد درالاء تداونسته يكون انتهاض الرعاياعن السعى في الاكتساب فاذا كان الاء تداء كثيراعاتما في جيع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك الذهب بالا تمال جدلة بدخوله من جيع أبوابها وان كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسته والعدمران ووفوره ونفاق أسواقه اعاش وانقباض عن الكسب على نسته والعدمران وجائين فاذا قعد النباس عن المعاش وانقبت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق لعمران وانتقبت الاحوال وابذعرالناس في الاتفاق من غير تلك الايالة في طلب المؤق في المحالة والسلطان المائم المورد العمران تفسيد بفساد ما دم النبرونة وانظر في ذلك ما حسكاه المسعودى في أخباد الفرس عن المو بذان صاحب المناس المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن المو بذان صاحب المناس حداله المسعودي في أخباد الفرس عن المو بذان صاحب المناس على المسعودي في أخباد الفرس عن المو بذان صاحب المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن المو بذان صاحب المناس المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة المسعودي في أخباد الفرس عن الموبد المساحدة الم

عندهمأ مام جرام بنبهرام وماعرض والملكف انكارما كانعلم من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عنفهم كالامها فقال لدات يوماذكرا يروم نسكاح بومأنى وأنه اشرطت عليه عشيرين قرية من الخراب في أيام بهرام فقبل شرطها وقال لها ان دامت أيام الملك أقطعت ل ألف قرية وهداأسهل مرام فتنبه الملائمن غفاته وخلاالمو بذان وسأله عن مراده فقالعه أيها الملائات الملك لايم عزه الامالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيسه ولاقوام للشريعة الابالملك ولاعز للملك الابالرجال ولاقوام للرجال الابالمسال ولاتبييل المالمال الابالعسمارة ولاسبيل للعمارة الابالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصب الرب وجعل المقياوه والملك وأنت أيها الملك عدت الحالضاع فانتزعتهامن أدبابها وعمارها وهمأدباب الخراج ومن تؤخذمنهم الاموال وأقطعتها الم شية والخدم وأهل البطالة فتركو العمارة والنظرف العواقب ومايسلم المساع وسومحوا فى الخراج الفر بهدم من الملك ووقع الحيف على من بق من أر مآب الخراج وعادالنسباع فانحلواءن ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا الى ماتعدرمن الضياع فسكنوها فقلت العمارة وخربت الضماع وقلت الاموال وهلكت الجنود والرعسة وطمع فى ملك فارس من جاورهم من الماول العلهم بانقطاع الموادّ التي لاتستقيم دعام الملك الابهافلا ومع الملك ذلك أقبل على النظرف ملكة وانتزعت الصماع من ايدى الخاصة وردت على أربابها وحلواعلى رسومهم السالفة وأخذوا فى العسمارة وقوى من ضعف منهم فعمرت الارض وأخصت البلاد وكثرت الاموال عنسد جباة الخراج وقو يت الجنود وقطعت مواد الاعدا وشعنت الثغوروا قبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فسنت أيامه والتظم ملكه فتفهم من هده الحكاية أن الظلم مخرب للعمران وانعائدة الخراب فى العمران على الدولة بالفساد والانتقاص ولا تنظر فى ذلك الى أن الاعتداء قديوجد بالامصار العظيمة من الدول التي بهاولم يقع فبهاخراب واعلم أت ذلك انماجا من قبسل المناسبة بين الاعتسدا وأحوال أهل المصرفك كان المصر كبيرا وعرائه كثيرا وأحواله متسعة عالا يتعصر كان وقوع النقص فيسه بالاعتداء والظلم يسيرالات النقص انمايقع بالتدريج فاذاخني بكثرة الاحوال واتساع الاعمال فى المصر لم يظهراً ثره الابعد حين وقد تدهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خواب المصروفيي الدولة الآخرى فترقعه بجدتها وتحبرالنقص الذي كان خفيافيه فلا يكاديشعر به الأأن ذلك فى الاقل النادروالمرادمن هذا أن حصول النقص في العمران عن العلم والعدوان أمرواقع لابدّمنه ملاندّمناه ووباله عائد على الدول

ولانحسن الظلمانماهوأخذالمال أوالمال من بدمال كدمن غيرعوض ولاسب كاهو المشهوربل الظلم أعتمن ذلك وكلمن أخد دماك أحدا وغصبه فعله أوطالبه بغمر حق أوفرض علمه محقالم يفرضه الشرع فقدظله فجباة الاموال يغسرحها ظلة والمعتددون عليم اظلة والمنتهبون لهاظلة والمانعون لحقوق النياس ظلة وغصاب الاملال على العدموم ظلة وو مال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العدموان الذي هو ماتتهالاذهابه الامال منأهله واعلمأن هدهى الحكمة المقصودة للشارع فى تحريم الظلم وهوما بنشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشرى وهي الحكمة العامة الراعاة الشرع فجمع مقاصده الضرورية اللسة منحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فلاكأن الظلم كارأ يتمؤذ ناما نقطاع النوع لماأة عالمه من تخريب العمران كانت حكمة الخطرف مموجودة فكان تحريه مهما وأدلته من القرآن والسنة كثراً كثرمن أن يأخفها عانون الضبط والمصر ولوكان كل واحدد فادراعليه لوضع باذائه من العقو بات الزاجرة ماوضع بازاءغ يرومن المفسدات للنوع التي يقدركل أحدعلي اقترافهامن الزماوالقت ل والسكرالاأت الظلم لايقدرعلسه الامن يقدرعاسه لانه اعايقع من أهل القددة والسلطان فبولغ فى دُمّه وتكريرا لوعيد فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقالاعليه فى نفسمه وماربك بظلام للعبيد \* ولا تقولن ان العقو بة قدوضعت مازاه الحرابة فى الشرع وهي من ظلم القادر لان الحارب زمن حواسة قادرفان في الحواب عن ذلك طريقين احدهما أن تقول العقوبة على ما يقترفه من الجنايات في نفس أومال على ماذهب المه حكثير وذلك اعما بكون بعد القدرة علمه والمطالبة بجنايته وأما نفس الحرابة فهي خلو من العقوية \* الطريق الثاني أن تقول المحارب لا يوصف بالقدرة لاناانمانعني بقدرة الظالم المدالمسوطة التي لاتعارضها قدرة فهي المؤذنة بالغراب وأماقد رة المحارب فانماهي أخاقة يجعلها ذريعة لاخد ذالاموال والمدافعة عنها بيدالكل موجودة شرعا وسسياسة فليست من القدرا لمؤذن بالخراب والله فادر علىمايشاء

ومن أشد الظلامات وأعظمها في افساد العمر ان تكلف الاعلاد وتسخير المعلى ومن أشد الظلامات وأعظمها في افساد العمر ان تكلف الاعلاد قلام الرعابا بغير حق وذلك أن الاعلام نقيل المتولات كاسنبين في أب الرزق لات الرق والكسب الماهوقيم أعمال أهل العمران فاذا مساعيه مراعم الماهم كلها متولات ومكاسب لهم سواها فات الرعية المعملين في العمادة المامعاتهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فاذا كافوا العمل في غيرة أنهم واتخد واستفريا في ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فاذا كافوا العمل في غيرة أنهم واتخد واستفريا في

معاشهم بطل كسبهم واغتصبواقيمة علهم ذلك وهومتم ولهم فدخل عليهم المضرد وذهب لهم حظ كبيرمن معاشهم بل هومعاشهم بالجلة وان تكرّر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العمارة وقعد واعن السعى فيها جسلة فأدى ذلك الى النه الساله العسران وتغريب والله سحانه وتعالى أعلم وبدالتوفيق

(فصل) وأعظم من ذلك في الظلم وافساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس يشراء مابين أيذيهم بأبخس الاثمان مفرض البضائع عليهسم بأرقع الاثمان على وجه الغنب وألاكراه فالشرا والبدعور عاتفرض عليهم الأ الاعمان على النواح والتأجيل فيتعللون فى تلك المسارة التي تلقهم عاقعدتهم المطامع من جعرد المجوالة الاسواق في تلك البضافع التي فرضت عليهم بالف لا الى بيعها بأ يجس الاعان وتعود خسارة مائين الصفقتين على رؤس أموالهم وقديم ذال أسناف المسار المقين المدينة والواردين من الا مناف فالبضائع وسائر السوف وأهل الدكاكين في الما مكل والشواكموأهلالصنائع فيمايتف ذمن الإكات والمواغين فتشعل الخشارة سائر الاحشاف والطبقات وسوالى على الساعات وتعسف برؤس الاموال ولا يعدون عنها وليسة الاالقعودعن الاسواق الدهاب رؤس الاموال فبحسرها بالارباح ويشاقل الواردونمن الا فاقلشرا البضائع وبيعها من أجل ذلك فتكسد الاسواق ويبطل معياش الرعايالات عامت من البيع والشراء واذا كانت الاسواق عطلامنها بطل معاشهم وتنظم حباية السلطان أوتف دلان معظمه امن أوسط الدولة ومابعدها انسا حرمن المكوس على الساعات كاقمة مناه ويؤل دلك الى تلاشى الدولة وفادعوان المدينة ويتطرق هذا الغلل على الندر يجولايشعر به هذاما كان بأمثال هذه الذرائع والاسباب الى أخذ الاموال وأما أخذها محالاوالعددوان على الساس في أموالهدم وحرمهه ودمائهم وأسرارهه موأءراضه بهمقهو يقطى الحالظل والقسنا ددفعت وتنتقض الدولة سريعاهما بنشأعنه من الهرج المفضى الى الانتقاض ومن أجل هذه اللها مدخلوالشرع ذاك كله وشرع المكايسة في السع والشراء وحظوراً كل أموال الناس بالباطل سقالانواب المفاسد المفضية الى أنتقاض العمران بالهرج أوبط الان المعاش واعلم أن الداعي اذلك كله اعداه وحاجمة الدولة والسلطان الى الاكشارمن المال عايعرض لهم من الترف في الاحوال فسكند نفقاتهم ويعظم المرج ولابني يه الدخل على القوانين العتادة يستحدثون ألقابا ووجوها يوسعون بها الجباية المنى الهم الدخل بالطرح م لأيرال الترفير مدواللرج بسيبه يكثروا لحاجة الى أموال الناس تشتقونطاق البولة بذال ريدالى أن تنعبى دائرتها ويذهب برعها ويغلبها

وفصل في ان المجاب كيف يقع في الدولة و انه يعظم عند الهرم)

اغيلم أن الدولة في أقرل أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدمناه لانه لابدلهامن العصبية التيمايم أمرها ويعصل استبلاؤها والبداوة هي شعار العصامة والدولة ان كان قيامها مالدي فأنه بعيد عن منازع الملك وان كان قيامها بعز العاب فقط فالبداوة التي بما يحصل الغلب بعددة أيضاعن منازع الملك ومفاهد فأذا كانت الدولة في أول أمر هابدو ية كان صاحبها على حال الغضاضة والسداوة والقرب من الناس ومهولة الاذن فاذارس عزه وصارالى الانفراديا لجددوا حماج الى الانفراد بنفسيه عن الناس للعديث مع وليائه في خواص شؤنه لما يكثر حيند لأمن بحاشيته فينطلب الانفرادمن العامة مماآم تطاع ويتخذ الاذن ببابه على من لأيامن من أولمانه وأحل دواته ويتخذ حاجباله عن الناس يقيمه سابه لهذه الوظيفة بم اذا استفعل الملك وبالعت مذاهب ومنازعه استحالت خلق صاحب الدولة الحاجلق الملك وهي خلق غرية يخنيه وصة يستاج مباشرها الى مداراتها ومعاملة ابما يحب لها وربماحهل الل الخلق منهم بعض من يساشرهم فوقع فيمالا يرضيهم فسحفطوه وصاروا الى حالة الانتقام منه فانفرد بمعرفة هذه الاداب الخواص من أولياتهم وحبواغيرا ولثاث الحاصة عن لقائمهم في كل وقت حفظ على أنفسهم من معا ينة مايسكفلهم وعلى الماس من التعرض اعقابر مفسادلهم حباب آخرا خصمن الحباب الاول يقضى اليهممنه خواصهم من الاولساء و محبب دونه من سواهم من العامة والحاب الثاني بفضي الى مجالس الاواساء ويحبب دونه من سواهم من العباتة والجاب الاول بكون في أول الدولة كإذكرنا كاحدث لاياممعاو يةوعب دالملك وخلفاء بنى أمية وكان الفائم على فالناطباب يسمى عندهم الماجب حرباعلى مذهب الاستقاق الصيم عملا فات ذولة بني العباس وجدت الدولة من الترف والعزما هو معروف وكمات خلق الملاعلي عاصفة افسدعادال الحاب الشاني وساراس الحاجب أخصبه وصارباب المناهداوان العياسة دارا خاصة ودارا لعامة كاهومسطور فأحيارهم محدث في البول عاب الث أخص من الاولين وهو عند محاولة الحرعلى صاحب الدولة ودلك أنأهل الدولة وخواص الملك اذانصبوا الابنامن الاعقاب وحاولوا الاستبدادعليهم فأولهما يسدأ بهذلك المستبدأن يجبب عنسه بطانه ابه وخواص أوليائه يوهمه أن في مباشرته سماياه خرق عباب الهيبة وفساد قانون الادب ليقطع بذلك لقاء الغيرو يعوده

ملابسة أخلاقه هوستى لا يتسدّل به سواه الى أن يستحكم الاستبلاء عليه ف مكون هذا الحجاب من دواعيه وهد الحجاب لا يقع في الغالب الأواخر الدولة كا قدّمناه في الحجروبكون دليلا على هرم الدولة و ذا الحجاب الاستبداد لات القاعين بالدرلة يحاولون على ذلك بطباعهم عند دهرم الدولة و ذهاب الاستبداد من أعقاب ملوسك بهم لما ركب في النفوس من محبة الاستبداد بالملك و خصوصامع الترشيح اذلك و حسول دواعيه ومباديه

## ٢٤ ﴿ (فصل في ان انقسام الدولة الواحدة بدولتين)

اعلمان أول ما يقع من آثارا لهرم في الدولة انقد امها وذلك أنّ الملك عند ما يستفول ويبلغ أحوال الترف والنعيم الى عايتها ويستبدّ صاحب الدولة بالمجــدو ينفردبه يأنف حينتذ عن المشاركة ويصيرالى قطع أسبابها مااستطاع باهلاك من استراب به من دوى قرابته المرشحين لمنصبه فربحا ارتاب المساهمون فى ذلك بأنفسهم ونزعو الى القاصية اليهم من يلحق بهم مثل حالهم من الاغترار والاسترابة ويكون نطاق الدولة قد أخذ فى المتضايق ورجع عن القاصية فيستبد ذلك النازع من الفرابة فيها ولايزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدولة حتى يقاسم الدولة أويكاد وانظر ذلك في الدولة الاسلامية العربية حينكان أمرها حريزامجم مأواطافها متدانى الانساع وعصيبة بنى عبدمناف واحدة غالبة على سائر مضرفلم بنبض عرق من الخلاف سائر أيامه الأماكان من بدعة الخوارج المستميدين فى شأن بدعتهم لم يكن ذلك لنزعة الكولارياسة ولم يتم أمر هم لمزاحتهم العصبية القوية شملاخ ج الامرمن بنى أمية واستقل بنوالعباس بالامر وكانت الدولة العربة قد بلغت الغاية من الغلب والترف وآذنت بالتقلص عن القاصية نزع عبد الرجى الداخل الى الاندان قاصية دولة الاسلام فاستحدث بما ملك واقتطعهاءن دولتهم وصميرالدولة دواتين تمنزع ادريس الى المغرب وخرج بهوقام بأمره وأمرابسه من بعدد البرابرة من أورية ومغيلة وزناته واستولى على ناحية المغربين ثما ودادت الدولة نقلصا فاضطرب الاغالبة في الامتناع عليهم ثم خرج الشدقة وقام بأمرهم كامة وصنهاجة واستولواعلى افريقية والغرب تممصر والشأم والجبازوغا واعلى الادارسة وقسموا الدولة دولتن خرين وصارت الدولة العربية ثلاث دول دولة بني العباس بمركز العرب وأصلهم ومادتهم الاسلام ودولة بني أمية المجددين بالانداس ملكهم القديم وخلافتهم بالمشرق ودولة العبيديين بافر يقية ومصر والشأموا لجاز ولمتزل هدادراة الىأن كان انقراضهامتقار باأوجعا

وكذال انقسمت دواة بن العباس بدول أخرى وكان بالقاصفة بنوساسان فيماوراء النهرو خراسان والعلوبة فى الديم وطبرستان وآل ذلك الى استبلاء الديم على العواقين وعلى بغدادوالخلفاه ثمجاءالسلجوقية فلمكواجيع ذلك ثمانقسمت دولتهمأ يضابعه الاستفعال حسكماه ومعروف فأخبارهم وكذاك اعتبره فيدواه منهاجة بالغرب وافريشية لمابلغت لىغايتها أبامياديس بنا لمنصووش حعليسه عسه حاد واقتطع عالث العسرب لنفسه مابين جيسل أوراس الى تلسان وملى ية واختط القلعة عيسل كامة حبال المسدلة ونزلها واستولى على مركزهم أشير بحبل يعلرى واستعدث ملكا آخر قسيما لملك آل مياديس وبتي آل باديس بالقيروان وما آليها ولم يزل ذاك الى أن انقرض أمرهما جيعاوك ذاك دواة الموحدين لما تقلص ظلها الويافريقية بنوا بحص فاستقاوا بياوا ستعدثوا ملكالاعقابهم بنواحيها ثمااستفحل أمرهم واستولى على الغاية نوج على المعالث الغربية من أعقابهم الاميرا بوذكر بالصحى ابن السلطان أبي اسعق ابراهيم وابع خافاتهم وأستحدث ملكا بعاية وفسنطينة ومأالهاأ ورثه بنه وقسعوا بدالدولة قسمين فمأستولى عالى كرسى الحضرة بتونس فمانقسم الماعابين أعفابهم شعادالاستيلا فيهرم وقدينتهى الانقساماني أكثرمن دولتين وثلاثة وفى غيرا عمادس الملك من قومه كما وقع في ماولة الطوا تف الانداس وماولة العم بالمشرق وفى ملك صنهاجة بافريقية فقد كآن لا خردوانا سم فى كل حصن من حصوت أغر يقية ثا رمستقل بأمره كاتقدمذكره وكذا حال الحريدوالزاب من افريقية قسله فالمهدكانذكره وهكذاشأن كلدواة لابدوان يعرض فياعوارض الهرم بالترف والدعبة وتقلص ظل الغاب فيقتسم أعياصها أومن بغاب نرجال دولتها الامرو يتعدد فيها الدولة واقله وارث الأرض ومن عليها

### ٤٧ (فصل في ان الهرم اذا نزل بالدولة لا يرتفع)

قدقد مناذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه واحدا بعد واحدو بناأنما تحدث للدولة بالطبع وأنها كلها أمورطبيعية لها وادا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثة عثابة حدوث الامور الطبيعية كايحدث الهرم في المزاج الحيواني والهرم من الامراض المزمنة التي لا يكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعي والامور الطبيعية لا تقبد كثيرين أهل الدول عن له يقفلة في السياسة فيرى ما زل بدولتهم من عوارض الهرم و يعلن أنه عكن الارتفاع في خدافسية بتلافي الدولة وامسلاح من اجهاعي ذلك الهرم و يحسبه أنه طبها بتقسير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم من اجهاعي ذلك الهرم و يحسبه أنه طبها بتقسير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم

وليس كذلك فانها أموطسعة للدولة والهوائدهي المانعة لهمن الدفيها والهوائد منزلة طبيعية أخرى فانهمن أدول منسلا أباه وأكثراً هل بنه بلسون الجرير والدياج و يتعلون بالذهب في السلاح والمراكب و يتعمون عن الهاس في الجالس والصاوات فسلا يكنه مخالفة سلفه في ذلك الما لخشوه في المداس والرى والاختسلاط بالناس اذ الهوائد دفعة وخشى عليه مرتكمه ولوفه لدل يما لحنون والوسواس في الجروح عن العوائد دفعة وخشى عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه وانظر شأن الإنبياء في الكوائد دفعة وخشى عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه وانظر شأن الإنبياء في الكوائد دفعة وخشى عليه عائدة ذلك إلى الموائد والنصر السماوى و رعما تحدون العصيمة قدد همت فتكون الا "بهة تعوض عن موقعها من النفوس فاذا أن بلت تلك الا "بهة مع ضعف العصيمة تجاسرت الرعاباعلى الموائد بذهاب أوهام الا "بهة فتدرة وهم الا "بهة فترة من المائد والمائد بناله المائد والمائد والمائد والمائد والمائد والمائد والمائد والمائد والمائد والكل أجل كاب

#### ٤٨ (فصل في ان كيفية طروق الخلل للدولة)

اعم انمدى الملك على أساس لا بدمنها فالا قل الشوكة والعصدة وهوالمعرعة ما المند والثانى المال الذى هوقواماً وائل المنسدوا قامة ما يحتاج السه الملك من الاحوال والمطل اذا طرق الدولة طرقها في هذين الاساسين فلنذكراً ولا طروق الخال في الشوكة والعصدية ثمر برم الى طروقة في المال والجباية واعم أن تههد الدولة وتأسيسها كا قلناه الما يكون العصية وأنه لا يدمن عسيرة وقيلا فاذا جامت الدولة طبيعة الملكمن وهي عصية صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقيلا فاذا جامت الدولة طبيعة الملكمن المقاسمين الدولة الخاصة من عشيرة وقيلا فاذا جامت الدولة طبيعة الملكمن المقاسمين في اسم الملك في سند في حدع أنوف عشيرته وذوى قرياه المقاسمين الملك في المرابعة والما يحدع أنوف عشيرته وذوى قرياه أيضا أكثره من وادهم لمكانم من الملك والعزو الغلب في المرابعة والمالية والمناسمين المرابعة والمناسمين المالية والمناسمين المالية والمناسمين المناسمين المناسمين

وتتقدمنهم عصية الاأم الست مثل تلف الشدة الشعكمية لفقد ان الرحم والقرابة مها وقد كاقدمنا أنشأن المصنة وقوتها انماهي بالقرابة والرحم الماجعل الله في ذاك فينفرد صاحب الدولة عن العشيروالانصار الطبيعية ويحس ذلك أهل العصائب الاخرى فيتعاسرون عليه وعلى بطانته تعاسراطب عيافيه لكهم صاحب الدولة ويتبعهم بالقتل واحدا يعدواحدو يقلد الاخرمن أهل الدولة في ذلك الاول معما يكون قد بوالعسم من مهلكة الترف الذى قدّمنا فيستولى ، ليه بم الهلاك بالترف والقمل حق يغرجواعن صنبغة ثلك العصبية وينشوا بعزتها وشورتها ويمسرواأ وجزعلي المجمعاية ويقلوك اذلك فتقل الخيامية التي تنزل بالاطراف والشغور فيتحاسر الرعاماعلى بعض الدعوة فى الاطراف ويبادرا خلوارج على الدولة من الاعماص وغيرهم المن تلك الاظراف لمار جون حشد تمذمن حصول غرضم سمعبايعة أهل القاصمة لهم وأمنهم من وصول الحامية اليهم ولايزال دلك يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى تصير الخوارج في أقرب الامآكن الى مركز الدولة وريسا انقسمت الدولة عند ذلك بدواتين أوثلاثة على قد رقوقها في الاصل كاقلناه و يقوم بأمر هاغيرا هلء بيتمالكن ادعانا لادل المضينة اوالخليهم المعهود واعتبرهذا في دولة العرب في الاسلام أنتهت أولا الى الانداس والهندوالسن وكادأم بفأمة نافذاف جيع العرب بعصيية بفعمدد مافحتى لقدأ مرسليمان معدا لملكمن دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة المتنال والمردة من من الاست عصية بن أمنة عااصابهم من الترف فانقرضوا وجاء بنوالعباس فغضوان أعنةبي هاشم وقتاو الطالسين وشرر دوهم فانحلت عصبية عبد مناف والاشت وتعساسرالعر بعليهم فاستبدعليهم أهل الفاصية مشلب الاغلب علفر يقية وأهل الانداس وغيرهم وانقسمت الدولة غرج بنوادر يسيالغرب وعام ألمر بربأم مسمادعا باللعصبية التي لهم وأمنا أن تصلههم مقاتلة أوحامية للدولة فاذا غر جهادعاة آخرافيتغلبون على الاطراف والقاصية وتعصل لهم هذا لندعوة وملك تنقدم به الدولة ور عايز بدذلك متى زادت الدولة تقلصا الى أن ينتهى الى المركز وتضعف البطانة بعد ذلك عاأخذمنها الترف فتملك وتضمعل وتضعف الدولة المنقسمة كلهاور عاطال أمدها مد ذلك فتستغنى عن العصدة عادص لهامن الصبغة ف نفوس أهل الالتهاوهي صمغة الانقادو التسليم منذ السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من الاجمال مبدأها ولاأوليها فلا يعقلون الاالتسليم اصاحب الدولة فيستغنى بذلات عن قوة العصائب ويكني صاحبها بماحمل لهافي تهدد أمر ها الاجراء على الحاسة من جندى ومرئزق ويصد دال ماوقع فالنفوس عامة سنالتسلم فلا يكادأ حدأن

تصورعهما فأوخروجا الاوالجهورمنكرون علمه مخالفون افلا يقدرعلي التصدى لذلك ولوجهد جهده ورجما كانت الدولة في هذا أطال أسلم من الخوارج والمنازعة لاستعكام صبغة النسليم والانقيادلهم فلاتكاد النفوس تعيد تسرها بمغالفة ولا يختليه في ضمرها انحراف عن الطاعة فسكون أسلم من الهرج والانتقاض الذي يحدث من العصائب والعشائر عملايزال أمر الدولة كذلك وهي تشلاشي فى ذاتها شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء الى أن تنتهى الى وقتها المقدووو اكل أجلك ابولكل دولة أمد والله يقدّ والله لوالنهار وهو الواحد القهار \* وأتما الخلل الذي يتطرق منجهة المال فاعمر أنّ الدولة في أقلها تكون بدوية كامر فيكون خلق الرفق الرعايا والقصد في النفقات والتعفف عن الاموال فتتحافى عن الامعان في الجباية والتعذلق والكيس في جع الاموال وحسبان العمال ولاداعية حنت ذالى الاسراف فى النفقة فلا تعتاج الدولة الى كثرة المال م يحصل الاستبلاء ويعظم ويستفهل الملك فيدعو الى النرف ويكثر الانفاق بسببه فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم بليتعمدى ذلك الى أهمل المصرويد عود الك الى الزيادة في أعطيات الجند وأرزاق أهل الدولة نم يعظم الترف فيكثر الاسراف في النفقات وينتشرذاك فالرعسة لاتااناس على دين ملوكها وعوائدها ومحتاح السلطان الى ضرب المكوس على أثمان الساعات في الاسواق لاادرار الحساية لمار أممن ترف المدينة الشاهدعليم مالرفه ولما أيحتاج هواامه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده ثم تزيد عوائدالترف فلاتني بهاالمكوس وتكون الدولة قداسة فعلت في الاستطالة والقهرلن تحت يدهامن الرعايا فتمتدأ يديهم الىجع المال من أموال الرعايا من مكس أوتجارة أونقدفى بعض الاحوال بشبهة أوبغيرشبهة ويكون الجندف ذلك الطورقد تجاسرعلى الدولة بمالحقها من الفشل والهرم في العصبية فتتوقع ذلك منهم وتداوى بسكينة العطايا وكثرة الانفاق فيهم ولاتجدعن ذلك وليجة وتكون جباة الاموال في الدولة قد عظمت تروته مفه دا الطور يكثرة الحساية وكونها بأيديهم وبما تسع لذلك من جاهه مفتوحه اليهم ناحتجان الاموال من الجباية وتفشو السعاية فيهم بعضهم من بعض للمنافسة والحقد فتعمهم النكات والمصادرات واحدا واحداالي أن تذهب ثروتهم وتتلاشى أحوالهم وبفقدما كانلادولة من الاثبهة وإلحال بهم واذااصطلت نعمة متحاوزتهم الدولة الى أهدل الثروة من الرعاباسواههم ويكون الوهن في هدذا الطورقد طق الشوكة وضعفت عن الاستطالة والقهر فتنصرف سماسة صاحب الدولة حينتذالى مداراة الاموربيذل المال ويراءأ رفع من السيف لقلة غنائه فتعظم حاجته

الى الاموال زيادة على النفقات وآرزاق الجندولايفى فيمايريدويه علم الهرم بالدولة ويتماسر عليها أهل النواحى والدولة تنعل عراها فى كل طور من هسنده الى أن تفضى الى المهلاك وتتعوض من الاستبلاء الكال فان قصيدها طالب انتزعها من أيدى القيامين بها والابقيت وهى تتلاشى الى أن تضمعل كالذيال في السراح ادافى زيسه وطفى والله مالك الامورو و دبرالاكوان لا اله الاهو

## إفصل في ان حدوث الدولة وتجددها كيف يقع)

اعلمأن نشأة الدول وبدايتها أذاأ خذت الدولة المستقرة فى الهرم والانتقاص يكون على نوعن اما بأن يستبدولاة الاعمال في الدولة بالقاصمة عند ما يتقلص طلها عنهم فيكون لتكل واحدمنهم دولة يستعجمالقومه ومأيسة أمرتى نصابه يرثه عنه أبناؤه أومواليه ويستفعل لهم الملك بالتسدر يجود بمارد حون على ذلك الملك ويتقارءون علبه ويتنازءون فى الاستئثار به ويغاب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه ويتنزع مافىده كاوقع في دولة بني العباس حين أخذت درلتهم في الهرم وتقلص ظلهاعن القامدمة واستبذبنوسامان بماورا والنهرو بنوحدان بالموصل والشام وبنو طولون عصروكا وتع بالدولة الامو ية بالاندلس وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا ولاتها فىالاعالوا نقسمت دولاوماو كاأورثوها من بعدهم منقرابتهمأ ومواليهم وهمذاالنوع لايكون بنهمو بينالدولة المستقرة حرب لانهم مستقرقن فحارياسهم ولايطمعون فىالاستبلاء على آلدولة المستقرة بجرب وانما الدولة أدركها الهرم وتقلص ظلهاعن القاصمة وعجزت والوصول البهاوالنوع الثاني بأن يخرج على الدولة خارج بمن يجاورهامن الام والسائل المابدعوة يحمل الساس عليها كاأشرا السه أويكون ساحب شوكة وعصسة كبيرافي قومه قداستفعل أمره فيسمويهم الى الملك وقدحة توابه أنقسهم بماحصل لهممن الاعتزازعلي الدولة المستفرة ومانزل بها من الهرم فيتعيز له والقومه الاستيلا عليها ويارسونها بالمطالبة الى أن يظفروا بها ورنون أمرها كالنسن والله سعاله وتعالى أعلم

<sup>• •</sup> فصل في ان الدولة المستجدة انهاتستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناحزة

قيدُ كُونا أن الدول الحادثة المتحددة نوعان نوع من ولاية الاطراف اذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارها وهؤلا الايقعمة م مطالبة للدولة فى الاكثر كما قدمناه لان قصارا هم القنوع بما فى أيديهم وهونهاية قوتهم والنوع النانى نوع الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلا الابدلهم من المطالبة لان قوتهم وافية بها فان ذلك انحا

يكون فى نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ماهو كفا عذلك وواف به فيقع بنههم وبين الدولة المستقرة حروب معال تشكر روتنصل الم أن يفع لهم الاستبلا والظفر بالمطاوب ولايعصل لهم فى الغالب طفر بالمناجرة والسب ف ذلك أن الففر في الحروب اغايفع كاقدمناه بأمورنفسانية وهمة وانكان العددوالسلاح ومدق القتال كفيلابه لحكنه فاصرمع تلل الامور الوهمية كامرواذاك كان الحداع من أنفع مايسمتعمل فى الحرب وأكثرما يقع الظفريه وفي الحديث الحرب خدعة والدولة المستقزة قدميرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبة كاتقدمني غيرموضع فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستعدة ويكثرمن هم أساعه وأهل شوكته وانكان الاقربون منبطانته على بسيرة فى طاعته وموازرته الاأن الاتنوين أكثر وقددا خلهم الفشل بثلث العقائد فى التسليم للدولة المستقرة فيمسل بعض الفتور منهم ولايكاد صاحب الدولة المستعدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة فيرجع الحالصبر والمطاولة عتى يتضع هرم الدولة المستقرة فيضعمل عقائد التسلم لهامن قومه وتنبعث منهم الهمم اصدق المطالبة معه فيقع الظفرو الاستبلا وأيضافا لدولة المستقرة كثيرة الرزق بما استعكم لهم من الملك وتوسع من النعيم واللذات واختصوا به دون غيرهم منأموال الجباية فيصفرعندهم ارتباط الخيول واستعادة الاسلة وتعظم فيهم الاتبهة الملكية ويفيض العطاء ينهسم من ماوكهم آختيا واواضطرا وافيرهبون بذلك كلمعدوهم وأهل الدولة المستعبدة بمعزل عن ذلك لماهم فيسمن البداوة وأحوال الققر واللصاصة فيسبق الى قلوبهم أوهام الرعب بما يبلغهم من أحوال الدولة المستفرة ويعرمون عنقنالهم منأجل ذلك فيصيرا مرهم الى المطاولة حتى تأخذ المستقرة مأخذهامن الهرم ويستعكم الخلل فيهافى العصبية والجباية فينتزحيننذ صاحب الدولة المستعدة فرصته فى الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة سئة الله في عباده وأيضافأ هل الدواة المستعبدة كلههم مباينون للدولة المستقرة بانسابهم وعوا تدهه وفى مائرمناحيهم ثمهم مفاخرون لهم ومنابذون بماوقع من هذه المطالبة وبطمعهم فى الاستيلاء عليه فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سترا وجهرا ولايصل الى أهل الدولة المستعدة خرعن أهل الدولة المستقرة يصيبون منه غرة فباطنا وظاهرا لانقطاع المداخلة بنالدولتين فيقمون على المطالبة وهم في الحجام وينكلون عن المنابرة حتى بأذن الله بزوال الدولة المستقرة وفساء عرهاو وفورا لللل فبجيع بهاتها وانضع لاهل الدولة المستعدة مع الايام ما كان يعنى منهم من هرمها وتلاشيها وقد عظمت قوتم معاا قنطعوه من أعمالها ونقصوه من أطرافها فتنعث همهميدا

واحدة المناجرة ويذهب ماحكان بثفء زائمهم من التوهمات وتنتهي المطاولة المبجدها ويقع الاستنلاء آخرا بالمعاجلة واعتبرذلك في دولة في العباس حينظهورها حن قام الشيعة بغراسان بعدائعقاد الدعوة واجتماعهم على المطالبة عشرسنين أوزيد وحينفذخ لهم الغلفر واستولواعلى الدولة الاموية وكذا العاف ية بطيرستان عند ظهور دعوتهم في الديلم كيف كانت مطاولتهم ستى استولوا على تلك الناحية ثمالا أنقضى أمر العافي ية وسماألديم الى ملك فارس والعراقين فكثو استين كثيرة يطاولون ستى اقتطعوا اصبهان ثماستولواعلى الخليفة سغدادوكذا العسديون أقام داعيتهم بالمغرب أبوعب دالله الشيعي ببى كامة من قبائل البر برعشرسسنين ويزيد تطاول بى الاغلب بأفريقية حتى ظفربهم واستولواعلى المغربكله وموالى ماك مصرفكثوا ثلاثين سنة أونحوها في ظلم ايجهزون البها العساكروا لاساطيل في كل وقت ويجي المدنيلدافعتهم يراويحرامن بغداد والشأم وملكوا الاسكندوية والفيوم والصعيد وتخطت دعوتهممن هسالك الحاروا قمت بالحرمين ثم نازل قائدهم جوهرا لكاتب بعساكره مدينة مصروا ستولى عليها واقتلع دولة بني طفيرمن أصولها واختط القاهرة فجاء الخليفة بعدالمعزادين الله فنزلها لستين سنة أونحوها منذا ستيلائهم على الاسكندرية وكذا السلبوقية ماوك الترك استولواعلى بى سامان وأجازوامن وواء التهرمكثوا نحوامن ثلاثين سنة يطاولون بنى سكتكين بخراسان حتى استولوا على دولته غزحفوا الى بغداد فاستولوا عليها وعلى الخلفة بهابعد أيام من الدهروكذا التترجن بعدهم خرجوامن المفازة أعوامسبع عشرة وستقائة فلهيم الهم الاستيلاء الإيهبة أربعن سنةوكذا أهل المغرب خرج به المرابطون من لمتونة على ماؤكه من المغراوة فطاولوهم سنين تماستولوا علمه تمخرج الموحدون بدءوتهم على لمتونة فكثوا بخوامن ثلاثين ستة يحادبونهم حتى استولوا على كرسيهم عراكش وكذا بنومرين من اذنانة خرجواعلى الموحدين فكشوايطا ولونهم نحوامن ثلاثين سنة واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم ثمأ قاموا في محاربتم ثلاثين اخرى حتى استولواعلى مسكرسيهم عراكش حسمانذ كرذلك كله في واديخ هددة الدول فهكذا حال الدول المستعدة مع المبتقرة في الطالبة والمطاولة سنة الله في عباده ولن تجدل نة الله تمديلا ولايعارض ذلك بماوقع فى الفتوحات الاسلامية وكيف كان استبلا وهم على فأرس والروم لئلاث أوأربع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ذلك انما كان معجزة من معزات سناصلي الله عليه وسلم سرها استمالة المسلين في جهاد عد وهم استبعادا بالإيمان وماأوةع الله في قلوب عدوهم من الرعب والتخياذل فكان ذلك كله عار فا

للعادة المقررة في مطاولة الدول المستحدة للمستقرة واذا كان ذلك التعافهو من معيزات بينا صلوات الله على المعيزات للاسلامية والمعيزات لايتاس عليها الامورالعادية ولايعترض بها والله سيعانه وتعالى أعلم وبه التوفيق

١ ٥ (فصل في و فو دالعمر ان آخر الدولة و ما يقع فيهامن كثره الموتان و الجاعات)

اعلمأنه قد تقرر ولك فماسلف أن الدولة في أول أمرها لا بدلهامن الرفق في ملكتها والاعتدال في امالتها المامن الدين ان كانت الدعوة دينسة أومن المكارمة والحساسنة التى تقتضها السداوة الطسعية للدول واذاكانت الملكة رفيقة محسسة البسطت آمال الرعابا وانتشطوا للعمران وأسسابه فتوفر وكثرا لتناسل واذاكان ذلك كله بالتدريج فأعايظهرأثره بعدحسل أوجلن فىالاقل وفىانقضا الجيلين تشرف الدولة على نهاية عرها الطبيعي فيكون سنتذ العدمران في غاية الوفوروالما ولا تقولن أنه قدمر الذأن أواخر الدولة يكون فيها الاجاف بالرعابا وسو الملكة فذلك صحيم ولايعبارض ماةلناه لان الاجحاف وانحدث حمنتذوقلت ألجبايات فانميايظهر أثره في تناقص العمران إعددون من أجل التدريج في الامور الطبيعية ثمان الجاعات والموتان تكثرعند ذلك فيأ واخرالدول والسس فسه أما المجاعات فلقيض الناس أيديه معن الفلح في الاكثربسيب ما يقع في آخر الدولة من العدوان في الاموال والحسامات أوالفتن الواقعة في انتقاص الرعاما وكثرة الخوارج لهرم الدولة فيقل احتكامال رعفالباوليس صلاح الزرع وغرته بمستمر الوجود ولاعلى وتعرة وأحدة فطسعة العالم فكثرة الأمطار وقلتها مختلفة والمطريقوى ويضعف ويقل ويكثم والزرع والتمار والضرع على نسبته الاأن النباس واثقون فى أقواتهم بالاحتكاد فاذافقد الاحتكارعظم توقع الناس للمجاعات فغلا الزرع وعجزعنه أولوا الحصاصة فهلكواوكان بعض السنوات والاحتكار مفقود فشال الناس الحوع وأما كثرة الموتان فلهاأسسياب من كثرة الجامات كاذ كرناه أوكثرة الفتن لاختلال الدولة فيكثر الهرج والقتل أووقوع الويا وسيبه فى الغالب فساد الهوا عبكثرة العمران الكثرة مايخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة وإذافسسد الهوا وهوغذا الروح المموانى وملابسه دائمافسري الفسادالي من اجه فانكان الفسادة وباوقع المرض فى الربّة وهذه هي الطواء من وأحر إضها هخصوصة الربّة وانكان الفساددون القوى والكنبرنك ثرالعفن وتضاعف فتكثرا لجسات في الامزجة وتمرض الابدان وتهلك وسبب كنرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة

لماكان فى أوائلها من حسن الملكة ورفقها وقلة المغرم وهوظاهرولهذا تسين فى موضعه من الحكمة أن تحلل الحلاء والقفر بين العسمر ان ضرورى لمكون تقوح الهواء يذهب بما يحصل فى الهواء من الفسادوا لعفن بجفالطة الحيوا بات ويأتى بالهواء الصيع ولهذا أيضافان الموتان يكون فى المدن الموفودة العسمران أكثر من غيرها بكثير كصر بالمشرق وفاس بالمغرب والله يقدر ما يشاء

## ٥٠ (فصل في ان العمر ان الشري لا بد له من سياسة ينتظم بها امره)

اعلم أنه قد تقدم لنافى غيرموضع أن الاجتماع للبشر ضرورى وهومعنى العمران الذى تكام فيه وأنه لابدلهم فى الاجتماع من وازع حاكمير جعون المه وحكمه فيهم تارة يكون مستنداالى شرع منزل من عندالله يوجب انقدادهم السه ايمانهم بالثواب والعقاب علمه الذى جاميه مبلغه وتارة الى سماسة عقلمة يوجب انقمادهم البهاما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعدمعرفته بمصالحهم فالاولى يحصل نفعهافي الديهاوالا خوة لعما الشارع بالمصالح فى العماقبة ولمراعاته نجاة العباد فى الا خرة والنانية انما يحصل نفعها في الذيافقط وماتسمعه من السياسة المدنية فليسمن هذا المان وانمامعناه عندالح كامليج بأن يكون عليه كل واحدمن أهل ذلك المحقع في نفسه وخلقه حتى يستغنواعن الحكام رأسار يسمون المجمع الذي يحصل فسه مايسمي من ذلك بالمدينة الفاصلة والقوانين المراعاة في ذلك بالسيماسة المدنية وليس مرادهم السماسة التي يعمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة فأن هذه غيرتلك وهذه المدينة الفاصلة عندهم مادرة أوبعدة الوقوع وأغما يتكاهون عليها على جهة الفرض والتقدير ثمان السماسة العقلمة التي قدمناها تكون على وجهين أحدهما يراعى فيهاالمصالح على العموم ومصالح السلطان فى استقامة ملكه على الخصوص وهذه كانت سياسة الفرس وهي على جهة الحكمة وقدأ غنا ناالله تعالى عنها فى الملة ولعهد الللافة لآن الاحكام الشرعية مغنية عنها فى المصالح العمامة والخاصة والا قات وأحكام الملك مندرجة فيها \* الوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم اللك مع القهر والاستطالة وتكون المصالح العامة في هذه ته اوهذه السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع التي لسائر الملوك في العالم من مسلم و كأفر الأأن ماول المسلين يجرون منهاعلى ماتقتضمه الشرومة الاسلامية بحسب جهدهم فقوا نينها اذامجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين فى الأجتماع طبيعية وأشيامهن مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية والاقتداء فيها بالشرع أولائم الحكاه فيآدامهم

والملوائف سيرهم ومن أحسين ماكشب في ذلك وأودع كناب طاهر بن الحسين لابنه عبيدالله بنطاهر لماولاه المأمون الرقة ومصروما منهمافكتب المه أوهطاهركامه المشهورعهداليه فيهووصاه بجميع مايحتاج السه في دولته وسلطانه من الاتداب الد شة والخليقة والسياسة الشرعية والماوكية وحثه على مكارم الاخلاق ومحاسن الشَيْرِعِ الايسَتِعَ في عنه ملك ولاسوقة \* ونص الكتاب (بسم الله الرحن الرحيم) أمايع ونعلمك تقوى الله وحده لاشريك له وخشيته ومراقبته عزوجل ومنايلة مخطه واحفظ رعيتك فى الليل والنهاروالزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وماأنت صائرالية وموقوف عليه ومسؤل عنه والعمل ف ذلك كله بما يعصمك الله عزوجل ويتعيث يوم القيامة من عقابه وألم عذابه فان الله سجانه قد أحسن اليك وأوجب الرأفة عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده وألزمك العدل فيهم والقيام بعقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريهم ومنصبهم والحقن لدماتهم والأمن اسربهم وادخال الراحة عليهم ومؤآخذك بمافرض علمك وموقفك عليه وسائلك عنه ومثيبك عليه بماقدمت وأخرت ففرغ اذاك فهمك وعقلك وبصرك والايشغاك عندشاغل واندرأس أمرا فوملا فشأنك وأقلما بوقفك انتدعلمه ولمكن أقلما تلزم به نفسك وتنسب السه فعلك المواظية على مافرض الله عزوجل علمك من الصافات الحس والجاعة عليها بالناس قبلك ويوابعهاعلى سننهامن اسباغ الوضو الهاوافتتاح ذكرالله عزوجل فهاورتل فى قراءتك وتمكن فى ركوعك وسعودك وتشهدك ولتصرف فيدرأ يكونينك واحضض علمهجاءة من معلا وتحت يدلذوا دأب عليها فانها كاقال آلله عزوجل تنهىءن الفعشاء والمنكرثم أتسعدلك بالاخذبسن وسول المتهصلي الله عليه وسلم والشابرة على خلائقه واقتفاءا ترالسلف الصالح من بعده واذا وردعليك أمرفاستعن عليمه باستخارة الله عزوجل وتقواه و بلزوم ما أنزل الله عزوجل فكتابه من أمره ونهية وحلاله وحرامه والتمام ماجا وتبه الا مارعن وسول اللهصلي المتعليه وسلم ثم قم فيه بالحق لله عزوجل ولاتمان عن العدل فها أحبت أو كرهت لغريب من الناس أوابعه دوآثر الفقه وأهله والدين وجلته وكتاب الله عز وجل والعاملين به فان أفضل ما يتزين به المر الفقه في الدين و الطلب له والحث علمه والمعرفة بمايتقرب بهالى الله عزوجل فانه الدلمل على الخبركله والقائد المهوالا مم به والذاهيءن المعاصي والمو بقات كالهاومع توفيق الله عزوجل يزداد المرمعرفة واحلالاله ودركاللدرجات العلى في ألمعادم عما في ظهوره الناس من التوقير لامرا والهيبة لسلطانك والانسة بكوالثقة بعدلك وعلىك بالاقتصادفي الاموركاها

فليس شئ أبين تفعا ولا أخص أمنا ولا أجع فضلامنه والقصدداعية الى الرشد والرشد دلمل على التوفيق والتوفيق فائد الى السفادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد وكذاف دنيال كلها ولاتقصرفي طلب الاسخرة والاجروالاعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشدوالاعانة والاستكثارمن البر والسعيله اذا كان يطاب به وجه الله تعلى ومرضاته وموافقة أولسا الله في داركر امته أما تعلم أن القصد في شأن الدنسايورث الغزو يمعصمن الذنوب وأنك ان يحوط نفسسك من قأتل ولاتنصلح أمووك بأفضل مشمه فاته واهتديه تتم امورك وتزدمقد دتك ويصلح عامتك وخاصتك وأحسن ظنك الله عزوجل نستقم لل رعيتك والمس الوسلة المه في الا وركاها تستدميه النعمة عليك ولاتتهمن أحدامن الناس فها توليه من علك قبل أن تكشف أمن مفان ايقاع المتهم بالبراء والظنون السينة بهم آثم اثم فأجعل من شأنك حسن الطن بأصابك واطردعنك سوالظن بهموارفضه فيهم يعنك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم ولاتتخذن عدقوالله الشيطان في أمرا لمعمد افانه انما يكتني بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغم بسو الطن بهم ما ينقص لذاذة عيشك واعلم أنك تجد بعسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ماأحبت كفايسه من أمورك وتدعو به النياس الى محيدك والاستقامة فىالاموركاله أولاينعك حسن الظنّ بأصابك والرأفة برعيتكأن تستعمل المسئلة والبعث عن أمورك والمساشرة لامور الاولياء وحياطة الرعسة والنظرف حواجهم وحلموناتهم أيسرعندك بماسوى دلك فانه أقوم للدين وأحي للسنة واخلص يتك فيجيع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤل عما صنع ومجزى بماأحسن ومؤاخذ بماأسا فان الله عزو جل جعل الدنساح زاوعزا ورفع من المعموء زره واسلك بمن تسوسم وترعاه نهيج الدين وطريقه الاهدى وأقم حدود الله تعالى فى أصحاب الجرائم على قدر شازلهم ومااستعقوه ولا تعطل ذلك ولا تتهاون به ولاتؤخر عتمو به أهل العقو به فان في تفر يطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك واعتزم على أمرك فى ذلك بالسدنن المعروفة وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتتملك مروأتك واذاعا عدت مهدافأوف به وادا وعدت اخبرفأ نحزه واقبل المسنة وادنع بهاواغض عن عسكل ذي عدر من رعيتك واشدداسانك عن قول الكذب والزوروا بغض أهل النميمة فان أقل فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والحراءة على الكذب لات الكذب رأس الماتم والزوروالمسمة خقتها لات الغيمة لايسلم صاحبها وفاثلها لايسلم المصاحب ولايستقيم فأمر واحسب أهل الصلاح والصدق وأعن الاشراف بالحق وأعس الضعفاء وصل الرحموا تنغ بدلك وجدالله عالى

واءزازأمره والتسفيه ثوابه والدارالا سنرة واجتنبسو الاهوا والجورواصرف عنهمارأيك وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنع بالعدل سياستهم وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك الحاسسيل الهدى واملك نفسك عند الغضب وآثر الحلم والوقار وأمال والحدة والطيش والغرورفيما أنت بسييله واياك أن تقول أنامسلم أنعل ماأشاء فان ذالبسر بع الى نقص الرأى وقله اليقين تله عزوجل وأخلص تله وحده النية فيده والمةمن واعرآن الملك للمسجانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه عن يشاء وان تجد تغير النعمة وجلول النقمة الى احدأسر عمنه الىجهلة النعمة من أصحاب السلطان والمسوط لهمفى الدولة اذاكفروانع الله واحسانه واستطالوابماأعطاهم اللدعز وجل من فضله ودع عنك شره نفسك ولتكن ذخا الولة وكذو ذك التي تذخروت كنزالير والتقوى واستصلاح الرعية وعمادة بلادهم والتفقد لامورهم والحفظ لدماتهم والاغانة لملهوفهم واعسلمأت الاموال اذاا كتنزت واذخرت فىألخزا تنالا تنموواذأ كانت فى صلاح الرعمة واعطاء حقوقهم وكف الاذبه عنهم نت وذكت وصلحت به العاتة وترتبت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنفعة فلسكن كنزخوا تنك تفريق الأموال فى عمارة الاسلام وأهله ووفرمنه على أواساء أسرا لمؤمن تنقيلك حقوقهم وأوف من ذلك حصصهم وتعهدما يصلح أمورهم ومعاشهم فانك اذا فعات قرت النعمة لل واستوجبت المزيد من الله تعالى وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدروكان الجع لماشمالهم منعدلات واحسانك أساس الطاعتك وطب تفسا بكل مأأردت واجهد نفسل فياحددت للف هذا الباب وليعظم حقل فيه وانمايتي من المال مأأنفق فسبيل الله وفسبيل حقه واعرف الشاكر ين حقهم وأثبهم عليه وايالئأن تنسمك الدنيا وغرورها هول الاستخرة فتتها ون بما يحق علمك فان المهاون بورث التفريط والتفريط بورث البوار ولمكن عملك تته عزوجل وفنه وارج الثواب فأن الله سجانه قدأ سبغ عليك فضله واعتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا واحسانا فأن الله عزوجل يكتب بقدرشكر الشاكرين واحسان المحسنين ولانحقرن فنساولا تمالئن حاسدا ولاترجن فايحرا ولاتصلق كفورا ولاتداهن عدقوا ولاتصدقن غماماولا تأمن عدق اولا توالين فاسمقا ولا تتبعن غاويا ولا تحمدت مراثما ولا تحقرت انساناولاترةنسائلافقيرا ولاتحسنن باطلاولا تلاحظن مضحكاولا تخلفن وعداولا تذهبن فحراولاتظهرن غضيا ولاتباين رجاء ولاتمشين مرحاولاتزكن سفيهاولا تفرطن فىطلب الاسخرة ولاترفع ألفهام عينا ولاتغمض عن ظالم رهبة منسه أومحاباة ولانطلىن ثواب الاسخرة فى الدنيا وأكثر مشاورة الفقها واستعمل نفسك بالحلم

وخذعن أهل التجارب ودوى العقل والرأى والمكمة ولاتدخلن في مشورتك أهل الرفه والبخل ولانسمعن لهمة ولافان ضررهمأ كثره فن فقعهم والمسشئ أسرع فسادا لمااسة قبلت فيه أمروعيتك من الشيع واعلم أنك اذا كنت حريصا كنت كنير الاخذقليل العطمة واذاكت كذلك لم يستقم أمرك الاقليلا فان رعيتك اتما تعتقد على معبتك بالكفعن أموالهم وترك الجورعليم مووال من صفالك من أولسائك بالانصال البهم وحسن العطية لهم واجتنب الشع واعلم أنه أول ماعصى به الانسان وبه وأن العاصي بمنزله الحرى وهوقول الله عزوجل ومن يوف شم نفسه فأولئك هسم المفلون فسهلطر يقالجود بالحق واجعل للمسلين كلهم في ستل حظا ونصيباوأ يقن أن الحود أفضل أعلل العباد فأعده لنفسك خافا وارض يدعملا ومذهبا وتفقد الحدد فىدواوينهم ومكاتيهم وأدرعليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معاشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لل أمرهم وتزيد قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا والذمراحا وحسبذى السلطان من السعادة أن وكون على جنده ورعسه رحة في عدله وعطيته وانصافه وعنايته وشفقته وبراه وتوسعته فذلك مكروه أحداليا بين باستشعار فضلة الباب الاخر ولزوم العمل به تلق انشاء الله تعمالي به فيا اوصلا اوفلا واعلم أن القضامن الله تعالى بالمكان الذى لدس له به شئ من الامورلانه ميزان الله الذي يعدل علمه أحوال النباس في الارض وبالعامة العدل في الغضاء والعمل تصلح أحوال ألرعية وتأمن السبل ويتصف المظلام وتأخذالناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤذى حقالطاعة ويرزق من الله العافية والسلامة ويقيم الدين ويجرى السنن والشراثع في مجاربها واشتذف أمرالله عزوجل ويورع عن النطق وامض لا قامة الحدود وأفال العبلة وابعد عن الضمروا لقلق واقنع بالقسم والتفع بتعربتك وانتبد في عنك واسدد في منطقك والصف الخصر وتف عند دا اشتهة والغ في الحة ولا بأخذك فأحدد من رعينك محاماة ولامحامله ولالومة لائم وتشت وتأت وراقب وانظر وتفكروتد برواعتبرونواضع لربك وادفق بجميع الرعسة وسلط الحق على نفسك ولا تسرعن الى سفك الدما فان الدما من الله عزوجل بمكان عظيم انتها كالهابغير حقها وانظرهذا الخراج الذى استقامت عليه الرعية وجعله الله للاسلام عزا ورفعة ولاهله بوسعة ومنعة والعدوه كبتاوغ يظاولاهل الكنفرمن معاديهم ذلاوصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ولا تدفعن شيأمنه عن شريف لشمرفه ولاءن عنى لغذاه ولاءن كاتب ال ولالاحدمن خاصتك ولاحاشتك ولاتأخذن منه فوق الاحتمال له ولا تركلف أمر افيه شطط واحل الناس كلهم على أمر الحق فأن ذلك

أجع لالفتهم والزم ارضا العاشة واعلم أمك جعلت بولايتك خاز فاوحافظا وراعيا وانحا سلى أهل علل رعية الالملاواعين موقعهم فذمنهم ما أعطول من عفوهم ونفذه قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم واستعمل عليهما ولى الرأى والتدبيروالتعرية وانفرة بالعف والعدل بالسياسة والعفاف ووسع عليهم فالرزق فانذلكمن الحقوق اللازمة لل فماتقلات واستدالك فلايشغال عنه شاغل ولايصرفك عنه معادف فاللامق آثر ته وقت فسه مالواحب استدعت مز مادة النعمة من رمك وحسين الاحدوثة في علاواستعررت به المحية من وعيثاث وأعنت على المسلاح فدرت الخيرات للدلة وفشت العمارة شاحست وظهر اللمس في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وتوبت بذلك على ارتباط جندك واوضاء الصائتما فاضة العطاء فيهسم من نفيك وكنت مجود السياسة مرضع العدل فيذلك عندعد ولأوكنت في امويك كلها ذاعدل وآلة وقوة وعدة فتنافس فيهاولا تقدم عليها شسأ تحمدعا قبدة أمران انشاءالله تعالى واجعل ف كل كورة من علك أمينا يخبرك خبر عالك ويكتب اليك بسيرهم وأعالهم حتىكا للنمع كل عامل ف عله معاينا لاموره كلهاواذا أردت أن تأمر هبيم بأمر فانظرف عواقب ماأردت من ذلك فانوأ يت السلامة فسموا لعافية ووجوب و فمه حسن الدفاع والسنع فأمنه والافتوة اعنه وواجع أجل البصروالعلم بهم جفر فمعدته فانه رسماتطر الرجل في أمره وقد أناه على ما يهوى فأغوا مذلك وأعبه فان لم ينظرفى عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره فاستعمل الحزمف كلماأ ردت وبإشره بعسد عون الله عروب بالقوة وأكثرمن استفارة دبك في جيع أمورك وافرغ من عل يومك ولاتؤخره وأكرمها شرته بنسك فاقالف أمورا وحوادث تلهيك عنعل يومك الذى أخرت واعدام أن اليوم اذا مضى ذهب بمنافيه فاذا أخرت عمله اجتمع عليت عمل يومين فيشغلك ذلك حتى ترضى منسه واذاأ منبت لكليوم علد أرحت بدنك ونفسسك وجعت أمرسلطانك وانطراح ارالناس وذوى الفسسل منهم بمن بلوت صفا طويتهم وشهدت مودتهم للاومظاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك فاستخلصهم وأحسن اليهم وتعاهدأ هل السونات بمن قدد ملت عليهم الحاجة واحتمل مؤنتهم وأضلح حالهم حتى لا يجدوا خلتهم منافرا وأفرد نفسك بالنظرف أمووا لفقرا والمساكين ومن لايقدرعلى رفع مظلته اليك والمحتقر الذى لاعله يطلب حقه فسل عنسه أختى مسئلة وكل بأمناله أهل الملاح في دعيد لل ومرهم برفع حوا تجهم وخلالهم النظرف ايصل الله به أمرهم وتعاهد دوى البأسا ويتاماهم وأراملهم واجعل لهم أرزا عامن بيت المال اقتداء بأمرا لمؤمنين أعزه الله تعالى فى العطف عليم والصلة للهم ليصلح الله بذاك،

عيشهم ويرزقك بركة وزيادة وأجر للامرامن بيت المال وقدم حله الفرآن منهسم والحافظين لاكثره في الجرائد على غيرهم وانصب لمرضى المسلمين دوراتأويهم وتوامأ برفقون بهم واطباء يعالجون أسقامهم وأسعفهم بشهوا تهم طلم يؤذذلك الحاسرف فىست المال واعلم أن التاس اذا اعطوا حقوقهم وفضل أمانتهم لم تبرمهم ورجماتيرم المتصفع لامودالناس لكثرة ماردعاب ويشغل ذكره وفكره منهاما شااه به وأنة ومشقة وليسمن يرغب فى العدل ويعرف محاسس اموره فى العاجل وأضل ثواب الا جل كالذي يستفزعا يقربه الى الله تعالى وتلتمس به رحته وأكثر الاذن الناس عليك وأرهم وجهك وسكنحراسك واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشزك ولنلهم فى المسئلة والنطق واعطف عليهم بمجود لذو فضلك وأذا أعطيت فأعط بسم أحة وطس نفس والتماس للصنيعة والاجر من غيرتكدير ولاامتنان فأن العطبة عملى ذلك تجارة مرجعة انشاء الله تعالى واعتبر عاتري من المور الديباومن مضي من قبلا من أهل السلطان والرماسة في القرون اخلالية والام البائدة ثم اعتصم في أحوا لل كلها بالله سجانه وتعالى والوقوفءندمحبته والعمل بشر يعته وسنته وبأقامة ديسه وكتابه واجتنب مافارق ذلك وخالفه ودعاالى سخط الله عزوجل واعرف ماتجمع عمالك من الاموال وماينفقون منها ولاتج مع حراما ولاتنفق اسرافا وأكثر مجآل خالعلما ومشاورتهم ومخالطتهم وأيكن هوأك اتساع السسنن واتعامتها وابناده كارم الاخلاق ومقالتها وليكن أكرم دخلاتك وخاصتك عليك من اذار أى عسام غنعه هستك من انهاه ذلك اليك في ستروا علامك علقيه من المقص فان أولئك أنصح أولساتك ومظاهريك الدوائفارعالد الذبن بحضرتك وكابك فوةت الكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل فيه بكنيه ومؤامرته وماعنه منحواتج عالك وامورالدولة ورعبتك مفرخ لمايورد عليك من ذلك معل و بصرك وفهمك وعقلك وكردا لنظرفد والتدبيرة فعاكان موا فقاللمق والحزم فأمضه واستخزا فلمعزوب لفسه وماكان تخالفا الذلك فاصرفه الى المسئلة عنه والتثبت ولاغمن على وعيتك ولاغيرهم عدروف تؤسسه اليهم ولاتقبل من أخدالاالوفا والاستقامة والعون في أمورالمسالمين ولاتضمن المهروف الاعلى ذلك وتفهم كالى البك وأمعن النظرفيه والعمل به واستعن بالله على جميع امورك واستخره فان الله عزوجل مع المسلاح وأهله وليكن أعظم سيرتك وأفضل وغينكما كان لله عز وجل رضاولد يسه نظاما ولاهدعزاوتمكمنا والمملة والذته عدلاوم الاحاوأ فاأسأل الله عزوجل أن يعسب عن ولل ويوف قلك ورشد للوكلان من والسلام ، وحدث الاخباريون أن هذا الكتاب لماظهروشاع أصره أعب الناس وانعل بالأمون فلما

قرئ عليسه قالما أبق أبوالطبب يعدى طاهرا شداً من أدورا لدنساوالدين والندبير والراك والسيال والدنساوالدين والندبير والراك والسيال والراك والسيال والمستمال في الملافة الاوقد أحكمه وأومى به ثم أمرا لمأمون فكتب به الى جسع العسمال في النواحى ليقتدوا به و يعملوا بما فيه هذا أحسن ما وقفت عليسه في هذه السياسة والله أعلم

٣٥ (فصل في امر الفاطمي وما يذهب اليه الناس في شأنه و كشف الغطاء عن ذلك)

(اعلم) أن المشهوربين الكافة من أهل الاسلام على ممرّ الاعساد أنه لابدفى آخر الزمان منظهوررجل منأهسل البيت يؤيدالدين ويفلهرا اعدل ويتبعيه المسلون ويستولى على الممالات الاسلامية ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الشابنة في السحيم على اثره وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أوينزل معسه فيساعده على قتله وياتم بالمهدى في صلائه ويحتمون في السَّاب بأحاد بث خرجها الائمة وتكلم فيها النكرون لذلك ورجاعا دضوها بيعض الاخبار وللمتصوفة المتأخرين فأمرهذا الفاطمي طريقة انوى ونوعمن الاستدلال وربما يعتمدون فى ذلك على الكشف الذي هوأصل طرائقهم ਫ ونحن الآن نذكر هنا الاحاديث الواردة فيه هذا الشان ومالله نكرين فيهامن المطاعن ومالهم فى انكارهم من المستندم نتبعه بذكركلام المتصوفة فرأيهم ليتسين الث الصبيع من ذلك ان شاء الله تعالى فنقول ان جاعة من الاغة خرجوا أحاديث المهدى منهم الترمذي وأبودا ودوا لبزار وابن ماجه والحاكم والطعرانى وأبو يعلى الموصلي وأسندوها المجاعة من العدابة مثل على وابن عساس وابن عروط لحة وابن مسعود وأبى حريرة وأنس وأى سعيدا للدرى والم حبيبة وأمسلة وثويان وقرة بزاياس وعلى الهلالى وعبدالله بزالمرث بزجزه أسانيد وعايعرض لهلا المسكرون كانذكره الاأن العروف عندأهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل فاذا وجدنا طعنافى بعض رجال الاسانيد بغفلة أوبسو حفظ أوضعف أوسوء رأى تعارق ذلك المى ضعة الحديث وأوهن منها ولاتقوان مشل ذلك ربما يتعارق الى رسال الصحين فأن الاجاع قدا تصل ق الاتة على تلقيهما بالقيول والعمل بما فيهما وفى الاجاع أعظم حماية وأحسن دفع وليس غيرالصيص بمنابتهما فى ذلك فقد نجد مجالا المكلام فأساب دهام انقل عن أعمة الحديث في ذلك \* ولقد توغل أنو بكرين أني خيثة على مانفل السهيلي عنسه في جعه للاحاديث الواردة في المهدى فقيل ومن أغريمااسنا داماذكره أبو بكرا لاسكاف في فوائد الاخبار مسندا الي مالك ب أنس

عن محدن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و الممن كذب المهدى فقد كفرومن كذب الدجال فقد كذب وفال في طاوع الشرمن مغربها مثل ذلك فيا احسب وحسبك هدذا غلوا والله أعلم بعمة طريقه الى مالك من أنس على أن أما بكر الاسكاف عندهم متهم وضاع \* وأما الترمذي فرج هو وأبود ا ودبسند يهسما الى ابن عباس من طريق عاصم بن أى التعود أحد القر الالسبعة الى زرين حيش عن عبدالله ينمسعودعن الني صلى الله عليه وسلم اولم يتىمن الدنيا الايوم لطول الله ذلك اليوم حتى ببعث الله فيدرجلا عنى أومن أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى وإسم أييه اسرأى هذالفظ أبىدا ودوسكت علمه وقال في رسالته المشهورة انماسكت علسه فكابه فهومالح وافظ الترمذى لاتذهب الدنياحي والدالعر برجل من أهل يتى بواطئ اسمه اسمى وفى لفظ آخر حتى بلى رجل من أهل بيتى وكلاهما حديث حسن صحيح ورواه أيضا من طريق موقوفا على أب هريرة وقال الحاكم رواه الثورى وشعبة وزائدة وغيرهم من أتمة المسلمين عن عاصم قال وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صيعة على مأأصلته من الاحتصاح بأخبارعاصم اذهوامام ن أعمة المسلين انتهى الاأنعاصما قال فمهأحدين حنيل كان رجلاصا لحاقار تاللقرآن خراثقة والاعش أحفظمنه وكان شعبة يختارا لاعمش علمه في تنست الحديث وقال العملي كان بختاف على في زر وأي وائل بشريد لا الى ضعف روايته عنهما وقال مجدبن سعد حكان ثقة الاأنه كشرا لخطاف حديثه وقال يعقوب بن مفيان فحديثه اضطراب وقال عبد الرجن بنأبي المتالاى الأبازرعة يقول عاصم ثقة فقال ليس محادهذا وقدته كلم فيدا بزعلية فقالكل من اسمه عاصم سي الحفظ وقال أبوحاتم تحادعندى محل الصدق مالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ وأختلف فسه قول النساق وقال الن حواش فحديثه نكرة وعال أبوجعفرا لعقيلي لميكن فيها لاسو الحفظ وقال الدارقطني فى حفظه شئ وقال يحنى القطان مأوجدت وجلا أسمسه عاصم الاوجدته ودى وألحفظ وقال أيضا معتشعبة يقول حدة شاعاصم بنأى النعود وفي النياس مافيهاوقال الذهي ثبت فالقراءة وهوف الحديث دون الثنت صدوق فهم وهوحسن الحديث وان احتج أحديان الشيخين أخرجاله فنذول أخرجاله مقرونا بغيره لاأسلاوه تله أعسلم وخرج أبوداود فى الباب عن على دضى الله عنه من دوا يه قطن بن خليفة عن القاسم ابن أي مرة عن أن العنفيل عن على عن الذي صلى الله عليه وسلم عال الولم يتى من الدهر الابوم لبعث اقدرجلا من أهل سي بملؤها عدلا كاملنت جورا وقطن بن طيفة وان وثقه أحدويعي بالقطان وابن معين والنسائي وغيرهم الاأن العطى فالنحسن

الحدبث وفيسه تشبيع فليل وعال ابن معين مرة تقة شيعي وعال أحدب عبداقه بن يونس كالمرعلى قطن وهومطروح لانكتب عنسه وعال مرة كانت أمرته وأدعه مثل الكلب وقال الدارفطني لأيعنج به وقال أبو بكرب عياش ماتركت الرواية عنسه الالسومذهبه وقال الجرجانى والمغيرثقة أنتهى وخرج أبودا ودأ يضايسنده الى على دشى الله عنه عن مروان بن المغرة عن عرب ألى قيس عن شعب بن ألى خالد عن أى استق النسني قال قال على وتعلوالى النه الحسن ان الني هذا سدكا سماء وسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من صلبه وجل يسمى باسم نبيكم بشبهه في الخلق ولايشبهه في الملق علا الارض عدلا ومال هرون حدث اعربن أى قيس عن مطرف بن طريف عن أى المسن عن هلال بن عرصعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وخل من ورا النهر يقال له الحرث عدلي مقدمته دجل يقاله منصور يوطئ أويمكن لا ك محدكا مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مُوَّمِن تَصره أو كالناجاشه سكت أبوذا ودعليه وكال فموضع آخرني مرون عومن وادالشيسعة وكال السليساني فيه تظروقال أبوداودفى عربنا بي قيس لابأس به فى حديثه خطأ وقال الذعى صدقة أوهام وأماأبواسعى الشيعي وانخرج عنه في الصحين فقد ثبت أنه اختلط آخرعره وروايت عن على منقطعة وكذلك رواية أبى داودعن هرون بن المغمرة « وأماالسندالثانى فأبوالحسن فعه وهلال من عرجه ولان ولم يعرف أبو الحسس الامن رواية معارف بنطريف عنه أنهى وخرج أبود اودأ يضاعن المسلة وككذا المنماجه والحا كمف المستدول من طريق على من تفيل عن سعيد من المديب عن ام سلة قالت معت وسول الله صلى الله عليه وسليقول المهدى من وادفا طمة ولفنا الحاكم سنعت رسول اقله صلى الله عليه وسلميذ كرالمهدى فقتال نيم هوحق وهومن بى فاطمة ولم شكام عليه بتعميز ولاغيره وقدضعقة أيوجعفر العقيلي وعال لاينا بععلى بننفيل علب ولايمرف الابه وخرج أبوداودا يضاعن أمسلمن رواية صالح بن المعلياءن صاحبه عن أمسلة قال يكون اختلاف عند موت خلتقة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباالى مكة فمأتيسه كاس من أهل سكة فيضرجونه وهو كارمفسايعونه بن الركام والمقام فيعث اليه بعث من الشأم فيض فب مالسدا وبن مكة والمدينة خاذاواى الساس دلك أناه ابدال اهل الشام وعسائب أهل القراق فسايعوته عرفت وجل من قريش أخواله كاب خيسعت اليهم به شافيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن المنهد غنية كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نيهم صلى المعليه وسلم ويلق الاسلام بجواته على الأوص فالمبشسيع سنين فقال بعضهم تسنع سنين تمرها وأمي

داود من رواية ابن الخليل عن عبد الله بن الخرث عن المسلمة من رواية ابن الخليل عن عبد الله بن الخريب المساد الإقل ووجاله رجال الصحيصين لامطعن فيهم ولامغمز وقديقال اندمن رواية قتادة عن أي الخليل وقتادة مدلس وقدعنعنه والمدلس لايقسبل من حديثه الاماصر حفسه بالسماع معأن الحديث ليس فيه تصريح بذكرا لمهدى نم ذكره أبوداود في أبوابه وخرج أوداود أيساو تأدمه الحاكم عن أي سعيد المدرى من طريق عران القطان عن قسادة عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى منى أجلى الجبهة أقنى الانف علا الارض قسطا وعدلا كاملنت ظل وحوراً علل سبع سنين هذا امط أبى دا ودوسكت عليه ولفظ الحاكم المهدى منبأ أهل البيت أشم الانف أقنى أجلى علا الارض قسطا وعدلا كاسلتت جورا وظلما يعيش هكذا وبسط يساره واصبعين من بمينه السبابة والابهام وعقد ثلاثه كال الحاكم هـ ذا حديث صحيح عملى شرط مسلم ولم يخرجاه اه وعران القطان مختلف في الاحتماج يهانم أخرج له البحشارى استشهادالاأصلاوكان يحبى القطان لايحذث عنسه وتمالأ يحيى بن معين ليس بالقوى وقال مرة ايس بشئ وقال أحسد بن حنه ل أرجو أن يكون صالح الحديث وقال يزيد بنزريع كان حرور باوكان يرى السف على أهل القبلة وقال النسائى ضعنف وقال الوعبيد الآبوى سألت أماد أودعنه فقال من اصحاب الحسن وماسمعت الاخبرا وسمعته مرة أخرى ذكره فقال ضعنف افتى فى أيام ابراهيم بن عبدالله اس حسسن فتوى شديدة فيهاسقك الدماء وخرب الترمذي والزماجه والحاكم عن الىسعىدانلدرىمنطريق وبدالعمى عن إنى صديق التاجى عن الى سعيدا المدرى عَالَ حَسْنِنَا أَنْ يَكُونُ بِعِضْ شَيْ حَدَثْ فَسَأَلْنَا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ. سَلِم فَعَالَ انْ في امتى المهدى يخرج بعيش خساأ وسبعاأ وتسعازيد الشالة عال قلنا وماذ التعالسنين تال فيجى السه الرجل أيقول بامهدى أعطني قال فيعنى إه فى أو يه ما استطاع أن يحمله لفظ الترمذى وقال هذا حديث حسن وقدروى من غيروجه عن أبي سعيدعن النبي صلى الله عليه وسلم وافظ ابن ماجه والجباكم يكون في المهدى ان قصر فسبع والا فتسع نتنع أمتى فيه نعمة لم يسمعوا بمثلها قط تؤتى الارض أكلها ولا يدخر منهمي والمال بوند كدوس فمقوم الرجل فيقول يامهدى اعطى فيقول خذانهي وزيد العمى وأن فال فسمالدا رقطني وأحدين حسل وعدى سنمعن اله صالح وزاد أحداله فوق بزيدالر ماشي وفصل نعيسي الاأنه قال فبمة أنوحاتم ضعيف يكتب حديثه ولايجتج بهوقال يحيى بزمعين في رواية اخرى لاشي وفال مرة يستحبب حديثه وهو ضعبف وعالى الحربانى مقاسك وقال أبوزرعة ليس بقوى واهى الحديث ضفيف

وقال أوحاتم لدس بذال وقد حدث عنسه شعبة وقال النسائي ضعيف وقال ابنعدى عاتة مايرو يهومن يروى عنهم ضعفا على أن شعبة قدروى عنه واعل شعبة لم يروعن أضعف منه وتديقال انحديث المترمذي وقع تفسيرا لماروا مسلمف صحيحهمن حديث جابر قال والدرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمنى خليفة يحنى المال حشالا بهذه عدّا ومن حديث أي سعيد قال من خلفائكم خلفة محثوا لمال حساومن طريق أخرى عنهما قال يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولايعتم انتهى وأحاديث مسلم لم يقع فيهاذكر المهدى ولادليل يقوم على أنه المرادمنها ورواه الحاكم أيضامن طريق عوف الاعرابي عن أبى الصديق النابى عن أبى سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض جورا وظلما وعدوانا ثم يحرج من أهل سيى رجل يملؤها قسطا وعدلا كامانت ظلما وعدوانا وقال فيم الحاكم هـ داصيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الحاكم أيضامن طريق سليان بعسدعن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمتى المهدى يسقيه الله الغيث ويخرج الارض نباتها ويعطى المأل صاحاوتكثر الماشية وتعظم الاتبة يعيش سبعا أوثمانيا يعنى حجاوقال فيه حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه مع أن سليمان بن عبيد لم يخر جله أحد من الستة لكن ذكره ابن حبان فى النقات ولم يردأ ن أحدا تكلم فيه مرواه الحاكم أيضامن طريق أسدن موسى عن حادب سلة عن مطر الوراق وأبي هرون العبدي عن أبي الصديق الناجى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علا الارض جورا وظلما فيخرج وسلمن عترتى فيملك سبعاأ وتسعافيملا الارض عدلا وقسطا كاملئت جورا وظلما وقال الحاكم فيههذا حديث صييم على شرط مسلم وانماجعله على شرط مسلم لانه أخرج عن حماد بنسلة وعن شيخه مطرالوراق وأماشيخه الا خروهو أبو هرون العبدى فلم يخرجه وهوضعف جدامتهم بالكذب ولاحاجة الى بسط أقوال الأَمَّةُ فَي تَضْعَيْفُهُ \* وأَمَا الراوى له عَن حادين سَلَّةً وهو أُسدين موسى و يلقب أسد السنة وان قال المخارى مشهور الحديث واستشهديه في صحيحه واحتج به أبوداود والنسائى الاأنه قال مرةأ خرى ثقة لولم يصنف كان خيراله وقال فمه مجد بن حزم منكر الحديث ورواه الطبراني في معجه الاوسط من رواية أبي الواصل عبد الجيدين واصل عرابى الصديق الساجى عن الحسن بنيزيد السدعدى أحد بنى بمداة عن أبي سعدد الخدرى قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج رجل من أتتي يقول يسنتي ينزل الله عزوجلله القطرمن السماء وتخرخ الارض بركتها وغلا الارض منه

قسطاوعدلاك ماملت جورا وظلمايعمل على هذه الانتقسيع سنين وينزل بيت المقدس وفال الطبراني فسمورواه جماعة عن أبى العسديق ولميدخل أحدمتهم بينه و من أبي سعيد أحدًا الاأما الواصل فانه روا معن البسن بن ريدعن أي سعيد التهي وهـ ذا المسن بن ريدد كره ابن أبي حاتم ولم يعرف بأحك ترجما في هذا الاستادمن روايت عن أى سعد ورواية أبى الصديق عنه وقال الذهبي في المزان الدمجهول اسكن ذكر مان حيان في النقات وأماأ والواصل الذي دواه عن أبي المسدّين فلم يخرج لأأحدمن السنة وذكره ابن حبان في النقات في الطبقة الثانية وقال فعه مروى عن أنس وروى عنه شعبة وعنياب بن بشروخ "ج ابن ماج، فى كتاب السنن عن عبد دالله بن مسعودمن طريقين يدبن أيى زيادعن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال بيمانحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاً قمل فتية من بني هاشم فالمارا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وتغير لونه وال نقلت مائز ال نرى فى وجهك شأ نكرهه فقال الله أه للمت اختارا لله الاسترة على الدنياوات أهل متى سلمة ون بعدى بلاء وتشريدا وتطريداحتى بأتى قوم من قبل المشرق معهم رأيات سودفيسأ لون الخيرفلا يعطونه فمقاتلون ويتدمرون فيعطون ماسأ لوافلا يقبلونه حتى يدفعونها الى رجل من أهلستي فيلؤها قسطا كاملؤها جورا فنأدرك ذلك منكم فليأتهم ولوحبواعلى الملم الله به رهذا الحديث يعرف عندا لحدثين بعديث الرايات و زيدي أبي زيادرا ويد تفال فيه شعبة كان وفاعايعني يرفع الاحاديث التى لا عرف من فوعة وقال عدين الفضد مل كان من كاراً عُمَّ الشبعة وقال أحدين حنيل لم يكن بالحافظ وقال مرة حديثه ليس بذلك وقال بعي بن معن ضعيف وقال العلى جائزا لحديث وكان بآخره يلقن وقال أبوزرعة لمن تكتب حديثه ولا يحتجبه وقال أبوحاتم ليس بالقوى وقال الرجانى معتمريضه فونحديثه وقال أبود أودلاأعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب الى منه وقال ابن عدى هو من شميعة أهل الكوفة ومعضعفه يكتب حديثه وروى لهمسلم اكتن مقرونا بغيره وبالجله فالاكثرون على ضعفه وقد صرح الائمة تضده ف هذا الحديث الذي رواه عن ابراهم عن علقمة عن عبدالله وهوحديث الرايات وقال وكسع بنا الحراح فمه ليس بشئ وكذلك قال أحد بن حنيل وقال أبو قدامة سمعت أباأسامة يقول ف-ديث ريدعن ابراهيم فى الرايات لو-لفعندى خسن عناقسامة ماصدته اهذامذهب أبراهيم أهذامذه سعلقمة أهدامذهب عبدالله وأوردالعقلى هذا الحديث في الضعفاء وقال الذهبي ايس بصيروخرج ابن ماجه عن على رضى الله عنه من روا يتاسين العجل عن ابر اهيم بن محد ابن الحنفية عن

أبيه عن جده قال قال رسول اندصلي الله عليه وسلم المهدى منا أهل البيت يصلح الله به فى لياد وياسين العجلي وان قال فيه ابن معين ليس به بأس فقد قال المحارى فيه نظروهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التضعيف حدّا وأوردله النعدى في الكامل والذهبي فى الميزان هدد الحديث على وجه الاستنكارله وقال هومعروف به وخرج الطبراني فى مجمه الاوسط عن على رضى الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمنا المهدى أممن غسيرنا يارسول الله فقال بلدنا بنايختم الله كابسافتم وبنايسة تنقذون من الشرك وبنايؤلف الله بن قلوم م بعد عداوة سنة كابنا ألف بن قلوبهم بعد عداوة الشرك قال على أمؤمنون أم كافرون قال مفتون وكافر انتهى وفي معبدالله بن لهيعة وهو ضعيف معروف الحال وفيه عربن جابرا لمضرمي وهوأضعف منه عال أحدن حنيل روى عن جابر مناكبرو بلغني أنه كان يكذب وقال النساقي اس بثقة وقال كان ابن لهيعة شيخاأ حق ضعيف العقل وكان يقول على فى السحاب وكان يعلس معنافيبصر سهاية فيقول هذاعلى قدم في السهاب وسرج الطبراني عن على رضى الله تعالى عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال و الصحون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كايحصل الذهب فالمعدن فلاتسبوا أهل الشأم ولكن سبوا أشرارهم فان فيهم الايدال يوشك أن يرسل على أهل الشأم صيب من السماء فيغرق جاءتهم حتى لوقاتلتهم الثعالب غلبتم فعندذلك يخرج خارج من أهل سيى فى ثلاث رايات المكثر يقول مم خسةعشرألفا والمقلل يقول بهم اثناعشر ألفاوا مادتهم امت امت يلقون سبع رايات تحت كلرا يه منها رجل يطلب الملك في قتلهم الله جيعاوير دالله المسلين ألفتهم ونعمتهم وقاصيتهم ورأيهم اه وفيه عبدالله بن لهيعة وهوضعيف معروف الحال ورواه الحاكم فالمستدرك وقال صحيح الاسنادولم يخرجاه فى روايته ثم يظهر الهاشمي فيرد الله الناس الى ألفته مالخ وايس فى طريق مابن لهيعة وهو اسمناد صيح كاذكر وخرج الحاكم فى المستدرك عن على رضى الله عنه من رواية أبى الطفيل عن محدبن الحنفية قال كاعندعلى رضى الله عنه فسأله رجل عن المهدى فقال على هيهات م عقد يدمسبعافقال ذلك يخرج فى آخر الرمان اذا قال الرحل الله الله قتل و يجمع الله له قومافزع كقزع السحاب يؤاف الله بين قلوبهم فلايستوحشون الى أحدولا يفرحون بأحدد خلفهم عدتهم على عدة أهل درلم يستقهم الاقواد ولايدركهم الاسخرون وعلى عددا صحابطا لوت الدين جاوزوا معده النهر قال أبوا لطفيل قال ابن المنقيدة أتريده قلت نع قال فانه يخرج من بين هذين الاخشبين قلت لا برم والله ولا أدعها حتى أموت ومات بهايعني مكة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيفين انتهى وانما

. هوعلى شرط مسدم فقط قان فيديم عمار الذهبي ويونس بن أبي اسحق ولم يبخر ب لهدما البغدارى وفيه عروبن محدد العبقرى ولم يخرجه البخارى احتماجا بل استشهاد امع مأينه الى ذلك من تسبيع عارالذهبي وهووان وأقعه أحدواب معسن وأبوحاتم النسائى وغيرهم فقدقال على بنالمدنى عن سفيان ان بشر بن مروان قطع عرقوسه قلت في أى شئ قال في التشبيع وخوج ابن ماحده عن أنس بن مالك روى الله عند فى رواية سعدب عبد الحديث جعقز عن على بن زياد المامى عن عكرمة بن عادعن اسعق سنعدد الله عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول تعن ولد عدد المطلب سادات أهل الحنة أناوجزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدى انتهى وعكرمة بزعماروان أخرج لهمسلم فانماأخر جالهمتا بعة وقدضم عفه بعض ووثق ه آخرون وقال أبوحاتم الرازى هومداس فلايقبل الاأن يصرح بالسعاع وعلى اب زياد قال الذهبي في المران لاندرى من هو ثم قال الصواب فيه عبد الله ب زياد وسعد ابن عبدالحيد وانوثقه يعقوب بنأبي شببة وقال فيه يحيى بن معين اليسبه بأس فقد تكلم فيمه أأشورى فالوالانه رآء يفتى في مسائل و يخطئ فيها وقال ابن حبان كان عمن فشعطاؤه فلايحتجبه وقال أحدبن حنبل سعدبن عبدالجيديدى أنه سمع عرض كتب مالك والناس شكرون عليه ذلك وهوههنا بغدد ادلم يحبم فسكيف سمعها وجعله الذهبي ممن لم يقدح أيه كلام من تكلم فيه وخرج الحاكم في مستدركه من رواية مجماهد عن ابن عباس موقوقًا عايم قال مجما هد قال لى ابن عباس لولم أسمع أنك مشل أهل البيت ماحد ثمل بهذا الحديث قال فقال مجاهد فانه في سترلا أذ كر ملن يكره قال فقال النعياس مناأ هل البيت أربعة منا السفاح ومناا لمنذرومنا المنصورومنا المهدى فالفقال يجاهد بنك هؤلاء الاربعة فقال ابن عباس أتما السفاح فرعاقتل أنصاره وعفاعن عدوه وأتما المنذرأ واره قال فاله يعطى المال الكثيرولا يتعاظم ف نفسه ويسك القليل من حقه وأتما المنصور فاله يعطى النصر على عدقوه الشطر مماكان يعطى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ويرهب منه عدقه على مسيرة شهرين والمنصوريرهب منه عدقه على مسرة شهر وأمّا المهدى الذي علا الأرض عدلا كاملت جورا وتأمن البهائم السنباع وتلقى الارض أفلاذ كمدها عال قلت وما أفلاذ كمدها عال أمشال الاسطوانة من الذهب والفضة اه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهومن روايه اسمعسل بنابراهم بنمهاجرعن أبيمه واسمعيل سعيف وابراهسم أبوه وان خرّج لهمسلم فالاكثرون على تضعيفه اله وخرّج أبن ماجه عن ثو مان قالًا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كبركم ثلاثة كالهم اس خليفة عملا يصعرالي

واحدمنهم حتى تطلع الرايات السودمن قبل المشيرق فمقتلوهم قتلالم بقتله قوم ثركر شيأً لاأحفظ قال فآذاراً تتموه فبايموه ولوحبوا على النَّلِم قاله خليقة الله المهدى اه ورجاله رجال العدمين الاأن فيه أياقلابة الجرمى وذكر الذهبي وغره أنه مدلس وفيسه سفدان الثورى وهومشهور بالتدايس وكل واحدمته سماء نعن ولم يصرح بالسماع فلايقيل وفد عبد الرزاق بنهمام وكان مشهور ابالتشيع وعيى فى آخر وقت مفلط عال ابتعدى حدث بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه عليها أحدونسبوه الى المتشيع انتهى \* وغُرْمِج ابن ماجه عن عبد الله بن الحرث بن جر الزيد وى من طريق أين لهمعسة عن أبى ذرعة عن عمر بن جابرا لحضر مى عن عبد دالله بن الحرث بن جزء قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم يحفر بح ماس من المشرق فموطؤن للمهدى يعني سلطانه قال الطبرانى تفرديه الإلهمعة وقد تقد ملنافى حسديث على الذى خرجه الطبراني فى معه الاوسط أنَّ ابن الهمعة ضعمف وأنَّ شيخه عمر بن جار أضعف منه وخوج المزار فى مسنده والعابراني في متحمه الاوسط واللفظ للطيراني عن أبي هريرة عن النبي مسلى الله عليه وسدلم قال يكون في أتتى المهدى ان قصرف سع والافتسان والافتسع تنع فيه أتتى نعمة لم ينعموا عثلها ترسل المسماعلي مهدوا داولاً تدّخر الارض شدأ من النيات والمال كدوس يقوم الرجل يقول بامهدى أعطني فمقول خسذ قال الطبراني والنزاو تفرديه مجدين مروان البحلي زاد الميزار ولانسلم أنه تابعه علمه أحسدوهو وان وثنته أيو داودوا بنحسان أيضاء عاذكره فى التقات وقال فعه يحيى بن معن صالح وقال مرة لس به بأس فقد اختلفوا فيه وعال أنوزرعة ليس عندى بذلك وقال عبد الله بن أحدبن حنيل وأيت مجدين مروان العنى حدث بأحاديث وأنا ثاهدام نكتها تركتها على عدد وكتب بعض أصابنا عنه كانه ضعفه وخرجه أيو يعلى الموصلي في مستدمعن أبي هريرة وقال حسد شي خليلي أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة ستى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتى يرجعوا الحرافي قال قلت وكم يملك قال خساوا ثنين قال قلت وماخس وآثنين قال لاأدرى اه وهمذا المسندوان كان فيه بشيربن غيدا وقال فيه أبوحاتم لأيحتج به فقسدا حتج به الشسيخان ووثقه الناس ولم بلنفتوا الى قول أبى حائم لا يحتج به الاأن فيسه رجاء بن أبى رجاء البشكرى وهومختلف فيه قال أبوذرعة ثقة وقال يحيى بن معين صَعيف وقال أبودا ود صعيف وقال مرقصالح وعلق له البخارى في صحيحه حديثا وأحدا وخرج أبو بكر البزار في مستده والطبرني فى مجده الكبير والاوسط عن قرة بن الاس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلائن الارض جورا وظلما فاذاملت جورا وظلما لعث الله رجلامن أمتي اسمه اسمى واسرأسه اسرأى يلؤها عدلاوقسطا كاماتت جورا وظلما فلاغنع السماءمن قطرها شَاوُلاالارضُ شَامَن نباتها يلبث فيكم سبعاأ وعمانياأ وتسعايعني سنهن اه وفسه دواو بن الحيين مجرم عن أبيه وهما ضعيفان جدا وخرج الطبراني في مجهد الاوسطعن ابنعر فالكان وسول الله صل الله عليه وسلم في فرمن المهاجر بن والانصار وعلى ان أى طالب عن يساره والعباس عن يمنه اذ الاحالعباس ورجل من الانساد فأغلظ الانصارى للعباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد العباس وبيدعلي وقال سيغرج من صلب هذاحق يلا الارض جورا وظلَّ اوسيغر جمن صلب هذاحتي علا \* الأرض قسطاوعد لافادرأ يترذلك فعليكم بالفتى الميمى فانه يقبل من قبسل المشرق وهوصاحب راية المهدى أه وفيه عبدالله بعرالعمي وعيسدالله ين الهدعة وهما ضعمفان أه وخرج الطبراني في معجه الاوسط عن طلحة من عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسدلم قال ستكون فتنة لايسكن منهاجانب الأتشاجر جانب حتى ينادى منادمة السماء أقامكم فلان اه وفعه المنتى بن الصباح وهوضعيف جسدًا وايس فى المديث تصريح بذكر المهدى وانهاذ كروه فى أبوابه وترجمه استناسا فهذه ) جلة الاحاديث التي خرّ جها الائمة في شأن المهدى وخرو جه آخر الزمان وهي كاراً يت لم يخلص منهامن النقد الاالقليل والاقل منه وربحاغسك المنكرون لشأنه بمبار والمجمد آبن خالدا بلندى عن أبان بن صالح بن أبي عياش عن حسن البصرى عن أنس بن مالك عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامهدى الاعيسى ابن مرج وقال يحيى بن معين في محدين خالدا لحندى اله ثقة وقال البيهق أفر دبه محدين خالد وقال الحاكم فسه اله رجل مجهول واختلف علمه فى استاده فرة بروى كا تفدد م وينسب ذلك لمحد بن ادريس الشافعي ومرة يروىءن محدب حالدعن ابانعن الحسن عن النبي صلى الله علمه وسلم مرسلاة الالبيرق قرجع الى رواية محدين خالد وهومجهول عن أبان بن أبي عماش وهو مترولة عن الحسن عن الذي صلى الله عليه وسلم وهومنقطع و بالجله فالحدد يت ضعمف مضطرب وقدقيل فيأن لامهدى الاعسى أى لايتكام في المهد الاعسى يعاولون بهداالتأو بلردالا حصاحبه أوالحم سنه وبن الاحاديث وهومدفو عجديث جريج ومشله من الخوارق \* وأمَّا النَّصوَّفة فلم بكن المتقــ تنَّمون منهــ مبخوضون في في من هذا وانما كان كالرمهم في الجماهدة بالاعمال وما يعصل عنها من تما عجم المواجد والاحوال وكانكلام الامامية والرافضة من الشيعة في تفضيل على "رضي الله تعلى عنمه والقول بامامته وادعاء الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبرى من الشيخين كاذكر ناه في مذاهبهم محدث فيهم وعدد للذالقول الامام المعصومو كثرت

التاكيف فى مذاهبهم وجاء الاسماء مله منهدم يدّعون ألوهية الامام بنوع من الحلول وآخرون بدعون رجعة من مات من الائمة بنوع التناسخ وآخرون منتفارون هجي ممن يقطع عوته منهدم وآخرون منظرون عود الاس في أهل البيت مستدلين على ذلك عا قدمناممن الاحاديث فى المهدى وغيرها محسدت أيضاعند التأخر ينمن الصوفية الكلام فى الكشف وفيماورا الحس وظهر من كنير منهم القول على الاطلاق الحلول والوحدة فشادكواني االامامية والرافضة لقوالهم بألوهية الائمة وحلول الالهفيهم وظهرمتهم أيضا القول بالقطب والابدال وكانه يعاكى مذهب الرافضة فى الامام والنقماء وأشربوا أقوال الشمعة وتوغلوا في الدبانة بمذاهبهم حتى لقد جعلوا مستند طريقهم فى الس الخرقة أنّ على ارضى الله عنه أاسم الحدر البصري وأخذعله العهدبالتزام الطريقة واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم ولايعلم هذاعن على من وجه صحيح ولم تكن هذه العلريقة خاصة بعلى كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوة في طرق الهدى وفي تخصيص هذا بعلى دونهم را تحة من النشيع قوية يقهم منها ومن غيرها مماتقدم دخولهم فالتشمع وانخراطهم فسلكه وظهرمنهم أيضا القول بالقطب وامتلائت كتب الأسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمشل ذلك في الفاطمى المنتظروكان بعضهم علمه على بعض ويلقنه بعضهم من بعض وكانه مبئ على أصول واهية من الفريقين ورعايستدل بعضهم بكارم المنعمين في القرانات وهومن نوع الكلام في الملاحم ويأتى الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا وأكثر من تكلم من هؤلا المتصوفة المتأخر ينف شأن الفاطمي ابن العربي الحاتمي فى كتاب عنقا مغرب وابن قسى فى كتاب خلع النعلين وعبد الحق بنسبعين وابن أبى واطيل تليذه فى شرحه استناب خلع النعلين وأسكر كلماتهم فى شأنه ألغاز وأمثال وربما يصرحون فى الاقل أويصر حمفسر وكالدمهم وحاصل مذهبهم فيه على ماذكرابن أبى واطيل أن النبوة بهاظهرالحقوالهدى بعدالضلال والعمى وانهاتعقها الخلافة ثميعةب الخلافة الملك ثميه ودتج براوتكبراو ماطلاقالوا ولماكأن في المعهودمن سنة الله رجوع الامور الىماكانت وجب أن يحماأ مراانبوة والحق بالولاية تمجن الافتها ثم يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط ثم يعودا لكفر بحاله يشرون بهذا لماوقع من شأن النبؤة والخلافة بعدها والملك بعدالخلافة هذه ثلاث مرأتب وكذلك الولآية التيهي لهذا الفاطمي والدجل بعدها كايةءن خروج الدجال على أثره والكفرمن بعد ذلك فهى ثلاث مراتب على نسسبة الثلاث مراتب الاولى غم يعود الكفر كما كان قبل النبؤة فالواولما كان أمرانل لافة لقريش حكاشرعا بالاجاع الدى لايوهنه انسكاد

من لم وزاول عله وجب أن تكون الامامة فين هوأخص من قريش بالذي صميل الله علىموسلم الماظاهرا كبني عبد المطلب وألماطنا عن كان من حصفة ألا لوالال من اداحضر لم يغب من هو آله وان العربي الحاتمي سماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه خاتم الاولياء وكنى عنه بلينة الفضة اشارة الى حديث المحارى في باب عاتم الندون قال صلى الله عليه وسلم مثلي فين قبلي من الانبداء كشل وجل ابتى متاوأ كلدحتي اذالميسق منسه الاموضع لبنة فأناتلك اللبنة فمفسرون خاتم النسن باللينة حتى أكسلت المنبان ومعناه النبي الذى حصلت له المنبوة الكاملة وعثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلون صاحب الكمال فيهاخاتم الاوليا أى ما تزال تبة التي هي خاتة الولاية كاكان خاتم الاببيا والإمرية التي هي خاتمة النبوة فككفى الشارع عن تلك المرتبة الخاتمة بلبنة البيت فى الحديث المذكوروهما على نسبة واحدة فيها فهى لبنة واحدة فى التمثيل فغي النبوة البنة ذهب وفي الولاية لبنة فضة للتفاوت بن الرتبتن كابن الذهب والفضة فيجعلون لبنة الذهب كناية عن الذي صلى الله عليه وسلم ولبنة الفضة كناية عن هذا الولى الفاطمي المنتظرودلك خاتم الأنبيا وهذا خاتم الاواب وقال ابن العربي فيما نقلان أى واطيل عنه وهذا الامام المنتظرهومن أهل البيت من وإدفاطمة وظهوره يكون من بعدمة ي خفح من الهجرة ورسم حروقا ثلاثة يريدعددها بحساب الحل وهواللاا المجمة يواحسدة من فوق سمائة والفاه أخت القاف بثمانين والحسم الجمة بواحدة من أسفل ثلاثة وذلك سمّائة وثلاث وعانون سنة وهي في آخر القرن السابع ولما انصرمهذا العصرولم يظهر حل ذلك بعض المقلدين الهم على أنَّ المراد بتلك المدَّة مولده وعبر بظهوره عن مولده وأت خروجه يكون بعد العشر والسبعما ته فاله الامام الناجم من ناحمة المغرب قال واذكان مولده كمازعما بن العربي سنة ثلاث وثمانين وسقائة فكون عره عندخروجه ستاوعشرين سنة قال وزعوا أتخروج الدجال يكون سنة اللاث وأربعين وسبعما تةمن اليوم المحمدى وابتداء اليوم المحمدى عندهم من يوم وفاة الذي صلى الله عليه وسلم الى تمام ألف سنة قال ابن أب واطيل في شرحه كمَّاب خُلع النعلين الولى المنتظر القيام بأمرا لله المشار المهجعمد المهدى وخاتم الاوليا وليس هو بنتي والماهوول اشعثه روحه وحبيبه قالصلي الله عليه وسلم العالم في قومه كالني فأمته وقال على أتني كانساني اسرائيل ولم تزل البشرى تابع بهمن أقل الموم المحمدى الى قبيل الخمسمائة نصف الدوم وتأكدت وتضاصف ببآشير المشايخ يتقريب وقنه وازدلاف زمانه مندانقضت الى هلم جرّاتال وذكر الكندي أن هذا الولى هوالذى يصلى مالناس صلاة الغلهر ويجدّد الاسلام ويفلهر العسدل ويقتم حزيرة

الانداس ويصل الحارو مية فيفقعها ويسير الى المشرق فيفقعه ويفتح القسط نطينية ويصرا ملك الارص فيتقوى المسلون ويعاوا لاسلام ويظهردين آلحنيفية فاتمن صلاة الظهرالى صلاة العصر وقت صلاة قال علىه الصلاة والسلام مابين هذين وقت وقال الكندى أيضا الحروف العربية غيرالمعمة يعني المفتتح بهاسورا لقرآن جمله عددها سبعمائة وثلاثة وأربعون وسبعة دجالية ثم ينزل عيسي فى وقت صلاة العصر فيصلح الدنيا وتمشى الشاةمع الذئب غميبق ملك العجم بعدد اسلامهم مع عيسي ماتة وستين عاماً عدد حروف المجيم وهي ق ي ن دولة العدل منها أر بمون عاما قال ابن أبى واطمل وماوردمن قوله لامهدى الاعسى فعناه لانهدى تساوى ددايته ولايته وفيل لا يسكلم في المهد الاعبسى وهذامد فوع بحديث بريج وغيره وقد جام في الصيح انه عال لايزال هدد الامر قاعًا حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثناع شرخليفة يعنى قرشه ما وقداً عطى الوجوداً نَ منهم من كان في أول الاسلام ومنهم من سيكون فى آخره وقال الخلافة بعدى ثلاثون أواحدى وثلاثون أوستة وثلاثون وانقضاؤها فىخلافة الحسن وأقل أمرمعا ويتفيكون أقل أمرمعا ويتخلافة أخدا بأوائل الاسماء نهوسادس الخلفاء وأتماسابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز والباقون خسةمن أهل البيت من ذرية على يؤيد مقولة الله فقريها يريد الامة أى الل خليفة في أولها وذريتك في آخرهاور بمااستدل بهدذا الحديث القاتلون بالرجعة فالاول حو المشارالمه عندهم بطاوع الشمس من مغربها وقد قال صلى الله عليه وسلم اذاهاك كسرى فلاكسرى بعده واذاهاك فيصر فلاقيصر بعده والذى نفسى بده لتنفقن كنوزهما فيسبيل ألله وقددأ نفف عربن الخطاب كنوزكسرى في سبيل الله والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر حين يفتح القسد طنطينية فنم الامير أميرها ونع الجيش ذلك الجيش كذا قال حلى الله عليه و - لم و و قدة حكمه بضع والبضع من ثلاث الى تسع وقيل الى عشر وجاء دكر أر بعين وفي بعض الروايات سبعين وأآما الاربعون فانهامة ته ومدة الخلفاء الاربعة الياقين من أحله القائمين أمن مس بمده على جيعهم السلام قال وذكر أصحاب النجوم والقرانات أت مدة بقاء أمره وأهل سهمن بعده مائة وتسعة وخسون عاما فيكون الامرعلي هذا جارياعلى الخلافة والعدل أربعين أوسيعين ثم تختلف الاحوال تتكون ملكا انتهسي كلام ابن أبي واطيل وقال في موضع آخرنزول مسى يكون في وقت صــ لاة العصر من أبوم المحمدي حين غضى ألمانه أرباعه قال وذكر الكندى يعقو ببن اسمق فى كَتَابِ الْجَفْرِ الذي ذَكِرَفِيهِ القرانات أنه اذا وصل القران الى الثور على رأس حضم

جعرفين الضادا لمجمة والحاء المهسملة يريد ثمانية وتسعين وستماته من الهبهرة بنزل المسيم فيعكم فى الارض ماشاه الله تعالى قال وقدوردفى الحديث أن عيسى ينزل عند المنارة السضا شرقى دمشق ينزل بنمهرودتين يعدني حلتين مزعفرتين مفراوين بمصرتين وأضعاكفه على أجفة الملكين لهلة كالمماخر جمن ديماس اذا طأطأ وأسه قطر واذا رفعه يحديث آخر مربوع الخلق والى الساض والمرة وفى آخواله يتزوج فى الغرب والغرب داوالبادية بريداً له يتزوج منها وتلدزوجته وذكروفاته بعدأ ربعين عاماوجاه ان عسى يموت بالمدية ويدفن الى جانب عمر بن الخطاب وجاء أنّ أما بكروعسر يعشران بين نبين قال ابن أى واطيل والشيعة تقول الدهوالمسيح مسيح المسايح من آل مجدقات وعليه حل بعض المتسوفة حديث لامهدى الاعسى أى لايكون مدى الاالمهدى الذي نسبته الى الشر بعة المحمدية تسسبة عيسى الى الشريعة الموسوية في الاتساع وعدم السيخ الى كلام من أمنال حدايعينون فسه الوقت والرحسل والمكان بأداة واحسة وعكات عنانة فينقضى الزمان ولاأ ترتشئ من ذلك فيرجعون الى تجسديد وأى آخره نتحل كازاهمن منهومات لغوية وأشبا تخييلية وأحكام نجومية في هدآ انقشت أعدادالاقل نهيم والا خر \* وأمَّا المتصوَّفة الذَّين عاصر اهم أ كثرهم يشيرون الى ظهورر - لعدد لاحكام الملة ومراسم الحقو يتعينون طهو ودلماقرب من عصر فافيعدهم يقول من ولدفاطمة وبعشهم يطلق القول فيه سمعنا ممن جباعة أكبرهم أبو يعقوب الساديي كبعرالاوليام المغرب كان في أقل هذه المائة الشامنة وأخبرني عنه سافده ماحينا أبو يحى ذكر باعن أبعه أى محد عبد الله عن أبيه الولى أى يعقوب المذكور هذا آخر مااطلعناعليه أوبلغنامن كلام هؤلا المتصوفة وماأورده أهل الحديث من أخبافه المهدى قداستوفيناجيمه بمبلغ طاقتنا والحق الذى ينبغي أن يتعزرا بيذأنه لاتتم دعوقمن الدين والملك الابو جودشوكة عصبية تطهره وتدافع عسممن يدفعه حتى ينتم أمرالله فيه وقدة وزلافك من قبسل بالبراهين الفطعية التى أر بسال هنال وعصسة الفاطمين بلوقر بشأجع قسدتلاشت من جسع الاتفاق ووجددام آخرون قد استعلت عصدتهم على عصيرة قريش الامابق بالجازف مكة وينبغ بالمدينة من الطالبين من ف حسن و بى حسين وبى جعفر منتشرون فى تلات الملادوع البون عليها وهد عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وامادتهم وآدائهم يبلغون آلافامن الكثرة فان صيم ظهورهذا المهدى فلاوجه لظهوردعونه الابأن يكون منهم وبؤلف الله بين قلوجه فح اتساعه حتى تمر اشوكه وعصد موافية ماظهار كاته وحل النياس عليها وأتماعلى غيرهذ

الوحه مثل أن يدء وفاطمي منهم الى مثل هذا الاحرف أفق من الا فاق من غرعصية ولاشوكه الامجرد نسبة في أهدل البيت فسلايم ذلك ولا يمكن لما أسلفنا ممن البراهين العصة وأتماما تدعمه العامة والاغمارمن الدهسماء بمن لارجع ف ذلك الى عقل يهدية ولاعل يفيده فيعيدون ذلك على غيراسية وفي غيرمكان تقلدو المااشترمن ظهور فأطب ولابعلون حقيقة الامركاسناه وأكثرما يعيدون في ذلك التاصية من الممالك وأطراف العمران مثل الزاب بافر يقية والسوس من المغرب وغيد الكثير من ضعفاء البصائر بقعدون وماطا بماسة لماكان وللذالر ماط مالمغرب من الملتمين من كدالة وأعتقادهمأ نعمنهم أوقائمون بدعوته زعالامستندلهم الاغرابة تلك الامروبعدهم على يقن المعرفة بأحوالهامن كثرة أوقاد أوضف أوقوة ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجهاعن نطاقها فتقوى عندهم الاوهام فى ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الاحكام والقهر ولامحسول أديهم فى ذلك الاهذا وقد يقصد ذلك الموضع كشمير منضعفا العقول للتلبيس بدعوة يميه تمامها وسواسا وجقا وقتل كشرمنهم أخبرنى شيغنا عدرنا براهم الابلي قال خرج برماط ماسة لاول الما تذالث اسنة وعصر السلعان ويسكن بعقوب دجل من منهل التسوف بعرف التويزرى نسبة الى وزو مصغرا وادع أنه الفاطمي المنظروا تبعه الكثيرمن أحسل السوس من ضالة وكزولة وعظم أأمره وخافه رؤسا المسامدة على أمرهم فدس عليه السكسوى من قتله بيا تاوا فحسل أمره وكذلك ظهرني عمارة في آخرالمائة الساعبة وعشر التسعين متهاوجه ليعرف مالعماس واذعى أنه الفاطمي والمعمه الدهماء من نجارة ودخل مدينة فاس عنوة وحرق أسواقها وارتحل الى بلدالمزمة فقتل بماغيلة ولم يتمأمره وكثيرهن هذا النطوأخبرن شيننا المذكور بغرية في مثل حسدا وحواله صحب في جدف رماط العباد وحومد فن الشيخ أى مدين ف جبل تلسان المطل علها وجسلامن أهل البيت من سكان كرالا كان متبوعا معظما كشيرالتل ذوالخادم قال وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات فأكتراليلسدان قال وتأكدت العمية بنناف ذلك الطربق فالكنف في أحرهم وأنهم انماجاؤا من موطنهم بكر بلا الطلب هذا الامروا نتعال دعوة الفاطمي المغرب فللعاين دولة بى مرين ويوسف بن يعقوب يومند منسازل للسان قال الصعابه الرجعوا فقدأ فدى باالغلط وليس هذا الوقت وقشأو يدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصرف أن الامرالايم الابالعصبية المكانئة لاهل الوقت فلاعل أه غريب ف ذلا الوطن ولاشوكة له وأن عصبية بنى مرين اذلك المهدلا يقاومها أحدمن أهل المفرب استحكان ورجع الى الحق وأقصرعن مطامعه وبنى علب أن يستيقن أن عصبية

Canada Organization of the Alexandria Library (

الفواطم وقريش أجع قددهبت لاسهافي المغرب الاأت التعصب اشأنه لم يتركه لهندا القول والله يعلم وأنتم لا تعلون وقد كانت بالمغرب لهده العصور القريبة نرعة من الدعاوالي المتى وألقدام بالسنة لا ينتحلون فيها دعوة فاطمى ولاغره وانما ينزع منهم في معنى الاحمان الواحد فالواحد الى اقامة السمنة وتغمر المنكر ويعتى بذلك ويكثر تابعه وأكثر ما يعنون بإصلاح السابلة لماأن أكثر فساداً لاعراب فيهالما قدمناه من طسعة معاشهم فأخذون في تغيير المنكر بمااستطاعوا الاأن الصبغة الديسة فيهم لم أستعكم لما أن توية المعرب ورجوعهم الى الدين انسا يقصدون بها الاقصار عن الغارة والنهب لايعقلون في وبهم واقبالهم الى مناحى الديانة غير ذلك لانها المعصمة التي كأنوا عليها قبال المقربة ومنهابو بتهم فتجددك المنتحل للدعوة والقائم بزعه بالسنة غمر متعمقين فى فروع الاقتدا والاتباع انماد ينهم الاعراض عن النهب والبغى وافساد السابلة شم الاقبال على طلب الدنياوالمعاش أقصى جهدهم وشتان بين هذا الاجومن اسلاح الخلق ومن طلب الديا فاتفاقهما عمنع لاتستعكم امسيغة فى الدين ولا يكمل لهزوع عن الساطل على الجدلة ولا يكثرون و يعتلف حالصاحب الدعوة معهم في استعكام دينه وولايته في نفسه دون تابعه فاذا هلك انحل أمرهم وتلاشير والم وقدوقع ذال بافريقية لرجسل من كعب من سلم يسمى قاسم بن مرة بن أحراف في المنا السابعة تممى بعده ترجل آخرمن بادية رياح من بطن منهم ومرفون عسلم وكالت يتمي سعادة وكأن أشدد يشامن الاقل وأقوم طريقة فى نفسه ومع ذلك فلم يستتب أمر تابعه كاذكناه حسيمايأى ذكرذلك فيموضعه عندذكرقباثل سليم ودياح وبعد ذلانطهر ناسبهذه الدعوة بتشبهون بمثل ذلك ويلبسون فيهاو ينتعلون اسم السنة وليسواعليها الاالاقل فلايتم لهم ولالمن بعدهم شئمن أمرهم انتهى

٤ ٥ فصل في ابتداء الدول و الامم و فيه الكلام على الملاحم و الكشف عن مسمى الجفر

اعم أن من خواص النفوس البشرية التشوف الى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخيروشر سيما الحوادث العائمة كعرفة ما بق من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها والمتطلع الى هذا بطبيعة الشريج ولوث عليها ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون الى الوقوف على ذلك في المنام والاخبار من الكهان لمن قصدهم عثل ذلك من الماولة والسوقة معروفة والصد فيدفى المدن صنفا من الناس ينتعلون المعاش من ذلك لعلهم بحرص الناس عليم في تصبون لهم فى الطرفات والدكاكين يتعرضون لمن سألهم عنه فن غدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفا العقول لمن يسألهم عنه فن غدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفا العقول

يستكشفون عواقبأ مرهمف الكسبوا لجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك ماين خط فى الرمل ويسمونه المنعسم وطرق مالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب وظرفي المرابا والمناه ويسمونه ضارب المندل وهومن المنكرات الفاشمة في الامصارال تقررف المشريعة من ذم ذلك وأن البشر محج ويون عن الغيب الامن أطلعه الله عليه من عنده فى نوم أوولاية وأكثر ما يعتنى بذلك ويتطلع اليه الأمراء والملوك في آماد دولتهدم ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم اليه وكل أمّة من الام يوجد الهم كلام من كاهن أو منعمأ وولى فى مثل ذلك من ملك يرتقبونه أود ولة يحد ثون أنفسهم بها وما يحدث الهممن الحرب والملاحم ومدة بقاءالدولة وعددالملوا فيهاوا لتعرض لاحمائهم ويسمى منسل ذلك الحدثان وكاد في العرب الكهان والعرافون يرجه ون اليهم فى ذلك وقد أخبروا عاسكون اعرب من الملك والدولة كاوةم اشق وسطيم فى تأو يلرؤ يار يعدّبن مرمن ملوك اليمن أخبرهم علك الحبشة بلادهم تم رجوعها آيهم تم ظهو والملك والدولة المعرب من بعدد لك وكذا تأو بل سطيح لرؤيا الموبد أن مين بعث السيد كسرى بهامع عيد المديح وأخبرهم بظهوودولة العرب وكذاكان فيجيل البربركهان من أشهرهم موسى ابن صالح من بي فرن ويقال من غرة وله كليات حدث الية على طريقة الشعر برطانهم وفيها حدثان كثير ومعظمه فيمايكون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بينأهل الحسل وهميزعون تارة أنه ولى وتارة أنه كاهن وقديز عمدهض من اعهم أنه كان بدالان تاريخه عندهم قبل الهجرة بكنيروالله أعلم وقديد تندا لجيل الدخير الانبياء ان كان لعهدهم كاوقع لبني اسراء يل فأن أنبياء هم المتعاقبين فيهم كانوا بخبرونهم عثله عندما يعنونهم في السؤال عنه \* وأتما في الدولة الاسلامية فوقع منه كنسرفهم الرجع الى بقاء الدنيا ومدتها على العسموم وفيم ايرجع الى الدولة وأعمارها على الخصوص وكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار امذ ولة عن الصعابة وخصوصا مسلة بى اسرا بلمشل كعب الاحبارووهب بنمنيه وأمثالهما ورعا اقتبسوا بعض ذلك من طواهر مأثورة وتأو يلات محتملة ووقع لجعفروأ مثاله من أهـــل البيت كثير من ذلك مستفدهم فيه والله أعلم الكشف عاكانوا عليه من الولاية واذا كان منله لاينكرمن غيرهم من الاولياء فى ذو يهم وأعقام مم عقد قال صلى الله عليه وسلمان فيكم محدثين فهمأولى النياس جده الرتب الشريفة والكرامات الموهوية وأتما بعدصد والمله وحبن علق الناسءلي العلوم والاصطلاحات وترجت كنب الحسكاء الى اللسان العربي فأكترمعتمدهم فى ذلك كارم المنحمين فى الملك والدول وسا"ر الامور العامة من القرآ مات وفي المو المدو المسائل وسائر الامور الحاصة من الطوالع لها

وهى شكل الفلاء عند حدوثها فلنذكر الالأن ماوقع لاهل الاثر فى ذلك تم ترجع لكلام المنعمن . أمَّا أهل الانرفلهم في سدَّة الملل وبعُنَّا الدِّيا على ما وقع في كتاب المعملي فانه نقل عن الطبرى ما يقتضى أنّ مدّة بقاء الدنيامنذ المله خسميائة سنة ونقض ذلك بظهووكذبه ومستند الطبرى في ذلك أنه نقسل عن ابن عاس أن الدنياجعة منجع الا مرة ولميذكر اذلك دليلا وسرة والله أعلم تقدير الدنيا بأيام خلق السموات والارض وهى سبعة ثم الموم بألف سسنة لقوله والآيوماعند دبك كألف سنة مماتعد قدون كال وقد بت في العديدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجلكم في أجسل من كان قبلكم من صلاة العصرالى غروب الشمس وقال بعثث أناوالساعة كهاتن وأشاد مااسبابة والوسطى وقدرما بين صلاة العصر وغروب الشمس حين صبرورة ظل كلشئ مثليه بكون على التقريب نسف سبع وكذلك وصل الوسطى على السبع بخشكون هذه المذة نسف سبع الجعة كلها هو خسمانة سنة ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلمان يعيز الله أن يؤخرها والامتنصف يوم فعدل ذلك على أن مسدة الدنيا قبل المله خسسة آلاف وخسمانة سنة وعنوعب بنمنيه أنها خسة آلاف وسقائة سنة أعنى الماضي وعن كعب أنّ مدة الدنيا كلهاسته آلاف سنة قال السهدلي ولدس في الحديثين مايشهدلشي مماذكرهمع وقوع الوجود بخلافه فأتناقوله لن يتجزآ لله أن يؤخر هذه ألامة نصف يوم فلايقتضى ننى الزيادة على النصف وأما قوله بعثت أفاوالساعة كهاتين قاعافيه الاشارة الحالفرب وأنه ليس بنه وبين الساعة ني غيره ولاشرع غيرشرعه تمرجع السهيلي الى تعين أمد الملامن مدرك أخر لوساعد دا أتعديق وهو أند بعم المروف المقطعة في أوائل السور بعد حذف المكرر وال وهي أربعة عشر وفا يجمعها قوال (ألم يسطع نصحق كرم) فأخذعددها بحساب الجل ف كان سبعما له وثلاثة (١) أضافه الى المنفضى من الالع الاسترة قبل بعثته فهذه هي مدّة المله قال ولا يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه الحروف وفوا تدهاقلت وكونه لا يبعد لا يفتهني ظهوره ولا التعويل عليه والذي حل المهيل على ذلك انماهوما وقع في كتاب السعر لابن اسعتى في حديث ابى أخطب من أحسار البهود وهما أبو ياسرو أخومحي حين سيمامن الاحرف المقطعة الم وتأولاهاعلى بان المدة بهذا الحساب فبلغث احدى وسبعين فاستقلا المدة وجامعي الى الذي صلى الله عليه وسلم يسأله ول مع هدذا غديره فقال المس م استزاد الرأثم استزاد المر فكانت احدى وسيمين وماتين فاستطال المذة وقال قدلس عليدا أمرك باعجد حتى لاندرى أقللا أعابت أم كنواغ دهبواعنه وغاللهم أنو باسرمايدر بكم لعلمة أعطى عددها كلها تسعما له وأربع سنين فأل ابن استعق فنزل

فولا ته الله منه آيات محكمات ه ق الكتاب وأخر متشاجهات اه ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملاتبهذا العددلان دلالة هده الحروف على تلك الاعدادليست ماسعية ولاعقلية وانماهي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمؤنه حساب الجسل نم انه قديم مشهوروة دم الاصطلاح لابصرعة وايس أبو باسرو أخوه حي بمن يوخسذ وأيه ف ذلك دلد الاولامن على اليه ودلائهم كانوامادية بالخازعة العسما تع والعلوم متىءن علمشر بعم موفقه كابهم وملتهم واغا بتلقفون مثل هذا الحساب كالتلقفه العوام فى كلملة فلا ينهض للسهيلي دايل على ما ادّعاه من ذلك ووقع فى المله فى حد مان دولتهاعلى الخصوص مسندمن الاثراجالي في حديث خرجه أبودا ودعن حديقة بن المهان من طريق شيخه مجدين يحى الذهى عن سعيد بن أبى مربم عن عبدا تله بن فروخ عن أسامة بن زيد الليق عن أبي قسمة بن ذويب عن أسمة عال عال صديعة بن الميان والله ماأدرى أنهى أصابى أم تناسوه والله ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فالدفشة الىأن تنقضي الدنيا يبلغ من معه الممالة فصاعد االاقد سماه لنا ياسعه واسم أيسه وقبيلته وسكت عليه أبودا ودوقد نقدم أنه فال في وسالته ماسكت عليه في كمام فهوصالح وهذاالحديث اذاكان صيصافهو بجل ويفتقرفي بيان اجاله وتعييزمهمأنه الى آ الرأخرى بجود أسانيده اوقد وقع اسنادهذا الحديث في غيركاب السنن على غسير هدذاالوجه فوقع فى العديدين من حديث حذيفة أيضا قال قام رسول الله صلى الله عليه وسيلم فيناخطيا فاتركشأ بكون فمقامه ذاك الى قيام الساعه الاحدث عنه حفظه من حفظه ونسيم من نسيه قدعله أصحابه هؤلاء اه ولفظ البخارى ما ترك شيأ الى قسام الساعة الاذكرة وفى كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدرى قال صلى بنا وسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهاوتم فام خطيسا فلم يدع شأ بكون الى قدام الساعة الأأخر نابه حقظه من حقظه ونسمه من تسمه اه وهذه الاحاديث كلها مجولة على ما ثبت في العصصين من أحاديث الفتنُّ والاشرَّاط لاغسمر لانه المعهود من الشارعملوات الله وسالامه عليه في أمثال هذه العمومات وهذه الزيادة التي تفردبها أبوداود فى هدذا الطربق شاذة منكرة مع أنّ الاثمة اختلقوا فى وجاله فقال ابن أبى مريم في النفرة وخ أحاديثه مناكروقال العنارى بعرف منه ويتكروقال الأعدى أحاد بنه غدير محفوظة وأسامة بنزيدوان خرجه فى الصحصن ووثقه النمعن فاعدا خرج له المتفارى استشهادا وضعفه يحيى بن سعيد واحدين حنبل وقال ابن حاتم يكتب حديثه ولابحنج به وأنوقبيصة بن ذو يب مجهول فتضعف هذه الزيادة التي وقعت لاى داود في هذا الله يدمن هذه الجهات مع شذوذ ها كامر ، وقد بديند ون في جد بأن

الدول على الخصوص الى كتاب الجفرو يزعمون أنّ فيه علم ذلك كله من طربق الاسمار والنحوم لانز يدون على ذلك ولايعرفون أصل ذلك ولامستنده واعلمأت كتاب الجفر كانأصله أتحرون بن سعيدا المحملي وهورأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ماسيقع لاهدل البيت على العدم وم ولبعض الاشتفاص منهسم على الخصوص وقع ذلك لحعقر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والسكشف الذى بقع الملهم من آلاوليا وكان مكنوبا عندجعفر في جلدثور صغير فرواه عنه هرون العجلي وكتبه وسماها لجفر باسم الجلد الذى كتب منه لان الجفرف اللغة هوالصغيروصا رهدذا الاسم علاعلى هذا ألكتاب عنسدهم وكان فهه تفسيرا لفرآن ومافى باطنه من غراثب المعانى مروية عن جعفرالسادق وهذا الكتاب لم تتصرل دوايته ولا عرف عينه وانحا يظهرمنه شوادمن الكلمات لايحبها دليل ولوضع السندالى جعفر الصادف أكان فيه نع المستند من نفسه أومن رجال قومه فهم أهل الكرامات وقدصع عنه أنه كان يحدر بعض قرابته بوقائع تكون الهم فتصح كايقول وقدحذر يحيى ابزعه زيدمن مصرعه وعصاه فرج وقتل بالجوزجان كاهومعروف واذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فاطنث بهم علما وديشاوآ ماراً من التبوة وعناية من الله بالاصل السكريم تشهد الفروع الطيبة وفدينقل بنأهل البيت كمرمن هداال كالام غرمنسوب الى أحدوف أخيار دولة العسدين كثيرمنه وانظرماحكاهان الرقيق في لقاء أي عبد الله الشمعي لعسد الله المهدى مع ابنه تحد الحبيب وماحد ثاهبه وكنف بعثاه الى أين حوشب داعيم سم بالين فأمره بأنلروج الى المغرب وبث الدعوة فيه على عسلم لقنه أنَّ دعوته تم هناك وانعب دالله لماني المهددية بعداستفعال دواتهم بافر يقية قال بنيه المعتصم بها الفواطم ساعة من نهاروأ راهم موقف صاحب الحارأى يزيد بالمهدية وكان يسأل عن منتهى موقفه حتى جاءه الخبربياوغه الى المكان الذىء منه حدّه عسدالله فأيقن بالظفر وبرزمن البلدفهزمه واتبعه الى ناحية الزاب فظفريه وقتله ومثل هذه الاخبار عندهم كثبرة وأتما المنعمون فيستندون في حدثان الدول الى الاحكام النعومية أتمافى الامور العامة مشل الملك والدول فن القرانات وخصوصا بين العالم بين ودلك أنَّ العاويين زحل والمشترى يقترنان فى كل عشرين سنة مرة ثم يعود القران الى برج آخر فى تلك المثلثة من المثلث الاين ثم يعده الى آخر كذلك الى أن يسكروف المثلثة الواحدة انتى عشرة مرة تستوى بروجه الثلاثة في ستن سنة ثم يعود فيسترى بها في ستين سنة ثم يعود النة ثمرا بعد فيسستوى في المثلثة بثنتي عشرة مرة وأربع عودات في ما تين وأربعن سنة ويكون انتقاله فكلبرج على التنايث الاين ويتنقل من المثلثة الى

المثلنة التى تليها أعنى البرج الذى يلي البرج الاخسر من القران الذى مبدله في المثلثة وهـذا القرآن الذي هوقران العلوين ينقسم الى كبيروصغيرووسط فالعسكبيرهو اجتماع العلويين في درجة واحدة من الفلك الى أن يعود البهابعد تسعما ته وستنسسنة من واحدة والوسط هوا قتران العلوين في كل مثلثة اثبتي عشرة من و بعدما ثنن وأربعن سنة ينتقل الى مثالثة أخرى والصغيرهو اقتران العلوبين في درجة برج وبعد عشرين سنة يفترنان فيرج آخرعلى تثليثه الاين فيمثل درجه أود قائقه مثال ذلك وقع القران أقرل دقيقة من الحل وبعد عشرين بكون في أقل دِقيقة من القوس و بعد عشرين بكون فأول دقيقة من الاسدوهذ كهانار يذوهذا كله قران صغير نم يعود الحاأول الحل بعدستين سنة ويسمى دورااقران وعودا اقران وبعدما شين وأربعين ينتقلمن السارية الى التراية لانهابعدها وهذا قران وسطثم ينتقسل الى الهوامية ثمالما يتمررجع الىأقل الحلف تسعمانه وستين سنة وهوا الكبيروالقران الكبير يدل على عظام الأمورمثل تغم مرا لملك والدولة وانتقال الملك من قوم الى قوم والوسط على ظهورا لمتغلبين والطالبين الملا والصغدر على ظهورا نلوارج والدعاة وخراب المدن أوعرانها ويتع أثنا فحف القرانات قرأن التحسين فيبرج السرطان في كل ثلاثين سنةمزة ويسمى الرابع وبرج السرطان هوطالع العالم وفيه وبال زحل وهبوط المريخ فتعظم دلالة هداالقران فالفتن والحروب وسفك الدما وظهور الخوارج وسركة العساكر وعصمان الجندوالوبا والقعط ويدوم ذلك أوينتهى على قسدر المعادة والنحوسة في وقت قرائه ماعلى قدر تيسيرا لدليل فيه عال جراس بن أحمد الحاسب في البكاب الذي ألفه لنظام الملك ورجوع المربيخ الى العقرب لا أثر عظام فالملة الاسالامية لانه كان دليلها فالمولد النبوى كان عند قران العداو مين بيرج العقرب المارجع هنالك حدث النشويش على الخلفاء وكثرا لمرض في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم وربما الهدم بعض يبوت العبادة وقديقال انه كان عندقتل على وننى الله عنسه ومروان من بن أميسة والمتوكل من بنى العباس فاذار وعت هذه الاحكام مع أحكام القرافات كانت في غاية الاحكام . وذكر شاذان البطني أن الملة تنتهى الى المهالة وعشرين وقدظهر كذب هذا القول وقال أبو معشر يظهر بعد المائة والخسين منها اختلاف كنير ولم يصح ذلك وقال براس وأيت فى كنب القدماء أن المنعمن أخبروا كسرىءن ملك العرب وظهوو النبوة فيهم وأن دايلهم الزهرة وكانت في شرفها فيه في الملك فيهم أربعين سمة وقال أبوم عشر في كتاب القرانات القسمة اذا انتهت الى السابعة والعشرين من الحوت فيها شرف الزهرة ووقع القران

مع ذلك بيرج المنظرب وهودليك المرب فلهرت حين لدولة العرب وكال منهم عي وتكون قوة مكر ومدنه على مانق من درجات شرف الرهرة وهي احدى عشرة درحة منقر وبمن برج الحوت ومدّة ذلك سمّالة وعشرسنين وكان ظهورا في مسلم عندا تقال الزهرة ووقوع القسمة ولاالحسل وصاحب الجذالمنسترى ومال يعقوب زايعتي الكندى انمدة المله تنتهي الى مقالة وثلاث وتسعين سنة قال لان الزهوة كانت عند قران الملافى عمان وعشر بن درجة وثلاثين دقيقة من الموت فالداقي احدى عثمرة درجة وهانعشرة دقيقة ودقائقها ستون أيكون سمائة وثلا الواسعين سنة وال وهذم مدة الملاياتفاق الحبكاء ويعضده الحروف الواقعية في أقل الدورجد ف المكرّر واعتباره بحساب الجمل قلت وهذا هو الذي ذكره السهيلي رالغالب أن الاول هو مستندالهميلي فيمانقلناه عنه كالبواس ألهرمزا فريدا لحكيم عن مدة أردشر وولده وماولة الساسانية فقال دليل ملكه المشترى وكان في شرفه فيعظى أطول السنين وأجودهاأ ربعمائة وسبعاوعشر ينسنة تمتزيد الزهرة وتكون في شرفهاوهي دلسل العرب فيلكون لان طالع القران الميزان وصاحبه الزهرة وكانت عندالقران في شرفها فدل أنهم علكون ألغسنة وستيزسنة وسأل كسرى أنوشروان وزيره بزدجه والحكيم عن خروج الملك من فارس الى العرب فأخبره أنّ القائم منهم يولد كلم وأربع يزمن دولته وعلك المشرق والمغرب والمشترى وغوص الى الزهرة وينتقل القران من الهوائية الى العقرب وهوماني وهوداسل العرب فهذه الادلة تقضى للملة بمدّة دوراز هرةوهي ألف وستونسنة وسأل كسرى ابروبرأ لموس الحكم عن ذلك فقال مثل ةول بزرجه وقال نوفسيل الرومى المنعم في أيام بى أحية ان مله الاسسلام تبنى مسدّة الغران البكبير تسعمائة وسترسنة فاذا عادالتران الى برج العشرب كاكان في اسدا المله وتغيروضع الكوا كبعن هيئتها في تران الملة غينند أماأن بفترالعمل به أو يتعدد من الأحكام ما وجب خلاف الظن قال براس واتفقواعلى أن خراب العالم يكون باستبلاء الماء والنارحتي تهلك الراكرة مات وذلك عندما يقطع قلب الاسدأ ربعاو عشر بن درجة التي هي حدّا لمريخ وذلك بعد معنى نسعمائه وستمن سنة وذكر بواس أن ملك زا بلتان بعث الحا المأمون بحكمه دومان أتحفه به في هدية وأنه تصر فالمأمون في الاختيارات جروب أخيه وبمسقد اللوا الطاهر وأن المأمون أعظم حكمته فسأله عن مدة ملكهم فأخسره مانقطاع المان من عقبه واتصاله فى ولدأ خسه وأن العجمية فليون على الخلافة من الديم في دولة سنة خسير و يكون ماير بده الله ثم بسوه حالهم مثم تظهر الترك من شمال المنرق فملكونه الى آلذأم والفرات وسيعون وسملكون بلاد الروم وبكون

ماريده الله فقال له المأسون سن أس لله هذا فقال من كتب الحكماء ومن أحكام صصه بن داهرالهندى الذى وضع الشطرخ قات والترك الذين أشارالي ظهو وهم بعدالد بلههم السلموقمة وقدانقفت دواتهم أقل القرن السابع فالجراس والمقال القرآن الى المنلثة المآلية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثين وعماعا تة ليردجود وبعدها الى رج العقرب حنث كانـ قران المله تســنـة ثلاث وخســن قال والذى فى الحوت هو أول الانتقال والذى فى العقرب يستخرج منه دلاتل المله قال وتحويل السنة الاولى من ألقران الاول في المثلثات الماتية في ثاني رجب سينة تحيان وستين وثمانيا أنه ولم يستوفّ الكلام على ذلك \* وأمّامستند المنحمين في دولة على الخصوص فن القران الأوسط وهيئة الفلك عندوقوعه لاتله دلالة عندهم على حمدوث الدواة وجهاته امن العمران والقائين بهامن الام وعدد سلوكهم وأحماتهم وأعمارهم ونحلهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم كاذكرأ يومه شرفى كتابه فى القرانات وقد توجده فده الدلالة من القران الأصغراد اكان الاوسط دالاعليه فن هذا يوجد الكلام في الدول \* وقد كان يعقوب بناسعق الكندى منعم الرشيدوا لمأمون وضعف الفرانات الكائنة في الملة كتاماسهاه الشبيعة بالجفر باسم كتابهم المنسوب الىجعفر الصادق وذكر فيد مفيما يقال حدثان دولة بى العباس وأنها نم ايته وأشار الى انقراضها والحادثة على بغداد أجاتت فى انتصاف المائة السابعة وأن يانقراضها يكون انقراض الملة ولم نقف على شئ من خبر هذاالكتاب ولارأ بنامن وقف علمه واءله غرق في كتبهم التي طرحها هلا كوملك التتر فى دجله محنداستيلائهم على بغداد وفتل المستعصم آغرا الحلفاء وقدوقع بالمغرب جزء منسوب الى هذا الكابيسمونه الجفرالصفيروالظاهرأته وضع لبني عبدالمؤمن لذكر الاقلىنمن ملوك الموحدين فمه على التفصيل ومطابقة من تقدّم عن ذلك من حدثانه وكذب مابعده وكان في دولة بني العباس من بعد المكندي منعمون وكت في الحد ثان وانظرما نقله الطبرى فى أخبارا لمهدى عن أى بديل من أصحاب صنائع الدولة قال بعث الى الربيع والحسن فى غزاتهم العرائر شداً بام أبه في تهما جوف اللهل فا ذا عندهما كناب من كتب الدولة يعنى الحدث التواذ امدة المهدى فسه عشرسنين فقلت هذا الكتاب لايخنى على المهدى وقدمتني من دواته مامتني فاذا وقف علمه كنتم قد نعستر المعنفسة فالافياا بأله فاستدعت عندة الوراق مولى آل مدرل وقلت له أنسم هدده لورقة واكتب حصكان عشر أربعن ففعل فوالله لولاأنى رأبت العشرة في تلك الورقة والاردوين في هذه ما كنت أشك أنهاهي م كتب الناس من بعد ذلك في حد ان الدول منظوما ومنثورا ووجرا ماشاءا يتعان يكتبوه وبأيدى الناس متفرقة كثيرمنها وتسمى الملاحم و بعنهما ف حدانان الملاعلي العدموم و بعنهما في دولة على الخصوص وكلها منسو به الى مشاهير من أهدل الخلفة وليس منها أصدل يعتمد على روايته عن واضعه المنسو ب الدهن هذه الملاحم بالمغرب قصد دة ابن من المة من بحر الطويل على روى الراء وهي متداولة بين الناس وتحسب العالمة أنهاسن الحدثان المام فيطلقون التكثير منها على الحاضر والمستقبل والذي سمعناه من شوخنا أنها مخدوصة بدولة لمتونة لات الرجل كان قبيل دواتهم وذ عسكر في الستملاء عدم على سبته من يدموالى بنى حود وملكهم لعدد وة الالداس وسن الملاحم بدأهل المغرب أيضا فصد مدة سمى التبعية أولها

طربت وماذالئمنى طرب \* وقد يطرب الطائر المغتضب وما ذاله منى الهو أراء \* ولكن لتذكار بعض السبب

قريبامن خسماته بيت أو ألف فيما يقال ذكر فيها كثيرامن دولة الموحدين وأشاد فيها المالفاطمي وغديره والظاهر أنها مصنوعة ومن الملاحم بالمغرب أيضا ملعبة من الشعر الزجلي منسوبة لبعض اليهود ذكر نيها أحكام القرانات لعصره العلوبين والنعسين وغيرهما وذكر مهنته قتم لابفاس وكان كذلك فيمازع وه و أوله

فى صبّغ ذا الازرق لشرفة خيارا \* فافهموا ياقوم هذى الاشارا نجم زحل أخبر بذى العلاما \* وبدّل الشكاد وهي سلاما شاشية زرقا بدل العدماما \* وشاش أزرق بدل الغدرارا رقول في آخره

قدتم ذا التجنيس لانسان بهودى \* يصلب ببلدة فاس في وم عبد حتى يجيمه النباس من البوادى \* وقتله يا قوم على الفسراد

وأبيانه نحوالخسمائة وهى فى القرائات التى دلت على دولة الوحدين ومن ملاحم المغرب أيضا قصيدة من عروض لمتقارب على روى الباع فى حدثان دولة بنى أبى حفص بتونس من الموحدين منسو به لابن الاباروقال لى قاضى قسنطينة الخطيب الكبير أبوعلى بن اديس وكان بصيرا بما يتوله وله قدم فى النهيم فقال لى ان هدا اب الابارات مع والحافظ الاندادى الكاتب مقتول المستنصر وانحاه ورجل خساط من أهل تونس تواطأت مهرته مع شهرة الحافظ وكان والدى رجه الله تعالى نشد ده فد الابيات من هذه المحمة وبتى يعض افى حفظى مطلعها

عذیری من زمن قاب \* یغر بسارته الاثناب ومنها ويعث منجيشه فائدا « ويبق هناله على مرقب فتأتى الى الشيخ أخباره « فيقب لكالج ل الاجرب ويظهر من عدله سيرة « وتلك سياسة مستجلب ومنها في ذكراً حوال تونس على العموم

فاتماراً بت الرسوم انجعت و ولم يرع حق لذى منصب فلفذ في الترحل عن نونس و ودع معالمها واذهب فسوف تكون بهافتنة و نضيف البرى الى المذب

ووقفت بالمغر بعسلى ملحسمة أخرى فى دولة بنى أبي دنس هؤلاء بشونس فيها بعسد السلطان أبي يحيى الشهيرعا شرملو كهم ذكر مجد أخيه من بعده يقول فيها

و بعدا أي عبد الاله شقيقه م ويعرف بالوثاب في نسخة الاصل الاأن هذا الرجل لم علكها بعداً خمه وكان عنى بذلك نفسه الى أن هلك ومن الملاحم في

الاأت هذا الرجل لم يملكها بعد آخيه وكان يني بذلك نفسه الى آن هلك ومن الملاحم في المغرب أيضا الملعبة المنسوية الى الهوشي على الهذالعباسة في عروض البلد التي أولها

دعنى بدمعى الهتمان ، فترت الاسطار ولم تفتر واستنت كلها الويدان ، وأنى غلى وتنفسدر البسلاد كلها تروى ، فاولى ماميل ماتدرى ماين العيف والشتوى ، والعام والرسع تجرى قال حين صحت الدعوى ، دعنى نبكي ومن عذر انادى من ذى الازمان ، ذا النبرن اشتذ وغرى

وهى طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الاقصى والغالب عليها الواضع لانه لم يصح منها تول الاعلى تأويل لي تحرفه العامة أوالحارف فيه من ينتملها من الماصة ووقفت بالمشرق على ملمة منسوبة لابن اله ربى الحائمي فى كلام طويل شبه الغازلايه لم تأويله الاالله لنظله أوفاق عددية ورموز ملغوزة وأشكال خيوا نات تامة ورؤس مقطعة وتما يل من حيوا نات تامة ورؤس مقطعة وتما يل من حيوا نات عاربة وفى آخرها قصيدة على دوى اللام والغالب أنها كالهافير صحيحة لانها لم تناف المناف المن

ان شبّت تكشف سر الجفرياسائلي ، من عدم جدروسي والدالحسن فافهم وكن واعيار فاوجلت ، والوصف فافهم كنعل الحاذق الفطن

أمّا الذي قبل عصرى است أذكره \* الحسين في أذكر الآتى من الزمن بشهر ببعرس ببق بجاء بعد خستها \* وحاء مير بطيش نام في الحسين شبن له أثر من تحت سلسرته \* له القضاء قضى أى ذلك المسنئ فصروا لشأم مع أرض العراق له \* وأذر بيجان في ملك الى اليمن ومنها

وآل بوران المانال طاهرهم « الفائك المباتك المعنى بالسمن خلع سين ضعيف السن سيناتي « لالو فاق ونون ذى قدرت قرم شجاع له عقد لومشورة « يبتى بحاء واين بعددوسين ومنها

من بعدبا من الاعوام قتلته \* يلى المشورة ميم الملك ذواللسن ومنها

هذاهوالاعرج الكلبى فاعن به في عصروفتن اهسك من فتن يأتى من الشرق في جيس بقدمهم و عارعن القياف فاف جدّ بالفتن بقت لدال ومثل الشأم أجعها و أبدت بشعوعلى الاهاين والوطن اذا أنى زلزلت ياو يح مصر من الزلزال مازال حاء عسم مقطن طاء وظاء وعين كلهم حسوا \* هلاك و ينفق أموالا بلاغن يسمير التناف قافا عند جعهم \* هون به ان ذال الحصين في سكن و ينصبون أخاه وهو صالحهم و لاسلم الالف سين اذال بني عمر عت ولا يتهم بالحالا الما ألفا هروقد وم أيه عليه عصر يفال انه أشار الى الملك الفاهر وقد وم أيه عليه عصر

يأتى الميمة بوه بعد هجرته ، وطول غيبته والشغلف والزرن

وأباتها كثيرة والغالب أنم الموضوعة ومشل صنعتها كان فى القددم كثيرا ومعروف الانتحال (حكى) المور خون لاخبار بغداد أنه كانبها أيام مقتدرورا قذكى بعرف بالدانيالى بل الاوراق ويكتب فيها بخط عنو يرمن فسه بحروف من أسها وأهل الدولة ويشير بها الى ما يعرف ميلهم المه من أحوال الرفعة والجاه كانها ملاحم و بعدل على مأير يدمنه من الدنيا وأنه وضع فى بعض دفاتره ميم مكررة ثلاث مرات وجابه الى مفلح مولى المقتدروذ كرعنه ما يرضاه الى مفلح مولى المقتدروذ كرعنه ما يرضاه و يناله من الدولة وقصب لذلك علامات يقوم بها عليه فبذل له ما أغناه به فرضعه للوذير ابن القاسم بن وهب على مفلح هدذا وكان معزولا في الموراق مشلها وذكراسم الوذير

جثل هذه الحروف و بعلامات فكرها وأنه يلى الوزارة للثانى عثر من الخلفاء وتستتيم الامورعلى يدبهو يقهرالاعداء وتعمرالدنا فأبامه وأوقف مفلحا هذاعلي الاوراق وذكرفيها كوائن أخرى وملاحمهن هدذا النوع بماوقع وممالم يقع واسبجيعه الى دانيال فأعجب مه مفلم ووقف عليه المقتدروا هتدى من ثلاث الاموروالعلامات الى ابن وهب وكأن ذلك سمالوزارته بثل هذه الحدلة العربقة في الكذب والجهل بمثل هـ ذه الالغاز والظاهرات هذه المحمة التي نسبونها الى الباجريق من هذا النوع \* واقد سأات أكل الدين ابنشيخ الخنفية من العجم بالديار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذى تنسب المهمن الصوفية وهوالماجر يتي وكان عارفا بطرا تقهم فقال كان من القلندر مة المبتدعة في حلق الله مة وكان يتعدّث عنا يكون بطريق الكشف ويوجى الحارجال معينين عنده ويلغزعا يهسم بحروف يغينها فى شهنهالمن يراهسهم وربما يظهر أظهر ذلك في أسآت قليله كان يتعاهدها فتنوقات عنه وواع الناس بها وجعلوها ملممة مرموزة وزادفيها الخراصون من ذلك الجنس في كل عصروشغل العاتمة بنك وموزها وهوأمر بمتنع اذالرمزانما يهدى الى كشفه قانون يبرف قبله ويوضعه وأتما مثل هذه الحروف فدلالتها على المرادمنها مخسوصة برلا النظم لايتحا وزه فرأيت من كالإمهذا الرجل الفاضل شفا علماكان في النفس من أحرهذ والملحمة وما كالنهة دي لولاأن هدا باالله والله سحمانه وتعالى أعلم ويه الموفيق

#### ( الفصل الرابع من الكتاب الاول ) في السلدان

والامصارو سائر العمران و ما يعرض في ذلك من الاحوال و فيه سوابق و لواحق (فصل) فى أن الدول أقدم من المدن والامصار وأنها الماقوجة أنية عن الملك \* وبيانه أن البناء واختطاط المفازل المحاهومين منازع الحضارة التي يدعو اليها الترف والدعة كافته مناه وذلك متأخوعن المبدا وة ومنازعها وأيضا فالمدن والامصار ذات هما كل وأجرام عظيمة وبناء كبيروهي موضوعة للعموم لا للغصوص فتحتاج الى اجتماع الايذي وكثرة التعاون وليست من الامور الضرورية للناس التي تعتبها البلوى حتى يكون نزوعهم اليها اضطرار ابل لا بدّمن اكراههم على ذلك وسوقهم اليها اضطرار ابل لا بدّمن اكراههم على ذلك وسوقهم اليها مضطهد يزبع صالمالك أومى غير في الثواب والاجر الذي لايق بكثرته الا الملك والدولة فلا بدّف عصرالا مصاروا ختطاط المدن من الدولة والملك ثم اذا بنيت المدينة وكل فلا بدّف عسب نظر من شدها وبما اقتضم الاحوال السماوية والارضية فيها فعمر الدولة حيند عرامة فان عرالة ولة قصرا وقف الحال فيها عند انتها الدولة الدولة حيند عرامة فان عرالة ولة قصيرا وقف الحال فيها عند انتها الدولة

وتراجع عمرانها وخربت وانكان أمدالدولة طويلا ومدتما منفسعة فلاترال الصانع فيهانشادوالمنازل الرحسة تكثروتنعددونطاق الاسواق بنماعدو ينفسم الى أن تنسع الخطة وتبعداد وأمثالها \* ذكر الخطب فى تاريخه أن الحامات بلغ عددها ببغد اداء هدا لمأمون خسة وستين ألف حام وكانت مشقلة على مدن وأمصارم تلاصقة ومتقارية تجاوز الاربعين وأمتكن مدينة وحدها يجمعها سوروا حدلافراط العمران وكذاحال القمروان وقرطية والمهدية فالملة الاسلامية وحال مصرالقاهرة يعدها فبما يلغنالهذا العهدوأ مادعد انقراض الدولة المشهدة للحدينة فاتماأن يصيحون لضواحى تلك المدينة وما قاربها من الحمال والسائط بادية عِدها العمران دائما فكون ذلك عافظ الوجودها ويستمر عرها بغد الدولة كاتراه بهاس وبجاية من المغرب و بعراف العم من المشرق الموجود لهاالعدمران من الجبال لان أهل البداوة اذا انتهت أحوالهدم الى غاياتها من الرقه والكسب تدعوالى الدعة والسكون الذى في طسعة المشرفننزلون المدن والامصار وبتأهلون وأمااذالم يكن لتلك المديشة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف الساكن من بدوها فكون انقراض الدولة خر قالسماجها فمزول حدمظها ويتساقص عرائها شيأفشمأ الى أن يبدعو ساكنها وتخرب كاوقع بمصروب غدادوالكوفة بالمشرق والقبروان والمهدية وقلعة بنى حباد بالمغرب وأمثا لهافتفهمه ورعبا ينزل المدنية بعد انقراض مخنطيها الاولين ملك آخرودولة ثانية يخذهاقرا راوكر سمايستغنى بهاعن اختطاط مدينة ينزلها فتحفظ تلك الدولة سياجها وتتزايدمبانيما ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الشانية وترفها وتستعيد بعمرانها عراآخر كاوقع بفاس والقاهرة لهذا العهدوالله سبحانه وتعالى أعلمو به التوفيق

## ٢ (فصل في ان الملك يدعو الى نزول الامصار)

وذلك أن القبائل والعصائب اذا حصل الهم الملك اضطر واللا تملاء على الامصار الامرين أحده ما ما يدعواليه الملك من الدعة والراحة وحط الاثقال واستكال ما كان اقصامن امورا لعسمران في البيد ووالشاني دفع ما يتوقع على الملك من أمن المنازعين والمشاغبين لان المصرالذي يكون في نواحيهم دبحاليك ون ملح ألمن يروم منازعتهم و الحروب عليهم وانتزاع دلك الماك الذي سموا السهمن أيديهم فيعتصم بدلك المصروية البهدم مغالبة المصرعلي نماية من الصدف به والمشبقة والمصرية وممقام المسروية المنازعة من الامتناع ونكاية الحرب من ودا الجدران من غير مأجة المساكر المتعددة لما فعمن الامتناع ونكاية الحرب من ودا الجدران من غير مأجة

الى كشرعددولاعظيم شوكة لان الشوكة والعسابة اغااحيج الهافى الحرب النبات للما مع من بعد ولاعظيم شوكة لان الشوكة والعسابة المحدد في بعض عند المحدد المحتوم بعمن فلا يضطرون الى كبرعسابة ولاعدد في كون حاله ذا المصن ومن يعتصم بعمن المشاذعين عمايفت فى عضد الانتقالي تروم الاستبلاء ويعضد شوكة استبلائها فاذا كانت بين أجنابهم أسصارا تنظموها فى استبلائهم للامن من مثل هذا الانتخرام وان كانت بين أجنابهم أسصارا تنظموها فى استبلائهم للامن من مثل هذا الانتخرام وان لم يكن هناك مصراست دنوه نسرورة استكميل عرائه مم أولا وحط أثق الهم وليكون شعباف حلق من يروم العزة والامتناع عليهم من طوائفهم وعصائه مدة عن أن الملك بدءوالى نزول الامصارة الاستبلاء عليها والقسيعانة وتعالى أعلم وبدالتوفيق لادب سواه

٣ (فصل في الالمال الحظيمة والهياكل المرتفعة انها يشيدها الملك الكثير)

قدقدمناذلك فيآثار الدولة من المبانى وغيرها وأنهاتكون على نسبتها وذلك أن تشييد المدن انمايعسل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم فأذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشرالفعلة من أقطارها وجعت أبديهم على علها ورعما استعين في ذلك في أكثر الامرابالهندام الذى يضاعف القوى والقدرفى حل أثقال البناء لعجز التقوة الدشرية وضعفهاعن ذلك كالمنحال وغيره وربما يتوهم كثيرمن الناس اذا نظرالى آثار الاقدمين ومصاذمهم العظيمة مثل ابوان كسرى وأهرام مصروحنا بالعلقة وشرشال بالمغرب انماكانت بقدرهم متفرقين أوعجة عين فيتغيل لهم اجساما تناسب ذلك أعظم من هدد التي صدوت الما وقد ره الناسب منها وبين القدر التي صدوت السالماني عنها ويغفل عنشأن الهندام والمنحال ومااقتضته فيذلك الصناعة الهندسمية وكثيرمن المتغلبين فالبلاديعابن فأشأن البناء واستعمال الحيل في نقل الاجرام عند أهل الدولة المعتنين بذلك من العجم مايشهدله بماقاناء عياناً وأكثرا ثار الاقدمين الهدا المهدنسهما العامة عادية نسبة الى قوم عاداتوهمهم أن مبانى عادومسانعهم انما عظمت اعظم أجسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلك فقد نجدآ مارا كثيرة من آمار الذين تعرف مقادير أجسامهم سن الام وهي في مشل دلك العظم أوأعظه مكايوان كسرى ومبانى العبيديين من الشيعة مافر يقية والصنهاجيين وأثرهم بادالى اليوم في صومعة قلعة بن حادوكذلك بناء الاغالبة في جامع القيروان وبناء الموحدين في رباط الفتح ورباط السلطان الى سعيدلعهد أربعين سنة في المنصورة بازاء تلسان وكذلك الحناماالتي جاب اليهاأهل قرطاجنة الماءفى القناة الراكبة عليها ماثلة أيضاله فا

العهدوغيرذلك من المسانى والهما كل التي نقلت المناآخبار أهلها قرب الوبعسدا وتبقنا أنهم لم يكونوا بافراط في مقادر أحسامهم وانساه خارى والعمالية وقد شت في قوم عادوغود والعمالية وغير سوت غود في الحرمندونة الى هذا العهد وقد شت في الحديث العصيم أنها سوتهم عربها الركب الحازى أكثر السنين ويشاهدونها لاتريد في جوها ومساحتها وسمكها على المتعاهدوا نهم ليبالغون فيما يعتقدون من ذلك حق المهم ليزعون أن عوج بن عناق من حل العمالية كان يتناول السمل من البحرطريا فيشو به في الشمس يزعون بذلك أن الشمس مارة فيما قرب منها ولا يعلون أن الحرفيا لديناهوا لنوا ما الشمس في نقسها لديناهوا لنوا ما الشمس في نقسها فغير حارثة ولا باردة وانماهي كو كرمان الديناه والديمة من هذا في الفصل الشائي حيث ذكر مان آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها والقه يطلق ما يشاء ويحكم ما يريد

إن الهياكل المظيمة جد الا تستقل ببنائها الدولة الواحدة)

والسبب فى ذلك ماذكر نامه ن حاجة البناء الى التعاون ومضاعفة القدر الشروية قد تكون المانى فى عظمها أكثر من القدر مفردة أومضاء فعة مالهندام كاقلناه فيعتاج الى ماودة تدرأ خرى مثلها في أزمنة متعاقيسة الى أن تتر فستُدى الأول من مسم الهذاء ويعقبه الشانى والثالث وكل واحدمنهم قداستكمل شأنه في حشر الفعلة وجع الايدى حتى يتم القصدمن ذلك ويكمل ويكون ما ثلالله مان يظنه من يراه من الآخوين أنه بنا ودولة واحدة وانظرف ذلك مانقلدا لمؤر تحون في شاء ستمأرب وأن الذي ساه سبأبن يشحب وساق المهسيعين وادياوعاقه الموتعن اتمامه فأتمه ملول حرمن يعده ومثل هذا مأنقل فى بنا وطاجئة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية وأكثر المبانى العظيمة فى الغالب هذا شأم ويشهد لذلك أن المبانى العظمة لعهد نا فحد الملك الواحد يشرع فاختطأطها وتأسيسها فاذالم يتبع أثره من بعده من الملوك في اعمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد فيها ويشهد لذلك أيضاا ناخيد آثارا كثيرة من المبانى العظمة أهجزالدول عن هدمها وتخريبها مع أن الهدم أيسرمن البناء بكثيرات الهدم رجوع الى الاصل الذي هو المدم والبنآء على خلاف الاصبل فاذا وجد فابنا تضعف قوتنا الشرية عن هدمه مع سهولة الهدم علنا أن القدرة التي أسسته مقرطة القوة وأنها لنست أثردولة واحدة وهداسفل ماوقع للعرب فى ايوان كسرى لما اعتزم الرشب دعلى هدمه و بعث الى يحيى بن خالدوهو في محسمه يستشهره فى ذلك فقال باأسر المؤمنسين لاتفعل واتركه ماثلا يستدل يه على عظم ملك آمائك الذين سلبو الملك لاهل ذلك الهيكل

فاتهمه في المصية وقال آخذته النعرة المجتم والله لاصرعت وشرع في هدمه وجع الايدى عليه والمحذله الفوس وجماه بالناروصب عليه الملاحق إذا أدركه العزيعد ذلك كاه وخاف الفضيعة بعث المن يحتى يستشيره ما أسافى المحافي في الهدم فقال بالمعين المؤمنة بالاتفحل واسترعلى ذلك الثلا يقال عزاً مع المؤمنة بن وملك العرب عن هدم مصنع من مصائع المجم فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه وحك ذلك اتفق الما مون في هدم الاهرام التي عصروجع الفعلة لهدمها فلم يحل بطائل وشرعوا في نقب ه فانتهوا الى جو بين الحائط الفلاهر وما بعده من الحسطان وهنالك كان منتهى هدمهم وهوالى الى جو بين الحائط الفلاهر ويزعم الزاعون أنه وجدر كاز ابين تلك الحيطان والته أعلم وتستحيد الصناع حجارة تلك الحنايا فيحاولون على هدمها الايام العديدة ولايسة على الصغير من جدرانها الابعد عصب الريق وتجتمع له المحافل المشهو رقشه هدت منها في المعمورة شام ما والته على من جدرانها الابعد عصب الريق وتجتمع له المحافل المشهو رقشه هدت منها في المعمورة والمعمورة والم

وفصل فيايجبمراعاته في اوضاع المدنوما يحدث اذاغفل عن تلك المراعاة

الدعة والدهسكون وتنوجه الحات الخانة المطاوبة من الترف ودواعه فتوثر الدعة والدهسكون وتنوجه الحالة المنازل القرار ولما كان ذلا القرار والمأوى وبحب أن يراعى فيه دفع المضار الجالة من طوارقها وجلب المنافع وتسهمل المرافق الها فأما الجالية من المضار فيراى الهائة الماعلى هذه تستوعرة من الجبل واما باستدارة بحر أونه رباحتى لا يوصل اليها الابعد العبور على جدمراً وقنطرة فيصعب من الهاعلى أونه ربهاحتى لا يوصل اليها الابعد العبور على جدمراً وقنطرة فيصعب من الهاعلى طيب الهوا المسلمة من الامراض فان الهواء اذا كن را كداخيشا أوجها ورا المسادة أومنا وعمدة أومن وج خبيثة أسرع اليها العد فن من مجاورتها المهاه الفاسدة أومنا ومنافع متعفنة أومن وج خبيثة أسرع المها العد فن من مجاورتها الهواء كثيرة الامراض العيوان الكائن فيه لا محالة وهذاه شاهد والمدن التي لم يراع فيها طبب الهواء كثيرة الامراض في الغالب وقد الشهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد المحود بافر يقية فلا يكاد ساكنها أوطارة ها يخلص من حي العد فن يوجه ولقد يقال الخريد بافر يقية فلا يكاد ساكنها أوطارة ها يخلص من حي العد فن يوجه ولقد يقال ان ذلك حادث فيها ولم تكن كذلك من قبل ونقل المكرى في سيب حدوثه أنه وقع فيها حفر طهر وانقطع وكان ذلك وسد أمراض المهات فيسه وأراد بذلك أن الاناء كان مشتملا الحقو وانقطع وكان ذلك وسد أمراض المهات فيسه وأراد بذلك أن الاناء كان مشتملا

على بعض أعمال الطلسمات لويائه وأنه ذهب سرّه بذهابه فرجع اليها العفن والوياء وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركسكة والبكرى لم يكن من ساهة العلم واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أوتبين خرفه فنفله كاجمعه والذى يكشف لك المترفى ذلا أن ه فده الاهو ية العفنة أكرما يهيه المتعفين الاجسام وأمراس المسات وكودها فاذا تحالته االريم وتفشت وذهبت بهايينا وشمالا خف شأن العنف والمرض البادي منهاللعموا مات والباداذا كان كثيرال أكن وكثرت مركات أهله فيتق جالهوا اضرورة وعدث الريح المتعللة للهوآ الراكدو يكون ذلك معساله على المركة والفق ج واذاخف الساكن لم يجد الهوا معيناعلي ستة وتوجه وبتي ساكناوا كدا وعظم عننه وكثرضروه وبلدقايس هدنه كانت عندما كانت افريقمة مستحدة العسمران كثبرة الساكن غوج بأهلهاموجاف كالنذلك معيناعلى غوج الهواء واضطرابه وتخنيف الاذى منه فلم يكن فيها كثير عفن ولامرض وعند ماخف ساكنها ركدهوا ؤهاا لمتعشن بفسادمساهها فكثرا لعسفن والمرض فهذا وجهه لاغبر وقدرأ يناء كانت أولا فوبلاد وضعت ولم يراع فيهاطب الهواء وكانت أولا قللة الساكن فكانت أمراضها كثرة فلا كترساكنها انتقل حالهاعن ذلك وهدامثل داوالملك بفاس لهدذا العهدالمسمى بالبلدالجديد وكشرمن ذلك ف العالم فتفهمه تجد ماقلته لل وأماجك المنسافع والمرافق للمادفيراعي فيمامورمنها المام بأن يكون البلد على نهراً وبازائها عيون عذبة ثرة فاز وجودالما قريبامن البلد يسهل على الساكن ماجة الما وهي ضرودية فيكون الهم في وجوده مرفقة عظمة عامة وعمار اعمن المرافق في المدن طب المراعى اساعتهم المصاحب كل قراد لابدله من دواجن الحيوان لتناج والمنبرع والركوب ولابذلهامن المرعى فأذا كان قرياطسا كان ذلك أرفق بعالهم لما يعانون من المشقة في بعده ومماراى أيضا المزارع فان الزروع هي الاقوات فإذا كانت من إدع اللدمالقرب منها كأن ذلك أسهل في أتحساد موا قرب في تحسله ومن ذلك الشصر العطب والبساء فان الحطب بماتم الباوى في المحاد ما وور النوان للاصطلاء والطبخ والخشب أيضاضرورى اسقفهم وكثير بمايستعمل فيسه الخشب من ضرور باتهم وقديراى أيضافر بهامن العرائسه للاالما الحاج ت المقاصدة من الملاد النائسة الاأن ذلك لس عثابة الاول وهذه كلها متفاوته تنفاوت الحساب وماتدعو المستضر ورة الساكن وقد بكون الواضع غافلاءن حسن الاختياد الطسعي أوانما راعيماهوأهم على نفسه وقومه ولايذكر حاجة غيرهم كافعله العرب لاقل الاسلام في الملن التي اختطوها كالعراق وافريقية فانهم لم راعوا فيها الاالاهم عندههمن مراعى

الأبل ومايسلح لهامن الشعيرو الماء الملح ولم يراعو الله ولا المزارع ولا المطبولا مراعى الساعة من دوات العلف ولا غير ذلك كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالها ولهذا كانت أقرب الى الحراب لمالم تراع فيها الامود الطبيعية

(فصل) وعمايرا عن البلاد الساحلية التى على العرآن تكون فجل أو تكون بن المتة من الام موفورة العدد تكون صريخ اللمد بنية متى طرقها طارق من العدة والسبب في ذلك أن المديسة اذا كانت حاضرة المعروم يكن بساحتها عران القبائل أهل العصيبات والاموضعها متوعر من الجبل كانت في غر قالبيات وسهل طروقها في الاساطيل البحرية على عدق هاو تعينه لها لما يأمن من وجود الصريخ لها وان المضر المتعودين المدعة قد صاروا عيا الاوخرجوا عن حكم المقاتلة وهد مك كالاسكندوية من المشرق وطرا بلس من المغرب وبونة وسلاومتى كانت القبائل والعمائب موطنسين بقر جهاجيت يلغهم الصريخ والنعيرو وسكانت متوعرة المسالك على من يرومها بغر جهاجيت يلغهم الصريخ والنعيرو وسكانت متوعرة المسالك على من يرومها بأختطاطها في هناب الجبال وعلى أسنمتها كان لها بذلك منعية من العدق وينسوا من طروقها لما يكام ونه من وعرها وما يتوقعونه من اجابة صريخها كاف سبتة وجاية وبلد القل على صغرها فافه مذلك واعتبره في اختصاص الاسكندية باسم النغر من ادن المتوقعة فيها من المعرك هولة وضعها ولذلك والله أعم كان طروق العدق للاسكندوية المنافقة المتوقعة فيها من المعرك هولة وضعها ولذلك والله أعلى على المتوقعة فيها من المتوقعة فيها ولذلك والمتوقعة فيها من المتوقعة فيها من المتوقعة فيها ولذلك والمتوقعة فيها من المتوقعة فيها من المتوقعة فيها ولذلك والمتوقعة فيها في المتوقعة فيها ولمن المتوقعة في المتوقعة فيها ولمن المتوقعة في المتوقعة ولمن المتوقعة ولمتوقعة ولمن المتوقعة ولمتوقعة ولمتوقع

## (فصل في المساجد والبيوت العظيمة في العالم)

(اعلم) أن الله سبحانه وتعالى فغيل من الارض بقاعا اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعباد نه يضاعف فيها الثواب و يغوبها الاجور وأخبرنا بذلك على السين وسلوا أنبائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة لهم « وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الارض حسما ثبت في العجمين وهي مكة والمدينة وبيت المقدس أما لايت الحرام الذي بمكة فهو بيت الراهم صلوات الله وسلامه عليه أمره الله بينائه وأن يوذن في الناس بالحج اليسه فيناه هو وابنه اسعيل كافسه القرآن و قام بما أمره الله ويفنا بالحرب اسمعيل بهمع هاجر ومن نزل معهم من جرهم الى أن قبضهما الله ودفنا بالحرب المعلمة و بيت المقدس بناه دا ودوسلمان عليهما السلام أفر هما الله بيناه مسعده وتصب ها حراد فن كثير من الابيسامين ولداستي عليه السلام حواليه « والمدينة ها جريب المعاد وسلامه عليه من الهجرة اليها وا قامة دين مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما الله تعالى بالهجرة اليها وا قامة دين مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما الله تعالى بالهجرة اليها وا قامة دين مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما الله تعالى بالهجرة اليها وا قامة دين مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما اللهجرة اليها وا قامة دين مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما الهجرة اليها وا قامة دينا مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه مواليه المهرة اليها وا قامة دينا مهاجر بينا محدما وات الله وسلامه عليه ما المدينة المحدما وات الله والله والله والله والله والله والمه والله والل

الاسدلام يهافيني مسجده الحرام بهاوكان ملحده الشريف فى تربتهافهده المساجد الثلاثة قرةعين المسلين ومهوى أفندتهم وعظمة دينهم وفي الاسمارمن فضلها ومضاعفة الثواب في مجاورتها والعلاة فيها كنيرمعروف فلنشرالى شئ من الخبرعن أولية هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرجت أحوالها الى أن كمل ظهورها في العالم \* (فأمَّامكة) \* فأولمتها فيمايقال ان آدم صلوات الله علمه ناها قيالة الست المعموريم هدمها الطوفان بعددلك وليس فيه خبرصيم يعول عليه وانساا قتبسوه من محل الاتية فى قوله واذر فع ابراهم القواعد من البيت واسمعيل مُبعث الله ابراهم وكانمن شأنه وشأن ذوجته سارة وغيرته امن هاجرماه وموف وأوجى الله الده أن بتراء ابسه اسمعمل وأمته هاجر بالفلاة فوضعهما فمكان البيت وسارعنهما وكنف جعسل الله الهسمامن اللطف في نسعما ومن ومن ووالرفقة من جوهم بهدما حتى احماوها وسكنوا اليهماونزلوا معهما حوالى زمزم كاعرف في موضعه فاتخذا اسمعيل عوضيع الكعبة بيتا يأوى المسه وأدار عليه سسياجان الردم وجعله زريالغفه وجاءا براهم ملوات الله عليه مر أو الزيارته من الشام أمر في آخر ها بينا ؛ الكعبة مكان ذلك الزرب فبناه واستعان فيماينه اسمعيل ودعاالناس الى يجه وبقي اسمعيل ساكابه ولما قبست أمه هاجروهام بمومن بعده بأمر البيت مع أخو الهممن جرهم ثم العماليق من بعدهم واستمر الحال على ذلك والناس يهر عون اليهامن كل أفق من حميع أهل الخليقة لامن بني اسمعيل ولامن غيرهم من دنا أوزأى فقد المرأن التبابعة كانت تحر ألبت وتعظمه وأن تعاصداها الملاء والوصائل وأمر بتطهيرها وحدلها مفتاحا ونقل أيضاأن الفرس كانت تحيه وتقرب المدوأن غزالي الذهب اللذين وجدهماعبد المطلب حين احتفرزمن مكانامن قرابين سمولم يزل لرهم الولاية علسه من بعدوادا معيل من قبل خوالتهم حتى اذاخرجت خزاعة وأقاموا بهابعدهم ماشاء الله م كثرولد اسمعيل وانتشروا وتشعبوا الى كنانة م كنانة الى قريش وغيرهم وساءت ولأية خزاعة فغلبتهم قريشءلى أمره وأخرجوهممن البيت وملكو أعليهم يومتذقصي بأكلاب فبنى البيت وسقفه بخشب الدوم وجريد النعل وقال الاعشى خلفت بشوى واهب الدوروالتي \* بناها قصى والمضاض بنجرهم

خلفت بقوبى واهب الدوروالتى \* بناها قصى والمصاص برهم مأصاب البيت سيل ويقال حريق وتهدتم وأعادوا بناء وجعوا النفقة اذلك من أموالهم وانكسرت سفينة بساحل جدة فاشتروا خشبه اللسقف وكانت جدرانه فوق القامة فحالاها عائمة عنائة عشرة راعا وكان الباب الاصقابا الارض فعلوه فوق القامة لئلا تدخله السيول وقصرت بهم النفقة عن اتحامه فقصر واعن قواعده وتركوامنه سنة

أذرع وشيراأدا روحابجدا وقصيريطاف من ورائه وحوا لخيرو بتى البيت على حذا البناء' الىأن تحصن الزابر بمكة حين دعالنفسه وزحفت اليه جيوش يزيد بن معاوية مع المصن بنغمرالسكوني ورمى اليت سنة أربع وستتنفأ صابه حريق يقال من النفط الذى رموا به على ابن الزبيرة أعادينا مأحسن ما كان بعد أن اختلفت علمه الصابة في بنائه واحجعلهم بقول رسول اللهصلي الله علمه وسلم لعائشة رضى الله عنها الولاقومك حديثوعهد بصكفرار ددت البيت على قواعد ابراهم وبلعلت له بابين شرقيا وغربيا فهدمه وكشف عن أساس ابراهيم علسه السلام وجع الوجوه والأكابر حتى عاينوه وأشارعله انعباس التعرى فاحفظ القبلة على الناس فأدارعلى الاساس الخشب ونصب من فوقها الاستار حفظ اللقيلة وبعث الى صنعاء في الفضة والكلس فعملها وسألءن مقطع الحجارة الاول فجمع منهاما احتاج اليسه ثم شرع فى البناء على اساس ابراهم علبه السلام ورفع جدوانها سبعاوعشر ين دراعا وجعدلها يابين لاصقين بالارض كاروى فىحديثه وجعل فرشها وازرها بالرخام وصاغ لها المفاتيح وصفائع الانواب من الذهب \* شمجاء الحجاج طصاره أيام عبدالملك ورمى على المحمد بالمغينية اتالى أن تصدعت حيطانها ثم لماظفريا بن الزبيرشا ورعب دالملك فيما بساه وزاده في البيت فأمره موسدمه ورد البيت على قواعد قريش كاهي البوم ويقال انه ندم على ذلك حمز عدلم صحة رواية ابن الزبر لحديث عائشة وقال وددت انى كنت حلت أباخبيب فأمراابيت وبسائه ماتحمل فهدم الحاح منهاستة أذرع وشيرامكان الحبر وبناهاعلى أساس قريش وسدته البياب الغربى وماقحت عتبة بابها اليوم من البياب المشرق وترك سائرها لم بغيرمنه شيأفكل البناء الذي فسه الموم ساء اين الزبيرو بساء الخياج فى الحائط صلة ظاهرة للعسان لمه خاهرة بن البناء ين والبناء مهدعن البناء بمقداراصبع شبه الصدع وقدلم \* ويعرض ههنا اشكال قوى الما فانه الميقوله الفقها فأمرالطواف ويحدذ والطائف أن يمل على الشاذروان الدائرعلى أساس الجدرمن أعفلها فيقع طوافه داخل البيت بنا وعلى ان الجدر انما قامت على بعض الاساس وترك بعضه وهومكان الشاذروان وكذا قالوانى تقسسل الحجر الاسودلابذ من رجوع الطائف من المقبيل حتى يستوى قائم الثلا يقع بعض طوا فه داخل البيت واذاكأن الجدران كلهامن بنااين الزبعر وهوانمابيء فاساس ابراهيم فكيف يقمهدا الذى قالوه ولامخلص من هددا الابأحدا مريزاماأن يحكون الحجاج هــدم جيعه وأعاده وقدنقل ذلك جاءة الاأن العمان فى شواهد البنا وبالتعام مابين البناه بن وتمييز أحد الشقين من أعلاه عن الا تخرفي الصناعة يردّ ذلك واتما أن يكون

ابنالز بيرلم يرداليت على أساس ابراهم من جبع جهاته وانمافه ل ذلك في الحرفقط ليدخله فهي الاتنامع كوتهامن بناه ابن الزبير ايستعلى قواعد ابراهم وهدا بعيد ولامحيص من هذبن والله تعالى أعلم ثم ان ساحة الديت وهو المسجد حكان فضاء للطائفين ولم يكن عليه جدوأيام ألنبي صلى الله عليه وسلم وأى بكرمن بعدم ثم كثر الناس فاشترى عروضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسعدواً دا رعلها حدارا دون القسامة وفعل مشل ذلك عمان خ ابن الزبعر خم الوايد بن عبد الملات وبساه بعمد الرخام غزادفه المنصوروا بمالمهدى من يعده ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك لعهدنا \* وتشريف الله لهذا البيت وعنيايته به أكثر من أن يحاط به وكني من ذلك أن جعلدمه بطاللوحى والملائكة ومكانا للابادة وفرض شعائرا لجبج ومناسكه وأوجب الحرمهمن سأترنوا حمعمن حقوق التعظيم والحق مالم يوجبه لغسره فنع كلمن خالف دين الاسلام من دخول ذلك الحرم وأوجب على داخداه أن يتحرد من المخبط الاازارا يستره وسحى العائذبه والراتع في مسارحه من مواقع الا "فات فلا رام أسه خائف ولايصادله وحش ولايختطب له محروحة الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طريق المدينة ثلاثه أميال الى التنعيم ومن طربق العراق سبعة أميال الحالفانية من جبل المنقطع ومن طريق الطائف سسعة أميال الى بطن نمرة ومن طريق جدة سمعة أمال الى منقطع العشائر \* هذا شأن مكة وخبرها وتسبى أم القرى وتسمى الكعبة لعاوها من اسم الك عبوية اللها أيضابكة قال الاصمى لان الناسيال بعضه ميعضا اليهاأى يدفع وقال مجاهدما بكة أبدلوهامماكا فالوا لازب ولازم لقرب انخرحن وقال النفعي بالباء لبيت وبالميم البلدوقال الزهرى بالباه المصحد كله وبالمسم للحرم وقدكانت الام منسدعه سداحا هلسة تعنامه والملوك تدوث الده بالاموال والذخائر كسرى وغيره وقصة الاسياف وغزالي الذهب اللذين وحدهما عدا لمطاب حن احتذر زمنم معروفة وقدوجد رسول الله صلى الله عليه وسدلم حين افتح مكة فى الجب الذى كان فيها وسيعن ألف أوقعة من الذهب ماكان الملوك يهدون لامت فها ألف ألف د شارمكرون مرتب عائق قنطادوزناو قال له على بن أى طالب دنى الله عنه مارسول الله لواستعنت بهذا المال على حربك فلم يفه ل ثم ذكر لاني بكر فلم يحركه هكذا قال الازرق وفالعارى سنده الى أى وائل قال جلست الى شدة من عثمان و قال حلس الم عرب الخطاب فقال همت أن لاأدع فبها صفرا ولا يضاء الاقسمها بين المسلين قلت ما أنت بماعل قال ولم قلت فلم يفعله صاحباك فقال هما اللذان يقدى بهما وحرجه أبوداودواب ماحه وأقام ذال المال الى أن كات فسنة الافطس وهوالحسن بن

المسين بنعلى بنعلى فين العابدين سنة تسع وتسعين ومائة حين غلب على مكة عمد الىالكعبة فأخذما فى خزا سهاوقال ماتصنع آلكعبة بهذاا لمال موضوعافيها لاينتفع يه نصن أحق به نستعن به على حربنا وأخرجه وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومند \* (وأمَّا بيت المقدس) وهو المسجد الاقصى فيكان أقل أص مأيام الصبابئة موضع الزهرة وكانوا بقريون اليه الزيت فيما يقربونه يصبونه على المعضرة التي هناك تهد ثردلك الهيكل واتحذها بنو أسرائيل مين ملكوها قبلة اصلاتهم \* ودلك أنموسى صلوات الله عليه لماخرج بني اسرائيل من مصرلة المكهم مت المقدس كما وعدالله أباهم اسرائيل وأياه المحتمن قبله وأقاموا بأرض السه أمره الله ما تخاذ قبةمن خشب السنط عن بالوجى مقدارها وصفتها وهاكلها وتماثيلها وأن يكون فيهاالتابوت ومأئدة بصافها ومنارة بقناد بلها وأن يصنع مذبحا للقربان وصف ذلك كله فى الْمُوراة أكدل وصف فصنع القبة ووضع فيها تابوت العهدوه والسابوت الذى فيه الالواح المصنوعة عوضاءت الالواح المنزلة بالكامات العشير لماتسكسرت ووضع المذيح عنسدها وعهدالله الى موسى بأن بكون هرون صاحب القريان ونصبوا ملك القبة بن خيامهم فالسهيماون البهاو يتقربون فالمذبح أمامها ويتعرضون للوحى عنسدها ولماملكوا الشأم وبقيت تلك القبة قبلتم ووضعوها على العضرة بيت المقدس وأوا دوا ودعليه السلام بنا مسجده على المحفرة مكانها فلم يتم له ذلك وعهديه الى ابنه سليمان فبناه لاد يعسمنين من ملكه والحسمائة سنة من وفاة موسى عليه السلام واتحسذعده من المتفر وجعل به صرح الزجاح وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب وصاغ هيا كله وتماثيله وأوعيته ومنارته ومفتاحه من الذهب وجعل في ظهره قبراليشع فيه تابوت العهدوهوالتابوت الذىفيه الالواح وجاميه منصميون بلدأبيه داود تعمله الاسباد والكهونية حتى وضعه في القبرووضعت القبة والاوعمة والذبح كلواحدحيث أعدلهمن المسجدوأ فام كذلك ماشاءالله غربوبه بعتنصر بعد عمائما لةمسنة من شائه وأحرق التوراة والعصا وصاغ الهياكل ونثر الاجبار تملا أعادهم ماول الفرس بنامعز برني بن أسرا يل لعهده ماعانة بهمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبني اسراليل عليه من سي بخشصر وحدّلهم في باله حدود ادون بناه سليمان بندا ودعليهما السلام فلم يتحياوزوها غرتدا ولتهم ماولكو مان والفرس والروم واستفعل الملك امتى اسراميل فأهذه المدة تمليني خسمان من محكهنتهم ثم اصهرهم هيردوس ولبنيه من بعده و بي همردوس ست المقدس على شاه سلمان عده السلام وتأذق فيه حتى أكله في ستسنين فلياجه طيطش من ماول الروم وغلبهم وملك أمرهم

خرب ست المقدس ومسعد ما وأص أن يزرع مكانه ثم أخد الروم بدين المسيع عليه السلام ودانوا بتعظيم شماختلف حال ملوك الروم فى الاخذيدين النصارى تارة وتركه أخرى الى أنجاء قسيطنطين وتنصرت أمه هسلانه وارتحلت الى المقسدس في طلب الخشبة التى صلب عليها المسيع بزعهم فأخبرها القساسة بأنه رمى بخشبته على الارض وألق عليها القمامات والقاذورات فأستغرجت الخشسية وبنت مكان ثلث القمامات كنيسة القمامة كأنهاعلى قبره بزعهم وخربت ماوجدت من عمارة الست وأحرث بملرح الزبل والقمامات على الصفرة حتى غطاها وخني مكانها جزاه بزعها كمافعاوه بقير ألمسيم ثمبنوا ماذا القمامة بيتلم وهوالبيت الذى ولدفيه عيسى عليه السلام ونقى الامركذلك الىأن حاوالاسلام وحضرع رلفتم بت المقدس وسأل عن العفرة فأرى مكانها وقدعلاها الزبل والتراب فكشف عنهاو بنى عليها مسحدا على طريق البداوة وعظم من شأنه ما أذن الله من تعظيمه وماسبق من أم الكتاب في فضد لد - سما ابت م احتفل الوايد بنعبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الاسلام عاشاء الله من الاحتفال محما فعل فى المسحد الخرام وفى مسجد الني صلى الله عليه وسلما الدينة وفى مستعدد مشق وكانت العرب أصميه بلاط الوليد وألزم ملك الروم أن يعث الفعلة والمال لبنا مدد المداجد وأن يتقوها الفسيفسا وأطاع لذلك وتم بناؤهاعلى مااقترحه ثملاف عفيه أمرا لللافة أعوام المسمأ تتمن الهيموة في آخرها وكانت فماكة العسدين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم زدف الفرنجة الىبيت المقدس فلكوه وملكوامعه عامة تغور الشأم وبنواعلى العطرة المقدسة منهكنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائهاحتي إذااستقلصلاح الدين بنأيوب الكردى علائ مصروالمأم وعماأ ثراله بيديين وبدعهم زحف الى الشأم وجاهده ن كانبه من الفرغجة حتى غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكودمن ثغور الشأم وذلك الصو غانين وخسماته من الهدرة وحدم تلك الكنيسة وأظهر العفرة وبنى المصدعلى التعوالذى هوعلىه المومله سذا العهدولايعرض لك الاشكال المعروف فالحديث المديم أنّ الذي صلى الله عليه وسلمسئل عن أول بت وضع ففال مكة قبل مُأى عال وت المقدس قيل فكم ينهدما قال أربعون سنة قان المدة بن سامك و بن الدين المقدس، قد ارماين ابراهم وسلمان لانسلمان بانه وهو ينبق على الالف بكثر \* واعرأت الرادمالوضع في الحديث ليس البنا وأعاا الرادأ قل ست عن العبادة ولا يعد أن يكون ست المقدس عن العيادة قبل ساء سلمان على هذه المدّة وقد نقل أن السابئة بنواعلى العضرة هبكل الزهرة فلعل ذاك أنها كانت سكانا العبادة كاكانت الجاهلية

تضع الاصنام والتماثيل حوالى الكعبة وفى جوفها وانسابتة الذين بنوا حكل الزهرة كانواعلى عهدا براهم عليه السلام فلاتبعدمدة الاربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت المقدس وأن لم يكن هناك بنساء كماهوا لمعروف وأن أ ول من بي بيت المقدس سليمان عليه السلام فتفهمه ففيه حل هذا الاشكال \* (وأتما المدينة) \* وهي المسماة يثرب فهي من بناء يثرب بن مهالا ثل من العمالقة وملكها بنواسرا اليلمن أيديهم فيماملكوممن أرض الخبازش جاووهم بنوقيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونها . ثم أحرالنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة اليهالماسيق من عناية الله بها فهاجرالها ومعدأ بوبكروسعه أصابه ونزلها ويمسعده وبيوته فى الموضع الذي كان الله قد أعد ماذلك وشرفه في سابق أزله وآواه أبنا وقيلة ونصروه فلذلك سموا الانساروتت كلة الاسلامين المدينة حتى علت على الكلمات وغلب على فومه وفق مكة وملكها وظن الانسارا نه يتعول عنهم الى بلده فأهمهم ذلك فحاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه غير متصول حتى اذا قبض صلى الله عليه وسلم كان ملده الشريف بهاوجا ففضلها ونالاحاديث العصيعة مالاخضام ووقع الخلاف بين العلامي تغضيلها على مكة وبه قال مالك رجه ألله لما يتعنده في ذلك من النس المسريج عن رافع بن خديج أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه خيرمن مكة نقل ذلك عبدالوحاب فالمعونة الى أحاديث أخرى تدل بغا حرحاع بي ذلك وخالف أيو سنيفة والشافع . وأصبحت على كل حال أنسة المسجد الحرام وجنم البها الام بأفتدتهم من كلأوب فانظركمف تدرجت القضالة في هذه المساجد المعظمة لماسبق من عناية الله لها وتفهيم سر" ألله في الكون وتدريج معلى ترتيب محكم في أو والدين والدئيا جوأما غرجذ مالمساجد الثلاثة فلانعله في الارمن الأما يقال من شأن مسعد آدم عليه السلام بسرنديب من جرا الرالهندلكنه لم يثبت فه شئ بعول عليه وقد كانت للام فى القديم مساجد يعظمونها على جهدة الديانة بزعهد منها يوت الناوللفرس وهياسكل يونان وبيوت العرب بالجباذ التى أمر النبي صلى الله عليه وسلم مدمها افى غزواته وقدذ كرالمسعودى منها بيو تالسنامن ذكرها فى شئ اذهى غيرمشر وعة ولا هي على طريق دين ولايلتفت اليها ولا الى الله عنها ويكني فى ذلك ما وقع فى التواريخ فنأوا دمعوفة الاخبار فعليه بهاوالله يهدى من يشاء سجاه

٧ (فصل في ان المدن و الامصار بافريقية و المغرب قليلة)

والسبب في ذلك أن هذه الاقطار كانت للبربرمنذ آلاف من السنين قبل الاسلام وكان

عرائها كلمبدو فأولم تسقرفيهم المضارة حتى تستكمل أحوالها والدول التي ملكتهم من الأفريحة والعرب لم مل أمدما الصحهم فيهم حتى ترسيخ المضاوة منها فلم ترل عوالله البداوة وشؤنها فكانوا البهاأ قرب فلم تكثر مبانيهم وأيضا فالصنائع بعيدة عن البربر لانهم أعرق فى البدووالصنائع من توابع الحضارة واغماتم المبانى بم افلا بدّمن الحذق فى تعلى الملكم بكن للربر انتصال الهالم يكن لهم تشوف الى المبانى فضلاعن المدن وأيضا فهم أهل عصيبات وأنساب لا يخلوعن ذلك جع منهم والانساب والعصبية أجنح الى البدو وانملدعوالى المدن الدعة والسكون ويصميسا كنهاعيالاعلى المسهافتعد أهل البدواذاك يستنكفون عن سكى المديثة أوالا قامة بهاولايدعوالى ذلك الا الترف والغنى وقليل تماهوفي الناس فلذلك كان عران افريقية والمغرب كله أو أكثره بدويا أهل خيام وظواعن وقياطن وكننف الجبال وكان عران بلاد العيمكه أوأكثره قرىوأ مصارا ووساتيقمن بلادالاندلس والشأم ومصروعوا فيالتعم وأمشالهالات العجم فى الغالب ليسوا بأهل أنساب يعافظون عليها ويتناغون في صراحتها والتعامها الافى الاقلوأ كثر مايكون سكنى المبدولاهل الانساب لان لحة النسب أقرب وأشت فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها الىسكني البدو والتعافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويصرمع الاعلى غيره فافهمه وقس علمه والتهسيعانه وتعالى أعاربه التوفيق

# ٨ فصل في انالمباني والمصانع في المالا الاسلامية قليلة بالنسبة الى قدرتها والى من كان قبلها من الدول

والسب فى ذلك ماذكر ما مثله فى البربر بعينه اذالعرب أيضا أعرق فى البدو وأبعد عن الصنائع وأيضا فكانوا أجانب من الممالك التى استولوا عليها قبل الاسلام ولما تملكوها في نفس الامدحى تستوفى وسوع الحضارة مع انهم استغنوا بما وجدوا من معانى غيرهم وأيضا فه الدين أقل الأمر ما نعامن المغالاة فى البنيان والاسراف فعه فى غير القصد كاعهد لهم عرسين استأذنوه فى نباء الكوفة بالحيارة وقد وقع الحريق فى القصي الذى كانوا بنوا به من قبل فقال افعلوا ولايزيدن أحد على ثلاثه أيات ولا تطاولوا فى المنيان والزمو السنة مؤمكم الدولة وعهد الى الوفد وتقدم الى النباس أن لا يفعوا بنيا نافوق القدر قالوا وما القدر قال ما لا يقر بكم من السرف ولا يحرجكم عن القصد فلي يعدا لم يعدم العرب أمد الفرس وأخذ واعنهم العسمة المالي ودعهم المرب أمد الفرس وأخذ واعنهم العسمة المالية والمنافع والم

حوال الدعة والترف عيند شيد واللهانى والمصانع وكان عهد ذلك قريبا انقراض الدولة ولم ينفسح الامدلكترة البنا واختطاط المدن والامصا والاقلسلاوليس كذلك غيرهم من الام فالفرص طالت مدتهم آلافامن السنين وكذلك القبط والنبط والروم وكذلك العرب الاولى من عاد وغود والعمالقة والتبابعة طالت آمادهم ورسخت السنائع فيهم فكانت مبائيهم وهبا كلهم أكثر عددا وأبقى على الايام أثرا واستبصر في هذا أيجده كافلت الدوارث الارسن ومن عليها

و فصل في ان المباني التي كانت تختطها العرب يسرع اليها الخراب الافي الاقل)

والسبب في ذلك سأن البداوة والبعد عن العسنائع كاقد مناه فلا تكون المباني وشقة في تشييدها وله والله أعلم وجه آخر وهو أمس به وذلك قله مراعاته مسلسن الاختدار في المحتملا المدن كاقلناه في المحتان وطيب الهوا والمساه والمزارع والمراعى فائه بالتف اوت في هده تفاوت جودة المصروردا "نه من حيث العمران الطبيعي" والعرب بمعزل عن هذا واغمار اعون مراعى ابلهم خاصة لا يبالون بالما وطاب أو خبث ولاقل أو كرولا يسألون عن كالمزارع والمناب والاهو ية لا تتقالهم في الارض وتقلهم المبوب من الملد البعيد وأما الرياح فالقفر مختلف المهاب كلها والفلعن كفيل الهم المبوب من الملد البعيد وأما الرياح فالقفر والسكني وكثرة الفضلات وانظر لما اختطوا بطبيه الان الرياح اعمالة موان كمن المعاملة والبصرة والقيروان كمف لم يراعوا في اختطاطها الامراعي المهم وما يقرب من القفر وسائل الفلعن في خات بعدة عن الوضع الطبيعي للمدن ولم تكن لها ماذة عند عرائم امن بعده من في وسط الام في عمال الناس فلا ول وهلة من المحلل أمرهم طبيعية للقرار ولم تكن في وسط الام في عمره الناس فلا ول وهلة من المحلل أمرهم وذها بعدية القرار ولم تكن في وسط الام في عمره الناس فلا ول وهلة من المحلل أمرهم وذها بعصيبهم التي كانت سماج الها أتى علم النام والانحلال كاثن لم تكن والله علم لامعقب لحكمه

## ١٠١٠ (فصل في مبادىء الخراب في الامصار)

اعم آن الامساراذ الخنطات أقلات كون قليلة المساكن وقليلة آلات البناء من الحجر والجروغيرهم ما ممايع الى على الحيطان عند التأنق كالرابع والرخام والرجع والزجاح والفسية ساء والصدف في حكون بناؤها يومتذبد وياو آلاتها فاسدة فاذا عظم عران المدينة وكثر ساكنها كثرت الالات بكثرة الاعلاج على أن شلغ غايتها من ذلك كاسبق شأنم افاذا تراجع عرانها وخنسا كنها قلت الصناع الحال عدم ذلك ففقدت الاجادة في البناء والاحكام والمعالاة علمه مالة غيق نقل الاعال اعدم ذلك ففقدت الاجادة في البناء والاحكام والمعالاة علمه مالة غيق نقل الاعال اعدم

الساكن فيقسل جلب الا "لات من الجروال خام وغيره ما فتفقد ويصر بساؤهم وتشييده من الا "لات التى في مبانيهم فينقافنها من مصنع الى مصنع لا جسل خلاء أكثر المصانع والقصود والمناذل بقلة العمر أن وقصوره هما كان أولا ثم لا تزال تنقل من قصر الى قصر ومن دارالى دارالى أن يفقد الكثير منها جلة فيعود ون الى البداوة في البناء والقناد الطوب عوضاء ن الجارة والقصور عن التنبيق بالكلية فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشر ويظهر عليها سيما البداوة ثم تحرفى البناقس الى غايتها من الخراب أن قد راها به سنة الله في خلقه

١١ فصل في انتفاضل الامصار والمدن في كثرة الرفه لاهلها ونفاق
 الاسواق انما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة

والسبيف ذلك أنه قدعرف وثبت أن الواحد من البشرغيرمستقل بحصيل حاجاته فى معاشه وأنهم متعاونون جيعافى عرائهم على ذلك والحباجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تشتد ضرورة الاكثرمن عددهم أضعافا فالقوت من الحنطة مثلالا يستقل ألواحد بتعصل حصيته منه واذا التدب لتعصماه الستة أوالعشرة من حداد وغيار للا لات وقائم على البقروا ثارة الارض وحساد السنبل وسائرمؤن الفسلم ويؤذعوا على تلك الاعمال أواجمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدا رمن القوت فأنه حسننذ قوت لاضعافههم مرات فالاجهال بعدالاجهاع زائدة على حاجات العساملين وخروداتهم فأهلمدينة أومصراذا وزءت أعمالهم كالهاءلى مقدا رضروراتهم وحاجاتهم اكتنى فيهابا لاقلمن تلك الإعمال وبقيت الاعمال كالمازا تدةعلى الضرورات فتصرف ق حالات الترف وعوا تده وما يحتاج البه غيرهم من أهل الامصارو يستجلبونه منهم بأعواضه وقيمه فيكون الهمبذلك حظمن آلفنى وقدتهين لك فىالفصل الخسامس فى باب الكسب والرزق أن المكاسب اغاهى قيم الاعال فاذ أكثرت الاعال كثرت قيمها بنهم فكثرت مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغني الى الترف وحاجاته من التأنق فى المساكن والملابس واستصادة الاسنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب وهذه كلهاأعال تستدعى بقمها ويعتادا لمرة في مسناعتها والقسام عليها فسنفق أسواق الاعال والمسنائع ويكثرد خل المصروخ ويعمسل السار لمتعلى ذلك منقبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الاعمال ثانية خزاد الترف تابعالكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الصنائع لتعسيلها فزادت قيمها وتضاعف الحسيب فالمدينة اذلك فانية ونفقت سوق الاعمال بهاأ كنرمن الأول وكذاف الزيادة الثانية

والثيالفة لات الاعمال الزائدة كلها تختص الترف والغني بخلاف الاعمال الاصلمة التي تتختص بالمعاش فالمصرا ذافضل بعمران واحدفضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف لاتوجد في الا منرف اكان عرانه سن الامصارا كثروا وفركان حال أهله فى الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتبرة واحدة في الاصناف القاني مع القاضى والتاجرمع التاجر والصانع معالصانع والسوق معالسوق والامير مع الامير والشرطي مع الشرطي \* واعتبرذلك في المغرب مشلاجوال فاسمع غيرهامن أمصاره الاخرى مثل بجاية والمسان وسبتة تجديه منهده الونا كشراعلى الجله ثم على الخصوصيات في القائمي بفياس أوسع من حال القياضي بملسان وهكذا كل صنف مع صنف أهله وكذا أيضا حال تلسان مع وهران أوالجزائر وحال وهران والجزائرمع مادونه ماالى أن تنتهى الى المداشر الذين اعتمالهم في ضروريات معاشهم فقطو يقصرون عنها وماذلك الالتفاوت الاعال فيهافكا نهاكلها أسوا قاللاعال واللرج فى كل سوق على نسته فالقاضى بفاس دخله كفاء خرجه وكذا القاضى بماسان وحيث الدخل والخرج أكثرتكون الاحوال أعظم وهم بفاس أكثر لنذاف سوق الاعمال بمايد عواليه الترف فالاحوال أضغم ثمكذا حال وهران وقسنطينة والجزائر وبسكرة حتى تنتهى كاقلناه الى الامصار التى لاتوفى أعمالها بضروراتها ولاتعد فى الامصارادهى من قسل القرى والمداشر فلذاك تجدأهل هدده الامصار الصغيرة ضعفا الاخوال متقاربين في الفقر والخصاصة المأت أعمالهم لاتني بضروراتهم ولا يقضل ماية أثلونه كسبافلا تمومكاسبهم وهم الذلك مساكين محاويج الافى الاقل النادروا عتبرذلك حتى في أحوال الفقراء والسوَّال فانَّ السَّامُل بِفياس أحسن حالا من السائل بملسان أووهران والقدشاه دت بفاس السؤال يسألون أيام الاضاحى أثمان ضاياهم ورأيتهم يسألون كثيرامن أحوال الترف واقتراح الماكل مثل سؤال اللعم والسمن وعلاج الطبخ وإلى الأبس والماعون كالغربال والاتنية ولوسأل سائل مثل هذا بتلسان أووهران لاستنكروعنف وزجرو يبلغنا لهذا العهدعن أحوال القاهرة ومصرمن الترف والغتى فعوائدهم مايقضى منده العجب حتى ان كثيرامن الفقراء بالمغر بينزءونمن النقلة الىمصر لذلك ولما يبلغههم من أن شأن الرفه عصر أعظم من غيرها و يعتقد العامة من الناس أن ذلك لزيادة ايشار في أهل تلك الآفاق على غيرهم أوأ موال مختزنة لديهم وأنهم أحكثرصدقة واينارا منجيع أهل الامصار وليس كذلك وانماه ولماتعرفه من أن عران مصروالقاهرة أكثر من عران هــذه الامصــارالتي لديك فعظمت لذلك أحوالهــم \* وأماحال الدخــل والخرج

فتكافئ في جميع الامصار ومتى عظم الدخل عظم الخرج وبالعكس ومتى عظم الدخل والخرج السعت أحوال الساكن ووسع المصركل شئ يبلغك من مثل هذا فلا تشكره واعتبره بكثرة العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسبة التى يسهل بسبها البدل واعتبره بكثرة العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسبة التى يسهل بسبها البدل والايثار على مبتغيه ومثله بشأن الحيوا فات العيم عيوت المدينة الواحدة وكيف يعتنك أحوالها في هجرانها أوغشسا فاقت سوت أهل النعم والثروة والموائد الخصمة منها تكثر بساحتها وأفنيته لبنترا للبو بوسواقط الفتات في وحبط المواقعة في قسمها ورياو بوت والخشياش ويعلق فوقها عصائب الطيور حتى تروح بطانا وعتلى قسمها ورياو بوت أهل الخصاصة والفقر المالكاسدة أورزاقهم لايسرى بساحتها ديب ولا يعلق فيقها طائر ولا تأوى الى زوايا بيوتهم فارة ولاهرة كاقال الشاعر

تسقط الطيرحيث تلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء

فتأمل سر الله تعالى فى ذلك واعتبرغائسة الأناسى بغائسة العجم من الحيوانات وفتات الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من بسيد لها الاستغنائ بمعنها فى الاكثر لوجود أمثالها الديهم واعلم أن اتساع الاحوال وكثرة النع فى العمران تابع لسكثر ته والله سبحائه وتعالى أعلم وهوغنى عن العالمين

## ١٢ (فُصُل فِي اسمار المدنّ )

اعدا أن الاسواق كلها نشم اعلى حاجات الناس فنها الضرورى وهى الاقوات من المنطقة ومافى معناها كالباقلا والبصل والنوم وأشباهه ومنها الحاجى والكالى مسل الادم والفواكه والملابس والماء ون والمراكب وسائر المصانع والمبانى فاذا استيمر المصروك رساكنه وخمت أسعار الضرورى من القوت ومافى معناه وغلت أسعار الكالى من الادم والفواكه وما يتبعها واذاقل ساكن المصروضعف عرافه كن الامر بالعكس و السبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات التوت فتدوفر الدواعى على اتخاذها اذكل احدلا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله الشهرة أوساته فيم المناه المعرأ جع أوالا كثر منهم في ذلك المصرأ وفيما قرب منه لا بدمن ذلك المعرف متفل المعرف عن أهل بيته فضلة كبيرة تسدّخلة كثيرين من أهل وكل متعذلقونه فتفضل عنده وعن أهل بيته فضلة كبيرة تسدّخلة كثيرين من أهل ذلك المصر فتفضل الاقوات عن أهل المصر من غيرشك فترخص أسعارها في الغالب ذلك الما يصبها في بعض السنين من الاقات السماوية ولولا احتكار الناس لهالما الاما يصبها في بعض السنين من الاقات السماوية ولولا احتكار الناس لهالما يتوقع من تلك الا قات لبذلت دون ثمن ولاعوض لكثرته أبكثرة العمران وأما المار المقات من الادم والفواكه وماالها فانه الاتم بها البلوى ولا يستغرق المخاذها سائر المرافق من الادم والفواكه وما الها فانه الاتم بها البلوى ولا يستغرق المخاذها سائر المرافق من الادم والفواكه وما الها فانه الاتم بها البلوى ولا يستغرق المخاذها

أعمال أهل المصرأ جعمين ولاالكثيرمنهم ثمان المصراداكان مستجراموفور العمران كشرحاجات الترف توفرت حسننذالدواعي على طلب تلك المرافق والاستحشار منهاكل بحسب ماله فيقصرا لموجودمنها على الحاجات قصورا بالغاويكثر المستامون لهاوهي قليلة في نفسها فتردحه أهل الاغراض ويبدل أهل الرفه والترف أشانها باسراف في الغلام لحاجتهم النهاأ كثرمن غيرهم فيقع فيها الغلام كاتراه \* وأما الصنائع والاعال أيضافي الامصار الموفورة العسمر التفسيب الغلاء فيهاأمورثلاثة الاول كثرة الحاحة لمكان الترف في المصر بكثرة عمرانه والشاني اعتزازاً هل الاعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم اسهولة المعاش في المدينسة بكثرة أقواته او الشالث كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم الى امتهان غيرهم والى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون في دلك لاهل الاعال أكثرمن قيمة أعالهم من اجة ومنافسة في الاستنشار بمافيعتر العمال والصناع وأهل الحرف وتغلوأ عمالهم وتكثر نفقات أهل المصرف ذلك . وأماالامصارالصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة العمل فيهاوما يتوقعونه الصغرمصرهم منعدم القوت فيتمسكون بالعصل منه في أيديهم ويحسكرونه فيعز وجودهاديهم ويغلو غنهعلى مستامه وأمامرافقهم فلاتدعوالها أيضاعاجة بقلة الساكن وضعف الاحوال فلاتنفق لديهم سوقه فيختص بالرخص فى سعره وقديدخل أيضافى قيمة الاقوات قيمة مايعرض عليهامن المكوس والمغمارم للسلطان في الاسواق وأيواب الحفرو الحياة في منافع وصولها عن البيوعات لما يسهم وبذلك كانت الاسعار في الامصاراً على من الاستعارف السادية اذ المكوس والمغارم والفرائض قلملة لديهم أومعدومة وكثرتها في الامصارلاسيما في آخر الدولة وقد تدخل أيضا في قيمة الاقوات قيمة علاجهافي الفلح ويحافظ على ذلك في أسمارها كاوقع بالاندلس لهذا المعهدوذلك أنعملا ألجأهم النصارى الى سيف البحروبلادم المتوعرة اللميثة الزواعة النكدة النسات وملكوا عليهم الارض الزاكمة والبلد الماسب فاحتاحوا الى علاح المزارع والفدن لاصلاح نساتها والحها وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لهامؤنة وصارت في فطهم فقات الهاخطر فاعتبر وهافي معرهم واختص قطر الاندلس بالغلاممنذاضطرهم النصاري الى هذا المعمور بالاسلام معسواحلها لاجل ذلك ويحسب الناس اذا معوا بغلاء الاسمعار في قطرهم أنها لقله الاقوات والحبوب فىأرمنهم وليس كذلك فهمم أكثرأهل المعمور فلما فيماعلناه وأقودهم علسه وقل أن يخاومنهم سلطان أوسوقة عن فدّان أو مزرعة أوفلح الاقليل من أهل الصناعات والمهن أوالطراء على الوطن من الغزاة المجاهدين ولهد اليحتصهم السلطان

فى عطائهم العولة وهى أقواتهم وعلوفاتهم من الردع وانما الدبب فى غلامسعر الحبوب عندهم ماذكرناه به ولما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك فى زكاه منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت عنهم المؤن جله فى الفل مع كثرته و عمومه فصاد ذلك سبالرخص الاقوات ببلدهم والله مقدّر الليل والنهار وهو الواحد القهار لارب سواه

١٣ (فصل في قصور اهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران)

والسب في ذلك أن المصرال كثيراله مران بكثر تفه كاقد مناه و تكثر حاجات النه مراجل الترف و تعتاد تلك الحاجات المائدة والمهاف تنقلب ضرورات و تصير فيه الاعال كلها مع ذلك عزيزة والمرافق عالية بازد حام الاغراض عليها من أجل الترف وبالمغادم السلطانية التي توضع على الاسواق والسباعات و تعتبر في قيم المسيعات و يعظم فيها الغلاء في المرافق والاقوان والاعمال في كثيراذ لك نفقات الماكنه كثيرة بالغة على نسبة عرائه و يعظم خرجه في المرونهم والمدوى لم يكن دخله كثيرا اذا كان المكان كاسد الاسواق عيشهم وسائر مونهم والمدوى لم يكن دخله كثيرا اذا كان المكان كاسد الاسواق في الاعمال التي هي سبب الكسب فلم يتأثل كسبا ولا مالا في تعذر علمه من أجل ذلك في المعمر الكامر وسكاه من أجل ذلك لانه قلم وعرف المروسكاه من أهل المائد و في مناه وسائر مؤنه فلا يضطر الى المال وكل من يتشوف الى المصروسكاه من أهل المادية فسر يعاما يظهر عزه و يفتضع في استبطانه الامن يقدّم من الدعة والترف في نشد في المائد والمائد المائد والترف في نشد في المصروب نقطم حاله مع أحوال أهله في عوائد هم وترفهم وهكذا شأن بدا يه عران الامصار والله بكل شي محيط

١٤ (فصل في ان الاقطار في اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل الامصار)

(اعلم)أن ما توفر عرائه من الاقطار و تعدّدت الام في جهائه و كثر ساكنه السعت الحوال أهله و كثرت أمو الهم وأمصارهم وعظمت دولهم و بمالكهم \* والسبب في ذلك كله ماذكر ناه من كثرة الاعال وماساتي ذكره من أنها سبب للثروة عماية ضل عنها بعد الوفا والضروريات في حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته فيعود على الناس كسباية ثلونه حماد كردلك في فصل المعاش و بيان الرزق والكسب في تزيد الرفه لذلك و تتسع الاحوال و بجي والترف والغي و مكثرا لجماية للدولة بنفاق الاسواق فيكثر مالها و يشعن سلطانها و تتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون للدولة بنفاق الاسواق فيكثر مالها و يشعن سلطانها و تتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون

واختطاط المدن وتشيد الامصاد ، واعتبر ذلك بأقطا والمشرق مثل مصروالمشأم وعراق العجم والهندوالصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء المحرالرومي لمأ كثرعرانها كيف - ثرالمال فيهم وعظمت دولتهم وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت ستاجرهم وأحوالهم فالذىنشاهدهله ذاالعهدمن أحوال تجارالامم النصرانية الواردين على المسطين بالمغرب فى وفههم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحسط به ألوصف وكذا يجاوأهل المشرف وما يبلغناءن أحوالهم وأبلغ منهاأحوال أهل المشرق الاقصى منءراق العجم والهندوالصين فأنه يبلغناء نهم في باب الغدى والرفه غرائب تسسرالر كان بعديها ورباتلق بالانكارف غالب الامر ويعسمن يسمعها من العبامة أن ذلك لزيادة في أموالهم أوَّلانَ المعادن الذَّهيمة والفَّضمة أكثر بأرضهمأ ولات ذهب الاقدمين من الامم استأثروا بدون غيرهم وليس كذلك فعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الاقطار انما هومن بلاد السودان وهي الى المغرب أقرب وجدع مافى أرضهه من الصاعة فاعليج البونه الى غير بلاد عم المجارة فاوكان المال عتداموفورالديهملاجلبوابضائعهم الىسواهم يبتغون بهاالاموال ولاستغنوا عن أموال الناس بالجلة به ولقددهب المنعمون أساراً وأمثل ذلك واستغر بواما في المشرق من كثرة الاحوال وانساعها ووفور أموالهافق الوابأن عطايا الكواكب والسهام فى مواليداً هل المشرق أكثر منها حصصافى مواليداً هل المغرب وذلك صحيح منجهة المطابقة بين الاحكام النحومية والاحوال الارضية كاقاناه وهمانما أعطوا في ذلك السبب النحومي وبتي عليهم أن يعطوا السبب الآردي وهوماذكرناه من كثرة العدمران واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره وكثرة العدمران تفمد كثرة الكسب بكثرة الاعمال التي هي سببه فلذلك اختص المشرق مالرفه من بن ألا فاق لاأن ذلك لجر دالا ثرالتجوى فقدفهمت بماأشر فالك أولاأنه لايستقل بذلك وأن المطابقة بين حكمه وعران الارض وطبيعتها أمر لابدمنه \* واعترال هـذا الرفه من العمران في قطرافر يقية وبرقة لماخف سكنها وتناقص عرانها كيف تلاشت أحوال أهلهاوانتهوا الى الفقروالخصاصة وضعفت حباياتها فقلت أموال دولها بعدأن كانت دول الشيعة وصنهاجة بماعلى ماباغك من الرفه وكثرة الجامات واتساع الاحوال في نفقاتهم وأعطماتهم حتى لقد كانت الاموال ترفع من القيروان الى صاحب مصرلحا حاته ومهماته وكانت أموال الدولة بجيث حسل جوهرالكاتب في سقره الى فتح مصرأاف حل من المال يستعدّ بمالارزاق ألجنود واعطياتهم ونفقات الغزاة وقطر المغربوان كان فى القديم دون افريقية فلم يكن بالقليل فى ذلك وكانت أحواله فى دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة وهولهذا العهدقد أقصر عن ذلك القصور العمران فيه وتناقصه فقد ذهب من عران البريف أكثره ونقص عن معهود من القصاطاه والمحسوسا وكاد أن يلحق فى أحواله عثل أحوال افريقية بعد أن كان عرائه متصلا من العرال وى الى بلاد السودان فى طول ما بين السوس الاقصى و برقة وهى الميوم كله الموال والتموارث الارض و من عليها وهو خير الوارثين

١٥ (فصل في تأثل العقار والضياع في الامصار وحال فوائدهاو مستغلاتها)

(اعلم)أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لاهل الامصار والمدن لا يكون دفعة واحدة ولافي عصروا حدادليس يكون لاحدمنهم من الثروة ماعلات بدالاملاك التي تتحرج قيمها عن الحدّولو بلغت أحوالهم في الرفه ماعسي أن تبلغ وانمايكون ملكهم وتا الهم الها تدريجاامابالوراثةمن آبائه ودوى رحه حتى تتأذى أملاك الكثيرين منهم الى الواحد وأكثرلذلك أوأن يكبون بحوالة الاسواق فان العقارفي آخر الدولة وأول الاخرى عندفنا الحامية وخرق السماح وتداعى المصرالي الخراب تقل الغبطة يداقله المنفعة فيها يتلاشى الاحوال فترخص قمها وتملك بالاثمان المسسرة وتتخطى بالمراث الى ملك آخر وقداستعد المصرشابه باستفعال الدولة الثانية وأنظمت له موال واقفة حسنة تحصل معها الغبطة في العقار والضماع لكثرة منافعها حينيد فتعظم قيها ويكون الهاخطرلم يكن فى الاول وهذا معنى الحوالة فيها ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر وليس ذلك بسعيه واكتسابه اذقدرته تجزعن مشل ذلك \* وأمانوا تدالع قار والضياع فهي غبر كافية لمالكهافي حاجات معاشه اذهى لاتني بعوائد الترف وأسبابه واغماهي فى الغالب استداخلة وضرورة المعاش والذى سمعناه من مشيخة الملدان أنالقصد باقتنا الملكمن العقار والضماع اعماه والخشمة على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقهم فيه ونشؤهم بفائدته ماداموا عاجزين عن الاكتساب فاذا اقتدرواعلى تعصيل المكاسب سعوافيها بأنفس مهم ورجما يكون من الولدمن يعجزعن التكس لضعف فى دنه أوآفة فى عقله المعاشى فكون ذلك العقار قوامالحاله هدذا فصدالمترفن في اقتنائه وأما التمول منه واحراءاً حوال المترفين فلا وقديعصل ذلك منم القلمل أوالنادر بحوالة الاسواق وحصول الكثرة البالغة منم والعالى فجنسه وقيمته في المصرالاأن ذلك اذاحصل رعااستدت المه أعين الامراء والولاة واغتصبوه فىالغالب أوأرادوه على يعده منهم ونالت أصحابه منده مضار

### (فصل في حاجات التمولين من اهل الامصار الى الجاه و المدافعة)

وذلك أن الحضرى اذاعظ مقوله وكتر للعقار والضاع تأثله وأصبح أغنى أهل المصر ورمقت العيون بذلك وانفسخت أحواله فى الترف والعوا تدزاح معلما الامراء والملوك وغصوابه ولما فى طباع البشر من العدوان تمتد أعنه مالى تملك ما يده وينافسونه فيه ويتعيلون على ذلك بكل بمكن حتى يحصلونه فى ربقة حكم سلطانى وسبب من المؤاخذة ظاهر ينتزع به ماله وأكثر الاحكام السلطانية جائرة فى الغالب اذالعدل المحض انماهو فى الخلافة الشرعية وهى قليلة اللبث قال صلى الله عليه وسلم الخص انماهو فى الخلافة الشرعية وهى قليلة اللبث قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدى ثلاثون سنة م تعود ملكاء ضوضا فلا بدّحين تذلصا حب المال والثروة الشهيرة فى العمران من حامية تذود عنه فرجاه ينسحب عالم من ذى قرابة الملك أو الشهيرة فى العمران من حامية تدود عنه فرجاه ينسحب عالم من ذى قرابة الملك أو الشهيرة فى العمران من حامية بهما بوجوه التحيلات وأسباب الحكام والله يحكم التعدى وان لم يكن له ذلك أصبح نهما بوجوه التحيلات وأسباب الحكام والله يحكم المعقب لحكمه

# فصل في أن الحضارة في الامصار من قبل الدولة و انها ترمنح باتصال الدولة و رموخها

والسبب في ذلك أن الحندارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العدمران زيادة تنفاوت تنفاوت الرفه وتفاوت الام في القلة والحيثرة تفاوتا على مخصر وتقع فيها عند كثرة التفني في أنواعها وأصنافها فقد كون بمنزلة الصنائع ويحتاج كل صنف نها الى القومة عليه والمهرة في موبقد رما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعته ويتلون ذلك الحلي المومق اتصلت الايام وتعاقبت تلك الصناعات حذق أولد ك الصناع في صناعتهم ومهروا في معرفتها والاعصاد بطولها وانفساح أمدها وتحريراً مثالها تزيدها استحكاما ورسوناوا كثرما يقع ذلك في الامصار لاستبعار العمران وكثرة الرفه في أهلها وذلك كله انها يجيء من قبل الدولة لان الدولة تجمع العمران وكثرة الرفه في أهلها وذلك كله انها يجيء من قبل الدولة تم فين تعلق بهم من أموال الرعب وتنفقها في بطانتها ورجالها و تتسع أحوالهم بالحاه أكثر من اتساعها المال فيكون دخل تلك الاموال من الرعا وخرجها في أهل الدولة ثم فين تعلق بهم من المال فيكون دخل تلك الاموال من الرعا وخرجها في أهل الدولة ثم فين تعلق بهم من أهل المصروهم الاكثر فتعظم لذلك ثر وتهم ويكثر غناهم و تتزيد عوائد الترف ومذاهمه وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه وهذه هي الحضارة ولهذا تجدالامصار والتي في القاصمة ولوكانت مو فورة العصوان تغلب عليها أحوال المداوة و تعدعن المضارة في جدء مذا همها يخلاف المدن المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة المضارة في جدء مذا همها يخلاف المدن المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة المضارة في حدة عدا همها يخلاف المدن المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة المضارة في حدة عدا همها يخلاف المدن المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة المنازة في حدة عدا همها يخلاف المدن المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة المنازة في حدة المنازة في المنازة في المنازة في حدة المنازة في حدة المنازة في حدة المنازة في المنازة في المنازة في المنازة في حدة المنازة في المناز

ومقرها ومأذ الأاللج اورة السلطان الهم وفيض أمواله فيهم كالماء يخضر ماقرب منه فاقرب من الارض الى أن ينتهى الى المفوف على المعدوقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم فالبضائع كالهاموجودة فى السوق وماقرب منه واذا بعدت عن السوق افتقدت البضائع جمله ثم انه اذا انصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكهافي ذلك المصر واحدابعد واحدآست كمت الحضارة فيهم وزادت وسوخاوا عتبرذات في اليهود لماطال ملكهم بالشام نحوامن ألف وأربعما تهسنة رسخت حضارتهم وحذقواف أحوال المعاش وعوائده والتفنن في صناعاته من المطاعسم والملابس وسائرأ حوال المنزلحتي انهالتؤخذعنهم فىالغالب الىاليوم وريخت الحضارة أيضاوعوائدها فى الشأم منهدم ومن دولة الروم بعدهم ستمائة سنة فكانوا فى غاية اخضارة \* وكذلك أيضا القبط دام ملكهم فى الخليتة ثلاثة آلاف من السنين فر حفت عوائد الحضارة فى بلدهم مصرواً عقبهم بها ولل اليونان والروم ثم ملك الاسلام الماسيخ لل كل فلمتزل عوائد الحضارة بهامتصلة وكذلك أيضار سخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بهامنذ بهدالعمالقة والتبايعة آلافاس السسنين وأعقبه سمءلك مصر وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة النبط والفرس بهارن لدن الكالداليين والتكانية والكسروية والعرب بعمدهم آلافامن السنيز فإيكن على وجه الارض لهذا العهد أحضرمن أهلاالشأم والعراق ومصروك ذاأيضان يخت عوائدالحضائة واستحكمت بالاندلس لاتسال الدولة العظمة فيهاللقوط ثمما أعقبها من ملك بني أمسة آلافامن السنن وكاتبا الدولة من عظمة فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت \* وأماافرية ية والمغرب فلم يكن بجاقبل الاسلام ملك ضخم انحاقطع الافرنجة الى افرية ية البحروما بكواالساحل وكانت طاعة البربرأ هل الضاحية لهم طاعة غيرمستحكمة فكانواعلى قلعة وأوفازوأ هل المغرب أيجاورهم دولة وانما كانوابيه شون بطاءتهم المالقوطمن وراءالجروها ابتاوالله بالاسلام وملك العرب افريةمة والمغرب لميلبث فيهم ملك العرب الاقلملا أقل الاسلام وكانو الذلك العهد في طور الداوة ومن استقر منهام بافريقية والغرب ليجدب مامن الحسارة مايقلدف من سلفه اذكانوا برابر منغمس منف البداوة ثم التقض برابرة المغرب الاقصى لاقرب العهودعلى يدميسرة المطفرى أيام هشام ينعبدالملك ولمراجعوا شمر العرب يعد واستقلوا بأحر أنفسهم وانبايعوا لادريس فلاتعددولته فيهمءر يبهلات البرابرهم الذين تولوها ولم يكنءني العرب فيها كثيرعددو بقيت افريقية للاغالبة ومن أليهم من العرب فكان لهم من الحضارة بعض الشئ بماحصل الهسم من ترف الملك ونعيمه وكثرة عران القبروان

وورث ذلك عنهم كامة ثم صنهاجة من بعدهم وذلك كله قليل لم يباغ أربعما نه سمة والصرمت دولتهم واستحالت صبغة المضارة بماكانت غمرم فيحتكمه وتغلب بدو العرب الهلالين عليه اوخر بوهاويق أثرخني " ون حضارة العمر أن فيهاوالى هذا العهد يؤنس فيمن سلف له بالقلعة أوالقرئ ان أوالمهدية سلف فتعدله من الحضارة في شؤن منزله وعوائد أحواله آثاراملتسة بغيرها يزها الحضرى البصيربها وكذاف اكثر أمصارافر يقية وليس ذلك في المغرب وأمصار مارسوخ الدولة بافريقية اكثراً مدامنذ عهدا لأغالبة والشبيعة وصنهاجة وأما المغرب فانتقل السه منذ دولة الموحدين من الانداس حظ كميرمن الحضارة واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من الاستبلاء على الادالانداس وانتقل الكثيرمن أهلها اليهم طوعا وكرها وكانت من اتساع النطاق ماعلت فكان فبهاحظ صالح من الحضارة واستحكامها ومعظمهامن أهل الانداس مانتقل أهل شرق الاندلس عند حالمة النسارى الى افريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثمارا ومعظمها نتونس امتزجت بعضارة مصروما ينقله المسافرون من عوائدهافكان بذلك للمغرب وأفريقمة حظ صالح من الحضارة عنى عليه الخلاء ورجع على أغقابه وعاد البربر بالمغرب الى أدبائهم من المداوة والخشونة وعلى كل حال فالممار المضاوة بافريقة أكثرمنها بالمتعرب وأمصاره لماند اول فيهاس الدول السالفة أكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من عوائدا هل مصر بكثرة المنردين بينهسم \* فنقطن لهذا السرة فانه خنى عن الناس واعسلم أنها أحود متناسبة وهي حال الأولة في المقوّة والضعف وكنرة الانة أوالجول وعظم المديسة أوالمصروكارة النعمة واليدار وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعسمران وكلهاما دقلها من الرعاما والامصار اوسائرالاحوال وأموال الجباية عائدة علبهم ويسارهم فى الغالب من أسواتهم ومتابرهم واذاأفاض السلطان عطاء وأمواله فى أهلها البنت فيهم ووجعت المسه تم البهم منه فهى داهية عنها مفي الجباية والخراج عائدة عليهم في العطاء فعلى سمة سال الدولة والمحار الرعاماوعلى أسبة يسار الرعابا وكثرتهم بكون مال الدولة وأصله كله العمران وكثرته فاعتبره وتأشله فى الدول تجده والله يحكم لامعنب لحكمة

١٨ (فصل في ان الحضارة هماية العمر ان ونهاية لعمره و انها مؤذنة بفساده

قد بسالك فيماسلفاً نا الملك والدولة غاية للعصدية وأن الحضارة غاية للبداوة وأن العسمران كله من بداوة وحضارة و ملك وسوقة له عمر محسوس كاأت الشيخص الواحد من أشخاص المحسوسا وتسين في المعقول والمنقول أن الاربعين

للانسانغاية فمتزايدقواء وغوهاوأنه إذا بلغ سستالاربعين وقفت الطسيعة عنأثر النشووالنوبرهة ثم تأخذه دذاك فى الانحطاط فالمعلم أن الحضارة فى العدمر ان أيضا كذلك لانه غاية لامن يدورا ماوذلك أن الترف والنعمة اذاحصلالاهل العمران دعاهم بطبعه الىمذا هدا لحضارة والتعلق بعوائدها والحضارة كاعلت هي النفتن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصلنافه وسائرف وتعمن الصنائع المهيئة المطابح أوالملابس أوالمبانى أوالفرش أوالا سيسة ولسائرأ حوال النزل والتأنق فكل وأحدمن هده صنائع كثيرة لا يحتاج الهاعند البداوة وعدم التأنق فيهاواذا بلغ التأنق فى هذه الاحوال المنزلية الغاية سعدطاعة الشهوات فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كشرة لايستقير حالهامه هافى دينها ولاديساها أمادينها فلاستعكام صبغة العوائدالتي يعسرنزعها وأما ديساها فلكثرة الحاجات والمؤنات التي تطالب بها الموالدوي عزالكب عن الوفاء بها . و سانه أن المصر بالتفن في المضارة تعظم نفقات أهله والحشارة تتفاوت مفاوت العمران فتي كان العمران أكثر كانت الحضارة أكلوقد كاقدمنا أن المصر الكثير العمران يحتص بالفلاف أدواقه وأسعار حاجته مرزيدها المكوس غلاء لان الخضارة اعاتكون عندا نتهاء الدولة في استفعالها وهوزمن وضع المكوس فى الدول لكثرة خرجها حينتذ كاتقدم والمكوس تعودعلى البياعات بالفلا الان السوقة والتجاركاهم يحتسمون على ساعهم وبضائعهم جيم ما ينفقونه حتى في مؤنة أنفسهم فيكون المكس لذلك داخلاف قيم السيعات وأتمائها فتعظم نفقات أهل الحضارة وتعرج عن القصد الى الاسراف ولا يجدون وليج عن ذلك لم الكهم من أثر العوائد وطاعتها وتذهب مكاسبهم كلهاف النفقات ويتتابعون فى الاملاق والخياصة ويغلب عليهم الفقرو يقل المستامون المبايع فتكسدالاسواق ويفسدطل المدينسة وداعية ذلك كله افراط الحضارة والترف وعسده مفسدات فى المدية على العموم فى الاسواق والعسمران وأمافسادا ها هافى فاتهم واحدا واحداعلى الخصوص فن الكذوالتعب في حاجات العوائد والتلون بالوان إشرف تحسيلها ومايعود على النفس من الضرربعد تحصيلها بحصول لون آخرمن ألوانهافلذلك مكثرمتهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصميل المعاشمن وجهه ومن غيروجهه وتنصرف النفس الى الفكرف ذلك والغوص عليه واستعماع الحيلة له فتعدهم أجريا على الكذب والمقاص ة والغش والحلابة والسرقة والفورق الاعان والرباف الساعات م تجدهم أبصر اطرق الفسس ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الخوض فسمه حتى بين الافارب

وذوى المحارم الذين تقتضى البداوة الحياء منهم فى الاقذاع بذلك ويجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة يدفعون بذلكماعساء يتالهممن القهروما يتوقعونه من العسقاب على تلك القبائح حتى يصيرذلك عادة وخلقالا كثرهم الامن عصمه الله ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذمية ويجاويهم فيها حكثيرمن فأشة الدولة وولدائمهم عن أهمل عن التأديب وغلب عليه خلق الجوار وان كانوا أهل أنساب ويونأت وذلك أنالناس بشرمتما ثلون واغاتفا ضاوا وغسيزوا بالخلق والكنساب الفضائل واجتناب الرذائل فن استحكمت فيهصبغة الرذائل بأى وجه كانة وفسد خلق الخرف الم ينفعه زكاه السيه ولاطبب منيته والهذا تجدكتيرا من أعقاب البيوت وذوى الاحساب والاصالة وأهل الدول منظر خبزف الغمار مذتصلين للعرف الدنية ف معاشهم بمنافسدمن أخلاقهم وماتلونوابهمن صبغة الشروالسفسعة واذاكترذلك ف المدينة أوالاتة تأذن الله بحراجا وانقراضها وهومعنى قواه تعالى واذا أردناآن عهائقرية أمرنامترفيها فنسقوافيها فحق عليها القول فدنترناها تدميرا \* ووجهه حينته أنمكاسبهم حيئة ذلاتني بحاجاتهم للمستكثرة العوائد ومطالبة النفس بهافلا تستقيم أحوالهم واذافسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا اختل تطام المدينة وخربت وهدذا معدى مايتوله بعض أهل الخواص ان المديئة اذا كثرفيم اغرس النارنج تأذنت بالخراب حتى ال كثيرامن العامة يتعامى غرس الناريج بالدوروليس المراد ذلك ولاأنه خاصية فى الذاريج والمامعناء أن البساتين واجراء المياه هومن توا بع الحضارة م ان الناويج والليم والسرووا منال ذلك عن الاطع فيه ولامنفعة هوس عابة الحسارة اذلا يقصد بهاف البساتين الاأشكالها فقط ولاتغرس الابعد التفنن فحداهب الترف وهدذاهوا اطورالذى يخشى معه هلاك المصروفرايه كاقلناه والقد قبالمث لدالك في المتفلى وهومن هدا الباب اذالدفلي لايقصد بهاالاتاون الساتير بورهاما بين أنعر وأبيض وهومن مذاهب الترف \* ومن مفاسد الحضارة الانهم مالذفي الشهوات والاسترسال فيهالكثرة الترف فيقع النفنن فىشهوات لبطن من المباكل والملاذ ويتبع ذلك التفنن فيشهوات الفرج بأنواع المناكيمن الزناواللواط فيفضى ذلك الى فسادا انوع اما يواسطة اختلاط الانساب كافى الرنافيه لي حسكل واحدابنه اذ هولفيريشدة لانّا لمياه مختلطة في الارحام فتفقد الشفقة الطنيعية على الينين والقيام عليهم فيهلكون ويؤدى ذلك الى انقطاع النوع أويكون فساد النوع كاللواط اذهو يؤدي الىأن لايوجد النوع والزنايؤدى الى عدم مايوجد منسه ولذلك كان مذهب مالك رسمه الله فى اللواط أظهرون مذهب غيره ودل على أنه أبصر عقاصد اشريعة

واعتبارها المسائح فافهم ذاك واعتبريه انتابة العمران هي المضارة والترف وأنه اذا بلغ غايته انقلب الي اسساد وأخذ في الهرم كالاعبار الطبيعية الميوانات بل نقول ان الاخلاق الحاصلة من المضارة والترف هي عين الفساد لان الانسان المحاهوانسان باقتداره على جلب منافعه و دفع مضاره واستقامة خلقه السعى في ذلك والمضرى لا يقد رعنى مباشرته حاجاته الما عزالما حصل له من الدعة أوتر فعالما حصل له من المربي في النعيم والترف وكلا الا مربي ذهيم و مسكذا لا يقدر على دفع المضارة واستقامة خلقه السعى في ذلك والحضرى بماقد فقد من خلق الانسان بالترف والنعيم في قهر التأديب فهو بذلك عبال على الحامية التي تدافع عنه ثم هو فاسد أيضا غالبا بما فسدت منه العوا تدوطاع تها وما تلافت به ألنه من من مكانها كافر وناه الافي الاقل النادرواذ ا فسد الانسان في قدرته على أخلاقه و دينه فقد فسدت انسا بيته و صارم سعاعلى الحقيقة و بهذا الاعتبار كان الذين يتربون على الحضارة و خلقها موجود ين في كل دولة فقد تبين و م هو في شان لا يشغله شان عن شان

(فصل في ان الامصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها)

قداستقرينا في العسمران أن الدولة اذا اختلت وانتقضت فان المسرالذي يكون كرسيا السلطانها ينتقض عرائه وربحا بنهى في انتقاضه الى الحراب ولا يكادذلك يتخاف والسبي فيه أمور \* (الاقل) \* أن الدولة لابت في أقاله من البداوة المقتضية المتحافى عن أموال الناس والبعد عن التعذل في ويعوذلك الى تتخفيف الجماية والمغارم التي منها مادة الدولة فتقل النفقات ويقصر الترف فاذاصار المصرالذي كان كرسما للملك في ملكة هذه الدولة التجهددة ونقصت أحوال الترف فيها نقص الترف فيمن تحت أيديها من أهل المصرلات الرعائية علدولة فيرجعون الى خلق الدولة الماطوعا لمافي طباع الشمر من تقلد منبوعهم أوكرها لمايدعو الدولة من الانقباض عن الترف في بحسع الاحوال وقلة الفوائد التي هي مادة العوائد فتقصر اذلك حضارة المصر ويذهب منسه كثير من عوائد الترف وهومعني ما نقول في خراب المصر \* (الامن والمروب والعدواة تقتضى منافاة بن أهل الدولة بن وتكثر احداه ماعلى الاخرى في الدولة السايقة منكرة عنداً هل الدولة الحديدة ومستشعة وقبعة وخصوصا أحوال الدولة السايقة منكرة عنداً هل الدولة الحديدة ومستشعة وقبعة وخصوصا أحوال الدولة السايقة منكرة عنداً هل الدولة الحديدة ومستشعة وقبعة وخصوصا أحوال الدولة السايقة منكرة عنداً هل الدولة المنافي الاسترق وضوصا أحوال الدولة المائية ومستشعة وقبعة وخصوصا أحوال

الترف فنفقد فى عرفهم شكيرا لدولة الهاحتى تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى من الترف فتكون عنها حضارة مستأنفة وفهما برذلك قصورا كضارة الاولى ونقسها وهو معنى اختلال العسمران في المصر \* (الأمرااشالث) \* أنّ كل أمّة لا يدّ الهممن وطن هو منشؤهم وونسه أولية ملكهم واداملكواملكا آخرصار تعاللا ولوأمصاره تابعة لامعار الاقلوانسع نطاق الملك عليهم ولابدمن توسط الكرسي تعوم الممالك التي الدولة لانهشبه المركز للنطاق فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الاول وتهوى أفتسدة النباس السعمن أجدل الدولة والسلطان فناتقل السيه العسعران ويعنف من مصر الكرسى الاولوا لحضارة انماهي تؤفر العهمران كاقدمناه فتنتقص حضارته وغدنه وهومعنى اختلاله وهذاكا وتع للسلوقة تفءدولهم بكرسهم عن بغدادالي اصبهان وللعرب قبلهم فالعدول عن المدائن الى الكوفة والبصرة وليني العياس في العدول عن دمشق الى بغداد ولبني مرين بالمغرب في العدول ين مراكش الى فاس وبالجلة فالمضاذ الدولة الكرسي في مصر معل بعسمران الكرسي الاول مرال المرال ابع ) . أت الدولة الشانية لابدّ فيهامن سيع أهل الدولة السابقة وأشديا عها بُصوياهم الى قطر آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة وأكثرا هل المصرال كرسي أشساع الدولة المامن المسامة الذين نزلوايه أول الدولة أوأعمان المصرلان لهم فى الفالب عد لطة للدولة على طبق تهموت وع أصنافهم بل أكثرهم ماشي في الدولة فهم شيعة لها وان لم يكونوا بالشوكة والعصبية فهم بالميل والمحبية والعشيدة وطبيعة الدولة المتعبدة عحوآ ثارالدولة السابقة فينقلهم من مصر الكرسي الى وطنها الممكن في ملكم البعضهم على نوع التغريب وألجبس وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف يحيث لايؤدى الى النفرة حبتي لايبق في مصر المكرسي الاألباءة والهمل من أهل الفلح والعيارة وسوا دالعامة وينزل مكانهم حاميها وأشياعها من يشتدبه المصرواذاذهب من مصراء المهم على طبقاتهم تقص ساكنه وهومعنى اختلال عرانه مالابدمن أن يستمذعران آخرف طل الدولة الحدديدة وتعمل فيسه حضارة أخرىءلى قسدوالدولة وانعاذ للتعداية من الهيت على أوصاف مخصوصة فاظهرمن قدرته على تغسرتلك الاوصاف واعادة بنائها على ما يحتاره ويقترحه فيضرب ذلك البيت ثم يعبد بنامه ثائيا وقد وقع من ذلك كثير في الامصار التي هي كرامى للملاوث اهد ماه وعلناه والله يقدّ والليل والنهار ، والسبب الطبيعي الاول في ذلك عنى الجلد أن الدولة والملك للعمر إن بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بنوعه لوحودها وقد تقررفي علوم المكمة أفه لايمكن انسكاك أحدهما عن الاسترفالدولة دون المسمران لاتتمور والعسموان دون الدولة والملك متعدد الفي طباع الشرمن

العدوان الداع الى الوازع فتتعين السساسة اذلك الما الشرعية أو الملكمة وجومعنى الدولة واذا كامالا بفكان فاختلال أحده مامؤثر في اختلال الاخركات عدمه مؤثر في عدمه والملل العظيم الما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو بن أمية أو بن العباس كذلك وأما الدولة الشعصية مشل دولة أنوشروان أوهر قبل أوعب دا لملك بن مروان أوالر شيد فأشعاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجود مو بقائه وقريبة الشبه بعضها من بهض فلا تؤثر كنيرا ختلال الان الدرلة بالمقينة الفياعلة في ما قد العمران الماهي العصية والشوكة وهي مستمرة على أشعاص الدولة فاذاذ هبت تلك العصية ودفعتها عصية أخرى مؤثرة في العمران ذهب أهما الدولة فاذاذ هبت تلك العصية ودفعتها عصية أخرى مؤثرة في العمران ذهب أهما الدولة والموات والمعالة وتعالى أعلم

٧٠ (فصل في اختصاص بعض الامصار ببعض الصنائع دون بعض)

وذلك أنه من البن أن أعال أهل المصر يستدى بعضه ابعضا المف طبعة العمران من التعاون وما يستدى من الاعمال يختص به من أهل المصرفية ومون عليه ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه لعموم الباوى به في المصروا لحاجة اليه وما لايستدى في المصريكون غفلا اذلاف شدة لمنتمل في المصروا لحاجة اليه وما لايستدى في المصريكون غفلا اذلاف شدة وكاندا في المدن المستجرة في العمارة الاخذة في عوائد الترف وأحواله فائحا والمعالة الإسائغ والدالترف وأحواله فائحا والمسائغ الدن المستجرة في العمارة الاخذة في عوائد الترف والمضارة مشل الزجاح وبقد رماز يدعوا لذالح والمسار والفر أش والذباح وأمنال هدفه وهي متفاوتة وبقد رماز يدعوا لذالح والمسارة وتستدى أحوال الترف تحدث صنائع المال النوع فتوجد بذلك المصردون غيره ومن هدذا الباب الحيامات لانها الحافوجد في الامصاد المستحضرة المستجرة العمران لما يدعواليه الترف والغنى من المنتم ولذلك لاتكون في المنتم والمالة والرقوس الها ويحرى أحوالها الا أنها اذالم تكن لها داعية من كافة النباس فسم عاما مات بحروت مرب وتفرت نها القومة القلة فائد من مومعاشهم منها والله يقبض ويسط

٧١ (فصل في وجود العصبية في الامصار وتغلب بعضهم على بعض)

من المنأن الالتمام والاتصال موجود في طباع البشروان لم يكونوا أهل ندب واحد الاانه كاقد مناه أضعف عمايكون بالنسب وأنه تحصل به العصبية بعضا عما تحصل بالنسب وأهل الامصاركنيره نهدم ملتحمون بالصهر يجذب بعضهم بعضا الى أن يكونوا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المالحادة وابتقرابة وغيدينه مسهمن العداوة والسداقة مايكون بين التباثل والعشاش مثله ففترقون شيعاوعماتب فأذا نزل الهرمالدولة وتقلس ظل الدواة عن القاصية احتياج أعل أمسارها الى المسلم على أمرهم والنظرف حاية بادهم ورجعوا الى الشورى وغيزالعلية عنالسفلة والنفوس بطباعهامتطاولة الحالفلي والرلمسبة فتطمع المشيخة غلاما لمؤمن السلطان والدولة القاهرة الى الاستبدادويشاذع كل صاحبه ويستوصلون بالاساع من الموالى والشميع والاحلاف ويبذلون مافى أيديهم للاوعادوالاوشاب فيعصومب كلاساحبه ويتعن الفل لبعثهم فعطف على كفاته القصمن أعنتهم ويتنبعهم بالفتل أوالنفر يبحق يمندمنهم الشوكات النافذة ويقلم الاطفارا خادشة ويستبد بمصرة أجع ويرى أنه قداستمدت ملكا يورثه عقبه فيعدث ف ذلك الملك الاصغر ما يحدث في الملك الاعظم من عوارض الجدَّ موالهم ووجا يسعو بعض هؤلا الى منسازع الملوك الاعاظم أصعاب القب اثل والعشب الروالعسبيات والزحوف والحروب والاقطار والمعالك فيتتعلون بهاءن الجلوس عسلى السرير واغناذ الآلة واعداد المواحكب السيرف أقطار البلدوا لتضم والمسيبة والخطاب بالقويل مايسطرمنسمسن يشاهدأ حوالهم لماانتعلومسن شاوات الملك التي ليسوالها بأهل اغماد فعهم الى ذلك تقلص الدولة والتعام بمض القرآبات حق صارت مسيية وقد يتنزه بعضهم عن ذلك ويجرى على مذهب السنذاجة فرا دامن التعريض بنفسه للسخرية والعبث وقدوقع هذامافر يقية لهذا العهدف آخر الدولة المفسسة لاهل بلاد الجريد من طرابلس وعابس ويؤذرونفطة وقفسة و بسكرة والزاب وما آلى ذلك سموا الى مثلها عند تقلص ظل الدولة عنهم مندعة ودمن السنين فاستغلبوا على أمسارهم واستبدوا بأمرها على الدولة فى الاحكام والجباية وأعطوا طاعة معروفة وصفقة عرضة وأقطعوها جانبامن الملاينة والملاطفة والانتياد وهسم بمعزل عنسه وأورثواذلك أعقابهم لهذا العهدوحدث فى خلفهم من الغلظة والتعبر ما يحدث لاعقاب الملوك وخلفهم ونظموا أنفسهم افىعدادا لسلاطين على قربعهدهم بالسوقة حق محاذلك مولاناأميرالمؤمنين أبوالعباس وانتزعماكان بأيديهم من ذلك كاندكره فى أخبار الدولة وقد كان مشال ذلك وقع في آخر الدولة الصنهاجية واستقل بأمصا والجريد أهلها واستبدواعلى الدولة حتى انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن على ونقلهم كاعم من امادتم مبها الى المغرب وعمامن تلك الملادة مادهم كالذكرف أخاره وكذاوقع بسنة لاستحردولة بن عبد المؤمن وهذا النغلب يكون غالباف أهل السروات والسوات الرشعن المشيخة والرياسة في المسروقد يعدث التغلب لبعض

السفلة من الغوغا والدهما واذا مسلت له العصبية والالتمام بالاوغاد لاسباب بجرّها له المقدار فينغلب على المشيخة والعلية اذا كانوا فاقدين للعسابة واقد سبعانه وتعالى. فالب على أمره

## ٢٢ (فصل في كتاب اهل الامصار)

(اعل) أنّ لغات أهل الامصارا نما تكون بلسان الامّة أواجل الغالبين عليها أوالخنطين أهاواذاك كاست لغبات الامصاوالاسلامية كلهاما لمشرق والمغرب الهذا العهدعرية وان كان اللسان المرب المضرى قد فسنت ملكته وتغيراعرابه والسب ف ذلك ماوقع للدولة الاسلامية من الغلب على الام والدين والمات صورة الوجود والعلا وكلها مواته والسورة مقدمة على المادة والدين اغابستفادمن الشريعة وهي بلسان العرب لمأأن الني مسلى الله عليه وسلم عربي فوجب حبر ماسوى اللسان العربي من الالسن في جسع مالكها واعتبرذلك في نهي عروضي الله عنسه عن بطانة الاعاجم وقال انهاخب أى مكروخديعة فلماهبرالدين اللغات الاجمية وكان لسان القائمن بالدولة الأسلامية عربيا حبرت كلهاف جسع عمالكهالات الناس تسع للسلطان وملى ديشه فصارا ستعمال اللسان العربي من شعائرا لاسلام وطاعة العرب وهيرالام اغاتهم وألسنتهم فيجيع الامصاروا لممالك وصار اللسان العربي لسانهم حتى وسع ذلك لغة في جيع أمسارهم ومدنهم وصاوت الالسدخة الجيدة دخيلة فيهاوغريبة ثم فسد اللسان العربى بمخالطتها فيعض أحكامه وتغيرا واخره وانكان يق فى الدلالات على أصله وسمى لسا فاحضر بافى جيدع أمسار الاسدلام وأيضافا كثر أهل الامسارف المداهذا العهد من أعقاب العرب المالكن لها الهالكن في رفها عا عي شروا العم الذين كانواج اوورنو اأرضهم وديارهم واللغات متوارثة فبقيت لغة الاعقاب على حيال لغة الآماء وان فسيدت أحكامها بخالطة الاعمام شأفشه وسميت لغتهم حضر بةمنسوبة الى أهل الحواضروا لامصار بخلاف لغة البدومن العرب فانها كانت أعرق فى العروبية ولما تملك العجم من الديم والسلبوقية بعدهم بالمشرق وزماته والبربريا غرب وصيادلهم الملك والاستبلاء على حديع المعالك الاسلامية فسد اللسان العربي لذلك وكاديذهب لولاما حفظه من عناية المسلم بالكتاب والسنة اللذين بهماحفظ الدين وصاردلك مرجاليقا اللغة العرب ألمضربة من المسعم والكلام الاقلملا بالامصارفل المال التروا لمغل بالمشرق ولم يكونوا على دين الاسلام وهب ذلك المريح وفسدت اللغة العربية على الاطلاق ولم بيق لها وسم ف المه الك

الاسلامية بالعراق وحراسان و بلادفا وس و أرض الهند والسند و ما فرا النهر و للا الشمال و بلاداروم و ذهبت أساليب اللغة العربية من الشهر والكلام الاقليلاية عليه مناعيا بالقوانين المتدا وسة من كلام العرب وحفظ كلامهم بن يسره الله تعالى الملك و وعامت اللغة العربية المضربة بمصروالث أم والاندلس و الغرب ليقا الدين طلبالها فالحفظ تبعض الشي وأما في عمالك العراق وما و راحه فلم يتى له أثر و لاعين بعض الشي وأما في عمالك العراق وما و راحه فلم يتى له أثر و لاعين بعض السين العرب الما و المناسبة في المحالس و المداعد و المداعد و المداعد و المعالم و المعالم و المداعد و المعالم و المداعد و المعالم و

( الفصل الخامس من الكتاب الاول)

في المعاش و وجوهه من المكسب والصنائع و ما يعرض في ذلك كله من الاحوال

(فعل) فحقيقة الرزق والكب وشرحهما وأن الكب دوقعة الاعال الشرية « اعلم أن الانسان مفتقر مالطبع الى ما يتوته وسعومه في حالاته وأطوار من إدن نشوه الى أشدّه الى كبره والله الغنى وأنترا لفقرا والله سحانه خلق جيع ما في العالم للانسان وامتن به عليسه في غيرما آية من كتابه فقيال وسخر لكم ما في السَّمُوات وما في الازص جيعامنه وحفرلكم العروسط لكم الفلك وعرلكم الانعام وكشرمن شواهده ويدالانسان مسوطة على العالم ومافسه بماجعه لالله من الاستفلاف وأتدى النشرمنتشرة فهي مستركه في ذلك ومأحصل علمه يدهسذا امتنع عن الآخر الابعوض فالانسان متى اقتدرعلى نفسه وتجاوز طورالضعف سعى في اقتناء المكاسب لينفق ماآناه الله منهافي تحصيل حاجاته وضرورا تهبدفع الاعواض عنها فال الله تعالى فأستغوا عندالله الرزق وتديعصل لعذلك بغيرسعي كالمطر المصلح للزراءة وأسالة الاأنها انمناتكون معينة ولابدمن سعمه معها كايأتى فتكون له تلك المكاسب معاشاان كانت بجغه اوالمضرو وةوالحاجسة ودياشا زمتمولا ان زادت عدلى ذلك ثم ان ذلك اسلاصل أو المقشى انعادت منفعته على العبدو حصلت فمقرئه من انفاقه في مصالحه وحاجاته سمى وللنوزقا عال صلى الله عليه وسلم اغتالك من مالك ما أكلت فأفنيت أوليست فأبليت أو تصدقت فأمضت وانم بتنجيه في شئ من مصالحه ولاحلمانه فلايسهي بالنسسة الى المبالل وزفاوا لمقلك سنه مستشذيسعي العبدوقد وتديسي كسباوهذا مثل التراث فانه أسمى بالنسبة الحالهالك كسباولايسمى رزقااذلم يحصل به منتفع وبالنسبة الحالوا رثين متى انتفهوابه إسمى وزفاهذا حقيقة متعى الرزق عندأ هل السنة وقدا شترط الممتزلة فى تسميته رزقا أن بكون بحيث بصم علكه ومالا ، الشعندهم لايسمى رزقا وأخرجوا

الغصوبات والحرام كلهعن أن يسمى شئمة ادرقا والمته تعالى يرزق الغاصب والقالم والمؤمن و لكافرويعتس برحته وهدايته من يشاءواهم فى ذلك جيم ليس هذاموضع يسطها \* ثما علم أن الكسب انما يكون بالسعى في الاقتنا والقصد الى التحصيل فلا بدّ في الرزقمن سعى وعسل ولوف تناوله واشغاثه من وجوهه قال تعالى فاحتفر أعتسدالله الرزق والسعى المه انمايكون باقدارا لله تعالى والهامه فالكل من عند الله فلا ير من الاعبال الانسانية في كل مكسوب ومتموّل الاندان كان عملا ينفسه منسال الصناثع فظاهروان كانمقتني من الحبوان والنبات والمعدن فلابقة فمهمن العدمل الانساني كاتراه والالم يعمسل ولم يقع به انتفاع ثم ان الله تعالى خاق الحرين المعدنسين من الذهب والفضة قيمة لبكل متمول وهمسا الذخبرة والقنية لاهسل العبالم في الغالب وان اقتني سواهما في بعض الاحيان فانماه ولقصد تحصيله مابما يقع في غيرهما من حوالة الاسواق التي هماءتها بمعزل فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة بأ واذا تقرّرهذا كله فاعلم ان مايفيده الانسان ويقتنيه من المتموّلات ان كان من الصناتع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية أذليس هناك الاالعد مل وليس بمقصود بنفسه للقنية وقديكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثال النجارة والحياكة معهما الخنب والغزل الاأن العدمل فيهمآ كثرفقيته أكثروان كان من غير الصنائع فلا بدفى قمة ذلك المفاد والقنة من دخول قمة العدمل الذي حصلت به ادلولا العدمل المحسل قنيتها وقدتك ونملاحظة ألعمل ظاهرة فى الكثيرمنها فتعمل له حصة من القعة عفامت أوصغرت وقد تغني ملاحظة العدمل كافى أسعار الاقوات من الساس فأن اعتبار الاعمال وانفسقات فيهاملاحظ فيأسعارا سيوب كاقدمنا ولكنه خفافي الاقطارالي علاج النطح فيهاوم وتته يسيرة الايشعربه الاالفليل من أهدل الفلح فقد تمن ان المفادات والمكتسبات كلهاأ وأكثرها انماهي قيم الاعمال الانسائيسة وتين مشمى الرزق وانه المنتفع به فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسماهما . وأعم أنه اذا فقدت الاعبال أوقلت بانتقياص العمران تأذن الله برفع المكسب ألاترى الي الامصارالقليلة الساكن كيف ينسل الرزق والكسب فيهاأ ويفقد لقلة الاعمال الانسانية وكذانا الامصارالتي يكون عسرانها أكديكون أهلها أوسع أحوالا وأشف رفاهية كاقدمناه قبل ومنهذا الباب تقول العامده فى البلاداد التناقص عرائها انهاة ددهب رزقهاحتى ان الانهار والعبون ينقطع جريها فى العقر لما أن مورا العيون انمايكون مالانماط والامتراء الذى هومالعسمل الأنساني كالحال في ضروع الانعمام غالميكن انباط ولاامترا وغنت وغارت بالجلة كاليحف الضرع اداتر كنامتر الكلوم

ف البلادالتي تعهد فيها العيون لايام عرائها ثم بأنى عليها الخراب كيف تغو رمياهها يحله كالنمالم تكن والله يقدرا لليل والنهار

#### ٢ (فصل في وجوه المعاش واصنافه ومذاهبه)

(اعلم)أن المعاش هوعبارة عن النفاه الرزق والسعى في تحصيله وهومفعل من العيش كانه لماكان العيش ألذى هو الحياة لايحصل الابم ذه جعلت موضعاله على طريق المسالغة ثمان تحسل الرزق وكسسه اتماأن يكون بأخده من يدالغبروا نتزاعه بالاقتدارعليه على فانون متعارف ويسمى مغرما وجهاية واماأن يكون من الحيوان الوحشى باقتناصه وأخذه برممه من البر أوالعرو يسمى اصطمادا وامّاأن يكون من الحوان الداجن باستفراح فضوله المنصرفة بين الناس فى مذافعهم كاللبن من الانعام والمرير من دوده والعسل من نحله أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه واعداد ملاستغراج غرته ويسمى همذاكله فلما واماأن يكون الكسب من الاعال الانسائية اتمافى موادّمعينة وتسمى الصنائع من كتابة وتجارة وخياطة وحياصكة وفروسية وأمذال ذلك أوفى مواد غيرمعينة وهى جبيع الامتها نات والتصرفات واما أن بكون الكسب من البضائع واعدادها للاعواض المامالتقلب مافى السلاد واحتكارهاوارتفاب حوالة الاسواق فيهاو يسمى همذا تجارة فهذه وجوه المعماش وأصناقه وهىمعنى ماذكره المحققون منأهل الادب والحكمة كالحريرى وغيره فانهم فالوا المعناشامارةوتجبارةوفلاحة وصنباعيةفأماالامارةفليستعذهبطسعي للمعاش فلاحاجة بناالى ذكرها وقد تقدم شئمن أحوال الجبايات السلطانية وأهلها فى الفصدل الشابي وأما الفلاحة والصناعة والتحارة فهي وجوه طسعة للمعاش أما الفلاحة فهي منقدمة عليها كلهامالذات اذهي بسيطة وطسعية فطرية لاتحتاج الى نظرولاعلم ولهذا تنسب في الخليقة الى آدم أبي الشرو أنه معلما والمائم عليهاالنارة الى أنهاأ قدم وجوه المعاش وأنسبها الى الطسعة وأما الصنائع فهي ثمانيتها ومتأخرة عنهالانهام كبة وعلية تصرف فيهاا لافكار والانظار ولهذا لآتوجد غالباالافي أهل الحضر الذي هوستأخر عن البدو وثان عنه ومن هذا المعنى نسبت الى ادريس الاب الناني للخامقة فانه مستنبطها لمن بعد ممن الشربالوجي من الله تعالى وأتماالتحارة وانكانت طسعمة فى الكسب فالاكثر من طرقها ومداهبها الماهي تحيلات في المصول على ما بن القيمين في الشراء والسيع المصل فائدة الحسب من تلك الفضلة ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه من باب المقامرة الأأنه ايس

### ٣ (فصل في ان الخدمة ليست من المعاش الطبيعي)

اعرأن السلطان لابدله من انحاذ الخدمة في سائراً بواب الامارة والملك الذي هو بسبيله من الجندى والشرطى والكانب ويستحكني في كل ماب بن يعلم غناء مقيه ويتكفل بأرزاقهم من ستماله وهذا كله مندرج في ألامارة ومعاشها اذكلهم ينسحب عليهم حكم الامارة والملك الاعظم هوينبوع جدا ولهم وأتمامادون ذلك من الخدمة فسيها انا أكثرا لمترفين يترفع عن مباشرة مآجاته أويكون عاجزا عنها لماري علسه من خلق التنج والترف فيتخذمن يتولى ذلك لهو يقطعه عليسه أجوامن ماله وهمذما لحالة غسير مجودة بحسب الرجولية الطبيعية للانسان اذآلنقة بكل أحدهجز ولانها تزيدنى الوظائف والخرج وتدل عدلى العجزوا لخنث اللذين ينبغى ف مذا هب الرجولسة التنزه عنهما الاأن العوائد تقلب طباع الانسان الى مألوفها فهوا ين عوائده لاان نسبه ومع ذلك فالخديم الذى يستحسى في ويوثق بغنائه كالمفقوداد الخديم القيائم بذلك لايعسد وأربع حالات اممضطلع بأمره وموثوق فيسا يحسسل بيده واما بالعكس فيهما وهوأن يكون غيرمضطلع بأمره ولاموثوق فيما يحصل بيده والمأبالعكس في احداهما فقط مشل أن يكون مضطلعاغ يرموثوق أوموثو قاغ يرمضطام فاما الاول وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحداس شعماله بوجه اذهو باضطلاعه وتفته غني عن أهل الرتب الدنية ومحتقرلنال الاجرمن الخدمة لاقتداره على أكثرمن ذلك فلايستعمله الاالامرا • أهل الجاه العريض لعموم الحاجة الى الجاه وأتما السيتف الثاني وهومن ليس بمضطلع ولاموثوق فلا ينبغي لعاقل استعماله لانه يجيف بخندومه في الامرين معا فسنسع عليه لعدم الاصطناع تارة ويذهب ماله بالخيانة أخرى فهوعلى كل حال كل على والامقهدان الصنفان لايطمع أحدف استعمالهما ولم يبق الااستعمال الصنفين الاسنوينموتوق غيرمضطاع ومضطلع غيرموثوق وللناس فى الترجيع بينهمامذهبان وا كل من الترجيعين وجمه الآأت المضطلع ولوكان غيرمو يُوف أرج لانه يؤمن من تضييعه ويحاول على التصرزمن خيانته جهد الاستطاعة وأما المضيع ولوكان مأمونا فصرره بالتضييع أكثرمن نفعه فأعلم ذلك واتخذه قانونافى الاستكفا مبالحدمة واقته سحانه وتعالى فآدرعلى مايشاء

إن ابتفاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي)

اعلمأن كثيرا من ضعفا والعقول في الامصاريج رصون على استخراج الاموال من تحت

الارض ويبتغون المكسب من ذائر يعتقدون أن أموال الام السالفة مختز نركلها تحت الارض مختوم عليها كلها بطلاسم مصرية لايفض ختامها ذلك الامن عثر على عله واستعضر ما يحدمن الحوروالدعا والقربان فأهل الامصار بافر بقيمة يرون أن الافرنجة الذين كانواقبل الاسلام بهادننوا أموالهم كذلك وأودعوهافي العصف بالكتاب الى أن يجدوا السندل الى استفراجها وأهل الامصار بالمشرق برون مثل ذلك فأم القبطوالروم والفرس ويتناقلون ف ذلك أساديث تشبه حديث نوافة من انهاء يهض اطالبين اذلك الى حفرموضع المال عن لم يعرف طلسمه ولأخبره فيجدونه خالسا أومعمورا بالديدان أويشاهدالاموال والجواهرموضوعة والحرس دونها منتضين سموفهم أوتمديه الارض حق يظنه حسفاأ ومشل ذلك من الهدرون عد كثيرامن طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي وأسلبابه يتقربون الى أهل الدنيا بالاوراق المتحزمة الحواشي المابخطوط عمية أو بماترجم بزعهم منهامن خطوط أهل الدفائن ماعطا الامارات عليمافي أماكنها يبتغون بذلك الرزق منهمم عما يعثونهم على الخفروا اطلب ويتوهون عليهم بأنهم انماحلهم على الاستعانة بهم طاب الجاه في مشل هذامن منال الحكام والعقو بات وربهاتكون عند بعضهم نادرة أوغريبة من الاعال السحرية يتومهاعلى تصديق مابني من دعوا موهو ععزل عن السحروطرقه فتولع كشر من ضعفًا والعقول بجمع الاحدى على الاحتفار والتسترفيه بطلات الدل مخافة الرقياء وعيون أهل الدول فاذ الم يعتروا على شئ ردوا ذلك الى الجهل بالطلسم الذي خبم يعملي ذلك المال يخادعون به أنفسهم عن اخفاق مطامعهم والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل انماهو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التبارة والفلح والصناعة فيطاء ونه بالوجوه المنحرفة وعلى غيرالمجرى الطبيعي من هذا وأمشاله عزاعن السعى فى المكاسب وركونا الى تناول الرزق من غيرتعب ولانصب فى تحصد يادوا كتسابه ولايعلون أنهم يوقعون أنفسهم بالنغا ذلك نغير وجهد فينصب ومتاعب وجهد شديد أشدتمن الاقول ويعرضون أنفسهم مع ذلك لمنسال العقو بات ورعما يحمل على ذلك في الاكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حمة النهاية حتى بقصرعنها وجوه الكسب ومذاهبه ولاتني عطالبها فاذاعجز عن الكسب مالمجرى الطسعى لم يجدوا يعة في نفد مالاالتمني لوجود المال العظيم دفعة من غيركافة لمن إله ذلك بالعوا مد التي حصل في أسرها فيصرص على استفا ولل ويسمى فيه جهده ولهذافأ كثرمن تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الامصار الكثيرة الترف المتسعة الاحوال مثل مصروما في معناها فتعد الكثيرمنهم مغرميز با بنا فا و فلا مسرف مفاوضة من يلقو به من طلبة المغاربة لعلهم يعترون منه على دفين أو كالموس في مفاوضة من يلقو به من طلبة المغاربة لعلهم يعترون منه على دفين أو كالموال الدفينة كلها في محارى النبل وأنه أعظم ما يستردفينا أو محترنا في تلك الا فاق ويمق وعليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاء تسدار عن الوصول البها بحر مة النبل في معاشه في مسامع ذلك منهم على نضوب الما بالاعمال السحر مة واثناف ذلك القطر عن أوليه فعلومهم السحر به وآثارها باقيمة بأرضهم في المرارى وغيرها وقصة محرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك وقد شاقل أهل الغرب قصدة بنسبونها الى محرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك وقد شاقل أهل الغرب قصدة بنسبونها الى حكم المشرق تعطى فيها كدنية العمل بالتغوير بصناعة محرية حسماتراه فيها وهي هذه

ماطالبا السر فى التغوير \* المع كلام الصدق من خبر دع عنك ما قدصنفوا فى كتبهم \* من قول بهت ان ولف ظ غرود واسمع لصدق مقالتي و نصيحتى \* ان كنت عن الايرى الزود فاذا أردت تغورالب الراتي \* حارت لها الاوهام فى التسديم مورك ورتك التي أوقفتها \* والرأس رأس الشبل فى التقوير ويداه ماسكان العبل الذى \* فى الدلوينسب لمن قوار البير وبصد ره ها و كما ما الله الله التكرير ويطأعلى الطاآت غيرم الامس \* مشى اللهب الكسر التحرير ويكون حول الكل خط دا الر \* تربيعه أولى من التحرير واد بي علمه الطيرو الطفه \* واقعده عقب الذي بالتبغير والسند روس وباللبان وميعة \* واقعده عقب الذي بالتبغير من أحر أوأص فرلا أزرق \* لاأخضر فيه ولا تحدير والطالع الاسدالذى قد بنو \* و و كون به الشهر غيرمنير والطالع الاسدالذى قد بنو \* و و كون به الشهر غيرمنير والسالة الاسدالذى قد بنو \* و و كون به الشهر غيرمنير والسدر سند الشهر غيرمنير والسدر سند المناب المناب المناب التحديد والمسالة الاسدالذى قد بنو \* و و كون به الشهر غيرمنير والمدر سند المناب المنا

روسى أن تكون الطاآت بن قدمه كائه عشى عليها وعندى أن هذه القصدة من عمر عليها وعندى أن هذه القصدة من عمر عالما المنفر في المناول المناو

ضعفاء العقول بأمشال هذم الصحائف ويبعثون على اكترا وذلك المتزل وسكاه وبوهم ونأن به دفينا من المال لا يعمر عن كثرته ويطالبون بالمال لاشتراء العقاقير والمحورات الطلاسم ويعدونه بظهورالشواهدالتي قدأعدوهاهنالك بأنفسهم ومن فعلهم فينبعث لمايرا ممن ذلك وهوقد خدع وليس عليه من حيث لايشعرو بينهم فحذال اصطلاح فى كلامهم يلبسون به عليهم ليضنى عند محاورتهم فيما يتلونه من حفر ويخوروذ مح حيوان وأمثال ذلك وأتما الكالم فى ذلك على الحقيقة فلا أصل له فى علم ولاخر \* وأعلم أن الكنوزوان كانت توجد لكنها في حكم النا درعلي وجه الانفاق لاعلى وجه القصد اليها واليس ذلك بأمرتم به البلوى حتى يدّخوالناس أمو الهم تحت الارض و يختمون عليها بالطلاسم لافي انقديم ولافي الحديث والركاز الذي ورد فحااطديث وفرضه الفقها وهودفن الحاهلية إغابو جدبالعثور والانفاق لابالقصد والعلب وأيضافن اختزن ماله وختم عذبه بالآعيال السحر بة فقدمالغ في اخفا له فكنف ينصب عليه الادلة والامارات لمن يبتغيه ويكتب ذلك في العصائف حتى يطلع عسلي دُخْ يَرْبُهُ أَهِلُ الاعصار والآفاق هذا يناقض قصد الاخفاء وأيضافا فعال العقلاء لابدوأن تكون الغرض مقصودفى الانتفاع ومن اختزن المال فانه بختزنه لوادهأو قريبه أومن يؤثره وأماان بقصداخفا مالكلية عزكل أحدوانما هوللبلاء والهلاك أولمن لايعرفه بالكلية بمن سيأتى من الام فهذا ليس من مقاصد العقباء بوجه وأتما قوله-مأين أموال الاممن قبلنا وماعلم فيهامن الكثرة والوفور فاعلم أنّ الاموال من الذهب والفضة والجواهر والامتعة اغناهي معادن ومكاسب مثل الحديد والنصاس والرصاص وسائرا لعقا دات والمعبادن والعسمران يغله رهاما لاعبال الانسانية ويزيد فيهاأ وينقصها ومابوج مدمنها بأيدى الناس فهومتنا قلمتوا وثورجا انتقل من قعار الى قطرومن دولة آلى أخرى بحسب أغراضه والعمران الذي يستدى له فان نقص المال فى المغرب وافريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والافرنج وان تقص فى مصر والشأم فلم ينغص فى الهندوا المدين وانماهي الاكلاث والمكاسب والعمران يوفرها أوينقسهامع أتالمعادن يدركها آليلا كايدرك ساترالموجودات ويسرع الى اللؤلؤ والجوهر أعظم بمايسرع الى غيره وكذا الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والصدير بنالهامن البلاء والفناء مايذهب بأعمانها لاقرب وقت وأماما ودع ف مصر من أمر المطالب والكنوزفسيه أن مصرف ملكة القبطمنذ آلاف أوريد من السنن وكان موتاهم يدفنون بموجود هممن الذهب والفضة والجوهر واللاسكى على مذهب من تقدّم من أهدل الدول فلما انقضت دولة القبط وملك الفرس بلادهم نقروا على ذلك

فقبورهم وكشفواعنه فأخذوا من قبورهم مالايوصف كالاهرام من قبورا لماوة وغيرها وكذافه لم الدونانيون من بعده م وصارت قبورهم مظنة اذلك الهذة العهد ويعترعلى الدفين فيها في كشيرمن الاوقات أمامايد فنونه من أموالهم أومايكرمون به موتاهم في الدفين من أوعيمة ولوابيت من الذهب والفضة معدة اذلك فساوت قبود القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوجود ذلك فيها فلذلك عنى أهل مصر بالعث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستضراجها حتى انهم حين ضربت المكوس على الاصناف المطالب لوجود ذلك فيها واستضراجها حتى انهم حين ضربت المكوس على الاصناف والمهوسين فوجد بذلك المتعاطون من أهل الاطماع الذريعة الى المكشف عنه والذريع الما المكشف عنه والذريعة الى المكشف عنه والذريع من وقع له شئ من هذا الوسواس والملي به أن يتعق ذبائله من المعزوالكسسل في طلب من وقع له شئ من هذا الوسواس والملي به أن يتعق ذبائله من المعزوالكسسل في طلب معاشه كا تعق ذرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك و ينصر ف عن طرق الشيطان وسواسه ولايشغل نفسه باله الات والمكاذب من الحسكايات والله يرزق من بشا وبغير وساب

## (فصل في ان الجاه مفيد للمال)

وذلك المجد صاحب المال والحفاوة في جسع أصناف المعاش أكريسا واوثروة من فاقد المجاهة والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم الإعال يتقرب بها المه في سبب التزلف والمعاجة الى جاهه فالناس معينون في أعماله سمف جسع ما الله في سبب أو حاجى أو كالى فقصل فيم الكالاعمال كلها من كسمه وجسع ما شأنه أن تعذل فيه الاعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غيرعوض فتتوفر فيم تلك الإعمال عليه فهو بين قيم اللاعمال يكتسبها وقيم أخرى تدعوه النمرورة الى اخراجها فتتوفر عليه والاعمال العالم سببا وقيم أخرى تدعوه النمرورة الى اخراجها فتتوفر عليه والاعمال المارة أحد أسبباب المعاش كاقد مناه وفاقد الجياه الكاية ولوكان صاحب مال فلا يكون يساوه الاعقد الومالة وعلى نسبة سعيه وهؤلاء ما كليام والعبادة اذا أسبم بكثير و مما في تهد الحالة المناسم يكونون أيسم بكثير و مما في تهد الكان المعاد الله في المناس والعبادة اذا السبم على أحوال دساهم والاعتمال في مصالحهم وأسم الناس في اعانهم على أحوال دساهم والاعتمال الما يعصل الهم من قيم الاعالي وقعت المعونة بها من الناس لهم وأينا من ذلك الاما يعصل لهم من قيم الاعالى التي وقعت المعونة بها من الناس لهم وأينا من والمناس والمناس

اعدادافى الامساروا لمدنوفى البدويسعى لهم النياس فى الفلح والتجروكل قاعد بمنرله لا يبرح من مكانه في غوماله و يعظم كسمه و يتأثل الغنى من غيرسعى و يجب من الايفطن الهدد الدرق حال ثروته وأسباب غناه و يساره والله سبحانه و تعالى يرزق من بشاء بغير حساب

# ت فصل في ان السعادة والكسب الما يحصل غالباً لاهل الخضوع و التملق و ان هذا الخلق من اسباب السعادة

قدسلف لمافيماسيق أن الكسب الذى يستفيده البشرانما هوقيم أعالهم ولوقد وأحد عطلعن العمل حلة لكان فاقد الكسب الكامة وعلى قدرع الدوشرفه بن الاعال وحاجة الناس المه يكون قدرة يمته وعلى اسبة ذلك غو كسبه أونقصانه وأسد سناآنفا أت الجام يقدد المال لما يحصل لصاحبه من تقرب الناس اليه بأعمالهم وأمو الهم في دفع المضار وجلب المنافع وكأن مايتقر بون به من عمل أومال عوضا عما يحصلون عليه بسبب الجاممن الاغراس فيصاخ أوطاغ وتصبرتاك الاعمال في كسبه وقيها أموال وثروقله فيستفيد الغنى واليسار لاقرب وقت ثمان الجاهمة وزع فى الناس ومترتب فيهم طبقة يعدطبقة ينتهي ف العلوالي الملوا الذين ايس فوقهم يدعا اية وفي السفل الي من لاعلات ضراولانفعابين أبنا جنسه وبين ذلك طبفات متعسددة كممة الله فى خلقه بما ينتظم معاشهم وتتيسرمصالحهم ويتم بقاؤهم لاتالنوع الانسانى لايتم وجوده الا بالتعاون وأنه وان ندوفقد دذاك في صورة مفروضة لايصم بقاؤه ثم ان هددا التعاون لا بحصل الامالا كراه عليه طهاهم فى الاكثر عصالح النوع والجعل الهممن الاختيار وان أفعالهما نماتصدر بالفكروالروية لابالطسع وقديمتنع من المعاونة فيتعين جله عليم افلا بدمن عامل يكروا بناء النوع على مصالحهم أتبتم الحكمة الالهية في بقاءه دا النوع وهــذامعنى قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضه ــم بعضا -عذريا ورجة ربك خريما يجمعون فقدتهن أتا إاهوالقدرة الحاملة للشرعلى التصرف فين تحت أيديهم من أينا ونسهم بالاذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة أيحملهم على دفع مضارتهم وجلب منافعهم فى العدل بأحكام الشرائع والسساسة وعلى أغراضه فيماسوى ذلك واككن الاقل مقصودفي العناية الرمائية بالذات والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة فالقضاء الاالهى لأنه قدلاية وجود الخدرالكثير الانوجودشر يسمرمن أجل المواقفلا يقوت الخسير بدلك بل يقع على ما ينطوى علسه من الشراليسبروهذامعني وقوع الظلم في الخلمة فنفهم ثمان كل طبيقة من طبياق

آهل العمران من مدينة أو اقليم لهاقدرة على من دونها من الطباق وكل واحدمن الطبقة السفلي يستمذبذى الجاممن أهل الطبقة التي فوقه ويزداد كسسده نصرفافين قعت بده على قدرما يستنف مدمنه والحام على ذلك داخل على الناس ف حدم أبواب المعاش ويتسع ويضق بحسب الطيقة والطورالذى فسهصا حبسه فان كأن الحاه وتسعاكان الكسب الناشئ عنه كذلكوان كان ضدة اقالد فثله وفاقد الحاموان كان لهمال فلا يكون يساره الاعقدار عمله أوماله ونسبة سعمه ذاهيا وآييا في تنييته كالمكثر التمار وأهل الفلاحة فى الغالب وأهل الصنائع كذلك اذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهم قانم ميصرون الى الفقر والخصاصة فى الاكثر والتسرع البهم ثروة وانمايرمقون العيش ترميقاو يدافعون ضرورة الفقرمدافعة واذا تقرش ذلك وأن المامتفرع وأن السمادة والخمرمة ترنان بحصوله علت أن يذله وافادتهمن أعظم النعروأ جلهاوأن باذله من أجلل المنعمين وإنما يسدنه نن تحت دبه فيكون بذله سدعاالمة وعزة فيحماح طالبه ومبتغمه الىخضوع وغلق كايسأل أهل العزوالملوك والانيتعذر حصوله فلذلك قلناان الخضوع والتملق من أسباب حسول هـ ذا الحاه المحصل للسعادة والكسب وان أكثراهل أنثروة والسعادة بهدذا التملق ولهذا نجيد الكثير بمن يتخلق بالترفع وألشمم لا يحصل الهم عرض الجاه في قتصرون في التكسب على أعمالُهم ويصيرون الى الفقروا الحصاصة . واعلم أنَّ هذا الكبروا الرفع من الاخلاق المذمومة انمايحصل من وهم الحكمال وأن الناس يحتاجون الى بناعته من علم أوصناعة كالعالم المتحرف عله أوالبكاتب الجيدفى كتأبته أوالشاء والبليغ في شعره وكل محسن فى صناعته يتوهم أنّ الناس محتاج وَن لما يده فيحدث له ترفع عالم مبذلك وكذابتوهمأهل الانساب عن كان في آمائه ملك أوعالم مشهوراً وكامل في طوريعبرون عارأ ومأوسمعوه من حال آياتهم فى المدينة ويتوهمون أنهم المتحقوامثل ذلك بقرابتهم اليهم ووراثتهم عنهم فهم مستمسكون في ألحاضر بالامر المعدوم وكذلك أهل الحسالة والبصر والتجارب بالادورقد يتوهم بعضهم كالافى نفسه بذلك واحتياجا المدوقيد هؤلا الاصمناف كالهم مترقعن لا يحضعون اصاحب الحاه ولا يتلقون الن هوأعلى منهم ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفصل على النساس فيستنكف أحدهم عن الخصوع ولوكان لاحلك ويعدهمذلة وهوا ناوسفها ويحاسب النباس في معاملتهم الاه وتسدار ما يتوهم في نفسه و يحقد على من قصرله في شي مما ينوهمه من ذلك وربايدخلعلى نفسه الهموم والاحزان من تقصيرهم فيه وبستر في عناء عظيم من ا يتجاب الحق النفسه أواباية النباس له من ذلك و يحصل له المقت من النباس لما في طُماع

البشرمن المتأله وقل أن يسلم أحدمتهم لاحدفى المكال والمترفع عليده الاأن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة وهذا كله في ضمن البالة وقا ذا فقد ما حب هذا الخلق الجاه وهومفقودله كالمين لله مقته الناسب ذا الترفع ولم يحصل له حظ من احسانهم وفقد الجاه لذلك من أهدل الطبقة التي هي أعلى منه لاجدل المقت ومايعصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازلهم مفسدمعاشه وبق في خصاصة وفقرأ وفوق ذلك بقليل وأتما الثروة فلا فحصدل له أصلاومن هدذا اشتهربين الناس أنّا الكامل فالمعرفة محروم من الحظ وأنه قد حوسب عارزق من العرقة واقتطع له ذلك من الخفا وهددًا معناه ومن خلق اشي يسر له وانته المقدد ولاربسواه ولقديقع فالدول اضراب فى المراتب من أهل هذا الخلق ويرتفع فيها كثيرمن السفلة وينزل كالمتامن العلية بسبب ذنك وذلك أن الدول اذا بلغت نما يتهامن التغلب والاستيلا انفردمتهامنيت الملائ بملكهم وسلطانهم ويتس من سواهم من ذلك وانما صارواتى مراتب دون مرتبة الملك وتعت يدالسلطان وكانم مخول له فاذا استرت الدولة وشميزا للك تساوى حنتك فى المنزلة عند السلطان كل من التمي الى خدمته وتقرب البيمه بنصيحة واصطنعه السلطان لغنائه في كثيرمن مهماته فتحد كثيرامن السوقة يسمى فى النقرب من السلطان بجسد مواسعه ويتزلف البه نوجوه خدمته ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه حتى يرسخ قدمه معهم ويتظمه السلطان في جالته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم فعدد أهل الدولة وناشئة الدوله حمنذ ذمن أبناء قومها الذين ذللوا أضغانهم ومهدوا أكنافهم مغترون عماكان لآيامهم فى ذلك من الاستارلم تسمح به نفو ، هم على السلطان و يعتدون المشماور ويعرون في مضماوا لدولة بسديه فيقتربم السلطان لذلك ويما عدهم وعمل الى حؤلاء المصطنعين الذين لايعت قون بقديم ولايذهبون الى دالة ولاترفع اعادأبهم النفوعله والتملق والاعمال فى غرضه متى ذهب اليه فيتسع جاههم وتعاومنا زاهم وتنصرف اليهم الوجوه والخواطر عايحصل لهممن قبل السلطان والمكانة عنده ويبقى ناشه تدالدولة فيهاهم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لايز يدهم ذلك الابعد أمن السلطان ومقتاوا يثارا لهؤلاء المصطنعن عليهم الى أن تنقرض الدولة وهداام طسمع فى الدولة ومنهجا شأن المصطنعين فى الغالب والله سيحانه وتعالى أعلم وبد التوقيق لادب سواه

٧ فصل في انالقائمين بامور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة

والسد الذائة أن الكسب كاقدمناه قيرة الاعمال وأنهامتفاوته بعسب الماجسة المهاقأذا كانت الاعمال ضرورية فى العمران عامة الباوى بدكانت قعمها أعظم وكانت الحاجة الهاأشة وأهل هذماليضائع الدينية لاتضطر اليهم عامة الخلق وانحا بسناج الى ماعتسدهم الخواص عن أقبل على دينه وان احتيج الى الفتدا والقنساء أن نفصومات فليس على وجه الاضطراد والعموم فيقع الاستغناء عن هؤلاء أرالا كنروانما يهدم باقامة مراسعهم صاحب الدولة بماله من النظرف المصالح فيقسم السيحظيمن الرزق على نسبة الحاجة البهم على النعوالذي قرونا ملايساو يهم بأهل المنوكة ولايأهل الصناقع من حيث الدين والمراسم الشرعية لكنه يقسم بحسب عوم الخساجة وضرورة أحل العمران فلايصم في قسمهم الاالقلدل وهم أيضالشرف يشاتعهم أعزةعلي الخلق وهندنغوسهم الايخضعون لاهل الحامحي بنالوا منسه حظا يستدر ونبه الرذق بل ولاتقرغ أوقاتهم اذلك لماهم فيهمن الشدخل بهدا البضائع ألشر يفة المشتملة على اعمال الفكروالبدن ولولا يسعهم ابتذال أنفسهم لاحل الدنيا لشرف بضائعهم فهسم بعزل عن ذلك فلذلك لاتعظم ثروتهم فى الغالب ولقد باحثت بهمن الفضلا ونسكر ذلك على فوقع يددى أوراق مخزقة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشعقل على كثيرمن الدخدل واللرج وكان فيساطالعت فيده أرزاق القضاة والاغةوا لمؤذنين فوقفته عليسه وعملم منه صحة ماقلته ورجع البه وقضينا العجبمن أسرارالله فى خُلفه وحكمته فىءوالمه والله الخالق القادرلارب سواءً

ر (فصل في ان الفلاحة من معاش المستضعفين واهل العافية من البدو)

وذلك لانه أصل فى العبده وبسيط فى منصاه ولذلك لا تعده با تعدله أحددن أهل الحضر فى الغالب ولامن المترفين ويختص منصله بالمذلة قال صلى الله عليه وسلم وقد وأى السكة ببعض دو والانصار ما دخلت هذه دا رقوم الادخله الذل وسد له البخارى على الاستحثاره منه وترجم عليه باب ما يحذره من عواقب الاستخال باله الزرع أحربه والسبب فيسه والله أعلما يمه هامن المغرم المفضى الى التحكم والمد العالمة فيكون الغارم ذليلا بائسا عاتما وله أيدى القهر والاستطالة قال صلى الله عليه السنام لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرما السارة الى الملك العضو من القاهر الناس الذي معه التسلط والمورون سيان حقوق الله تعالى فى المتمولات واعتبار المقوق كلها مغرما الماولة والدول والله قادر على ما يشاء والته سيحانه المتمولات واعتبار المقوق كلها مغرما الماولة والدول والله قادر على ما يشاء والته سيحانه

## ٩ . (فصل في ان معنى التجارة ومذاهبها واصنافها)

اعم أن التعارة عاولة الحسب بنفية المال بشراء السلع بالرخس وبعها بالغلاء أياما كانت السلعة من رقيق أوزرع أو حيوان أوقياش وذلك القدر النباى يسمى ربحا فالمحاولة لذلك الربح الماأن يعتن السلعة ويتعين بها حوالة الاسواق من الرخص الى الغلاء فيعظم ربعه والمابأن ينقله الى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذى اشتراء افيه فيعظم ربعه ولذلك قال بعض الشهوخ من التجار المالي المكشف عن حقيقة التجارة أنا أعلمه الله في الذى قررناه والله سبعانه وتعالى أعلم وبه المتوفيق لارب سواه

• ١( فصل في اي إصناف الناس يحترف بالتجارة وايهم ينبغي له اجتناب حرفها

قد قد مناأن معنى التعارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغسل من عن الشراءامابا تتظارحوالة الاسواق أونقلها الى بلدهي فيه أنفق وأغلى أوسهها بالفلاء على الاسجال وحدد الربع بالنسبة الم أصدل المال يسبرا لاأن المال اذا كان كشرا عظم الربح لان القليل في الكثير كثيرتم لابد في محاولة هذه التنبية من حصول هذا المال بأيدى البساءة فى شراء المنائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أعمام اوأ حل النصفة قليل فُ لَا يَدْ مِن الْغُشُ وَالْتُطَفِّيقُ الْمُحْمَفُ بِالْبِصَاتُعُ وَمِنْ الْمُطْلُقُ الْأَمْنَانُ الْمُحَفِّ بِالرَّبِيحِ كتعطيل المحاولة في تلك المدّة وبماغ أو ومن الجود والانكار المسمت رأس المال ان لم يتقيد بالكتاب والشهادة وغنا الحكام في ذلك قليل لان الحكم انعاه وعلى الظاهر فيعاتى التاجرمن ذلك أحوا لاصعبة ولايكاد يحصل على ذلك التسافه من الربيح الابعظم العناء والمشقة أولايحمدل أويتلاشى وأسماله فانكان جريشا على الخصومة بصيرا ما لحسبان شديد المساحكة مقدا ماء لى الحسكام كان ذلك أقرب له الى النصفة بجراءته منهم وعماحكته والافلابدله منجاه يدرع بديوقعله الهيبة عندالباعة ويعمل الحكام على انصافه من معامليه فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعاف الاقل وكرها في الشاني وأمامن - ان فاقد اللبراءة والاقدام من نفسه فاقدالها من الحكام فينبغي له أن يجتنب الاحتراف بالتجارة لانه يعرس ماله للضياع والذهاب ويسسيمأ كلة للباعة ولا يكاد منتصف منهم لان الغالب في النياس وخصوصا الرعاع والباعة شرهون الى ما في أيدى النباس سواهم متوثبون عليه ولولاوازع الاحكام لاصبحت أموال الناس نهبا وذلك أن العارف عالب أحوالهم انما يعانون البيع والشرا ولا بدفيه من المكايسة ضرورة فان اقتصر عليها اقتصرت به على خلقها وهن أعنى خلق المكايسة بعيدة عن المروأة التي تنطق بها الملولة والاشراف وأمّا ان استرذل خلقه بما يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلي منهم من المماحكة والغش والخلابة وتعاهدا لا بمان الكاذبة على الا عمان ردّا وقبولا فأجد ربذلك الخلق أن يصيحون في عاية المذلة لما هو معروف ولذلك تبدأ هل الرياسة يتعامون الاحتراف بهذه الحرفة لا جل ما يكسب من هذا الخلق و تعاماه لشرف نفسه وكرم جلاله الخلق وقد يوجد منهم من يسلم من همذا الخلق و يتعاماه لشرف نفسه وكرم جلاله والا تحرين الوجود والله يهدى من يشاه بفضاد وكرمه وهورب الاقلين والا تحرين

## ١٢ (فصل في نقال التاجر للسلم)

التاجرالبصيربالتجارة لاينقل من السلع الاماتم الحاجسة اليسه من الغني والفقير والسلطان والسوقة اذفى ذلك نفاق سلعته وأمااذا اختص نقله بمايحتاج اليسه البعض فقط ققد يتعذرنفا فسلعته حمائذ باعوا زالشراممن ذلك البعض لعارض من العوارض فتكسد سوقه وتفسدا رباحه وكذلك اذا نقل السلعة المتاج اليهافاغا ينقل الوسط من صنفهافات العالى من كل صنف من السلع اعماية تصبه أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الاقل وانمايكون الناس اسوة فى الحاجة الى الوسطمن كل صنف فليتعرِّذ لك بمهده ففيه نفاق سلعته أوك ادها وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أوفى شدة الخطرف الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحا واكفلجوالة الاسواق لان السلعة المذتمولة حسنذ تكون قلمله معوزة لمعد مكانها أوشدة الغررفي طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها واذا قلت وعزت غلت أغانها وأمااذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالامن فانه حينتذ يكثرنا قلوها فتكثر وترخص أغمانها ولهذا تعبدا لتعارا لذين يولعون بالدخول الى الادالسودان أرفه الناس وأكثرهم أمو الالبعدطر يقهم ومشقته واعتراض المفازة الصعبة الخطرة بالخوف والعطش لا يوجد فيها الماء الافى أماكن معلومة يهتدى البهاأ دلاء الركبان فلايرتكب خطره فأ الطريق وبعده الاالاقل من الناس فتعد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتغنص بالغلاء وكذلك سلعنا لديهم فتعظم بسائع التمآرمن

تنافلها و يسرع اليهم الغنى والثروة من آجل ذلك وكذلك المسافر ون من بلاد ما الى المشرق لبعد الشقدة أيضا وأمّا المتردون فى أفق واحد ما بين أمصاره وبلدانه ففائد تهم قليله وأرباحهم مافهة لكثرة السلع وكثرة ناقليها والله هوالر زاق ذوالقوة المتبن

### ١٣ (فصل في الاحتكار)

وعمااشتهر عنددوى البعسر والتعربة فى الامصادأن احتسكار الزرع لقين أوقات الغمار مشؤم وأنه يعودعلى فائدته بالتلف والخسران وسيبه والله أعملم أن النماس لحاجتهم الحالاقوات مضطرون الحاما يبذلون فيهامن المال اضطرار افتيق النغوس متعلقة به وفي تعلق النفوس بمالها سر كبيرفي وباله على من يأخذه مجانا ولعداد الذي اعتبره الشارع في أحدداً موال الناس بالبياطل وهددا وان لم يكن مجانا فالنفوس متعلقة بالاعطائه ضرورة من غسرسعة في العدد رفهو كالمكرم وماعدا الاقوات والمأكولات من المسعات لااضطرار للناس اليها وانما يبعثهم عليها التغنن في الشهوات فلايب ذلون أموالهم فيها الاباختياروسوص ولايبتي لهم تعلق بمااعطوه فلهذا يكون من عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأخدنه من أموالهم فيفسد ربحه والله تعالى أعلم \* وسمعت فيما يناسب حدا حكاية ظريفة عن بعض مشيخة المغرب أخبرني شيخنا أبوعبد الله الأبلي قال حضرت عند القاضى بفاس لعهد السلطان أي سعيد وهوا لفقيه أبوا السن المليلي وقد عرض عليه أن يختار بعض الالقاب الخزية لحرآية مقال فأطرق مليام قال الهممن مكس الجرفاستضعك الحاضرون منأصابه وعجبوا وسألوه عن حكمة ذلك فقيال اذا كانت الجبايات كلهاحراما فأختارمنها مالاتنابعه نفس معطيه والجرفل أن يبذل فيها أحدماله الاوهوطرب مسروريوجدانه غيرأسف عليه ولامتعلقة يدنفسه وهذهملا حظة غريبة واللهسجان وتعالى يعلم ماتكن الصدور

# ١٤ (فصل في ان رخص الاسعار مضر بالمحترفين بالرخيص)

وذلك أن المكسب والمعاش كما قد مناه انجاه وبالصنائع أرالتجارة والتجارة هي شراء البضائح والسلع والخارها يتحين ما حوالة الاسواق بالزيادة في أثمانها ويسمى رجحا ويحصل منه الكسب والمعاش للمعترفين بالتجارة دائما فاذا استديم الرخص في سلعة أوعرض من مأكول أو ملبوس أو منتول على الجلة ولم يحصل لتا جرحوالة الاسواق فسد الربح والنا على المائدة وكسدت سوق ذلك الصنف فقعد التجارعن السعى

فيها وفسدت رؤس أموالهم واعتبرذ لمك أولابالزرع فاندا اذا اسستديم وخصه يفسد به حال المحترفين بسائراً طواره من الفلح والزراعة لفلة الربح فيسه وندارته أوفقده فيفقدون النماء فىأموالهم أو بجدونه على قسلة و يعودون بالانفاق على رؤس أموالهم وتفسسدأ حوالهم ويصيرون المالفقروا ظسامسة ويتسعذاك فسادحال المحترفان أيضاما لطحن والخبزوسا ترما يتعلق مالزراحة من الحرث الحاصر ورته مأكولا وكذا يفسد حال الجنداذ اكانت أرزاقهم من السلطان عسل أهسل الفلح زرعافانها تقسل جبايتهممن ذاك ويجوزون عن اكامسة الحندية التي هم بسيها ومطاابون بها ومنقطعون لهافتفسدأ حوالهم وكذا اذا استديم الرخص في السكرة والعسل فسند جيع مايتعلق بوقعد المحترفون عن التجارة فمهوكذا الملبوسات اذا استديم فيهسآ الرخص فاذا الرخص المفرط يجسف بمعاش المحترفين بذلك المسنف الرخيص وكذا الغلا المفرط أيضاوا بمامعاش الناس وكسبهم فى التوسط من ذلك وسرعة حوالة الاسواق وعلم ذلك يرجع الى العوائد المتقررة بين أهل العمران وانما يحمد الرخض فالزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة اليسه واضطرا والناس الى الاقوات من بين الغمن والفقيروا لعالة من الخلق هم الاكترف العمران فيم الرفق بذلك ويرجج انب الفوت على جانب التجارة ف هدذا الصنف الخاص والله الرذاق ذوالقوة المتنوالله سحانه وتعالى رب العرش العظيم

١٥ (فصل في ان خلق التجارة نازلةعنخلق الرؤساء وبعيدةعن المروأة)

قدقد منافى الفصل قبله أن التاجر مدفوع الى معاناة البسع والشرا وجلب الفوائد والارباح ولابد فى ذلك من المكايسة والمعاحكة والتعذل ومحارسة الحصومات والمجاح وهي عوارض هدف الحرفة وهدف الاوصاف نقص من الذكا والمروأة وقبر حفيالان الافعال لابد من عود آثارها عدلى النقس فأفعال الميتعوديا أثار الخدير والذكا وأفعال الشرو السقسفة تعود بقد ذلك فتمكن وترسخ ان سبقت وتكررت وتنقص خلال الخبر ان تأخرت عنها بما ينطبع من آثارها المذمومة في وتكررت وتنقص خلال الخبر ان تأخرت عنها بما ينطبع من آثارها المذمومة في النقس شأن الملكات الناشئة عن الافعال وتتفاوت هذه الاسمار المناعة أهدل الغش التجار في أطوارهم في كان منهم سافل العلور عنالفالا شرار المناعة أهدل الغش والفلابة والفيور في الاثمان اقرارا وانكارا كانت رداء تلك الخلق عنه أشد وغلبت عليم السفسفة وبعده ن المروأة واكتسابها بالجلا والافلابد له من أثير المكايسة والماحكة في مروأته وفقدان ذلك منهم في الجلا و وجود الصنف الشاني منهم الذي والماحكة في مروأته وفقدان ذلك منهم في الجلا و وجود الصنف الشاني منهم الذي

قدمناه في الفصل قبلة أنهم يدرعون بالجاه ويعوض لهم من مباشرة ذلك فهم نادو وأقل من النادرود لك أن يكون المال قد يوجد عنده دفعة بنوع فريب أو ورثه عن أحدمن أهل بيته فحصلت له ثروة تعينه على الاتصال بأهل الدولة وتكسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه الى من يقوم له به من وكلائه وحشعه ويسهل له الحكام النصفة في حقوقهم بمايونسو تهمن بره واتحافه في عدونه عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الافعال المقتضمة لها كمام، فتكون مرواتهم أرميخ وأبعد عن تلك الحاجاة الامايسرى من آثار تلك الافعال من ورا الحاب فأنهم يضطرون الى مشارفة أحوال أولتك الوكلانو وفاقهم أوخلافهم في المناون أويدرون من ذلك الاأنه قليل ولا يكادينا هر أثره والله خلقكم وما تعملون في المناون أويدرون من ذلك الاأنه قليل ولا يكادينا هر أثره والله خلقكم وما تعملون في المناون أويدرون من ذلك الانه قليل ولا يكادينا هر أثره والله خلقكم وما تعملون في المناون أويدرون من ذلك الاأنه قليل ولا يكادينا هر أثره والله خلقكم وما تعملون في المناون المناون

١٦ (فصل في ان الصنائع لا بد لها من المعلم)

(اعلم) أن الصناعة هي ملكة في أمرع لي فكرى وبكونه عملياهوجسماني عصوس والاحوال الجسمائية المسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لهاوأ كلان المباشرة فى الاحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة والملكة صفة راسخة تحصل من المتعمال ذلك الفعل وتكزره مرة بعد أخرى حق ترسخ صورته وعلى نسبة الاصل تكون الملكة ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقسل الخبر والعلم فالملكة الحاصلة عنه أكلوأرسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر وعلى قدرجودة التعليم وملكة المتعلم يكون حذق المتعلف المستاء فهوحصول ملكته ثم ان الصنا تعمنها البسيط ومنها المركب والسمط هوالذى يختص بالضروريات والمركب هوالذى يكون للكماليات والمتفذم منهافى التعليم هوالبسيط لبساطته أقرلا ولانه يحتمص بالضرورى الذي تتوفر الدواعى على نقاد فيكون سابقا في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا ولايزال الفكر يخرج أصنافها ومركاتهامن القوة الى الفعل بالاستنباط شدأفشد أعلى التدويج حق تكمل ولا يحمل ذلك دفعة والما يعمل في أزمان وأجمال ادخروج الاشمامين القوة الحالفعل لايكون دفعة لاسمافي الامور الصناعية فلآبدله اذن من زمان ولهذا تجدالمسنائع فالامصار السغيرة ناقصة ولابوجه دمنها الاالبسيط فاذا تزايدت حضارتها ودعت أمورالترف فيهاالى استعمال الصنائع خرجت من القوة الحالفعل وتنقسم الصنائع أيضا الى ما يختص بأمر المعاش ضروويا كان أوغرضرورى والى ما يعتص بالافكار التي هي خاصية الانسان من العساوم والصنائع والسياسة ومن الاول الحياكة والخزارة والتحارة والحدادة وأمثالها ومن الشاني الوراقة وهي

معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم وأمشال ذلك ومى الشالث الجندية وأمثالها والله أعلم

١٧ (فصل في أن الصنائع أنما تكل بكمال العمران الحضري وكثرته)

والسبب فى ذلك أن النباس مالم يستوف العمر إن الحضرى وتقدّن المدينة انحا همهم فى المضروري من المعاش وهو تحصيل الاقوات من المنطة وغيرها فأذا تقذت المدينة وتزايدت فيها الاحسال ووفت مالمنسروري وزادت علمه صرف الزائد حمنتذالي الكهالات من المعاش ثمان العينا تع والعلوم انساهي للانسان من حدث فكرم الذي يتميز بهعن الحيوانات والقوت للمن حسث الحسوانسة والغذائية فهومة تتم لضروريته على العلوم والسنائع وهي متأخ ة عن المنبروري وعلى مقدار عران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حسنتمذ واسحادة مأيطلب منها بحيث تتوفردواعى الترف والتروة وأماالعمران البدوى أوالقليل فلايحتاج من الصناتع الاالبسيط خاصة المستعمل فااضروريات من عارأو حدّاد أوخساط أوحاتك أوجزار واداوحدت هدمهد فلاتوجد فيسه كاملة ولامستحيادة وانحابو جدمنها بمقداوا المسرورة اذهي كالها وسائل الىغيرها وليست مقصودة لذاتها واذا زغر بحرالعه مران وطلبت فيسه الكالات كان من جلتها التأنق ف السناءم واستجادتها فك ملت بجميع متماتها وتزايدت مناتع أخرى معها بماتدعوالمسه عوائدالترف وأحواله من جزآر ودباغ وخزاذومساتغ وأمشال ذلك وقدتنتي هذه الاصناف اذا استصراله مران الى ات يوجده نها كثيرمن الكالات والتأنق فيهاف الغاية وتكون من وجوه المعاش ف المصر لمنتسلها بل تكون فائدتهامن أعظم فوائدا لاعبال لمايد عواليه المرف فى المدينة مثل الدخان والصغار والمسامى والطباخ والسدخاح والهراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع ومشل الور افين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتصليدها وتصييها فان هـ ذوالسناعة انمايد عواليها الترف في المديئة من الاشتغال بالامور الفكرية وأمثال ذلك وقد تخرج عن الحداد احسكان العمران خارجاعن الحدكا بلغناءن أهلمصرأن فيهسمن بعلم الطيورالعم والجرالانسية وتغيل أشياء من العبائب بايهام قلب الاعسان وتعليم الحداء والرقص والمشيءلي الخيوط في الهواء ورفع الاثقال من الحيوان والحبارة وغيرذلك من الصنائع التي لاتوجد عند دنابا الغرب لآت عران أمساره لم يبلغ عران مصروالقاهرة أدام الله عرائها بالمسلين

١٨ (فصل في ان رسوخ الصنائع في الامصار انما هوبرسوخ الحضارة وطول امدها)

والسبب ف ذلك ظاهروهوأن هدنه كالهاعوائد للعسمران وألوان والعوائد انماتر سخ بكثرة التحكرار وطول الامد فتستعكم مسبغة ذلك وترسح فحالاجسال وأذا استع كمت المعقة عسر نزعها ولهذا نحدف الامصارالي كانت استصرت في الحضارة لماتراجع عرائها وتناقص بقت فيها آثار من هدفه المسناء ملست في غسيرهامن الامسارا لمستعدثه العدمران ولوباغت مبالغهافى الوفور وآلكثرة وماذال الالآن أحوال تلك القديمة العسمران مستعكمة راسخة بطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكر رهاوهذه لم تبلغ الغاية بعدوهذا كالحال فى الانداس لهذا العهدفا نانجدفيها رسوم المسنائع فأتمة وأحوالها مستحكمة واسخة فيجيع ماتدعو اليسه عوائد أمسارها كالمبانى والطبخ وأسناف الغناء واللهومن الأيسلات والاوتار والرقس وتنضدالفرش فى القصور وحسدن الترتيب والاوضاع فى البنا وصوغ الاسنية من المعادن والخزف وببع المواءين واتعامة الولائم والاعراس وسائر الصنائع التي يدعو اليهاالترفوعوا تده فتعدهم أقوم عليها وأبصر بهاوفعد صنائعها مستحكمة لديهم فهم عملى حسة موفو وةمن ذلك وحظ متميز بنجسع الأمصاروان كان عمرانها قد تناقص والكثيرمنه لايساوى عمران غبرها من بلادالعدوة وماذال الالماقدمناهمن وسوخ اخلسارة فيهدم بروخ الدولة الآموية وماقبالهامن دولة القوط ومايعدهامن دولة الطوائف الى هم جر افباغت الحضارة فيهامبلغالم تبلغه في قطرالاما ينقل عن العراق والشأم ومصرأ يضالعلول آماد الدول فيها فاستحكمت فيها الصنائع وكملت جيع أصنافهاعلى الاستجادة والتغيق وبقيت صبغتما ثابتة فىذلك العمران لاتفارقه الى أن ينة قص بالكلية حال الصبغ اذا رسم في الثوب وكذا أيضاحال تونس فها حصل فيها بالخشارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعد هم وما استكمل لها فحذلك من العسنائع في سائرا لاحوال وان كان ذلك دون الاندلس الاأنه متضاءف برسوم منها تنقل البهآمن مصرا قرب المسافة يينهدما وتردّد المسافرين من قطرها الى قطرمصرفى كلسفة وربمانسكن أهلها هنال عصورا فينقلون منءوا تدترفهم ومحكم صنائعهم مايةع لديهم موقع الاستعسان فصاوت أحوالها فى ذلك متشابهة من أحوال مصركاد كرناه ومن أحوال الانداس لماات اكترساكنها من شرق الانداس حن الجلائعهدالمائة السابعة ورسح فيهما من ذلك أحوال وان كان عرائه الدس عناسب لذلك الهذا العهدا لاأن السبغة آستحكمت فقلم لاماتحول الابزوال محلها وكذائجد بالقبروان ومراكش وقلعة بنحادأ ثراباقيا من ذلك وان كانت هذه كالها اليوم خرايا أوفى حكم الخراب ولا يتفطن لها الاالبصير من الناس فيجدمن هـ ذه الصنائع آثاوا

# تدله على ماكان بهاكأثر الخط المعقوفي الكتاب والله الخلاق العايم

١٩ ﴿ فَصَلَّ فِيهِ انْ الصَّمَائِعِ انْهَا سَتَجَادُ وَتُكَثَّرُ أَذَا كُثْرُ طَالِبِهَا ﴾

والسبب فى ذلك ظاهروهوأن الانسان لايسمع بعمله أن يقع عجب الانه كسسبه ومنه معاشه اذلافا تدةله فى جميع عره فى شئ بماسو اله فلا يصرفه الآفيماله قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع وان كانت الصناعة مطاف ية وتوجه البها النفاق كانت حيننذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب السيع فتعتمد الناس فى المدينة لمعلم تلك الصناعة ليكون منهامعاشهم واذالم تكن الصناعة مطلوية لم تنفق سوقها ولا يوجه قصدالي تعلها فاختصت بالترك وفقد دت للاهمال واهذا يقال عن على رضى الله عنه قعية كل احرى مايحسن بمعنى أت مسناعته هي قيمته أي قيمة علد الذي هومعاشه وأيضافهنا سرآخر وهوأن الصنائع واجادتها اغاتطلها الدولة فهي الق تنفق سوقها وتوجه الطلبات اليه ومالم تطلب الدولة وانمايطلب اغبرها من أهل المصرفليس على نسبتها لات الدولة هي السوق الاعظم وفيها نفاق كلشئ والقلمل والكثيرفيهاعلى نسمة وأحدة فمانفق منهما كان أكثر ياضرورة والسوقة وانطلبوا الصناعة فليسطلبهم بعام ولاسوقهم بنافقة والله سحانة وتعالى فادرعلي مايشاء

# ٢٠ (فصل في ان الامصار اذ قاربت الخراب انتقصت منها الصنائم)

وذلك لمابيناأن الصنائع أنماتستعاداذا احتيج البهاوكثر طالبها واذا ضعفت أحوال المصروأ خذفى الهرم بالتقاس عرائه وقله ساكنه تناقص فيه الترف ورجعوا الى الاقتصارعلى الضروري من أحوالهم فتقل الصنائع التي كانت من تواجع الترف لان صاحبها حينتذ لابصع لهبهامعاشه فيفر الى غيرها أويموت ولايكون خلف منه فيسذهب رسم تلك الصنائع جلة كأيدهب النقاشون والصواغ والكتاب والنساخ وأمثالهم من الصناتع لماجات الترف ولاتزال الصناعات في التناقص ما زال المصرف التناقص الى أن تضمعل والله الخلاق العليم سيمانه ونعالى

## (فصل في ان العرب ابعد الفساد عن الصنائع)

والسيب فى ذلك أنهم أعرق فى البدو وأبعد عن العمران الحضرى ومايد عو اليه من الصنائع وغيرها والمحمن أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحرالرومي أقوم الناس عليها الآنه مأعرق في العمران الحضرى وأبعد عن البدوو عرائه حتى انَّ الابل التي أعانت العرب على التوحش في القفرو الاعراق في المدومغقودة لديهم بالجلة ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة الساجها ولهذا نجدأ وطان العرب وماملكوه فى الاسلام قليل

المسنائع بابله حق تجاب اليه من قطر آخر وانظر بلاد العيم من المسين والهشد وأرض الترك وأم النصرانية كيف استكثرت فيهم المسنائع واستعلم ساالامهن عندهم وعجم المغرب من البربر مثل العرب فى ذلك لرسوخهم فى البداوة منذأ حقاب من السسنين ويشهدلك بذلك قلة الامصاد بقطرهم كاقدّمنا مفالصنا عم بالمغرب لذلك قليلة وغيرمستعكمة الاماكان من صدناعة الصوف من تسجيه والجلد في خوزه ودبغه فانهمل أستعضروا يلغوافيها المبالغ احموم البلوى بهاوكون هذين أغلب السلع فى قطرهم لماهم عليه من حال البداوة وأتما المشرق فقد رسيخت الصد نبائع فيه منذمات الام الاقسدمين من الفرس والنبط والقبط وبني اسرا يسل ويونان والروم أحمايا متطاولة فرسفت فيهمأ حوال المضارة ومنجلتها الصنائع كاقدمناه فإيم وسمهاوأتما المين والبعرين وعان والجزيرة وانملكه العرب الأثنهم تدا ولوا ملكه آلافامن السنين في أم كثيرين منهم واختطوا أمصاره ومدنه و بلغوا الغاية من الحضارة والترف مشلعاد وغود والعمالقة وجميرمن بعمدهم والتبابعمة والاذوا فطال أمدالملك والمضارة واستحكمت صبغتما وتوفرت الصناثع ورحفت فلم تبل بهلي الدولة كأقدمنياه فبقيت مستعبدة حتى الاتن واختصت بذلك الوطن كالمسناعة الوشى والعصب وما يستجادهن حولة الشباب والحريرفيها والله وارث الارض ومن عليها وهوخمير الوارثين

٢٢ فصل في من حملت له ملكة في صناعة فقل ان يجيد بعدهاملكة في اخرى

ومثال ذلك الخياط اذا أجادما كة الخياطة وأحكمها ووسخت في نفسه فلا يجيدهن بعده املكة التحيارة والبناء الاأن تكون الاولى المستحكم بعدوا التحيير مسبغها والسبب في ذلك أن الملحكات صفات النفس وألوان فلا تزد حمد فعة ومن كان على الفطرة كان أسهل لفبول الملكات وأحسن استعداد الحصولها فاذا تلونت النفس بالملكة الاخرى وخرجت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحياصل من هذه الملكة فيكان قدولها للملكة الاخرى أضعف وهذا بين يشهد الحالوجود فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمها نم يحكم من بعدها أخرى و يكون فيهما معاعلى رتبة واحدة من الاجادة حتى ان أهل لعلم الذين ملكمة م فيكرية فهم بهذه المثابة ومن حمسل منهم على ملكة علم من العداوة الوما وأجاد عافى الغيابة فقل أن يحيد ملكة علم آخر على فسيته بل يكون سقصرا فيدان طلبه الافى الاقل الناد رمن الاحوال ومبنى سبه على ماذكرناه من الاستعداد و آلو شه بلون الملكة الحاصلة فى النفس وا نقه سيحانه و تعالى أعلم و به التوفيق لارب سواه

اعلم تالصناتع فى النوع الانساني كثيرة الكثرة الاعمال المداولة فى العمران فه عيث تشدد عن الحصر ولا يأخد ها العد الا أن منها ماهو ضرورى فى العمران أو شريف بالموضوع فنغ صها بالذكر و نترك ماسواها فأ ما الضرورى فالفسلاحة والبتاء والخياطة والنجارة والحياكة وأما الشريفة بالموضوع فسكالم والمدوالكتابة والوراقة والغناء والطب فأ ما التوليد فأ ما الشرورية فى العمران وعامة البلوى اذبها يحصل حياة المولود ويتم فالباوموضوعه امع ذلك المولودون وأمها بهم وأما الطب فه وحفظ المحمة للانسان ودفع المرض عنه وينفر ع عن علم الطبيعة وموضوعه مع ذلك بدن الانسان وأما الحسكتاية وما يتبعها من الوراقة فهى حافظة على الانسان حاجته بدن الانسان وأما الحسكتاية وما يتبعها من الوراقة فهى حافظة على الانسان حاجته ومقيدة الهاعن النسان ومبلغة ضما ثرالنفس الى البعد دالغائب ومخلاقاتا على وأما الغناء فهونسب الافكار والعلوم فى الصمف و رافعة رتب الوجود للمعانى وأما الغناء فهونسب الاضاطم فى خلوا تهم وجمالس أنسهم فلها بذلك شرف ليس لغيرها وماسوى ذلك من الاستائع فتابعة ويمهنة فى الغالب وقد يعتلف ذلك باختلاف الاغراض والدوا عى الدوا عى والدوا عى المنائع الله أعراك والدوا عى والذوا عنه والدوا عى المنائع المنائع المالورات ومناه ومهنا قي الغالب وقد يعتلف ذلك باختلاف الاغراض والدوا عى والذه العراف والنه أعلم المواب

# ٢١ (فصل في صناعة الفلاحة)

هذه السناعة غرتم التخاذ الاقوات والحبوب بالقيام على المارة الارض اله أوازدواعها وعلى بها وتعهده بالسق والتنبية الى بلوغ غايسه محصاد سنبله واستغراب حبه من غلافه واحكام الاعمال لذلك وتعصب ل أسبابه ودواعيه وهي أقدم السنائع لما أنها محصلة القوت المكمل لحياة الانسان غالبا اذبكن وجوده من دون بعيبع الاشياء الامن دون القوت ولهذا اختصت هذه الصناعة بالبدواذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه فكانت هذه الصناعة اذلك بدوية لا يقوم عليها المفضر ولا يعرفون مالان وسابق عليه فكانت هذه السناعة اذلك بدوية لا يقوم عليها المفضر ولا يعرفون مالان وسابق عليه في البداوة فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة له والته سبعانه وتعالى مقيم العباد في الداوة فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة له والته سبعانه وتعالى مقيم العباد في الداوة في الداوة في المنافعة عن المالة عن العباد في المالة عن المالة عن العباد في المالة عن المالة على المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن العباد في المالة عن ا

٢٥ (فصل في صناعة البناء)

هذه العسناعة أقل صنائع العمران المضرى وأقدمها وهي معرفة العمل في اتتخاذ البيوت والمنازل السكن والمأوى الابدان في المدن وذلك أن الانسان لما جبل عليه من المرفى عواقب أحواله لابدأن بفكر فيما بدفع عنده الاذى من الحروالبرد كالتضاد مسه

البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائرجهاتها والبشر مختلف في هذه الجبلة القكر ية فنهم المعتد لون فيها يتخذون ذلك باعتدال أهالى الشاني والشالث والرابع والليامس والسادس وأتماأهل البدوف عدونءن اتخاذ ذلك لقصورا فكارهممن ادراك السنائع البشرية فسادرون للغيران والهيهوف المعدّة من غيرعلاج ثم المعتدلون المتخفون للمأوى قدية كاثرون فى السيمط الواحد يعيث يتناكرون ولايتعارفون فيخشون طروق بعضهم بعضافيمت اجون الىحفظ مجتمعهم بادارة ماء اوأسوا رتحوطهم ويصيرجيعامدينة واحدة ومصرا واحدا ويحوطهم الحكامهن داخسل يدفع بعضهم عن بعض وقد يحماجون الى الانتصاف ويتفد دون المعاقل والحصون لهمولن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الامراء وكمار القبائل فى المدن كلمدينة على ما يتعارفون و يصطلحون علمه و يناسب من اج هوائهم واختلاف أحوالهم فى الغنى والفقروكذاحال أهل المدينة الواحدة فنهــممن ينخذ القصوروالمصانع العظيمة الساحة المشتملة علىعدة الدوروالسوت والغرف الكبيرة كثرة ولده وحشمه وعماله وتابعه ويؤسس جدرانها مالحارة ويلم منها مالكاس ويعالى عليها بالاصبغة والحصوبالغ ف ذلك بالتنصدوا لتنمق اظها واللسطة بألعنا بة في شأن المأوى ويهيئ مع ذلك الاسراب والمطاميرالاختزان لأقواته والاصطملات لربط مقرباته ادا كانمن أهل الجنود وكثرة التابع والحاشية كالامراء ومن في معناهم ومنهم من يبنى الدويرة والبيوت لنفسه وسكنه وولده لايتني ماورا وذاك لقصور حاله عنمه واقتصاره على الكن الطبيعي للبشروبين ذلك مراتب غيرم نعصرة وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضاعند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظمة والهماكل المرتفعة ويبالغون فى اتقان الاوضاع وعلو الاجرام مع الاحكام لتبلغ الصفاعة مسالغها وهذه المناعةهي التي تحصل الدواعي لذلك وأكثر مأتكون هذه الصناعة في الا قالم المعتدلة من الرابع وماحوالمه اذالا قالم المنحرفة لابناء فيها واعما يتخذون السوت حظائرمن القصب والطين واعمانو جد فى الافاليم المعتدلة له وأهل هذه الصناعة العاممون عليها متغاوية نفنهم البصيرالماهر ومنهم القاصرتم هي تتنقع أنواعا كشيرة فنها المناء بالحارة المنصدة أيقامهما الجدران ملصقابعضها الى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتعم كانهاجسم واحدومنهاالبنا بالتراب خاصة يتخذلها لوحان من الخشب مقدّران طولا وعرضا ماختلاف العادات في التقدير وأوسطه أربعة أذرع في ذراعين فينصبان على أساس وقديوعدما بنهماع ايراه صاحب البناق عرض الاساس ويوصل بنهما بأذرع من الخشب ربط عليها بالحبال والحدرو يسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما

والوحين آخرين صغيرين تم يوضع فيه التراب مخلطا بالكلس ويركز بالمراكز المعدة حتى منع ركن و يعتلط أجرا و مثميزا د التراب الساو الشاالي أن يتلي ذلك الله وين اللوحين وقدتد اخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت جسما واحداثم يعادنه ساللوحن على الصورة ويركز كذلك الى أن يتم وينظم الالواح كلها سطرا من فوق سيطرالي أن ينتظم الحائط كله ملتهما كأنه قطعة وإحدة ويسمى الطابية وصانعه الطواب ومن صنائع البنا أيضاأن تجلل الحيطان بالكاس بعدأن يحل بالما و يخمر أسبوعا أوأسبوعين على قدوما يعتسدل من اجه عن افراط النارية المفسدة للالحام فاذاتم له مارضاه من ذلك علاممن فوق الحائط وذلك الى أن يلتحم ومن صنا تع البناء عل السقف بأن يمد الخشب المحكمة النجارة أوالساذجة على حائطي البيت ومن فوقها الالواح كذلك موصولة بالدساترو يصبعلها التراب والكاس ويبسط بالمراكزحتي تتداخل أجزاؤها وتلتعم ويعالى عليها الكاس كايعالى على المائط ومن صناعة البناءمارجع الحالتنميق والتزيين كمايصنع من فوق الحيطان الاشكال المجسمة من الحص يخمر بالمآء ثم يرجع جسدا وفيه بقية البلل فيشكل على التناسب تخريما بشاقب الحديد الى أن ينق له رونق وروا وربماعولى على الحيطان أيضا بقطع الرخام والاسبح والخزف أو بالسدف أوالسبم يفسل أجزاء متجانسة أومختلفة وتوضع فى الحكاس على نسب وأوضاع مقدرة عندهم يبدويه الحائط للعيان كأنه قطع آلرياض المفد مدالى غيرذلك من بنا الجباب والصمار يج اسفح الما بعد أن تعد في البوت قصاع الرخام القووا المحكمة الخرط بالفوهات فى وسطها لنبع الماء الجارى الى الصهر بج يجلب المهمن خارج فى القنوات المفضمة الى السوت وأمثال ذلك من أنواع البناء وتحتلف السناء فجسع ذلك باختلاف أخذق وألبصرو يعظم عران المدينة ويتسع فيكثرون ورء يرجع الحسكام الى نظره ولا عقيماهم أبصر به من أحوال البناء وذلك أن الناس فالمدن لكثرة الازدحام والعمران يتشأحون حتى فى الفضا والهوا والاعلى والاسقل ومن الانتفاع بظاهرالبنا عمايتوقع معه حصول الضررفى الحيطان فيمنع جارممن ذلك الاماكان له فيه حق و يختلفون أيضافي استعقاق الطرق والمنافذ للمياه الحارمة والفضلات المسربة في القنوات وربما يدعى بعضهم حق بعض في مائطه أوعلوه أو قناته لتضايق الجوارأو يدعى بعضهم على جاره اختلال حائطه خشية سقوطه ويحتاج الى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عندمن يراه أو يحتاج الى قسمة دا رأو عرصة بينشر يكين بحيث لآيقع معها فسادفى الدارولا اهمال لمنفعتها وأمشال ذلك ويخنى جيع ذلك الاعلى أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله المستدلين عليهاما لمعاقد

والقمط ومراكزا لخشب ومدل الحمطان واعتدالها وقسم المساحكن على تسبية أوضاعها ومنافعها وتسريب المياه في القنوات مجيلو بأوم فوعة بحيث لاتضريمها مرت عليه من البيوت والحيطان وغيرذال فلهم بدا كله البصروا لخبرة التى ليست لغيرهم وهممع دلك يختلفون الجودة والقسورف الاحمال ماعتمار الدول وتوسيا فالاقدمنا أن الصنائع وكالهاا غماهو بكال الحضارة وكثرتم أبكثرة الطالب لهافانداك عند ماتكون الدولة بدوية في أول أمرها نفتقرفي أمر البناء الى غيرقطرها كاوقع الوليدبن عبد الملك حين أجع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشأم فيعث الى ملك الروم بالقسط منطم في الفعدلة المهرة في البناء فبعث المهمم من حصل في غرضه من الله المساجد وقد يعرف صاحب هده الصناعة أشسام من الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن واجراءا لمداه بأخذا لارتفاع وأمذال ذلك فيعتاج الى البصر بشئ من مسائله وكذلك في جو الاثقال بالهندام فان الاجوام العظمة اذا شدت ما طبارة الكبيرة يعجز قدرالفعلة عن رفعها الى مكانهامن الحائط فعنسل لذلك بمشاعفة قوة الحمل مادخاله فالمعالق من أثقاب مقدرة على نسب هندسسة تصعرا لثقل عندمعا فاة الرفع خفيفافيتم المرادمن ذاك بغير كلفة وهذا انمايتم بأصول هندسية معروفة متداولة بن الشرو عِمْلها كان ساء الهداكل الماثلة الهدا العهد التي يحسب الناس أنهامن بناه الجاهلية واتأ بدائهم كانت على نسبته افى العظم الجسمان وليس كذلك والماتم لهم ذلك بالحمل الهندسية كاذكر ناه فتفهم ذلك والله يخلق مايشا وسجانه

## ٢٦ (فصل في صناعة التجارة)

هذه الصناعة من ضروريات العمران ومادتم المشب وذلك أن الله سحانه و تعمل المحمد و في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضرورا نه أو حاجاته و كان منها الشجر فان له في عدم المنافع مالا ينعصر عماهوم و في الكل أحدومن منافها التحاذها خشبا اذا يبست وأول منافعه أن يكون و قود اللنران في معاشهم و عصيا للا تكاو الذود و غيرهم المن ضرورياتهم و دعائم لما يعشى ميله من أثقالهم م بعد ذلك منافع أخرى لاهل البدووا المضرفات الهل البدوف يخذون منها العمدو الاوناد نظامهم و المنافع أخرى لاهل البدووا المضرفات و السهام لسلاحهم وأما أهل المضرفالسقف و الميوتهم و الاغلاق لا يوابهم و الكراسي بلوسهم و كل واحدة من هذه فا نفسية مادة لها ولا تصيرالى الصورة الخاصة بها الا بالصناعة والصناعة المتكفلة بذلك المحملة لكل واحد من صورها هي النجارة على اختلاف رتبها في عما حما الى تفصيل الخشب و احد من صورها هي النجارة على اختلاف رتبها في عما حما الى تفصيل الخشب

أولااتما بخشب أصغرمنه أوألواح تركب تلك الفصائل بحسب المسووا لمطاوية وهو فى كلذلك معاول بمسنعته اعدادتلك الفصائل الانتظام الى أن تصسراً عضا الذلك الشكل المنسوص والقائم على هذه الصناعة هو النصاروه وضرورى في العمران ثم اذاعظمت الحضارة وجاء الترق وتأنق النياس عما يتخذونه من كل صدف من سقف أو باب أوكرسي أوماءون حدث النأنق في صناعة ذلك واستحادته بغرات من الصناعة كالبةليست من الضروري في شئ مثل التغطيط في الابو إب والكراسي ومثل تهيئة القطعمن الخشب بمسناعة الخرط يحكم بريها وتشكيلها غرزواف على نسب مقدرة وتلم بالدساتر فندوارأى العين ملتهمة وقد أخذمنها اختلاف الاشكال على تناسب بصنع هذاف كلشئ يتغذمن أخشب فيعبى آنق ما يكون وكذلك فيجيع مايحتاج اليهمن الاسلات المتغذة من الخشب من أى نوع كان وكذلك قد يعتاج الى هذه العسناعة في انشاء المراكب الصرية ذات الالواح والدسروهي أجوام مندسية صنعتءلي فالبالموت واعتيار سعه في الما بقوادمه وكلكاه المكون ذلك الشكل أعون لها في مسادمة الما وجعل لهاعوض المركة الحدر اندة القي السمال تصريك الرياح وربما أعينت بحركة المقاذيف كالى الاساطيل وهدذه السيناعة من أصلها محتاجة الى أصل كبيرمن الهندسة في جميع أصنافه آلان اخراج الصور من القوة الى الفعل على وجمه الاحكام محتاج الى معرفة التناسب في المقادير الماعوما أوخموصا وتناسب المقادر لا بدقيه من الرجوع الى المهندس ولهدد أكان أعدة الهندسية اليونانيون كلهم أئمة في هدده الصدماعة فيكان أوقلددس صاحب كتاب الاصول في الهدندسدة فعادا وبها كان يعرف وكذات أباونيوس مساحب كاب المخروطات وميلاوش وغيرهم وفعايقال الأمعلم هدده العسناعة في الخليقة هونو حعلسه السيلام وبهاأ نشاسفينة النعاة التي كأنت بهام يخزته عند الطوفان وهدا ألخبر وان كان تمكنا أعنى كونه شجاز الاأن كونه أول من علها أو تعلها لا يقوم دلسلمن النقل عليسه لبعدالا ماد واغامعناه والله أعسلم الاشارة الى قدم النعارة لأنه لم يصم حكاية عنها قسل خبرنو حعلب السلام فعل كائنه أول من تعلها فتفهم أسرار الدنائع في الليقة والله سيعانه وتعالى أعلم وبه التوفيق

٧٧ (فضل في صناعة الحياكة والخياطة)

ها تان الصناعتان ضرور بتان في العمر ان المحتاج السه البشر من الرفه فالاولى لنسج الغزل من الصوف والمكتان والقطن سدا في الطول والحا ما في العرض لذلك

النسج بالالتحام الشديدفية منهاقطع مقدرة فنهاالا كسية من الصوف للاشتمال ومنهآ الثياب من القطن والكتان الباس والصناعة الشانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الاشكال والعوائد تفصل أقولا بالمقراض قطعا مناسسة للاعضاء البدنية ثم تلم تلك القطع بالخياطة الحكمة وصلاأ وتنبيتاأ وتغسصاعلي حسب نوع العسناعة وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضرى لماأن أهل المدويستغنون عنها وانمايشتملون الاثواب اشتمالا وانحاتفصيل الثياب وتقديرها والحامها بإلخماطة للباس من مذاهب الحضادة وفنونها وتفهدس أفسرتعريم ألخيط في الحبج أساأن مشروعية الحبر مشتملة على نبذا لعلائق الدنيو يا دراوالرجوع الى الله تعالى كاخلقنا أقول مرة حتى لايعلق العبدقلبه بشئ منعوا تدترفه لاطيبا ولانسا ولامخمطا ولاخضا ولاتعرض لصمدولا الشيءن عوالده التي تلونت بهانفسه وخلقه مع أنه يفقدها بالموت ضرورة وانمايحي كائه واردالى المحشرضارعاً بقلبه مخاصال به وكان جزاؤه انتمله اخلاصه في ذلك أن يخرح من ذنوبه كموم ولدنه أمم سجانك ماأرفقك بعبادك وأرجك بهم فى طلب هدايتهم الدك ب وهاتان المسنعتان قديتان في الله قة لما أن الدف عضر وري المشرف العمران المعتدل وأتما المحرف الى الحرفلا يحتماج أهله الى دف ولهذا يبلغنا عن أهل الاقليم الاقل من السودان أنهم عراة في الغيالب ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة الى ادريس عليد السلام وهوأ قدم الانبياء ورعما ينسبونها الى هرمس وقد يقال ان هرمس هو ادر يسوا قله سجانه وتعالى هو الخلاق العايم

### ٢٨ (فصل في صناعة التوليد)

وهى صداعة يعرف بهاالعمل في استخراج المولود الا تدى من بطن أمّه من الرفق في اخراجه من رجها وتهيئة أسباب ذلك ثم ما يصله بعد الخروج على ما نذكروهي مختصة بالنساء في عالب الاحر لما أنهن الظاهر التبعضهي على عورات بعض وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة استعرفيها معنى الاعطاء والقبول كائن النفساء تعطيها الحنين وكانها تقبله وذلك أن الجنين اذا استكمل خلقه في الرحم وأماو اوره و بلغ الى عابته والمدّة التى قدّر الله لمكثه وهى تسعة أشهر في العالب في طلب الخروج عاجعل الله في المولود من النروع لذلك و يضيق عليه المنفذ فيعسر ورجمامن ق بعض جوانب الفريح بالضغط ورجما انقطع بعض ما كان في الاغشية من الالتصاق والالتمام بالرحم وهذه كلها آلام يشتد لها الوجع وهو معنى الطلق فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشي بغمز الظهر والوركين وما يحاذى الرحم من الاسافل تساوق بذلك فعل الدا فعه الشي بغمز الظهر والوركين وما يحاذى الرحم من الاسافل تساوق بذلك فعل الدا فعه

فى اخراج الخنين وتسهيل مايسعب منه عمايكنها وعلى ماتهتدى الى معرفة عسره غ اذاخر جا لجنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حسث كان يتغذى منه المتصلة من سرته عما أوتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولودخاصة فتقطعها القابلة منحيث لاتتعدى مكان الفضلة ولاتضر عماه ولابرحم أمهم تدمل مكان الجراحة منه بالتكي أوعاراه من وجوه الاندمال ممان المنتن عنسد خروجه ف ذلك المنفذ النسيق وهو رطب العظام سهل الانعطاف وألانثنا وريما تنغيرأ شكال أعشائه وأوضاعها القرب التكوين ورطوية المواذ فتتنأوله الفابلة بالغيزوا لأصلاح حتى يرجع كل عضوالى شكله الطيسعي ووضيعه المقذرله وبرتدخلقه سويا ثم بعدذلك تراجع النفسا وتحاذيها بالغمز والملاينة للروج أغشمة المنين لانهار بماتنا خرون خروجه قلدلا ويخشى عند ألل أنتراجه الماسكة حالها الطبيعية قبل استكال خروج الاغشية وهي فضلات فتمفن ويسرىء فنها الى الرحم فيقع الهلاك فتصادر القابلة هددا وتصاول في اعانة الدفع الماأن تخرج تلك الاغشية أنكانت قدتأ خرت مرتجع الما المولود فترخ أعضاه مبالادهان والذرورات القابنسة لتشده وتعفف رطو بات الرحم وتعنكه لرقع الهاته وتسمعطه لاستفراغ بطون دماغمه وتفرغره باللعوق أدفع السدد من معاه وتجو يفهاعن الالتصاق ثم تداوى النفسا بعددلك من الوهن الذى أصابه الالطلق ومالمقرحهامن ألم الانفسال اذالمولودان لم يكن عضواطسه سأفالة التكوين في الرحم مسرته بالالتعام كالعشو المتصل فلذلك كانف انفصاله ألم يقرب من ألم القطع وتداوى معذلك مايلحق الفرجمن ألمهن جراحة القزيق عنسد الضغط فى الخروج وهدد كالهاأدوا بجيد هؤلا القوابل أبصربدواتها وكذات مايعرض المولودمدة الرضاع من أدوا ف بدنه الى حين الفصال غيد هن أبصر بهامن الطبيب الماهر وماذالة الالات بدن الانسسان في تلك الحدلة اغياه وبدن انسساني والقوة فقط فاذا جاوز الفصال ما وبدنا انسانيا بالفعل فكانت حاجته حينتذالى الطبيب أشذفهذه الصناعة كاتراه ضرورية فى العدمران للنوع الانساني لأبتم كون أشضاصه فى الغالب دونها وقديه رض لبعض أشعناص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة امّا بطلق الله ذلك الهم معيزة وخرقاللعادة كافى حق الاندا صلوات الله وسلامه عليهم أويالهام وهداية يلهم لهاالمولودويفطرعليهافية وجودهم مندون هذه الصناعة فأماشان المعزة من ذلك فقدوقع كشراومنه ماروى أن النبي صلى الله علمه وسلم ولدمسرورا مختونا واضعا مديه على الارض شاخصا بيصره الى السماء وكذلك شان عسى في المهدو غيرد لك وأما شأن الالهام فلاينكروا ذاكانت الحموا فات العسم تعتص بغرائب من الالهامات

كالتعل وغبرها فبالمناث المفضل عليها وخصوصا بمن اختص بكرامة الله يهثم الإاهام العام للمولودين في الاقبال على الشدى أوضع شاهد على وجود الإلهام العام لهم فشأن العناية الالهية أعظم م أن يحاطبه ومن هذا يفهم بطلان وأى الفارابي وخكا الانداس فيماا حتجوابه لعدم أنقراض الانواع وأستعالة انقطاع المكونات وخصوصا فى النوع الانساني وقالوا لوانقطات أشخاصه لاستحال وجودها بعد ذاك لتوقفه على هذه الصناعة التي لايم كون الانسان الابها اذلوقدرنام ولودادون هذه الصناعة وكفالتها المىحين الفصال لمهتر يقاؤه أصلا ووجود الصناتع دون الفسكر ىمنىع لانماغرته وتابعة له وتدكيف ابن سينافى الردعلي هدا الرأى لمخالفته اياه وذهابه الى آمكان انقطاع الانواع وخراب عالم التكوين ثم عوده ثاني الاقتضاآت فلاسكمة وأوضاع غريبة تندوف الاحقاب بزعه فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسة ندخ كونه انساناغ يقيض له حيوان يخلق فيسه الهام لتربيته والخنوعليسه الى أن يتم وجوده وفصاله وأطنب في سان ذلك في الرسالة التي سما هارسالة حي سن يقظان وهذا الاستدلال غيرصحيح وان كنانوا فقه على انقطاع الانواع لكن من غرما استدل به فاندايله مبنى على استناد الافعال الى العلة الموجبة ودليسل القول بالفاعل الختار يردعليه ولاواسطة على المقول بالفاعل المختاربين الافعال والقدرة التديمة ولاحاجة الى هذا التكلف \* ثم لوسلناه جدلافغاية ما ينبي عليه اطراد وجود هذا الشخص بخلق الالهام لترتيبه فى الحيوان الاعجم وما الضروق الدّاعية لذلك واذا كان الالهام يخلق فى الحموان الاعجم فسالمهانع من خلقه للمولود نفسه كما قررناه أولاوخلق الالهام ف شخص لصالح نفسه أقرب من خلفه فيه لمصالح غيره فكالا المذهبين شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك والله تمالى أعلم

٢٩ (فصل في صناعة الطب و انها محتاج اليهافي الحواضر و الامصار دون البادية

هده الصناعة ضرورية في المدن والامصار لماعرف من فائدتها فان غرتها حفظ العصة للاصحاء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل لهم البرء من أمر اضهم واعلم أن أصل الامراض كلها انماه ومن الاغذية كا قال صلى الله عليه وسلم في المديث الجامع للطب وهو قوله المعدة بت الداء والحية رأس الدواء وأصل كل داء البردة فا تما قوله المعسدة بت الداء فهوظ أهر وأما قوله الحيسة رأس الدواء فالحيسة الجوع وهو الاحتماء من الطعام والم في أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل الادوية وأما قوله أصل كل داء البردة فعنى البردة ادخال الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم قوله أصل كل داء البردة فعنى البردة ادخال الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم

هضم الاول وشرح هذا آت الله سيحانه خلق الانسان وحفظ حماته بالغذاء يستعمله بالاكل وينفذفه القوى الهاضمة والغاذية الى أن يصدير دماملا عما البدن من اللعم والعظم ثم تأخذه النامية فينقلب لماوعظما ومعنى الهضم طبيخ الغذاء بالحرارة اغريزية طورا بعدطورحتي يصير جزأ ابالفعل من البدن وتفسيره أن الغذاء اذاحصل فى الفمولا كنه الاشداق أثرت فيه حرارة الفم طعا يسيرا وقلبت من اجه بعض الشي كاتراه فى اللقمة اذاتنا ولتها طعاما م أجدتها مضغافترى من اجهاغير من اج الطعام ثم يحصل فى المعدة فتطيخه حرارة المعدة الى أن يصــــركيموسا وهوصفو ذلك المطبوخ وترسله الى الكيد وترسل مارس منه في المعانفلا ينفذ الى المخرجين مُ تعليم حوارة الكيد ذلك الكيموس الى أن يصدر دماعه طاوتط فوعليه رغوة من الطبخ هي الصفراء وترسب منسه أجزا عابسة هي السوداء ويقصر الحار الغريزى بعض ألشئ عن طبخ الغليظ منسه فهوالبلغ ثمتر سلهاالكبدكالهاف العروق والحداول ويأخذها طبيخ الحات الغريزى هنباك فيكونءن الدم الخالص بخارحاد رطب يتدالروح الحيواني وتأخذ المناءية مأخذها في الدم فيكون لحائم غليظه عظاما تم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من دُلْكُ فَصَلَات مَخْتَلَفَهُ مِن العرق واللَّعاب والخياط والدمع هـ دمصورة الغـ داء وخروجه من القوة الى الفعل لحاثم ان أصل الامراض ومعظمها هي الجمات وسيها أن الحار الغريزى قديضعف عن تمام النضيم في طهنه في كل طور من هذه فيدق ذلك الغذا وون نضم وسيبه غالبا كثرة الغذاف المعدة حتى يكون أغلب على الحارا لغريزى أوادخال الطعام الى المعدة قبل أن تستوفى طبخ الاقل فيستقل به الحار الغريري ويترك الاقل بحاله أويتوزع علبهما فيقصر عن عمام الطبع والنضج وترسله المعدة كذلك الى الكيد فلا تقوى حرارة الكيد أيضاء لى انضاجه وربما بقى فى الكيد من الغذاء الاول فضله غيرناضجة وترسل المكبدج يعذلك الى العروق غبر ماضب كاهوفادا أخذ البدن حاجته الملاغة أرسله مع الفضلات الاخرى من العرق والذمع واللعاب ان اقتدره لى ذلك ورعما يعزعن الكثيرمند فيدفى فالعروق والكدد والمعدة وتتزايد مع الايام وكل ذي رطوية من الممتزجات ادالم يأخذه الطبخ والنضج يعفن فيتعفن ذلك الغذاء غيرالناضج وهوالمسمى باللط وكل متعفن ففسه حرارة غريبة والله هي المسماة فى بدن الأنسان الحيى وآخت بردلك بالطعام ادا تركحتي يتعفن وفي الزبل ادا تعفَّن أيضا كف تنبعث فمه الحرارة وتأخذ مأخذ هافهذا معنى الحمات في الابدان وهي رأس الآمراض وأصلها كاوقع فى الحديث وهذه الحيات علاجها بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معاومة شم بناوله الاغذية الملائمة حق يتم برؤه وذلك في حال الصعبة عداج

فىالتحفظ منهذا المرض وأمسله كماوقع فىالحديث وقديكون ذلك العفن فيعضو مخصوص فيتولد عندم من في ذلك العضو ويعدث بواجات في البدن اتما في الاعضاء الرئيسة أوفى غبرها وقديمرض العضو ويعدث عنسه مرمض القوى الموجودة لهحد كالهاجاع الامراض وأصلهافى الغالب من الاغذية وهذا كله مرفوع الى الطبيب ووقوع هذه الامراض فى أهل الحضرو الامسار أكثر خصب عيشهم وكثرة ما كلهم وقله اقتصارهم على نوع واحدمن الاغذية وعدم توقيتهم لتناولها وكشيرا ما يخلطون بالاغديشن التوابل والبةول والفواحك رطباويا بداف سيل العلاج بالطمزولا يقتصرون فى ذلك على نوع أوأنواع فر بماعددنا فى اليوم الواحد من ألوان آلطبخ أديعين نوعامن النبات والحيوان فيصير للغذاء مزاج غريب ووعما يكون غريباعن ملامة البدن وأجرائه م أن الأهوية في الامصار تفسد بمغالطة الاجرة العفنة من كثرة الفشلات والاهوية منشطة للا رواح ومقوية بنشاطها الاثرالحات الغريزى فىالهضم ثم الرياضة مفقودة لاهل الامصاراذهم فى الفالب وادعون ساكنون لاتأخذمنهم الرياضنشأ ولاتؤرفهم أثرافكان وقوع الامراض كشمرافي المدن والامساروعلى قدروقوعه كانت عاجتهم الى هذه السناعة وأتماأهل البدوة أكولهم تليل ف الغالب والجوع أغلب عليهم لقلة الحبوب حتى صارلهم ذلك عادة ورجماينلن أنهاجيدك لاستمرادها ثم الادم قليسله لديهم أومفة ودة بالجلة وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكما اعليدعواليه ترف المسارة الذين هم عمول عنه فيتنا ولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عمايخا اطها ويقرب من اجهامن ملاءمة البدن وأمّا أهو يتهم فقليلة العمن لقلة الرطو بات والعفونات انكانوا آهلين أولاختسلاف الاهوية ان كأنواظواعن مُ انّ الرياضةُ موجودة فيهم لكثرة الحركة في دكض الخيل أوالمسيد أوطلب الحاجات لهنة أنفسهم فى حاجاتهم فيعسن بذلك كله الهضم ويجودو يفقد ادخال الطعام على الطعام فتحصون أمزجتهم أصلح وأبعده ن الامراض فتقل حاجتهم الى الطب ولهذا لايو جد الطبيب في البادية يوجه وماذ الما الالاستغناء عنه اذلوا حتيج السه لوجدلانه يكون لهبذاك فى البدومعاش يدءوه الى سكاه سنة الله التى قد خلت فى عباده وان تجداسنة الله تبديلا

٣٠ (فصل في ان الخط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية)

وهورسوم وأشكال حرفية تدل على الكامات المسموعة الدالة على مافى النفس فهو أنى رتبة من الدلالة اللغوية وهوصناعة شريفة اذا لكتابة من خواص الانسان التي

يمز بهاءن الحيوان وأيضافهي تطلع على مافى الضمائر وتتأدّى بها الاغراض المى البلد البعد وتقضى الحاجات وقد دفعت مؤية المباشرة لهاو يطلع بهاعلى العلوم والمعارف وصعف الاقلن وماكتبوه من علومهم وأخبارهم فهي شريفة بمده الوحوه والمنافع وخروجها فى الانسان من القوة الى الفعدل انما يكون بالتعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناعى في المكالات والطلب لذلك تكون جودة اللط في المدينة اذهومن جلة الصنائع وقدقد مناأن هداشأنها وأنها تابعة للعسمران ولهدا أعبد أحسكثر البدوأ شين لايكتبون ولايقرؤن ومن قرأمنهم أوكتب فيكون خطه فاصرا وقراءته غيرنافذة وغيدتعليم الخط فالامسا والخارج عرانهاءن المدأبلغ وأحسن وأسهل طر يقالا ستمكام الصنعة فيها كاليحكى اناعن مصرلهذا العهد وأتنبها معلين منتصبين لتعليم الخط يلقون على المتعمل قوانين وأحكاما في وضع كل وف ويزيدون الى ذلك المباشرة بتعليم وضعه فتعتض لدادية رسدالعلم والحس فى التعليم وتأتى ملسكند على أتم الوجوه وانماأتي هذامن كال السناتع ووفوره ابكثرة العمران وانفساح الاعمال وقد كأن الخطالعربي بالغامبالغهمن الاحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهوالمسمى بالخط الحيرى والتقلمه الى الحيرة لما كان بهامن دولة آل المنسذرنسم ما التيابعة في العصبية والمجدّدين للك العرب بأرض العراق ولم يكن الخط عندهم من الاجادة كاكان عند داانبا بعد لقدورما بين الدولتين وكانت الحضارة وتوابعهامن الصمناتع وغيرها ماصرة عن ذلك ومن الحيرة لفنه أهل الطائف وقريش فيماذكريقال ان الذي تعمم الكتابة من الحيرة هوسفيان بن أمية ويقال حرب ابن أمية وأخذه امن أسلم بنسدرة وهوقول يمكن وأقرب عن ذهب الى أنهم تعلوها من الأداهل العراق القول شاعرهم

قوم لهم ساحة العراق اذا \* سارواجيعا والخط والقلم

وهوقول بعيد لأنّ اياداوان ترلواساحة العراق فلم يألواعلى شأنهم من البداوة والحط من الصنائع الحفيرية وانمامعى قول الشاعرائم أقرب الى الخط والقلم من غيرهم من العرب لقربهم من ساحة الامصار وضواحيها فالقول بأنّ أهل الحجاز الماقة وها من الميرة ولقنها أهل الحسيرة من التبابعة وحيره والالمق من الاقوال وكان لحيركما به تسمى السند حروفها منفصلة وكانوا عنقون من تعلها الاباذن م ومن حيرتعلت مضر المكابة العربة الاأنم لم بكونوا مجيدين لها شأن الصنائع اذا وقعت بالبدو فلا تكون عكمة المذاهب ولا مائلة الى الاتقان والتنبق لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدوعنها في الاكثروكانت كابة العرب بدوية مثل أوقريبا من كنابتهم لهدا العهد

أونفول الأكابتم لهذا العهدأ حسن صناعة لان هؤلاء أقرب الى الحضارة ومخالطة الامساروالدول وأمامضرف كالواأعرف في البدو وأبعد عن الحضرمن أهل المين وأهل العراق وأهل الشأم ومصرف كان الخط العربي لاول الاسلام غيربالغ الى الغاية من الاحكام والاتقان والاجادة ولاالى التوسط لمكان العرب من البدا وة والتوحش وبعدهم عن الصنائع وانظرما وقع لاجل ذلك في سعهم المصف ميث رسمه العضاية بخطوطهم وكانت غيرمستحكمة فى الاجادة نفالف الكثيره ن رسومهم مااقتصته رسوم صناعة الخط عندا هلها ثما قتنى التما بعون من السلف وسمهم فيها تبركاب وسمه أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرا لحلق من بعده المتلقون لوحمه من كتاب الله وكالامه كايقتني لهذااله هدخطول أوعالم تبركاو يتبيع رسمه خطأا وصواباوأ يننسبة ذلكمن الصحابة فيما كتبوه فاتمع ذلك واثبت رسما ونبدالعلما بالرسم على مواضعه ولاتلتفتن فىذلدالى مايزعه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخطوات ما يتغيل من مخالفة خطوطهم لاصول الرسم ايس كا يتغيد ل بل لـ كلها وجه و يقولون فمثل زيادة الالف فلاأذ جنه انه تنبيه على أن الذبح لم يقع وف زيادة اليا عن بأييدانه تسيدعلى كالالقدرة الربائية وأمثال دلاء عالاأصل له الاالتحكم المحض وماحلهم على ذلك الااعتقادهم أن فذلك تنزيها للصابة عن توحم النقص ف ولة اجادة الخط وحسبوا أناالخط كالفنزه وهمءن نقصه ونسبوا اليهم الكال باجادته وطلبوا تعليل ماخالف الاجادة من رسمه وذلك أيس بحميم \* واعلم أن الخط أيس بكمال ف حقهم اذالخطمن جلة الصنائع المدنية المعاشمة كارأيته فيمامروا اكمال في الصنائع اضاف وليس بكالمطاق اذلا يعودنقصه على الذات في الدين ولاف الخلال واعايمودعلى أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون علىه لا يزل دلالته على ما في المنفوس، وقد كأن صلى أنته عليه وسلم أتبيا وكان ذلك كالاف حقه وبالنسب بذالى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصناتع العملية التي هي أسبه اب المعاش والعمران كلها وليست الامّنة كالافي حقنانحن أذهومنقطع الىربه ونحن متعاونون على الحماة الدنياشأن الصنائع كالهاحتى العلوم الاصطلاحسة فان الكال ف حقه هو تنزهه عنها جدلة بخلافنا ثم آساجا الملك للعرب وفتعوا الامصاروملكوا الممالك ونزنوا الميصرة والكوفة واحتاجت الدولة الى اكتابة استعملوا الخط وطلمواصناعته وتعله وتدا ولوه فترقت الاجادة فممه واستحكم وبلغ فى الكوفة والبصرة رتسة من الاتقان الاأنها كانت دون الغاية والخط المكوفى معروف الرسم لهدذا العهدد ثما تشرا لعرب فى الاقطاروا لممالك وأفتتحوا افريتمسة والاندلس وأختط بوالعساس بغددادوترقت الخطوط فيها الحالغياية لما

استحرت في العدران وكانت داوالا سلام ومركز الدولة العربية وكان الخط البغدادي معروف الرسم وشعه الافريق المعروف وسمه القديم لهذا المعهدويقر ببمن أوضاع الخط المشرق وعنزملك الاندلس بالامو يين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والمسناتع والخطوط فتميز صنف خطهم الانداسي كأهومعروف الرسم لهدذا العهد وطماجر العمران والحضارة في الدول الاسلامية في كل قطر وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم وانتسخت الكتب واجيد كتبها وتجليدها وملئت بهاالقصوروا لخزائن الملوكمة بميأ لاكفاءله وتناقس أهل الاقطارف ذلك وتناغوا فمه ثما المخل نظام الدولة الاسلاممة وتناقصت تناقص ذلك أجمغ ودرست معالم بغدا ديدروس الخدلافة فالتقل شأنهامن الخط والكتابة بل والعدلم آلى مصروالقاهرة فلم تزل أسواقه بما مافقة لهذا العهد ولدبها معلون يرسمون لتعليم الحروف بقوانين فوضعها وأشكالها متعارفة بينهه فلايليث المتعلم أويحكم أشكال تلك المروف على تلك الاوضاع وقداهم احسنا وحدث فيها در ية وكتابا وأخذها قوانين علمية فتعبى أحسن ما يكون وأماأ هل الاندلس فافترقوا فالاقطار عندتلاشي ملك العرب بهاومن خافههمن البربر وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا فعدوة المغرب وافريقية من لدن الدولة اللمتونية الى حسذا العهدوشاركوا أهل العمران بمالديهم من الصنائع وتعلقوا بأذيال الدولة فغلب خطهم على الخط الافريق وعنى عايه ونسى خط القيروآن والمهدية بنسان عوائدهما وصنائعهما وصارت خطوط أهل أقريقية كالهاعلى الرسم الانداسي بتونس ومااليها لثوفرأهل الانداس بهاعند الجالية من شرق الانداس وبق منه وسم ببلاد الجريد الذين لميتناأطوا كتاب الانداس ولاغرسوا بجوارهم انماكان يغدون على دارالملك بتونس فسارخط أهلافر يقية من أحسسن خطوط أهل الاندلسحتي اذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الشئ وتراجع أمرا عضارة والنرف بتراجع العمران نقص حينة ذحال الغط وفسدت رسومه وجهل فيه وجهالتعليم بفسادا طفارة وتناقص العسمران وبقت فيمآ الانداسي تشهديا كان الهممن ذلك الماقدمناه من أن الصنائع اذارسفت بالمضارة فيعسر محوها وحصل فيدولة غي مرين من بعددلك بالمغرب الاقصى لون من الخط الانداسي اقرب حوارهم وسقوط من خرج منهم الى فاس قريبا واستعمالهم اياهم ائرالدولة ونسيعهدا خط فيما بعدعن سدة الملك وداره كأنه لم يعرف فصارت الخطوط بافر يقيسة والمغربين مائلة الى الرداءة بعيدة عن الحودة وصارت الكتب اذاا تسعت فلافائدة عصل لمتعنعها منها الاالعناء والمشقة لكثرة مايقع فيهامن الفسادوا أنصمف وتغسيرا لاشكال الخطمة عن الجودة حتى لاتكاد

تقرأ الابعد عسر ووقع فيسه ما وقع فى سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول والله أعلم

## ٣١ (فصل في صناعة الوراقة)

كانت العنابة قدعابالدواوين العلمية والسحيلات في نسخها وتعلمه وتصحها بالرواية والضبيط وكانسب ذلك ماوقع من ضخامة الدولة وتوابع المضارة وقددهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعدان كأن منه فى الملة الاسدادمية بحسر زاخر بالعراق والانداس اذهوكله من وابع العسمران واتساع نطاق الدولة ونفاق اسواف ذلك لديه مافكثرت المهاس لمن العلمة والدواوين وحوص النياس على تناقلهما في الا مناق والاعصار فانتسمن وحلدت وجاءت صدناعة الوراقين المعانين للانساخ والتحميم والتجليدوسائرالامورالكتسة والدواو ينواختست مالامسار العظيمة العسمران وكأنت السحلات أولالا تسساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكولذف الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لسكثرة الرفه وقله التا المف صدوا لمله كانذكره وقلة الرسائل السلطانية والصكوا مع ذلك فاقتصروا على الكتاب في الرق تشهر يفاللمكتو بات ومملا بما الحا الصحة والاتقال مُ طما بُعِرالنَّهَ كَانِفُ وَالنَّدُ وَيِنُ وَكَثَرَ رُسِّهُ لَا السَّلْطَانُ وَصَكَّوكُهُ وَصَاقَ الرقَّ عَن ذلكُ فأشارا لفضل بنيعي بصناعة المكاغدو صنعه وكتب فمدرسا ثل السلطان وصكوكه واتخذه الناسمن بقده صفالمكتوباتهم السلطانية والعلية وبلغت الاجادة في مسناعته ماشا وتفتعنا يدأهل العلوم وهم أهسل الدول على ضبط الدواوين العلمة وتصحه الماروا ية المسندة الى مؤافيها وواضعيما لانه الشأن الاهم من التصيح والضبط فبذلك تسندالاقوال الى قائلها والفتسا الى الحاكيم برسا المجتهد في طريق استنباطها ومالم يكن تصحيح المتون بإسنادهاالى مدونها فلايصم اسنادقول الهم ولافتيا وهكذا كانشأن أهل العلم وسملته فى العصور والاحمال والأسفاق حتى اقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هدندة فقط اذغرتها الكبرى من معرفة صحيح الاحاديث وحسنها ومسسندهاومي سلها ومقطوعها وموقوفهامن موضوعها قسد ذهبت وتمغضت زيدة فى ذلك الابتهات المتلقاة بالقبول عند الابتة وصارا لقسدالي ذلك لغوامن العمل ولم تبق عمرة الرواية والاشتغال بماالاف تصييرتك الامتهات الحديثية وسواهامن كتب الفسه للفتيا وغدرذلك من الدواوين والتاكيف العلية واتصال سندها عوافيها ليصح النقلءنهم والاسناد اليهم وكانت هفد الرسوم بالمشرق

والاندلس معيدة الطرق واضحة المسالك ولهذا تجسد الدواو ين المنتسطة لذلك العهد فأقطارهم على غاية من الاتقان والاحكام والعصة ومنها الهذا العهد بأيدى الناس فى العالم أصول عتيقة تشهد يبلوغ الغاية الهدم في ذلك وأهل الا فاق يتناقلونها الى الاتن ويشذون عليهايدالضنانة ولقدذهبت هذه الرسوم لهذااله هد وحدله بالمغرب وأهله لانقطاع صناءة الخطوا اضبطوالرواية منه بانتقاص عرائه وبداوة أهلد وصارت الاتهات والدواوين تنسم بالخطوط البدوية تنسمنها طلبة البربر صحائف مستجعة برداءة الخط وكثرة الفساد والتصيف فتستغلق على متصفحها ولايعصل منها فائدة الافى الاقسل النسادروأ يضافق مددخل الخلل من ذلك في الفتسافات غالب الاقوال المه يقة غديرم ويةعن أثمسة المذهب وانما تتلق من تلك الدواو ين على ماهي علسه وتبع ذلك أيضاما يتصدى اليه بعض أعتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته وعدم الصفائع الوافية بمقاصده ولم يبق من هذا الرسم بالاندلس الاا عارة خفية بالاتحاء وهي على الأضمه الآل فقد كادا لعلم ينقطع بالكلية من الغرب والله غااب على أمره ويالغنا لهذاالعهدأن صدماعة الرواية عائمة بالمشرق وتصييم الدواوين ان برومه بدلك سهل على مبتغيه لنفاق أسواق العساوم والصنائع كانذكره بعسد الاأن آلخط الذي بتي من الأجادة فى الانتساخ هنالك انماه وللعبم وفى خطوطهم وأما النسخ بمصرففسد كافسد بالمغرب وأشد والله سحاله وتعالى أعلم وبه الموفيق

#### ٣١ (فصل في صناعة الغناء)

هذه الصناعة هي الحين الاشعار الموزونة بتقطيع الاصوات على نسب مستظمة معروفة يوقع على كل صوت منها وقيعاء في حد قلعه في كون بغمة ثم تؤلف الله النفريع بها الى يعض على نسب متعارفة في للنسجاء الاجل ذلك المتناسب وما يحدث عنه من الكيفية في الله الاصوات وذلك أنه تين في علم الموسيق أن الاصوات التناسب في كون صوت نصف صوت ربع آخر و خسر آخر و جزأ من أحد عشر من آخر و اختسلاف هذه النسب عبد لم الما السمع يحرج هامن البساطة الى التركيب وليس كل تركيب منها ملذ و ذا عند السماع بل تراكيب منها ملذ و ذا عند السماع بل تراكيب خاصة على التي حصرها أهل على الموسيق و تسكلموا عليها كاهومذ كورفى موضعه وقد يساوق ذلك التملين في النغمات الغنائية بتقطيع عليها كاهوم ذكورفى موضعه وقد يساوق ذلك التملين في النغمات الغنائية بتقطيع عند السماع فنها لهذا لعهد أصناف منها ما يسمونه الشماية وهي قصبة جوفا وأعناش في جوانبها معدودة بنفخ فيها فتصوت و يخرج الصوت من جوفها على سدادة من الماث

الابخناش ويقطع الصوت بوضع الاصابع من الديد ينجيعا على تلك الايخاش وضعا متعارفا حتى تحدث النسب بير آلاصوات فيه وتتصل كذلك متناسبة فيلذذ السعم مادرا كهاللتساسب الذى ذكرناه وون - نس هـ فدالا فة المزمار الذي يسمى الزلاعي وهوشكل القصبة منعونة الجانبيزمن الخشب جوفا من غيرتد ويرلاب لاالنافها من قطعتين منفردتين كذلك إبخاش معدودة ينفيز فيها بقصبة صغيرة توصل فيذنذ النفيز واسطتها اليهاوتسوت بنغسمة حادة يجرى فيهامن تقطيع الاصوات من الك الاجاش بالاصابع مثل مليجرى فى الشبابة ومن أحسس الات الزمر لهذا العهد البوق وهو يوقس نحاس أجوف في مقدار الذراع يسع الى أن يكون انفراج عفرجه فأمةداردون الكف فاشكل برى القلم وينفئ فيه بقسبة صغيرة تؤدى الرجع من الفم المه فيضرج المسوت نخسنا دويا وفسه المجنش ايضامه فدودة وتقطع نفعة منها كذلك بالاصابع على التساسب فيكون ما ذوذا ومنها آلات الاوتاروهي - وفا كلها اماعلى شكل المعة من الكرة مثل البريط والرباب أوعلى شكل مربع كالقانون بوضع الاوتار على بسائطها مسدودة فى وأسها الى دسائر جاثاد لستأتى شد آلاوتار ورخوها عند الحاجة الدمادارتهام تقرع الاوتارا تبايعود آخرا ويوترم شدود بين طرفي قوس عز عليها بعدأت يعلى لشمع والكندرو يقطع الصوت فيه بصف ف الدفى امراره أونقله س وترالى وترواليد السرى مع ذلك في جيع آلات الاوتار يوقع بأصابعها على أطراف الاوتارفيما يقرع أويعك بالوترفتحدث الآصوات متناه بةملذوذة وقديكون القرع ف الطوَّت بالقضبان أوفى الاعواد بعضها ببعض على يؤقيه عمتنا. ب يحدث عند م التذاذبالسموع ولنبين للذالسب في اللذة الناشئة عن الغنا وذلك أنَّ الاذة كما تقرَّر فحموضه هي ادوالـ اللائم والمحسوس اعاتدوله منه كنفعة فاذا كانت مناسمة للمدرك وملائمة كانت ملذودة واذا كانت منافد قله منافرة كانت مؤلمة فالملائم من الطهوم ماناسيت كيفيته حاسة الذوق فى مزاجها وكذا الملائم من الملوسات وفى الرواتيح ماناسب مزاج الروح القلى الصارى لانه المدرك والسه تؤديه الحاسة ولهدا كانت الرياحين والازهاوا المطريات أحسن والمعة وأشدملا عمة للروح اغلبة المرادة فيها التي هي من اج الروح القابي وأمَّا المرسِّبات والمسموعات فالمسلام فيها تشاسب الاوضاع ف أشكالها وكيفياتم أفهو أنسب عندالنفس وأشدملا عمة الهافاذ آكان المرثى متناسا فيأشكاله وتخياط يعلمه التي المجسب ماذنه بحيث لايخرج عياتة تضييه ماذته اللماصة من كال المناسبة والوضع وذلك هومعنى الجمال والمسن في كل مدرك كان دلك حين المساللنفس المدركه فتلتذ بإدراك ملائمها ولهذا تعبد العاشقان المستهترين

فى المحبة يعيرون عن غابة محببتهم وعشقهم بامتراج أرواسهم بروح الحبوب وفى هدذا سرتفهمه أن كشت من أحداد وهوا تصادا المداوان كل ماسواك اذا نظرته وتأملته رأبت مذك وينسه اقصادا فى البداية بشهداك به اتحاد كما فى السكون ومصناه من وجه آخرأن الوجوديشر للبين الموجودات كانقوله الحكاه فتودأن غترج بماشاهدت فيه الكال التحديه بالتروم النفس حينت ذا المروج عن الوهم الى الحقيقة التي هي اتعادالمدداوالكون ولماكان أنسب الاشداء الى الانسان وأقربها الى أن يدوك الكالف تناسب موضوعها عوشكله الانساني فكان ادراك ماليمال والحسن فى فضاطه طه وأصواته سن المداوك التي هي أقرب الى فعارته فيله بركل انسان بالحسن من المرقى أوالمحوع بمقتضى الفطرة والحسن في المسهوع أن كصكون الاصوات مقناسيمة لامتنبافي ةوذلك أن الاصوات لهاكمفيات من الهمس والجهر والرخارة والشذة والقلقلة والضغط وغبرذلك والتشاسب فيهاهوالذي يوجب كها الحسن فأقرلا أن لا يخرج من الصوت الى مدَّه وقعة بل بتدر يج ثمر جع كذلك وهكذا الحالمثل بل لابدّمن وسط المغاير بين الصوتين وأشل هذامن افتتاح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أوالمتقاربة المخارج فاندمن مايه وثانيا تناسها في الاجزام كامرأول الساب فيغرج من الصوت الى نصفه أوثلثه أوجز من كذامنه على حسب مأيكون التنقل مناسباعلي ماحصره أهل السناعة فاذا ككانت الاصوأت على تناسب في الكمضات كاذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائحة ملذوذة ومن هذا الناس مايكون بسيطاو يكون الكثيرون الناس مطبوعاعليه لايحتاجون نيه الى تعليم ولاصناعة كانعد المضبوعين على الموازين الشعرية وتوقيه عالرقص وأمثال ذلك وتسمى العامة هذه القابلية بالخضمار وكثيرمن القراميم ذه المشابة بقرؤن القرآن فيصدون فى تلاحين أصواتهم كأثنها المزاميرفيطر بون يحسسن مساقهم وتناسب تغماتهم ومن همذا التناسب ما يحدث بالتركيب وليس كل الناس يستوى في معرفته ولاكل العاماع توافق صاحبهافى العملية اذاعلم وهذاهو التلين الذى يتمكفل بعلم الموسيق كانشرحه بعد عندذكر العلوم وقد أنكر مالك رجه الله تعالى القراء مالتلمن وأجازها الشافعي وضي المه تعالى عنه وليس المراد تلمين الموسق الصيناع قاند لا ينبغي أن يحتلف في حظره اذصاعة الغنامما ينة للقرآن بكل و- علان القراعة والادا متحتاح الى مقدارمن الصوت لتعمين أداء الحروف لامن حسن اتساع الحركات في موضعها ومتدار المدّعند من يطلقه أويقصره وأمثال ذلك والملح من أيضاية من لهمقد ارمن الصوت لا يتم الايه من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلمين واعتبا رأحده ما قد يحل بالا تنو

اذاتمارضا وتقديم الرواية متعن من تغسرالروا بة المنقولة في القرآن فلا يمكن اجتماع التلمن والاداء المعتبر في القرآن يوجه وأغيام ادهم المتلمن السمط الذي يهتدي المسة صاحب المضا ويطبعه كأفد مناه فرددأ صوانه ترديدا على نسب يدركها العالم بالغنا وغدره ولاينه في ذلك بوجه كاقاله مالك هذا هو محل الخلاف والظاهر تنزيه القرآنءن هذا كاعكاده الدمالامام رجمالته تعالى لان القرآن محل خدوع بذكر الموت ومابعده وابس مقام التذاذباد والاالحسين من الاصوات وهكذا كانت قراءة السحابة رضى الله عنهم كانى أخبارهم وأتماقوله صلى الله عايه وسلم لقدأ وتى من مازامن من المرآل دا و دفله من المراديه الترديد والتله من انمامهناه حسن ألسوت وأدا • القراء " والابانة فمخمارج الحروف والنطق بهما وآذقدذ كرنامعني الغناءفا علمأنه يتعدث في العمران الوفريتجاور حدّ الضروري الى الحاجي ثم الى السكالي وتفننوا فتعدد ث هذه العدماعة لانه لايستدعيها الامن فرغ من جيسع حاجاته الضرووية والمهمة من المعاش والمنزل وغديره فلايطلها الاالفارغون عن سأترأ حوالهدم تفننا فى مداهب الملذوذات وكانف سلطان العمقبل المادمنها بحرزاخر في أمصارهم ومدنهم وكأنملوكهم يتخذون ذلك ويواءون به حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام أهل هذه المسناعة ولهم مكان فى دولتهم وكانوا يحشرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها وهذاشأت العبملهذا العهدف كل أفق من آفاقهم وعدكة من تمالكهم وأما العرب فكانالهمأ ولافق الشعر يؤلفون فمالكلام أجزا متساوية على تناسب بينها فعدة حروفها المنحركة والساكنة وينصلون الكلام فى تلك الاجزاء تفصلا يكون كلجزه منهامستقلابالافادة لاينعطف على الاسنوويسمونه الديت فتسلائم الطبع بالتعزثة أولاغ بتناسب الاجزاف المقاطع والمبادى غربتا دية المعنى المقصود وتطبيتي الكلام عليها فله عوابه فامتازمن بين كالأمهم بحظ من الشرف ايس العسيره لاجل أختساصه بهذا التناسب وجماوه ديوا بالاخبارهم موحكمهم وشرفهم ومحكالقرا تجهم في اصابة المعانى إجاءة الاسأليب ياستمزواعلى ذلك وهذا المناسب الذى من أجل الاجزاء والمسترك والساكن من الحروف تطرقهن بحرمن تناسب الاصوات كاهرمعروف في كتب الموسيق الاأنهم لم يشعروا بمماسواه لانهم حينتذلم ينتحلوا علماولا عرفوا صناعة وكانت المداوة أغلب نحلهم نم تغنى الحداة منهم م في حددا البلهم والنسبان في فضاء خلواته مفرجعوا الاسوات وترغوا وكانوايسمون المترنم اذاكان بالشعر غناءواذا كان بالتهليل أونوع القراءة نغب مرا بالغين المجمة والباء الموحدة وعللها أنوا محتى الزجاح بأنهائد كرى العامروهو الماقى أى بأحوال الاسمرة ورعما ماسموا في عذائهم بين

النغمات مناسسية بسيطة كاذكره ابن رشميق آخر كتاب العمدة وغره وكانو إيسمونه السنادوكان أكثرما يكون منهم فى الخفيف الذى يرقص علمه ويمشى مالدف والمزمار فهطرب ويستنف الحلوم وكانوا يسمون هذا الهزج وهذا اليسسط كله من التلاحين هو من أوائلها ولا يبعد أن تنفطن الطباع من غيرتعليم شأن البسائط كلهامن السلمانع ولم يزل هذاشأن العرب فى بداوتهم وجاهليتهم فلاجاء الاسدادم واستولوا على عمالك الدنيا وحازوا ساطان العبم وغلبوهم عليه وكانوامن البداوة والغضاضة على الحال التىءرفت لهم مع غضارة الدين وشــدته فى ترك أحوال الفراغ وماليس بنافع فى دين ولامعاش فهبجروا ذلك شيأتما ولم يكن الملذوذعندهم الاترجيع القراءة والترخ بالشعر الذى هوديد نتم مومذهبهم فلماجآ هم الترف وغلب عليهم الرفه بماحصل الهممن غنائم الام صاروا الى نضارة العيش ورقة الحاشمية واستحلام الفراغ وافترق المافنون من النرس والروم فوقعوا المالجاز وصارواموالى للعرب وغنواجيعا بالعيدان والطنابيروا عازف والمزاميروسمع العرب تلمينهم للاصوات فلمنواعليها أشعارهم وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب طائرمولي عسدالله بنجعفر فسمعوا شعرالعرب ولحنوه وأجادوا فيه وطارلهمذكر ثمأ خذءنهم معبد وطبقته وابنسريج وأنظاره ومازال مناعة الغناء تدرج الى أن كلت أيام بى العباس عندابرا هيم بن المهدى وابراهم الموصلي وابنه احتق وابنه حادوكان من ذلك في دولتهم ببغداد ماتمعه الحديث بعده به وبجمالسه الهذا العهند وأمعتوا في اللهو واللعب والمخدث آلات الرقص في الملس والقضيان والاشعار التي يتوخ بها عليه وجعل صنفا وحبده والتخذت آلات أغرى للرقص تسمى بالكزج وهي تماثيل خسل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقيمة يلسها النسوان ويحاكن بهاا متطاء ألخيس فيكرون ويغرون ويشاقفون وأمثال ذلك من اللعب المعتقللولام والاعراس وأيام الاعباد ومجالس الفراغ واللهووكثر ذلك ببغدا دوأمصار المراق وانتشرمنها الى غيرها وكان الموصلمن غلام اسمه زرياب أخذعنهم الغناء فأجاد فصرفوه الى المغرب غيرة منه فلق بالمسكم ابن هشام بن عبدالرحن الداخل أميرا لاندلس فبالغ في تسكرمته وركب للقائه وأسنى له الموائزوا لاقطاعات والجرايات وأحلهمن دواته وندما ثه بمكان فأورث بالاندلسمن صيناعة الغناءماتنا قلومالي أزمان الطواتف وطمامتها باشسلمة يحرزا خروتنا قلمنها بعددهاب غضارته الى الادالعدوة بافر يقية والمغرب وأنقسم على أمصارها وبها الاستمنها صبابة على تراجع عرام اوتناقص دولها وهذه السناءة آخر ما يحصل في العسمران من الصنائع لآنها كالية في غيروطيقة من الوطائف الاوطيفة الفراغ

٣٣ (فصل في الالصنائع تكسب صاحبهاعقلا وخصوصاً الكتابة والحساب)

قدذكرنافي الكتاب أن النفس النياطقة للانسان انميانو جدفيه بالقوة وأنخرو جهيا من العقوة الى الفعل انماهو بتعدد العاوم والادرا كاتعن المحسوسات أولائم مأيكنسب بعدها بالقوة المظرية الى أن يصيرا دراكا بالفعل وعقلا محضا فتكون ذاتا روحانية ويستكمل حمنتذ وجودها فوجب الذلك أن يكون كل نوع من العملم والنظر يفيدها عقلافريدا والسنائع أبدا يحسل عنها وعن ملكتها فانون على مستفادمن تلك الملكة فلهذا كأنت الحنكة فى النجرية تفيدعة لاوالملكات المدناعية تفيدعة لا والحضارة الكاملة تفيدعة لالانهامج معةمن صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الاحداب فى مخالطة مثم القمام بأمور الدين واعتبار آدام اوشرا أطها وهذمكالها قوأنين تنتظم علوما فيحصل منهاز بإدةعقل والكتابة من بيزالصنائع أكثر افادة الذلك لانهاتشدة لعلى العلوم والانظار بخلاف المسنائع ويانه أن في الدمنابة التقالا من الحروف الخطية إلى الكامات اللفظية في الخمال ومن الكامات اللفظية في الخيال الى المعانى التي في الففس ذلك داعًا في عسل لها ملكة الانتقال من الادلة إلى المدلولات وهومهن النظر العقل الذي يكسب العلوم المجهولة فركسب بذلك ملكة من التعدة ل تكون زيادة عقل ويحصل به قوة فطنة وكيس فى الا مورا العودوه من ذلك الانتقال ولذلك قال كسرى في كانه لما رآهم تثلك الفطنة والكدس فقال دنوانه أي شياطين وجنون قالوا وذلك أصل اشتقاق الديوان لاهل الكتابة ويلحق بذلك آخساب فان ف صدناعة الحساب نوع تصرّف في العدد بالضم والتفريق بِحسّاج فيده الى استدلال كشرفسيق متعودا للآستدلال والنظروه ومعنى العقل والتهاعلم

(الفصل السادس من الكتاب الاول)

في العلوم واصنافها والتعليم رطرقه وسائر وجوهة وما يعرض في ذلك كله من الاحوال وفيه مقدمة ولواحق

١ (فصل في ان العلم والتعليم طبيعي في العمر ان البشري)

وذلك أنّ الانسان قد شاركته جميع الحيوا نات في حموا يتممن الحس والحركة والغددا والكن وغير ذلك والهما تما يكم الذي يهتد دى به التحصيل معاشمه والنعاون عليه با بناء جنسه والاجتماع المهيئ لذلك التعاون وقبول ما جاءت به الابداء

عن الله نعالى والعمل به واساع مسلاح أحراه فهوم فكر قدلك كله دائم الا يقترى الفكر فيه طرفة عن بل اختلاج الفكر أسرع من لم البصر وعن هذا الفكر تنشأ العاوم وما قدّمناه ون له مناتع ثم لاجل هذا الفكر وما جبل عليه الانسان بل الحيوان من تحصيل ما نسبته دعه الطباع فيكون الفكر واغبافي قصيبل ما نيس عنده من الادراكات فيرجع الى من سبقه بعلم أوزاد عليه بعرفة أواد والنا أو أخذه من تقديمه من الانساء الذين بلغونه لمن تلقاه فيلقن ذلك عليم ويحرص على أخذه وعله ثم ان فكره ونظره يتوجه الى واحد واحد من الحقائق و ينظر ما يعرض له لذاته واحد العبد آخر و يقرن على ذلك حتى يصيرا لحاف العوارض بالله المقيقة على المنافئ الى علم عايعرض لتلك المقيقة على المنافئ الى علم عايعرض لتلك المقيقة على علم على في المنافئ الى تصيل ذلك فيه زعون الى أهل معرفة و يعي المتعلم من هذا فقد تمين ذلك أن العبل والتعلم طبيعي في البشر

## ١ (فصل في ان التعلم للعلم من جماة الصنائع)

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والإستيلا عليه انماه و بحصول ملكة في الاحاطة بماديه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله ومالم تحصل هذه الماكة لميكن الحذق فيذلك الفن المتناول ماصلاوهد الماكة هي في غيرا لفهم والوجى لانا نجدفهم المسئلة الواحدة من الفق الواحدو وعيهام شتركا بين من شدا في ذلك الفق وبينمن هومبتدئ فيهوبين العسامي الذى لم يحصل على وبن العالم النحر بروالملكة اغاهى للعالم أوالشادي في النفون دون من سواهم افدل على أن هذه الملكة غيرالفهم والوى والملكات كالهاج عمائية سواحكات فى السدن أوفى الدماغ من الفكروغ مره كالحساب والجسمائيات كلهامح وسة فتفتقرالى الذمليم ولهذا كان السندف التعليم فكاعامأ وصناعة الىمشاهبرا لمعلين فيهامه تبراعند كلأهل أفق وجدل ويدل أيضا على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيسه فلكل امام من آلاعة المساهير اصطلاح فى التعليم يختص به شأن الصنائع كلهافد ل على أن ذلك الاصطلاح ليسمن العلم والالكان وأحداء ندجيعهم ألاترى الى عمالكلام كيف تخالف في تعليه اصطلاح المتقدمين والمتأخرين وكذاأ صول الفته وكذا العربية وكذا كل علم يتوجه الىمطالعته تحدد الاصطلاحات في تعليه متخالفة فدل على أنهاصناعات في التعليم والعلمواحدفى نفسسه واذا تقررذلك فاعلمأن سندتعليم العلمالهذا العهد قدكأد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عرائه وتناقص الدول فسنه وما يعدث عن ذلك

من نقص الصنائع وفقد انها كام وذلك أنّ القيروان وقرطبة كالماصرتي المغرب والاندلس واستبعرعرائهما وكال فيهما للعلوم وألصنائع أسواق نافقة وبحور داخرة ورسح فيهما التعليم لامتداد عصورهما وماكان فيهمامن الحضارة فلماخربنا انقطع التعليم من المغرب الاقلملا كان في دولة الموحدين بمراكش مستفادا ، نها ولم ترسخ الحضارة عراكش ابداوة الدولة الموحدية فى أولها وقرب عهدد انقراضها عبدتها فلم تتصل أحوال الحضارة فيها الافى الاقل وبعد انقراض الدولة بمراكش ارتحل الى المشرق من افريقية القاضى أبو القاسم بن زيتون لعهد أواسط المائد السابعة فأدرك المماما بنا الطسب فأخد عنهم واقن تعليهم وحددق فى العقاسات والنقليات ووجع الى تونس بعلم كثيروتعليم حسن وجاءعلى أثره من المشرق أبوعبد الله بن شعب الدّ كالى كان ارتحل البه من المغرب فأخدد عن مشيخة مصرور جع الى توَنْسُ واستقر بهاوكان تعليمه مفنداً فأخذ عنه ماأهل تونس وا تصل سند تعليهما في تلاميذهماجيلابعسدجيل حتى أنتهى الى القاضى مجدب عبد السسلام شأرح ابن الحاجب والميذه وانتقل من تونس الى المسان في ابن الامام والمبذه فانه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعمانها وتلمذا بن عبد السلام بتونس وابن الامام بماسان الهذا العهدالاأ يهمن القلا بحيث يخشى انقطاع سندهم ثمارتها من زواوة في آخر المائة السابعة أبوعلى ناصر الدين المشد الى وأدرك تليذ أبي عروبن الحاجب وأخذعهم واقن تعليهم وقرأمع شهاب الدين القرافى فيجمالس واحددة وحذق فى العقليات والنقليات ورجع الى المغرب بعدام كثيروا عليم مغيد ورزل بجياية واتصل تدنعلمه في طلبتها وربماا لتقل الى تلسان عران المشد الى من تليذه وأوطنها وبثطر يقته فيها وتليذه اهذااله هد بجاية ونلسان قامل أوأقلمن القلبسل وبقمت فأس وسائرا قطارا لمغرب خاوامن حسن المعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقبروان ولم يتصل سندا لتعليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحسذق في العلوم وأيسر طرق هده الملكة فتق الاسان المحاورة والمناظرة فى المساثل العلمة فهوالذي يقرب شأنم او يحصل مرامها فتحدط الب العلمهم بعددهاب الكثير و أعما رهم في ملازمة المجالس العلمة سكوتا لاينطقون ولايفا وضون وعنايتهم بالفظ أكثرمن الحاجة فلا يعصاون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم فم بعد تعصيل من يرى منهمأنه قدحصل تجدملكته قاصرة فى علمان فاوض أوناظر أوعلم وماأ تاهيم القصورالامن قبل التعليم وانقطاع سنده والاففظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة ءما يتهميه وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمة وليس كذلك وعمايشهد بذلك في المغرب

ان المدة المعينة اسكنى طابه العملم بالمدارس عندهمست عشرة سمنة وهي بتونس خسسنين وهدد مالمدة بالمدارس عملى المتعارف هي أقل ما يتأتى فيم الطالب العملم حصول مبتغاه من الملكة العلية أواليأسمن تعصيلها فطال أمدها فى المغرب لهدده المدة لاجل عسرها من قدلة الجودة في التعليم خاصمة لايماسوى ذلك وأماأهل الاندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص عران المسلمين بهاه شذوتين من السنين ولم يتقمن وسم العسلم فيهم الافق العربيسة والإدب اقتصرواعليه وانحفظ سندتعله ينهم فانحفظ يحفظه وأماا لفقه ينهم فرسم خاووأثر يعدعن وأما العقلمات فلاأثر ولاءين وماذالا الانقطاع سندالتعليم فيها بتناقس العمران وتغاب العدق على عاشم االاقليلابسيف المحرش فلهم معايشهم أحسك ثرسن شغلهم بما يعده اوالله غالب على أمره \* وأما المشرق فلم ينقطع سندا لتعليم فيه بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة لاتصال العمران الموفوروا تسال السندفيه وآن كانت الامصارالعظيمة التى كانت عادن العلم قد تربت مثل بغداد والبصرة والكوفة الا أن الله تعالى قدأ دال منها بأمصاراً عظم من تلك وانتقل العمم منها الى عراق العبسم بخراسان وماورا النهرمن المشرق م الى القاهرة وما ليهامن المغرب فلم تزل موفورة وعرانها متصلا وسندالتعليم بماقاتم افأهل المشرق على الجلة أرسع في صناعة تعليم العلم الموف ساتر الصنائع حتى انه ليظن كثير من وحالة أهل المغرب الى المسرف في طلب الدلمان عقولهم عنى الجلة أكلمن عقول أهل المغرب وأنهم أشدنساهة وأعظم كيسا يفطرتهم الاولى وان نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب ويعتقدون التذاوت بنناويتهم فحصقة الانسانية ويتشمعون الذلك وبولعون به لمارون من كيسهم في العلوم والصمّاتع وايس كذلك وايس بين قطرا لمشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدارالذي هوتفاوت في الحقيقة الواحدة اللهم الاالاقاليم المنصرفة مثل الاول والسابع فان الامرجة فيهام نعرفة والنفوس على نسبتها كامر وأعاالذى فضليه أهل المشرق أهل المغرب هوما يعصل في النفس من آثارا لحضارة من العقل المزيد كاتقدم فى الصنائع ونزيده الآن تحقيقا وذلك أن الحضرلهم آداب في أحوالهم فى المماش والمسكن والبنا وأمورالدين والدنيا وكذاسا ترأعم الهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصر فاتهم فلهم فى ذلك كله آداب يوقف عند دها في جميع ماية اولونه ويتلبسون بمن أخذو ترك حتى كانها حدودلا تتعدى وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الاتنوعن الاول منهم ولاشك أن كل صناعة مرسة يرجع سنها الى التفس أثر يكسبهاعقلا جديد أتستعديه القبول صناعة أخرى ويتهيأ بما العقل اسرعة الادراك

للمعارف \* ولقد بلغنا في تعليم المسنائع عن أهل مصرعايات لا تدرك مثل أنهم يعلون الحرالانسسة والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والافعال يستغرب ندورها ويعجزأ هل المغرب عن فهمها وحسن الملكات في التغليم والصناتم وسأبر الاحوال العادية بزيدالانسان ذكاء في عقله واضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس اذقدمنا أن النفس اغما تنشأ بالادواكات ومايرجع اليهامن الملكات فيزدادون بذاك كيسالما يرجع الى النفس من الاسمار العليسة فيظنه العاتمي تفاوتا فالمقيقة الانسانية وايس كذلك ألاترى الى أهل المضرمع أهل البيدو كيف تعبد المسرى متعليا بالذمكا ممتلتا من الكيس حتى ان البدوي ليفلنه أنه قد فاته ف حقيقة انسانيت وعقله وليس كذلك وماذ النا لالاجادته في ملكات السناتيع والاسداب فى العوالد والاحوال الخضرية مالايعرفه البدوى فلما امتلا الحضري من الصناء وملكاتها وحسن تعليها نطن كل من قصر عن تلك الملكات انها لكمال فى عقادواً نُنْ نَعُوس أهل البيدوة أصرة بقطرتها وجبلتها عن فعارته وليس كذلك فأنا غيدمن أهل البدومن هوفى أعلى رسة من الفهم والكال فعقله وفطرته اعما الذي ظهرعلى أهمل الحضرمن ذلك هورونق الصنائع والتعليم فأن لها آثاوا ترجع الى التنبس كاقدمناه وسيدداأهل المشرق لما كأنواف التعليم والمناثع أرسخ وتبة وأعلى قدماوكان أهل المغرب أقرب الى البداوة لما فدمناه في الفصل قبل هـ المان المغفاون فيادى الرأى انه لكال فحقمقة الانسانية اختصوا بهعن أهل المغرب وايس ذلك بعميح فنفهمه والله يزيد فى الخلق مايشا وهواله السعوات وآلارض

٣ (فصل في ان العلوم انها تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة)

والسبب ف ذلك أن تعليم العملم كاقد مناه من جله الصنائع وقد كاقد منا أن الصنائع الماتكثر في الامصار وعلى نسبة عرائها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة السنائع في الجودة والحكثرة لانه أمرزا لدعلى المعاشفتي فضلت أعمال أهل العسمران عن معاشهم انصرفت الى ماورا المعاشمان التصرّف في خاصية الانسان وهي العساوم والصنائع ومن نشوف بفطرته الى العملم من نشأ في القرى والامصار غيرالممتذنة فلا يجدفيها التعليم الذي هو مسناعي الفقد ان الصنائع في أهل المدوكا قدمناه ولابد له من الرحلة في طلبه الى الامصار المستجرة شأن المسائع كلها واعتبر ماقر رناه بحال بفيد ادوقرطبة والقيروان والدصرة والكوفة لما كثر عرائها صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة حكيف زخرت فيها بحار العمل وتفندوا في المدولا للسلام واستوت فيها الحضارة حكيف زخرت فيها بحار العمل وتفندوا في المدولا العمل والفندوا في المدولا العمل والمدولة والفيروان والمدولة والكوفة الماكثر عرائها ولا المدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والكوفة الماكثر عرائها ولا العمل والمدولة والم

المتقدمين وفا والمتأخرين ولماتناقس عرائها وابدع رسكانها انطوى ذلا البساط المتقدمين وفا والمتأخرين ولماتناقس عرائها وابدع رسكانها انطوى ذلا البساط عاعليه جلة وفقد العلم جها والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم الماه وبالقاهرة وفي بلاد مسرلما أن عرائها مستحد وحضاوتها مستحكمة منذا لاف من السنين فاستحدكمت فيها الصنائع وتفنت وون وحضاوتها مستحكمة منذا لاف من السنين فاستحدكمت فيها الصنائع وتفنت وون السنين في دولة التركم وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصو ربها منذما "سين من السنين في دولة التركم من أيام صلاح الدين بأيوب وهم جراو ذلك أن أمرا والتركف والمن بنا والمدارس والزوايا دولتهم يخشون عادية سلطائم معلى من يختلف فيها شركا ولدهم بنظر عليها أونسيب والربط ووقف واعليها الاوقاف المغلق يجعلون فيها شركا لولدهم بنظر عليها أونسيب والربط ووقف واعليها الاوقاف المغلق يجعلون فيها شركا لولاهم منظر عليها أونسيب مناسم مافيهم منها وارتحل اليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفعت بها أسواق وزخرت بحارها والته يخلق ما يشاء من العراق والمغرب ونفعت بها أسواق العلوم و زخرت بحارها والته يخلق ما يشاء

٤ (فصل في اصناف العلوم الواقعة في العمر ان لهذا العهد)

(اء لم) أن العلوم التي يخوص فيها البشرو يتدا ولونها في الامسار قصيما لا وتعليما هي على صنفين صنف طبيعي المرنسان به تسدى اليه بفكره وصنف نقلي بأخذه عن وضعه والاقلامي العلوم الحكمية الفلد فيه وهي التي يمكن أن يقف عليها الانسان يطبيعة فكره و يهدى بمداركه البشرية الى موضوعا بها ومسائلها وانحا مبراهينها و وجوه تعليمها حتى يقفه نظره و يحته على الصواب من الخطافيها من حيث هو انسان ذوفكر والثاني هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة الى الخبر عن الواضيع الشيرى ولا يجال فيها للعقل الافي الحاق الفروع من مسائلها بالاصول لات الجزئيات الحيادثة المتعاقبة لا تندرج تعت النقل الكلي بجير دوضعه فتعتاج الى الالحياق فوجه الما القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الاصل وهو فقلي وجمع هذا القياس الى النقل لنفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الاصل وهو فقلي فرجع هذا القياس الى النقل لنفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الاصل وهو فقلي الشرعيات من الكاب والسنة التي هي مشر وعة لنامن الله ورسوله وما يتعلق خلاله من العلوم النقلية كثيرة لان المربي الذي هو اسان المالة وبه نزل القرآن وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة لان المكافي يجب عليه أن يعرف وبه نزل القرآن وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة لان المكافي يجب عليه أن يعرف

أحكام الله تعمالي المفروضة عليه وعلى أبناه جنسه وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أوبالاجاع أوبالالحاق فلا بدمن النظرف الكتاب ببيان ألفاظه أولاوهذا هو علم التفسير غربا سمنا دنقله وروايته الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءبه من عنسد الله واختلاف روايات القراعى قراعه وهداه وعلم القرا آت ثم باست ادالسنة الى صاحبها والكلام فىالرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم القع الوثوق بأخبارهم بعلمما يجب العمل عقتضاه من ذلك وهدده عاوم الحديث تم لابدف استنباط هذه الاحكام من أصولها من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هـ ذا الاستنباط وهذاهوأصول الذقه وبعدهذا تحصل النمرة بمعرفة أحكام الله تعالى فأفعال المكافين وهدناه والفقه ثم ان التكالمف منها بدني ومنها قلى وهو المختص بالايمان ومايجب أَن يِعتقدهمالايعتقد وحددُهُ هي العقائد الايمائية في الذات والصفات وأمورا لحشر والبحيم والعذاب والقدروا لحجاج عنهدذه بالادلة العقلية هوعلم الكلام ثمالنظرفى الغرآن والحديث لابترأن تتقدمه العلوم اللسانية لانه متوقف عليها وهي أصناف غنها علم اللغة وعدلم النحووءلم البيان وعدلم الادب حسيماتسكام عليها كالها وهدذه العلوم النقلمة كلها مختصة بالله الأسلامية وأهلها وانكانتكل ولة على الجلة لابدفيهامن مشل ذلك فهي مشاركة الهافى إلجنس البعيد من حيث انها علوم الشريعة المنزلة من عنسدالله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ الهاوأ تماعلي الخصوص فبما ينسة لجميع الملل لانها ناسخة لهاوكل ماقبلها منءلوم المال فهسجورة والنظرفيها محظورفقد نهى الشرع عن النفارف الكتب المنزلة غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم لا تصدّقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنابالذى أنزل الينا وأنزل اليكهم والهناوالهكم واحد ورأى النبي صُللى الله عليه وسلم في دعمر رضى الله عنه ورقة من التوراة فغضب حق تبسين الغضب فى وجهه ثم قال ألم آتكمهم ابيضاء نقية والله لوكان موسى حما ما وسعه الااتماعي ثم أن هذه العلوم الشرعمة النُقلمة قدنفقت أسوا قهافي هده الملة بمالامن يدعلمه وانتهت فيها مدارا الناظرين الى الغاية التي لافوقها وهذبت الاصطلاحات ووتبت الفنون فجاءت من وراء الغاية فى الحسد روالتنمق وكان لكل فترجال يرجع اليهم فيمه وأوضاع يستفادمنها التعليم واختص المشرق من ذلك والمغرب بماهومشهورمنها حسمانذكره الاتء د تعديده فده الفنون وقد كسدت لهذا العهدأسواق العلم بالمغرب لسناقص العمران فيه وانقطاع سندالعلم والتعليم كا قدّمناه فى الفصل قبله وما أدرى مافعل الله بالمشرق و الظنّ به نفّاق العلم فيسله واتضأل التعليم فى العلوم وفي سائر الصنائع الضرود ية والكالية لكثرة عمرانه والحضارة

ووجود الاعانة لعااب العلم الجراية من الاوقاف التى اتسعت به أرز اقهم والله سيماله وتعالى هو لفعال شايريد وبيده التوفيق والاعانة

## ه (علوم القرآن من التفسير والقراآت)

المقرآن هوكالام الله المنزل على نبيسه المكتوب بين دفتي المصف وهومتواتر بين الاتة الاأن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى طرق محتلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أداتها وتنوقل ذلك واشترالى أن استقرب منهاسيع طرق معينة تواتر نقلهاأ يضابأ دائها واختصت بالانتساب الحمن اشتهر بروايتهامن الجتم الغقيرف ارت هذه القرا آت السبع أصولاللقراءة وربمازيد بعدد لك قرا آت أخركمقت بالسبع الاانماعند أئمة القراءة لاتقوى قوتها فى النقل وهذه القراآت السبيع معروفة فحاكتيها وقدخالف بعض المناسف واترطرقها لانهاعت دهم كنفلت للاداء وحوغس نضبط وايس ذلك عنددهم بقادح في واتر القرآن وأماه الاكثر وقالوا بتواترها وقال آخرون بتواتر غيرا لادا منها كالدوالتسهمل لعدم لوقوف على كيفيته بالشمع وهو الصيير ولم يزل القرّاء يتسدا ولون هسده القراآت وروايتها الحاأن كتيت العاقم ودقرنت فكتبت فيماكتب ن العاوم ومسارت صناعة مخسوصة وعلمامنفرد اوتشاقله الناش بالمشرق والاندلس فيجمل بعسدجمل الىأن ملا بسرق الائدلس عجاهد من موالى العامرين وكان معتنما بهذا الفن من بن فنون القرآن لماأخذه بعمولاه المنصورس أبىعام واجتدفى تعليمه وعرضه على من كان من أمَّة القرّ المحضرته فكان سهمه في ذلك وافر اواحتمر محماهد بعدد لك بامارة دائية والجزائرا اشرقمة فنفقت بهاسوق القراءة لمأكان هومن أتمتها وبماكان لهمن العناية بسائرالعاهم غوما وبالقرأ آتخصوصا فغلهرلعهده أتوعروا لدانى ويلغ الغابة قيها ووقفت علسه معرفتها والتهت الى روايته أسائيدها وتعدّدت تا "ليفه فيها وعول الناسعليم أوعدلواعن غيرها واعتمدوامن ينها كتاب التسيراب منهر بعد ذلك فيمايليه من العصوروالاجمال أبوالقاسم ابن فير ممن أهل شاطبة فعمدالى تهذيب مادونه أبوعروو الحبصه فنظم ذاككه في تصدة لغزفيها أسما القرام بحروف أب ج در تنباأ حكمه لتسرعله ماقصده من الاختصاد وليكون أسهل العفظ لاجل تظمها فاستوعب فيها ألفق استبعابا حسناوعني الناس بحفظها وتلقنتها لاولدان المتعلية وبوى العدمل على ذلك في المصاوا لمغرب والاندلس وريمنا أحسف الى فنّ القراآن فنّ الرسم أيضاوهي أوضاع حروف القرآن فى المعمف ورسومه الخطية لان قيه حروفا كثيرة وقع رسمهاعلى غيرا لمعروف من قياس الخطكر المقاليات

ف بأسد وزيادة الالف فى لاا ذبحنه ولاا وضعوا والوا وفى جزا ؤالظالمن وحددف الالفات فىمواضع دون أخرى وما رسم فسممن التا آت بمدودا والاصل فيه مربوط على شكل الهاء وغيرذلك وقدم تعليل هذا الرسم المعنى عندالكلام فى الخط فلما جاءت هــذه المخـالفة لاوضاع الخطوة الونه احتيج الىحصره افكتب النباس فيها أيضاعن كتبهم في العلوم والتهت بالمغرب الى أبي عرالداني المذكورف كشب فيها كتبا منأشهرها كاب المقنع وأخذبه النباس وعولواعليه ونظمه أبوالقاسم الشاطي في قصدته المشهروة على روى الرا وولع النياس بحفظها ثم كثر الخلاف فالرسم فى كليات وحروف أخوى ذكرها أبودا ودسلهان بن غياح من موالى مجاهد فى كتبه وهومن تلامىذا بي عروالداني والمشتهر بصمل علومه ورواية كتبه ثم نقل بعده خلاف آخر فنظم الخرازمن المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى ذادفيها على المقنع خلافا كثعرا وعزاءلناقلمه واشتهرت بالمغرب واقتصرالناس علىحفظها وهجروابها كتب أبي داودوأ بعرووالشاطبي في الرسم \* (وأما النفسير) \* فاعلم أنَّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلون معانيه ف مفرداته وتراكسه وكان ننزل جلاجلاوآ بات آبات لسان التوحيد والفروض الدينية بجسب الوقاتع ومنهاما هوفى العسقالد الأيمانية ومنهاما هوفى أحكام الجوارح ومنها مايتقدم ومنهاما يأخرو يكون ناحظاله وكأن ألنبي صلى الله عليه وسلم ببن المجمل وعيزالناسخ من المنسوخ ويعر فه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب رول الاتبات ومقتمى المال منها منقولاعنه كاعلمن قوله تعالى اداجا الصرالله والفتح أنهاني الني صلى الله عليه وسلم وأمشال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة وصوان الله تعالى عليهم أجعين وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متنا قلابين العسدو الاقل والسلف حق صارت المعارف علوما ودقات الكتب فكتب الكثير من ذلك ونقلت الاسمارا لواردة فسمعن العصابة والتابعين والتهي ذلك المالطيري وألواقدي والثعالي وأمثال ذلائمن المفسرين فيكتموا فيه ماشيا الله أن يكتبوه من الاستمارخ صاوت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحصام الاعراب واليلاغة في التراكب فوضعت الدواوين في ذلك العسد أن كانت ملكات للعرب لارجع فيها الى نقل ولا كتاب فتنوسى ذلك وصارت تتلق من كتب أهل اللسان فاحتيبالى ذلك ف تفسيرا اقرآن لانه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم وصارا لتفسير على صَنْفَين تفسيرنقلي مستندالي الاسمارالمنقولة عن السلف وهي معرفة الناسم والمتسوخ وأستباب النزول ومقاصد الاسي وكل ذلك لايعرف الامالنقل عن العجابة

والتابعين وقدجع المتقدمون فى ذلا وأوعوا الاأن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والنمن والمقبول والمردود والسب ف ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كاب ولاعلم وانماغلبت عليهم البدا وةوالاتمة واذاتش وتواالى معرفة شئ ماتشوق المهالنفوس الشرية فأسساب المكونات وبدا الخلمقة وأسرار الوجود فاغابسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهسمأهل التوراة من اليهودومن تبع دينهسمن النصارى وأحل التوراة الذين بين العرب يومنسذمادية مثلهم ولايعرفون من ذلك الا مأة مرفه العامة من أهمل الكتاب ومعظمهم من حير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلوا بقواعلى ماكان عندهم بمالا تعلق له بالاحكام الشرعية التي يعتاطون لهامثل أخبار بدا الخليقة ومارجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلا مشل كعب الاحبار ووهب بنمنبه وعبدانته بنسلام وأمثالهم فامتلات التفاسرمن المنقولات عندهم فأمشال هدده الاغراض أخبارم وقوفسة عليهم وليست بمايرجع الى الاحكام فيتعرى فالعمة التي يجببها العسمل ويتساهل المفسرون فمنسل ذلك وملؤا كتب التفسر بهده النقولات وأصلها كاقلناعن أهل التوراة الذين يسكنون البيادية ولاتحقيق عندهم بمعرفة ماينقلونه من ذلك الاأنهم بعيدصيتهم وعظمت أقدارهم لماكانوا علمه من المقامات في الدين والله فتلقب بالقبول من يوه تذفل ادجع النياس الى التعقيق والتمسيض وجاء أيوجعد بن عطية من المناخرين بالمغرب فلنس تلك التفاسيركلها وتحرى ماهوأ قرب الى العصة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بينأهل المغرب الانداس حسن المنعى وتبعه القرطبي فى الكالعار يقةعلى منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق \* والصنف الآخر من التفسيروهو مارجه الحاللهان من معرفة اللغة والاعراب والسلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصدوالاساليب وهذا الصنف من التفسيرقل أن ينفردعن الاقلادالاقل هو المقسود بالذات وأغاجا حذابعدأ نصاراللسان وعلومه صناعة نع قد يكون في بعض التفاسر عالياومن أحسن مااشقل عليه هدذا الفن من التفاسير كاب الكشاف للزمخشرى من أهل خوارزم العراق الأأن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فمأتى ماطياح على مذاهبهم الفاسدة حث تعرض لدفي آى القرآن من طرق البلاغة فسار بذلك للمستقندمن أهل السنة انحراف عنه وتعذير للبه مهورمن مكامنه مع اقرارهم برسوخ قدمه فمايتعلق فاللسان والبسلاغة واذآكان الناظرفيه واقفيامع ذلكعلي المذاهب السنية تحسسنا المعجاج عنها فلاجرم أنه مأمون من غوائله فلتغتم مطالعته لغرابة فنونه فحاللسان ولقدومسل البناف حسذه العصورة أليف ليعض العراقسن

وهوشرف الدين العلميي من أهل توريز من عراق المجم شرح فيه كتاب الزمخ شرى هسذا وتتبع ألفاطه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزينها ويبين أنّ البلاغة انحا تقع في الاسمية على مايراء أهل السدنة لاعلى مايراه المعتزلة فأحسس في ذلك ماشاممع استاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كلّ ذي علم علم

# ۲ (علوم الحديث)

وأماعلوم الحديثفهي كثبرة ومتنزعمة لانتمنها مايتطرف ناحفه ومنسوخه وذلك بماثت فأشر يعتنا من جواز النسح ووقوعه لطفامن الله بعماده ويحفيفا عنهم باعتبار مصالحهم الق تكفل لهمها قال تعلى مانمسخ من آية أونسها نأت عيرمنها أومثلها فاذا تعارض الخبران بالنفي والاثبات وتعددوا بعع بينهما ببعض التا ويل وعلم تقدّم أحدهماتعين أن المتأخر ناسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها قال الزهرى أعما الذقها وأعزهم أن يعرفوا المححديث رمول الله بل الله علىه وسلم من منسوخه وكالكافعي ريني الله عنه فسه قدم راسطة ومن علوم الاحاديث النظرف الاسائيد ومعرفة مايجب العدمل من الاحاديث يوقوعه على السندالكامل الشروط لان العمل انماوجب بمايغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صدلي الله علىه وسدلم فيحتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط واغمايشت ذلك بالنقل عن اعلام الدين يتعدياهم وبراءتهم من الجرح والغفلة و يكون لنساذ لان دلىلاعلى القدول أوالترك وكذلك مراتب هؤلا النفلة من السحابة والتباد من وتفاوتهم في الماوتميرهم فيمه واحدا واحدا وكذلك الاسانيد تتفاوت ماتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوى لم يلق الراوى الذى نقل عنسه وبسلامتهامن العلل الموهنسة لهاوتنتهى بالتفاوت الى طرفين فحكم بقبول الاعلى وردالاسفل ويعتلف فى المتوسط بحسب المنتول عن أغذال أن ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحواعلى وضعهالهذه المراتب المرتبة مثل التحييروا لحسن والضعيف والمرسال والمنقطع والمعضال والشاذ والغريب وغديرذاك من أاشابه المتداولة ينهم وبؤبوا على كل وأحدمنها ونقلوا مافسه من الخلاف لائمة اللسان أ والوفق ثم النظر في كيفية أخذالروا مبعضهم عن يعض بقراءة أوكابه أومناولة أواجازة وتشاوت رتبها وماللعلاء فى ذلك من الخلاف مالقبول والردّثم المعوادلك كلام فى ألفاظ تقع فى متون الحديث من غريب أومشكل أوتص مف أومفترق منها أومختلف وماين آسب ذلك هذا معظمما ينظر فعه أهل الحديث وغالبه وكانت أحوال نقلة المديث في عصوو

السلف من الصماية والتابعين معروفة عند أهل بلده فنهم بالحجازو منهم مالبصرة والمسكونة من العراق ومنهنم بالشام ومصروا لجسع معر وفون مشهو رون في أعصارهم وكانت طريقة أهل الحجازفي أعصارهم في الاسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن فىالصمة لاستبدادهم فىشروط النقلمن العدالة والضبط وتعبافيهم عن قبول الجهول الحال فخلا وسندالطريقة الحبازية بعدا اسلف الامام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه م أصحابه مذل الامام محدب ادريس الشافعي والامام أحدين حنبل وأمشالهم وكان علم الشريعة في مبداهذا الامر تقلاصر فأشعر لها السلف وتحروا الصيح حتى أكلوها وكتبماك رجه الله كتاب الموطا أودعه أصول الاحكام من الصحيح المتفق علمه ورتسه على أبواب الفقه شمعني الحفاظ بمعرفة طرق الاحاديث وأساليدها المختلفة وربما بفع استنادا لحديث وطرق متعدة عن رواة مختلفين وقديقع الحديث أيضافى أبواب متعددة ماختسلاف المحانى التي اشغل عليها وجاء عدبن اسمعيل البخارى امام المحدثين في عصره فخرج أحاديث السسة على أبوابها في مسنده التحييم بجميع الطرف القي العداز بين والعراقيين والساميين واعتد منهاماأ جعواعلب دون ماآختافوا فيه وكررالا حاديث يسوقها في كل ماب بمعنى ذلك الباب الذي تضنه الحديث فتكررت اذلك أحاديث محتى يقال اله اشتلعلى تسعة آلاف حديث وماثنين منها ثلاثه آلاف متكررة وفرق الطرق والاسانيد عليها محتلفة فى كل باب شمياء الأمام مسلم بن الجاج القشيرى رجه الله تعالى فألف مسنده الصير حذافيه حذوالعارى في نقل الجمع عليه وحدف المكرّر مهاوجم الطرق والاسانيدوبو بدعلي أبواب الذقدوتراجه ومعدلك فليستوعب الصعيم كله وقد استدرك النياس عليهما في ذلك م كتب أبور اود السحسة الى وأبوعيسي الترمذي وأبوعبد الرجن النساني في السن بأوسع من الصيح وقصد واما توفرت فيه شروط العمل امامن الرسة المالية في الاسانيدوه والصحير كماهومعروف وامامن الذي دونه من الحسن وغيره لكون ذلك اماما للسنة والعمل وهذه هي المسايد المشهورة في الملة وهي أشهات كتب الحديث في السنة فانهاوان تعددت رجع الى هذم في الاغلب ومعرفة هذه الشروط والاصبطلاحات كلهاهى علما لحديث وريما يغرد عنها المتساسيخ والمتسوخ فيعلف ابرأت وكذا الغرب والنباس فيدتآ أيف مشهورة ثم المؤتلف والمختلف وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا ومن فول علمائه وأعمم م أبوعبد اظهالحا كموتا الشهفيه شهورة وهوالذى هذبه وأظهر محاسنه وأشهر للمنأخرين فسه كناب أبيعروبن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة وتلاميحي

الدين النوويٌّ بمثل ذلك والفن شريف في مغزا دلانه معرفة ما محفظ به الستن المنقولة. عنصاحب الشريعة وقدانة طعلهذا العهد تخريج شئ من الاحاديث واستدراكها على المتقدِّد مين اذا العادة تشدهد بأن هؤلا الائمة على تعددهم و تلاحق عصور هم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيأمن السدخة أويتركوه حتى يعثرعلمه المتأخر هذا يعيدعنهم وانمات صرف العناية لهذا العهددالي تعيير الاتهات المكتوبة وضعلها بالرواية عن مضنفيها والنظرف أسائيدها لى مؤلفها وعرض ذلك على ماتقرر فعلم الحديث من الشروط والاحكام لتتصل الاسانيد محكمة الى منتها هاولم زيدوا ف ذلك على العماية بأكرمن هذه الاتهات الحسية الاف المل ب فأما العنارى وهوأعلاها رتبة فاستمعب النياس شرحه واستغلقوا منصاه من أجدل ما يحتياج المسهمن عرفة الطرق المتعسقدة ورجالهامن أحل الجياز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف النساس فيهم واذلك يصتباح الى امعان النظر في التنقه في تراجع لانه يترجم الترجة ويوودفها الحديث بسندأ وطريق ثم يترجم أخرى ويوردفها ذلك الجديث بعينه الماتض من العنى الذى ترجمه الياب وكذلك فى ترجة وترجع لى أن تكررا لديث ف أواب كثرة بحسب معايه واختلافه اومن شرحه ولم يستوف هذافيه فليوف حق الشرح كابنطال وابن المهاب وابن المتن وخوهم ولقد معت كنيرامن شيوخنا وجهم الله يقولون شرح كتاب العنارى دين على الاتة يعنون أن أحدامً علا الانته م وف ماجب له من الشرح بمذا الاعتبار . وأماصيح مسدلم فكثرت عنمابة علماه المغرببه وأكبوا عليه وأجعوا على تفضيله على كتاب المضارى من غيرالصعيم عمام يكن على شرطه وأكثرما وقع له في التراجم وأملى الامام المأرزى من فقها المالكية عليه شرحاوساه المعلم فوالدمدلم اشتل على عيون من على الحديث وفنون من الفقه مم أكله القاضي عياض من بعد ، وعده وسعاء اكال المعلم وتلاهما محيى الدين النووى بشرح استوفى مافى الحسكتا بين وؤادعلهما فجساه شرحاوافيا . وأماكتب السنر الاخرى وفيهامعظم مأخذ الفشهاء فأكثر شرحها ف كتب الغقه الامايحتس بعدلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ملصتاح المسهمن علما لحديث وموضوعاتها والاسانيدالتي اشتملت عيلي الاحادث المعمول بهامن السنة \* واعلم أن الاحاديث قديم رأته الهذا المهد بن صحير وحسسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أغة الحديث وجهابذته وعرفوهاولم يبق طريق في تصييم مايصع من قبل ولقد كان الائمة في الحديث بعرفون الاحاد بث بطرقها وأسائيدها بحيث لوروى حديث بغيرسنده وطريقه بغطنون الى أنه قدقل عن وضعه

والقدوقع مشال ذلك للامام مجمد بن اسماعيل المضارى حدين وردعلي بغداد وقصد المحتثون امتحانه فسألومعن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال لاأعرف هذه ولكن حتثى فلان ثمأتى بجميع تلك الاحاديث لى الوضع التصيح وردّكل متن الى سنده وأقرواله بالامامة ، وأعلم أيضا أن الائمة الجمهدين تفاويو أفي الاكثار من هذه الصناعة والاقلال فأبوحنيفة رضى الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشر حديث أونحوها ومالك رجه الله انماصح عنده مافى كتاب الموطاوعاية اللثمائة حديث أو نحوها وأجدبن حنبل وجه الله تعالى في مسيند مخسون ألف حديث وا كل ما أداه الميمه اجتهاده فى ذلك وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى أنّ منهم من كأن قليل البضاء\_ة في المديث فلهذا قات روايته والسيل الى هدد الم تقدف كار الاعة لأن الشربعة انماتؤ خذمن الكتاب والسنة ومن كان قلدل البضاعة من الحديث فستعين علسه طلمه وروايته والحدوالتشمر فر ذلك لمأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الاحكام عن صاحبه الله لغ لها واغاقال منهم من قال الرواية لاجل المطاعن التي تعترضه فيهاوالعلل التي تعرض في طرقها سماوا لحرب مقدم عند الا كثرف وديه الاجتماد الى ترائا الاخدذ عايعرض مثل ذاك فيهمن الاحاديث وطرق الاسانيدو يكثر ذاك فتقل روايته لضعف فى الطرق هـ ذا م م أن أهل الحجاز أ كثر دواية للدريث من أهل العراق لان المدينة دار الهجرة ومأوى التحابة ومن التقلمنهم الى العواق كان شغلهم بالجهاد أكثر والامام أبوحنيفة انماقلت روايته لماشد في شروط الرواية والتعمل وضعف رواية الحديث اليقيني اذاعارضها الفعل النفسي وقلت من أجلها روايته فقل - ديثه لاأنه ترائروا ية الحديث متعمدا فاشاهمن ذلك ويدل على أنه من كارا لجهدين في علم الحديث اعقاد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا وأتماغره من الحدثين وهم الجهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن احتهاد وقد توسع أصحابه من بعده فى الشروط وكثرت روايتهم وروى الطعاوى فأكثروكتب مسنده وهو جلسل القدر الأأنه لايعدل العصين لات الشروط التي اعتمده المضارى ومسلم فى كتابيهما مجع عليها بين الاتة كا قالوه وشروط الطعاوى غيرمتفق عليها كالرواية عن المستوراطال وغيره فلهذا قدم العصصان وكتب السنن المعروفة عليه لتأخرشرطه عن شروطهم ومن أحل هذا قبل في الصحيد بالاجاع على قبولهمامن جهد الاجماع ع لى عدية مافيهما من الشروط المتفق عليها فلا تأخيذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالطن الجيل بمسم والتماس المخارج الصحة لهم والله سجانه وتعالى أعلم على فيحقائق الامور

انفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين الوجوب والخظر والندب والكراهة والاماحة وهي متلقاة من السكاب والسهنة وما نصبه الشارع اعرفتها من الادلة فاذا استفرجت الاحكام من تلك الادلة قدل لهافقه وكان السلف يستخرجونها من تلك الادلةعلى اختلاف فيهابينهم ولابدس وقوعه ضرورة أن الادلة غالبهامن النصوص وهى بلغة العرب وفي اقتضاآت ألفاظها اكثيرمن معانيها اختدلاف بينهم معروف وأيضا فالسسنة مختلفة الطرف في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتعتباج الى الترجيح وهومختلف أيضا فالادلة من غيرالنصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المجيددة لاتوفى بهاالنصوص وماكان منهاغيرظاهرفى النصوص فيحمل على منصوص لمشابهة منهما وهذمكاها اشارات للغلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والاغةمن بعدهم ثمان الصابة كالهم لم يكونوآ أهل فتماولا كأن الدين يؤخذعن جيعهم وانماكان ذلك مختصا إلحاملين للقرآن العارفين بالسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائردالالته بماتلقوه من الذي صلى الله عليه وسلم أوعن سمعه منهم من عليتهم وكانوايسمون اذلك القراءأي الذين يقرؤن المحكتاب لان العرب كانوا امة التيدة فاختص من كان منهم قار الككاب بهذا الاسم الغرايته يوم مذويق الامر كذلك صدد الملة شم عظمت أمصارا لاسلام ودهبت الاستة من العرب عمارسة الكتاب وعَلَى الاستنباط وكمل الفقه وأصمح صدناعة وعلى افبدلوا باسم الفقها والعلما من القراء وانقسم الفقه فيهم الحطر يقتمين طريقة أهل الرأى والفياس وهم أهل العراق وطويقة أهل الحديث وهم أهل الحياز وكان الحديث قليلا فى أهل العراف لما قدّمناه فاستكثروامن القماس ومهروا فسم فلذلك قبل أهل الرأى ومقدتم جماعتهم الذي استقراللذهب فيه وفي أصحابه أبو حندفة وامام أهل الحازمالك بن أنس والشافعي من بعده ممأنكرالقماس طائفة من العلماء وأبطاق العدمل به وهم اظاهر ية وجعلوا المداوك كالهامنعصرة في النصوص والاجاع وردوا القياس اللي والدلة المنصوصة الى النص لان النص على العلة نص على الحكم في جيم عمالها وكان امام هذا المذهب داودبن على وابنه وأصحابهما وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجهور المشتهرة بين الامة وشذأهل البيت بمذاهب يتدعوها وفقه انفردوا به وبنو معلى مذهبهم فى تناول بعض الصمابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الاغمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهى كالهاأصول واهية وشذعشل ذلك الخوارج ولم يحتزل الجهور عذاهبهم بل

وسموها جانب الانكار والقدح فلانعرف شيأمن مذاهبهم ولانروى كتبهم ولاأثر اشيء منها الاف مواطنهم فكتب الشدوق بلادهم وحمث كانت دولتهم قائمة في المغرب والشرق والمن والخوارح كذلك وأكل منهسم كتب وتا كف وآواء في الفقه غريبة ثم درس مذهب أحل الظاهر اليوم بدروس أعمَّته وانكار الجهور على منتحسله ولم يبق الا فالحست تب الحلدة وربماية كمف كثيرمن الطالبين بمن تسكاف انتصال مذههم على فالكالكثب يروم اخذفقههم منها ومذهبهم فلايحلق بطائل ويسترالي مخالفة ألجهود وانكارهم عالمه وربماعة بمدخه النعلة منأهل البدع بنقله العلم من الكتب نغير مفتاح المعلن وقدفعسل ذلك ابن حزم بالانداس على علو رتبته في حفظ الحديث ومسار المى مذَّه وأهل الطاهرومهرفُ منه فأجتها دزعه في أقوا لهدم وخالف المامه مداود وتعرض للكثيرمن أتمة المسبلين فنقم النباس ذلك عاسه وأوسعوا مذهبه استهجانا وانكارا وتلقواكتبه مالاغفهال والترك حنى انهاليمنسر معهامالاسوا قووجما تمزق في بعض الاحمان ولم يتى الامذهب أهل الرأى من العراق وأهل الحديث من الحباز ، فأماأ هل العراق فامامهم الذي استفرت عند دمد اهمهم أبوحنه النعمان من نابت ومقامه في الفقه لا يلمق شهدله بذلك أهل جلدته وخصوصامالك والشافعي \* وأما أهل الجازف كان امامهم مالك من أنس الاصبعي امام دار الهدرة رجه الله تعالى واختص بزياد تمدوك آخر للاحكام غيرا لمداوك لمعتبرة عندغبره وهو علا الدينة لانه رأى أنهم في إنفسون عليه من فعل أوترك منابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا ألى الحيل المباشرين المعل الني صلى الله علمه وسلمالا تخذين ذلك عنه وصار ذلك عند دممن أصول الادة الشرعية طن كنير أن ذلك من مدائل الاجاع فأنكره لان دليل الاجاع لا يعنص أهل آلمد ينة من سواهم بلهوشامل للامّة \* وأعلم أن الاجماع الماهو الاتاناق على الاس الدين عن اجتهادومالك وحدانله تعالى لم يعتبرعل أهل المدينة من هذا المهنى وانما اعتبره من حدث الساع الحيل بالمشاهدة للجيل الى أن ينهى الى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلا يع الملة ذكرت فياب الاجاع الابواب بمامن حيث مافيهام الاتفاق الجامع ينهاو بين الاجاع الأأن اتفاق أهسل الاجاع عن نظر واجتهادفى الادلة واتفاق هؤلامني فعسل أوترك مستندين الىمشاهدةمن قبلهم ولو ذكرت المدالة في باب فعل الذي صلى الله عليه وسلم و تقريره أومع الادلة المختلف فيهماسل مذهب العدابي وشرعمن قبلنا والاستعماب لكان أليق ثم كان من بعد مالك بن أنس مجدبن ادريس المعلى الشافعي رجهما الله تعالى رحل الى العراق من

دهدمانك وانى أصحاب الامام أبى حنيفة وأخذعنهم ومزج ماريقة أهل الجازبطريقة أهل العراق واختص عذهب وخالف مالكارجه الله زمالي في كشرمن مذهبه وجاء من دهما أحدين حنبل رحه الله وكان من علية المحدث روقرأ أسحاب على أصحاب الامامأ بحنينةمع وفوربضاعتهم من الحديث فاختصوا عدهب آخر ووقف التقليد فى الأمسار عنده ولا الاربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسدّالناس باب الخلاف وطرقه لماكثرتشعب الاصطلامات فى العماوم ولماعات عن الوصول الى رتبة الاحتهاد والماخشي من أسمنا دذلك الى غيراً هادومن الايوثق برأ به والابدينه فصر حوا بالعيزوالاءوا زبردوا الناس الى تقليدهؤلا كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتسداول تقليدهم لمافيده من التلاعب ولم يبق الانتل مذاهبهم وعلكل مقلد عذهب من قلده منهم بعد تصعيم الاصول واتصال سندها بالرواية لاعصول اليوم لانفقه غيره ذا ومذعى الاجتهادلهذا العهدم دودعلى عقبه مهجوو تقلده وقد صارأه لالاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمة الارد - ة فأتما أحد بن حذيل فقلد مقليل ليعدد فدهيه عن الاجتهاد واصالت في معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشأم والعراق من بغدا دويواحيها وهم أكثرا لنماس حفظ السنة ورواية الحديث وأتماأ بوحنينة فقلاءاليوم أحل العراق ومسلة الهندوالسين وماووا والنهر وبلادالعجمكاهالماكان مذهبه أخص بالعراق ودارالسلام وكان تليد ذه صحابة الخلفامن بفالعباس فكثرت تاآله فهم ومناظراته سمدم الشافعية وحسنت مهاحتهم فى الخلافيات وجاؤامنها بعلم ستظرف وأنطار غرية وهى بين أيدى الناس وبالمغرب منهاشئ فليل نقاداليه القاضي ابن العرب وأبو الوايد الباجي في رحلتهما وأثما الشافعي فتلدوه بمسرأ كثر بمباروا هاوقد كان انتشرمذهبه بإلعراق وخراسان وماورا النهر وقاءءوا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جميع الامصارو عظمت عجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم دوس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الامام محدين ادريس الشافعي ملازل على بن عبد المسكم بمصرأ خددعنه جاعة من بى عبد دالحكم وأشهب وابن العاسم وابن المواذ وغبرههم ثما لمرث من مسكن وبنوءثم انقرض فقه أحل السسنة من مصر يظهو ودولة الرافضة وتداول بها فقهأ هسل البيت وتلاشى من سواهم الحاأن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على بدم الاح الدين يوسف بن أيوب ورجع اليهم فقه الشافعي وأصحابهمن أهل العراق والشأم فعادالى أحسسن ماكان ونفق سوقه واشترمنهم محى الدين النووى من الحلبة التى وبيت فى ظل الدولة الايو بيسة بالشأم وعزالدين بنُ

عبدالسلام أيضا غابزال فعة عصرونق الدين بندقيق العيدغ تق الدين السبكى بعدهما الىأن الهي ذلك الى شيخ الاسلام عصرلهذا العهد وهوسراح ادين البلقين فهو اليوم أكبرالثافعية عصركبيرالعلما بل أكبرالعلما من أهل العصر " وأتمامالك رجه الله تعالى فاختص عذهبه أهل المفرب والاندلس وان كان يوجدني غرهم الاأنهم لم يقلدوا غرم الافى القليل لماان وسلتهم كانت غالساالي الحبازوهو منتهى سفرهم والمدينة يومنذدارالعه ومنهاخرج الحالمواق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصرواعلى الأخذعن علىاه المدينة وشيغهد يودئذ والمامهم مألك وشموخه من قبله وتليده من يعدده فرجع السه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره بمن لم تسل البهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة عي أعل الغرب والانداس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لاهل العراق فكانوا الى أهل الحازأ ممل لمناسبة المداوة ولهذا لمرن المذهب المالكي غضاعندهم ولم يأخذه تنقيم الحضارة وتهذيبها كاوقع فغيره من المذاهب ولماصاوه ذهب كل المام على المخصوص اعتدا هل مذهبه ولم يكن الهمسدل الىالاجتهاد والقياس فاحتاجوا الى تنظيرالمسائل فىالالحياق وتفريقها عنسد الاشتباه بعد الاستنادالي الاصول المقروة من مذهب المامه م وصاو ذلك كاله يعتاج الماملكة راحفة يقتدرجها على ذلك النوع من الشنطيرا والتفرقة والساع مذهب امامهم فيهدما مااستطاعوا وهدنده الملكة هيء الفقه لهذا العهدوأهل المغرب حمعامة لدون لمالك رجه اللبوقة كان تلدذه افترقو المصروالعراق فكان بالعراق منهم القياضي اسمعيل وطبقته مثل ابزخو يرتمنداد وابن اللبان والقاضي أبو بكرالابهرى والقياضي أبوآ لحسين بن القصار والقيادي عبد الوهاب ومن بعدهم وكان بمصرابن القاسم وأشهب وابن عبدا لحكم والحرث بن مستكين وطبقتم ورحل من الاندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القيام وطبقته وبث مذهب مالك في الاندلس وه ون فيه كتاب الواضعة ثم د ون العتبي من الامدَّنه كتاب العتبية ورحل من افريقية أسد بن الفرات فكنب عن أصحاب أى حندنة أولا ثما تقل الى مذهب مالك وكتب على ابن القاسم في سائر أبو اب الفقه وجاوالي الفيروان بكتابه وسمى الاسدية نسسة الى أسد بنالقرات فقرأبها سعنون على أسد ثم أرتحل الم المشرق والق أبن القاسم وأخذعنسه وعارضه بمسائل الاسدية فرجع عن كثيرمنها وكتب منون مسائلها ودونها وأثبت مارجع عنه وكتب لاسدأن بأخذبكاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناسكاب واتبعوامدونة سحنون على ماكان فيهامن اختلاط المسائل فى الانواب فكانت تسمى المذقنة والختلطة وعصكف أهل القبروان على هذه المدقية وأهل

الاندلس على الواضعة والعندة ثماختصران أى زيد المدوّية والمختلطة في كما له المسهم بالمختصر ونلصه أيضا أبوس عدد البرادعى من فقهاء القيروان فيكابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل افريقية وأخذوا ، وتركوا ما يواه وكذلك اعتمداً هل الاندلسر كناب العتبية وهيروا ألوانجعة وماسواهاولم تزل علما المذهب يتعاهدون هذه الامهات بالشرح والابضاح والجدع فكتب أهدل افريقية على المدونة ماشا التهأف يكتبوامثل إبن ونس واللغمي وابن محرز التونسي وابن بشيروأ مشالهم وكنب أهل آلانداس على ألعتسة ماشاء الله أن يكتبوا منسل ابن رشد وأمثاله ويعتع ان أى ويد جدع مافى الاتهات من السائل والخلاف والاقوال في كاب النوادر فأستل على جميع أقوال المذهب وفرع الامهات كلهافي همذا الكتاب ومقل النابونس معظمه فى كَابِه على المدوّنة وزخرت بحار المذهب المالكي "في الافقين الى أنقر اص دولة قرطبة والقبروان ثمتمسك بهماأهل المغرب بعمدد للذالى أنجاء كتاب أبيءرو س الماجب السفيه طرق أهل الذهب في كل ماب و تعديد أقوا هم في كل مسئلة فياء كالبرنام للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقت في مسرمن لدن الحرث بمسكن وابن المشروان اللهب وابن رثيق وابنشاس وكانت بالاسكندور في عي عوف وتى سند والنعطاء الله ولمأدرعن أخذها ألوعرون الحاحب لكنه حاء بعدا القراض دولة العسدين ودهاب فقه أهل البيت وظهور فقها السنة من الشافعية والمالكية ولماجاء كأنه الحالفر بآخرالات المانعة عكف علمه الكثيرمن طلبة المفرب وخصوصا أهل بجاية الماكان كبرسشيختم أنوعلى ناصرالدين الزواوى هوالذى جلبه الى المغرب فائه كان قرأ على أصابه عصروا مختصره ذلك فجامه وانتشر بقطر جاية ف بليده ومنهم التقل الى سائر الامصار المغربة وطلبة الفقه بالغرب لهذا العهد يسداولون قراءته ويتدارسونه لمايؤثرعن الشيخ ناصر الدين من الترغب فسمه وقد شرحه جاعة من شيوخهم كابن عبد السلام وآبن رشد وابن هرون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم فى الاجادة فى ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كاب التهذيب فى دروسهم والله يهدى من يشاء الى صراط وستقيم

(علم الفرائض) ٨

وهوم مرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة مماتصم باعتبار فروضها الاضول أومنا سختها وذلك اذاهلك أحدالورثة والمسكسرت سهامه على فروض ورثشه فانه حينتذ يعتماج الى حساب يصمح الفريضة الاولى حتى يصل أهل الفروض جدما

فىالفريستين الى فروضه ونغرتج زنة وقدتكون هذه المناسخات أكثرمن واحيد واثنين وتتعدد لذلك بعددآ كثرو بقدرما تتعدد تعتاج الى الحسمان وكذلك اذاكات فرينسة ذات وجهين مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره الاسترفتصعم عسلى الوجهين حينتذ وينظر مبلغ السهام م تقسم النركة على نسب مام الورثة من أصل الغريضة وكل ذلك بعتاج آلى الحسبان وكان غالبافسه وجعاوه فناه فردا وللقاس فسمة تا لمف كثيرة أشهرها عند دالمالكمة من متأخرى الانداس كتاب ان ثابت وهختصرا القياضي أبي القياسم الحوفي ثما لجعدي ومن متأخري افريقية ابن النمو الطرابلسي وأمثالهم وأتماالشافعية والحنفية والحنابلة فلهمفسه تاكيفكشرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة الهم باتساع المباع فى الفقه والحساب وخصوصا أباالمعالى رينى الله تعالى عنمه وأمثاله من أهل المذاهب وهوفن شريف لجعه بن المعقول والمنقول والوصوليه المالحقوق في الوراثات يوجوه صححة بقينية عندما تحجل المظوظ وتشكل على القاسمين وللعلما من أهل الامصاربها عناية ومن المصنفين من يحتاج فيها الى الغاوف الحسّاب وفرض المسائل التي يحتاج الى استغراج المجهولات من فنون المساب كالمروالمقابلة والتصر ف فالحذور وأمثال ذلك فيملوابها تا آيفهم وهووان لم يكن متداولا بين الناس ولايفيد فعايتدا ولونه من ورائتهم لغراية وقلة وقوعه نهو يقيد المران وتعصيل الملكة في المتداول على أكسل الوجوم وقد يحتج الاكترمن أهله فاالفن على فضله بالحديث المنقول عن أبي هررة رضى الله عندان الفرائض ثلث العلم وانهاأ ولما ينسى وفى دواية نصف العلم خرجه أبونعيم الحافظ واحتجبه أهل الفرائض بناءعلى ان المراد بالفرائض فروض الوراثة والذي يَظهرأَ نَ هذا المحمل بعيد وان المراد بالفرائض الماهي الفرائض المكلفة في المبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهدذا المعنى يصح فيهاالنصفية والثلثية وأتمافروض الوراثة فهي أقل من ذلككله بالنسبة الى علم الشريعة كلها ويعين هذا المرادأت حلافظ الفرائض على هدد الذن الخصوص أوتخصيصه فروض الوراثة انماهوا صطلاح ناشئ للفتهاء عندحدوث الفنون والاصطلاحات ولم يكن صدو الاسلام يطلق على هذا الاعلى عمومه مشتقا من الفرض الذى هو لغة التقدير أو القطع وماكان المراديه فى اطلاقه الاجسع الفروضكما قلناه وهي حقيقته الشرعية فلا ننبغي أن يحمل الاعلى ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق عرادهم منه والله سحاله وتعالى أعلمويه التوفيق

(اعلم) أنأصول الفقه من أعظم العلوم الشرعمة وأجلها قدرا وأكثرها فائدة وهو النظرف الادلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الاحكام والتكالف وأصول الادلة الشرعيةهي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المينة له فعلى عهد الذي صلى الله عليه وسلم كانت الاحكام تتلق منه بمانوحي المهمن القرآن ويبنه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لايحتاج الىنقل ولاالى نظر وقماس ومن بعده صلوات الله وسلامه علمه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأماالسسنة فأجع العماية رضوان أقد تعالىءابهم عدلى وجوب العسمل بمايصل الينامنها قولا أوفعلا بالنقل العصير الذى يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع فالكتاب والسنة بهذا الاعتبار فم يغول الاجاع مراتهما لاجاع الصابة على النكير على مخالفيهم ولايكون ذلك الاعن مستند لانمثلهم لايتفقون من غيردليل المابت مع شهادة الاداة بعصمة الجاعة فسار الاجاع دليلا المبتأف الشرعيات ثم نعكر نافى طرق استد لال العماية والسلف بالسكاب والسنة فاذاهم يقيسون الانسباء بالانسباء متهسما ويناظرون الامثال بالامثال بإجاع منهم وتسليم بعضهم لبعض ف ذلك فات كشرامن الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لمتندرج فىالنصوص الثانة فضاسوها بماثنت وألحقوها بمانص عليسه بشروط فى والمال الالحاق تصمير تلك المساواة بين الشبيهين أوالمثلين حتى يغلب على الظن ان حكم الله تعالى فيهما والحدوصار وللداله لاشرعيا بإجاعهم عليه وهوالقياس وهورابع الادلة وانفق جهور العلماء على أنَّ هــذه هي أصول الادلة وانجالف بعضهم في الاجاع والقياس الاأنه شذرذ وألحق بعضهم بهسذه الاربعة أدلة أخرى لاحاجة بنا الىذكرها لضعف مداركها وشذوذالقول فيها فكان أقول مباحث حدذا الفن النظر فكون هذه أدلة فأتما الكتاب فدالمه المجيزة القاطعة في مبنه والتواتر في نقله فلم يتي فمه مجال للاحمال وأما المسنة ومانقل السنامنها فالاجاع على وجوب العمل بمايسم منها كإقلناه معتضدا بماكان على العسمل في حمائه صاوات الله وسلامه علم من انفادا الكنب والرسل المالنواحي بالاحكام والشرائع آمرا وماهيا وأما الاجاع فلاتفاقهم وضوان الله تعالى عايهم على انكار مخالفتهم مع العصنة الثابشة للامة وأما القياس فساجاع الصحابة رضى الله عنهم عليه كاقدمناه هده أصول الادلة ثم ان المنقول من السينة محتاج الى تصييح الخدير بالنظرف طرق النقل وعددالة الناقلين لتميز الحالة المحصلة للغلن بصدقه الذي هومناط وجوب العمل وهذه أيضامن قواعد الفن ويلحق مذلك عندالتعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسع والمنسوخ وهيمن فصوله أيضا وأبوابه م بعدد لليتعين النظرف دلالة الالفاظ وذلك أن استفادة المعانى

على الاطلاق من تراكيب الكلام على الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعة مفردة ومركبة والقوانين اللسانية فذلك هيء اوم العووا اتصريف والسان وحنكان الكلام ملكة لاهله لمتكن هدده علوما ولاقوانين ولم يكن الفقه حمنتذ يعتاج اليها لانهاجيلة وملكة فلافسدت الملكة في اسان العرب قدها المهابدة المحبردون الذاك نقسل صعيم ومقايس مستنبطة صعيعة وصارت عاوما يحتاج البها الفقيه فى معرفة أحكام الله تعالى ثمان هذاك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة الاحكام الشرعة بن المعاني من أدلتم االخاصة من تراكيب الكلام وهوالفقه ولايكني فيه معرفة الدلالات الوضعية على الاطلاق بل لابدّمن معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخماصة وبها تسستفاد الاحكام بعسب ماأصل أهل الشرع وجهابذة العلمن ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مشلأن اللغة لاتثبت قياسا والمشترك لايراديه معنياه معاوالواولا تقتضى الترتيب والعام اذاأخرجت أفرادالخاص منمه هليبتي حجة فيماعنداها والامرالوجوب أوالندب وللفورأ والتراخى والنهى يقتضي الفسادأ والععة والمطلق هل يصمل على المقد والنص على العلة حكاف في المتدام لا وأمثال هدده فكانت كلهامن قواعده ذاالفن ولكونها من مياحث الدلالة كانت لغوية نمان النظرف القياس من أعظم قواعدهدذا الفن لان في متعقبق الاصل والفرع فعايقاً سويماثل من الاحكام وينفتح الوصف الذى يغلب على الطن ان الحكم على بدف الاصل من تهن أوماف ذلك الحمل أووجود ذلك الوصف والفرع من ضيرمعارض بمنع منترتيب المحكم عايده في مسائل أخرى من توابع ذلك كلها قواعبد لهذا الفنّ (واعلم) أنهد ذاالفن و الفنون المستعدثة في المله وكان السلف في غنية عند يما ان السينفادة المعاني من الالفاظ لايعتاج فيها الى أن يدعماعندهم من الملكة اللسانية وأماالقوا بزالق يحتاج البهافي استفادة الاحكام خصوصافتهم أخنذ معظمها وأتماالاسانيء فسلم يحكونوا يحتساجون الىالنظرفيه الغرب العصر وعنادسة النقسلة وخبرتهم بهم فلئانقرض السلف وذهب الصدر الاول وانقلبت العلوم كلهاصناعة كاقروناه منقسل احتاج الفقها والجتهدون الى تعصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الاحكامين الادلة فكتبوها فنا فالمابر أسمهموه أصول الفقه وكان أقل من كتب فيد الشافع وضى الله تعالى عنه أملى فيه رسالته المشهورة تمكلم فيهافى الاوامر والنواهى والبيان والغبروالنسخ وحصكم العلة

المنصوصة من القساس ثم كتب فقها الحنفية فد موحققو إتلك القوا عدوأ وسعوا القول فيهاوكتب المتكامون أيضا كذلك الاأن كابة الفقها وفيها أمس بالفقه وألمق بالفروع لكثرة الامثلة منها والشواهد ويناء المسائل فيهاعلي النصيت الفقهمة والمتكلمون يجيِّدون صور تلك المسائلءن الفقه ويماون الى الاســـتدلال العقليُّ " ماأمكن لانه غالب فنونم موه قتضى طريقتهم فكان الفقها والحنفية فيها اليدالطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هدفه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن وجاء أبوزيد الدبوسي من أثمتهم فكتب فى القياس بأوسع من جميعهم وعدم الابحاث والشروط التي يعتاج اليهافيه وكدات صدناعة أصول الفقه بكماله وتهدن مسائله وتمهدت قواعده وعنى الناس بطريقة المتكامين فمه وكان من أحسسن ما كتب فمه المتكامون كتاب البرهان لامام الحروبن والمستصفى للغزالي وهمامن الاشعربة وكتآب العهدلعبد الجبار وشرحه المعتمد لاى الحسسن البصرى وهما من المعتزلة وكاتت الاربعة قواعدهذا الفن وأركانه تم المصهذه الكتب الاربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهماالامام فحرالدين بنالخطب فى كتاب المحصول وسنف الدين الآمدي ف كتاب الاحكام واختلفت طرائقهم أفى الفن بين التحقيق والحاج فابن الخطيب أميل المالاستكنارهن الادلة والاحتماح والاتمدى مرلع بتعقيق المذاهب وتفريع المسائل وأماكاب المحصول فاختصره للدالامام سرآج الدين الاوموى في كتاب التعصل وتاح الدين الارموى فى كتاب الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدّمات وقواعد في كاب صغيرهماه التنقيمات وكذلك نعدل السناوي في كتاب المنهاج وعنى المبتدؤن بر-ذين الحكتابين وشرحهما كثيرمن النَّاس \* وأمَّا كتاب الاحكام للا مدى وهوأكثر تحقيقاني المسائل فلخصة أنوعروبن الماجب كتابه المعروف بالمختصر الكمير ثم اختصره في كتاب آخر تدا وله طلبة العملم وعني أهل المشرق والمغرب وعطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكامين في هـ ذا الفن فى هــذه المختصرات \* وأتماطريقة الحنقية فكتبوافيها كثيراوكان من أحسن كابة فيهاللمتقدمين تأليف أى زيد الدبوسي وأحسن كابة المتأخرين فيها تأليف ميف الاسلام البزد وي من أثمتهم وهو مستوعب وجاوا بن الساعاتي من فقها والحنفية فجمع بين كتاب الاحكام وكتاب البزدوى في الطريقتين وسمى كتابه بالبدا تُع فجاء من أحسس الاوضاع وأبدعها وأغمة العلما الهذا العهديد اولونه قراءة وبحما وولع كثيرون علماء العمم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهده له حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التأكيف المشهورة لهذا العهدفسه والله ينفعين العلم ويجعلنا من أهلابنه

وكرمه أنه على كل شئ قدير \* (وأما الخلافيات) \* فاعلم أن هـ دا الفقه المستنبط من الادلة الشرعية كثرفيده اللاف بين المجتهدين باختلاف مداوكهم وأنظارهم خلافالابدّمن وقوعه لماقدّه شاه واتسع ذلك فى الملة أنساعا عظيما وكان المقلدين أن يقلدوا من شاؤامنهم ثملاانتهى ذلك الى الاعدالاربعة منّ على الامصاروكانوا بحكانمن حسن الظن برسم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوامن تفليدسواهم اذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العاوم التي هي موادّه باتصال الزمان وافتقادمن يقوم على سوى هـ ذه ألمذاهب الأربعة فأقمت هـ ذه المذاهب الآربعة أصول الملة وأجرى الللاف بين المتمسكين بهاوالا تخذين باحكامها مجرى الخلاف فى النصوص الشرعية والاصول الفقهية وجرت بينهم المفاظرات في تصحيح كل منهم مذهب امامه تجرى على أصول صعيعة وطرائق قوية يحتجبها كل على مذهبه الدى قلده وتمسك به واجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه فتارة يصون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبوحنيفة يوافق أحدهما وتارة بين مالك وأبى حنيفة والشافعي يوافق أحدهما وتارة بين الشافعي وأبى حنيفة ومالك يوافق أحدهما وكان في هدفه المناظرات بيان مأخذ هؤلا الائمة ومشارات اختلافهم ومواقع اجتمادهم كان هدذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات ولابدلصا حبه من معرفة القواعد التي يتوصل بهاالى استنباط ألاحكام كايعتساج اليها الجتهد الأأن الجتهد يعتاج اليها للاستنباط وصاحب الخلافيات يحتاج البهالحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بإدلته وهواءمرى علم جليل الفائدة في معرفة مأخذا لائمة وأداتهم ومران المطالعين لدعلى الاستدلال فيمايرومون الاستدلال عليه وتا تركيف الحنفية والشافعية فسيه أكثرمن تاكيف المالكمة لان القياس عند ألحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كماعرفت فهماذلك أهال النظر والبحث وأتمال الكمات فالاثرأ كثرمعة دهم وليسوا بأهل نظروأ يضافأ كثرهم أهل المغرب وهمهادية غف لمن الصنائع الافي الاقل وللغزالي رجه الله تعالى فسه كتاب المأخذولاني زيدالديوسي كتاب التعليقة ولابن القصارمن شميوخ المالكية عيون الادلة وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصول الفقه حسيم ما ينبئ عليها من الفقه الخلاف مدرجاً في حكل مسئلة ما ينبي عليها من الخلافيات \* (وأمّا الحدل) \* وهو معرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهمة وغيرهم فأنه الماكان ماب المناظرة فى الردوالقبول متسعاركل واحدمن المناظرين في الاستدلال والحواب برسل عنانه فى الاحتصاح ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الائمة الى أَنْ يَضْعُوا آدابًا وأحكاماً يقف المنتاظران عند حدودها في الردو القبول وكلا عند

يكون ال المستدلا والجسبوسية ومعاوضته وأبي عبالمه السكوت والمصه مخصوصا منقطها ومحل اعتراضه أو معاوضته وأبي عباله السكوت والمصه الكلام والاستدلال ولذلك قدل فسه المهمونة بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التي يتوصل بها الى حفظ وأى وهدمه كان ذلك الرأى من الفقه أوغيره وهى طريقتان طريقة البردوى وهى خاصة بالادلة الشرعية من النص والاجماع والاستدلال وطريقة العمد كاوهى عامة فى كل دليل يستدل به من أى علم كان وأست والمستدلال وهومن المناحى الحسنة والمغالطات فيه فى نفس الامركثيرة واذاا عتبرنا النظر المنطق كان فى الفالب أشد به بالقياس المغالطي والسوفسطاني الأن صور والادلة والاقيسة فيسه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال كا ينبغي وهذا العمدي هو أقول من كتب فيها ونسبت الطريقة المه وضع الكاب المسمى بالارشاد مختصر او تبعه من بعده من المتأخرين كالنسني وغيره جاؤا على أثره والتعلم فى الامصار الاسلامية وهى معذلك كالية وليست ضرورية والله سبحانه والتعلم فى الامصار الاسلامية وهى معذلك كالية وليست ضرورية والله سبحانه وتعالى أعلم وبه النوفيق

#### ، ١ (علم الكلم)

هوعلم يتضن الحجاج عن العقائد الايمائية بالادلة العقلية والردّ على المبتدعة المنعرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السينة وسر هده العقائد الايمائية هو التوحيد فلنقدّم هذا الطبقة في برهان على "يكشف لناعن التوحيد على أقرب الطرق والما آخذ ثم نرجع الى تعقيق عله وفيها ينظر ويشير المي حدوثه في الملة ومادعا الى وضعه فنقول ان الحوادث في عالم الكائمات سواء كائت من الذوات أومن الافعال البشرية أوالحموانية فلا بدله امن أسباب متقدّمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يم كونه وكل واحد من هذه الاسباب حادث أيضا فلا بدله من أسباب أخرولاتزال بم كونه وكل واحد من هذه الاسباب حادث أيضا فلا يدله من أسباب أخرولاتزال لله الاسباب في ارتقائها تنفسع وتتضاعف طولا وعرضا و معاد العقل في الماله الاهو وتلك الاسباب في ارتقائها تنفسع وتتضاعف طولا وعرضا و معاد العقل في ادراكها وتعديدها فا الماله هدا لقصود والارادات اذلا يم كون الفسع الاناوادية فان من تصورات سابقة والقصود والارادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة والقصود والارادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة يتلو بعضها بعضا وتلك التصورات هي أسبماب قصد الفعل وقد تكون أسبماب تلك

التصورات تصوراتأخرى وكلمايقع فىالنفسرمن التصورات مجهول سببه اذلا يطلع أحد على مبادى الامور النفسانية ولاعلى ترتيها اغماهي أشسيا ويلقيها اللهف الفكريب بعضها بعضا والانسان عاجزعن معرفة مباديها وغاياتها وانما يحيط علما فى الغالب بالاسباب التي هي طبيعة ظاهرة ويقع في مداركها على نظام وترتيب لات الطبيعة محصورة للنفس وقعت طورها وأتما التصورات فنطاقها أوسع من النفس لانهاللعقل الذى هوفوق طورا لنفس فلاتدرا ألكنبرمنها فنسلاعن الاحاطة وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر الى الاسباب والوقوف معها فأنه واديهيم فيده الفكرولا يحلومنه بطاتل ولايظفر بحقيقة قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ووبماانقطعف وقوفه عن الارتضاءالى مانوقه فزات قدمه وأمسيم من المسالين الهااكين نعودياللهمن الحرمان والحسران المبين ولاتعسن أن هدا الوقوف أوالرجوع عنمه فى قدرتك واختيارك بلهولون يحسل للنفس وصبغة تستحكممن الخومن فى الاسباب على نسبة لأنعلها اذلو علناها التعرز نامنها فلنتحرز من ذلك يقطع النظرعنها حمله وأيضافوجه تأثره ذمالاسباب فى الكثيرمن مسسباتها بمجهول لانها اغالوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستنادالى الظآهر وحقيقة ألتأثيرو كمفت مجهولة وماأ وتيتمن العلم الاقليلافلذلك أمرنا بقطع النظرعنها والغائها جلة والتوجه الىمسيب الاسبأب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد فى النفس على ماعلمنا الشارع الذى هوأعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ماووا الحس قال صلى الله عليه وسلم من مأت يشهدأن لااله الاالله دخل الجنة فان وقف عند تلك الاستباب فقدانة طع وحقت عليه كلة الكفروان سبع في بعرا لنظروالبحث عنهاوعن أسبابها وتأثيراتها واجدا بعدوا حدفأ فاالضامن أه أن لايعود الأبانلسة فلذلك نماما الشارع عن النظرف الاستباب وأحرنا بالتوحيد المطلق قل هو الله أحدانته الصمه لم بلدولم يوادولم يكن له كفوا أحدولا تثقن بمايز عمال الفكرمن أنه مقتدر على الاحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجودكله وسفه رأيه ف ذلك واعلمأن الوجودعف دكل مدرك في مادئ رأيه منعصر في مداركه لا بعدوها والامر في نفسه بخلاف ذلك والمقمن ورائه ألاترى الاصم كيف ينعصر الوجود عنده في المحسوسات الاربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الاعي أيضايسقط عنده صنف المرسات ولولامار دهم الى ذلك تقليد الآياء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروابه لكنهم يتبعون الكافة في اشبات هذه الاصناف لاعقتضى فطرتهم وطبيعة ادراكهم ولوسئل الحبوان الاعجم ونطق لوجدناه منكرا

للمعقولات وسباقطة لديه بالكلمة فأذاعلت هدذا فلعل عشالة ضريامن الادرالة غير مدركاتنا لان ادراكاتنا مخاوقة معدثه وخاق الله أكبرمن خلق الناس والمصريجهول والوجودة وسعنطا فامن ذلك واللهمن وراثهم عسط فاتهم مادرا ككومدر كاثك في المصروا تسعماأ مرك الشارع بهمن اعتقادك وعلك فهوأ حرص على سعادتك واعلم بما يفعك لأنه من طورفوق ادراكك ومن نطاقة وسمع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح فى العقل ومداركه بل العقل ميزان صعيم فأحكامه بقينية لاكذب فيها غيراً لك لاتطمع أنتزن به أمورا لتوحيدوا لأسحرة وحقيقة النبؤة وحقائق الصفات الالهمة وكل مآورا وطيوره فان ذلك طمع في عمال ومثال ذلك مشال رجه لرأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهــذالايدرك على أنَّ المنان في أحكامه غير صادق لكن العقل قديقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يصط بالله و بصفاته فانه ذرتة من ذر التالوجود الحاصل منه وتفطن في هـ ذالغلط من يقدُّم العَقَل على السمع في أمشال هذه القضايا وقصور فهمه واضمع لالرأيه فقد تسين الشاطق من ذلك وأذا تمين ذلك فلعل الاسباب اذا تحياوزت فى الارتصاء نطاق ادراً كناووجودنا خرجت عن أن تكون مدوكة فيضل العقل في سدا والاوهام ويحار وينقطع فاذا التوحيد هوالعزعن ادراك الاسماب وكمفيات تأثيرها وتفويض ذلك الى خالقها الحيطب اادلافاعل غيره وكلها ترتق اليه وترجم الى قدرته وعلنابه انماهوس حيث مدووناء نهوهذا هومعنى مانقل عندوض المديقين العزعن الادراك ادراك اتّ المعتبر في هـ ـ ذا التوجيد ايس هو الايمان فقط الذي هو تعــ ديق حكمي فان ذلك من حديث النفس وانما الكمال فيه محصول صفة منه تتحصيف بها النفس كما ان المطاوب من الاعمال والعبادات أيضاحصول ملكة الطاعة والانقياد وتفريغ القلب عن شواغل ماسوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانيا والذرق بين الحسال والعسلم فى العقائد فرق ما بين القول والاتصاف وشرحه ان كثيرا من النــاس يعلم أن رحة المتيم والمسكن قربة آلى الله تعسالى مندوب اليها ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشر بعدة وهولوراى يتيماأ ومسكينا من أساء المستضعفين افرعنه واستنكف أن يهاشره فضلاعن التمسيع عليه الرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والمنووالمدقةفهذا اعاحصل لهمن رجة اليتبع قام العلمولم يحصل له مقام الحال والاتصاف ومن الناسمن يحصل المعمقام العملم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة الى الله تعمالى مقيام آخرا على من الاول وهو الاتصاف بالرجة وحصول ملكتها فتى رأى يتيماأ ومسكينا بادراليه ومسم عليه والتمس الثواب فى الشفقة عليه لا يكاد

يصبرعن ذاك ولودفع عنده ثم يتصدق عليسه بالمضرمين ذات يده وكذاعلك بالتوحيدمع انصافك بدوالعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة هوأ وثق ميئ من العملم ألحاصل قبل الاتصاف وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العدمل ويدكروم اداغ ومنعصرة فترسع الملكة ويعصل الانصاف والتعقبي ويعي العام الثانى النافع في آلا مرة فان آلع إالاول الجردعن الانصاف قليل أبلدوي والمنفع وهددًا علماً كثرا لنظار والمطأوب انساعوا لعسلم الحيالي الناشئ عن العادة \* واعسكمأت المكال عند الشبادع فى كلما كلف به انما هو فى حدا في اطلب اعتقاده فالكالفه فى العالم النانى الحاصل عن الانصاف وماطلب عله من العبادات فالمكال فهاف حسول الانساف والتعقق بها تمان الاقبال على العبادات والمواظبة عليها هوالمحصل لهذه النمرة الشريقة قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات جعلت قرة عسى فى الصلاة فان الصدادة صارت له صفة و حالاً يجدفها سنتهى لذته وقرة عينه وأين هذامن صلاة الناس ومن لهمهافو يل للمساين الذين هم عن صلاتهم ساهوت اللهم وفتتناوا هدناا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرا لمغضوب عليهم ولاالصالين فقد تين لك من جميع ما قررناه أن المالوب في التكاليف كلها حصول ملكة واسعة في النفس بعصل عنها علم اضطراري للنفس هوالتوحيدوهو العقيدة الايمانية وهوالذي تحصر أبه السعادة وأن ذلك سواف السكالن القلبة والبدنية ويتفهم منه أن الاعان الذى هوأصل التكاليف وينبوعها هوبهد تمالمشلبة ذوم اتب أولها التصديق القلى الموافق للسان وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب أيسة تبع الجوارح وتندرج في طاعتها جيع المصرفات مق تنفرط الافعال كلها في طاعة ذلك المصديق الاعاني وهذا أوفع من اتب الايمان وهوالاعان الكامل الذى لايقارف المؤمن معصغيرة ولاكبيرة آذحصول الملكة ورسوخها مانعمن الانحراف عن مناهبه طرفة عن قال صلى الله عليه وسلم لايرنى الرانى حين يرنى وهومؤمن وفى حديث هرقل لماسأل أماس فيان بن حرب عن النبى صلى الله عليه وسلم وأحواله فقال في أصحابه هن لرتد أحدمنهم سخطة لدينه عاللا قال وكذلك الاعان حن تخالط بشاشته القاوب ومعناه أن ملكة الاعان اذا استقرت عسرعلى النفس مخالفها شأن الملكات اذا استقرت فأنها تحصل عشاية الحيلة والفطرة وهددهي المرتبة العبالية سن الاعيان وهي في المرتبة النباية من العصمة لان العصمة واجبعة الانبيا وجوياسا بقاوه فدمحاصله للمؤمنين حصولاتا يعالاعمالهم وتمسديقهم وبهدنه الملكة ورسوخها يقع التفاوت فى الايمان كالذي يتلى عليك من

أثماويل السلف وفتراجم البخسارى رضى الله عنه في باب الايسان كثيرمنه مشل أن الايمان قول وعلو يزيد وينقص وإن المسلاة والمسيام من الايمان وان تطوع ومضان من الاعمان والحسامن الاعمان والمرادبهذا كله الاعمان التكامل الذى أشرقا اليه والى ملكته وهوفعلي وأتما التصديق الذي هوأ قرامرا تهه فلانفا وت فيه فن اعتبر أوائل الاسماء وحلاعلي التصديق منعمن التفاوت كإقال أثمة المتكامين ومناعتبر أواخر الاسما وحلمعلى هدده الملكة آلق هي الايمان الكامل ظهرله التماوت وايس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الاولى التي هي التصديق اذ التصديق موحود في جيع رتبه لانه أقل مايطلق علمه السم الايمان وهو المخاص من عهدة الكفرو المسي سابين الكافروالمسلم فلايجزى أقلمنه وهوفي نفسه حقيقة واحدة لاتتفاوت وانما التفاوت في الحال الحاصلة عن الاعمال كاقلناه فافهم \* واعلم أن الشارع وصف لناهد ا الاعان الذي في المرشة الاولى الذي هو تصديق وعين أمورا مخصوصة كلف التصديق بهابقلو بناواعتقادها في أنفسنامع الاقرار بألسنتناوهي العقائد التي تقرّرت في الدين عال صلى الله عليه وسلم حين ستل عن الاعان فقال أن تؤمن بالله و الا تكته وكتبه ورسله والموم الاستخروتون ما القدرخيره وشره وهذه هي العقائد الايمانية المقرّرة في علم الكلام \* ولنشرا ايها مجلة لتتبين لل حقيقة هذا الذي وكيفية حدوثه فنقول اعدلم ات الشارع لما احم ما بالاعان بمدا الله الذي ردّ الافعال كلها اليه وأفرده به كاقته مناه وعرفناأن في هذا الايمان نجاتنا عند الموت اذا حضرنالم يعرفنا أبكنه حقيقة هدا الخالق المعمود اذذاك متعذر على ادراكا ومن فوق طور نافكاه نما أقرادا عتقاد تنزيهه فى ذاته عن مشابهة المخلوقين والالماصح أنه خالق لهم العدم الفارق على هدذا التقدير ثمتنز يهمعن صفات النقص والالشابه المخلوقين ثم توحيد مالاتحاد والالم يتم الخلق للمائع شماعة قادأنه عالم قادر نبدلك تم الافعال شاهدة ضيته الكالاتحاد والخلق ومرمدوا لالم يخصص ثيءمن المخلوقات ومقدرا يكل كائن والافا لاوادة حادثة وأنه يعيد فنابعد الموت تكميلالعنايته بالايجاد ولوكان لامرفان كأن عيشافه وللمقاء السرمدى بعدالموت ماعتقاد بعثة الرسل للنعاة ونشقاء هداالمعادلاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم مرفشا بذلك وتمام لطفه بنافى الايتا بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب هذه أتهات العقائد الايمانية معللة بأدلتها العقامة وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن تلك الادلة أخذها السلف وأرشد اليها العلاقو حققها الائمة الاأنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصل هذه الدقائد اكثرمشارها من الاسمى المتشابعة فدعاد للشالى الخصام والتناظرو الاستدلال بالعقل زيادة الى

النقل فدث بذلك عدلم الكلام ولنبيناك تفصيل هدذا الجمل وذلك أن القرآن ودد سلوب كاها وصريحة فيابها فوجب الايمان بها ووقع فى كلام الشادع صلوات أتقه عليه وكلام العجابة والتابع منتف سرهاعلى طاهرها غروردت في القرآن آى أخرى قليلة توهم التشبير مرةفى الذات وأخرى فى الصفات فأمّا السلف فغلبو أأدلة الننزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاوعلوااستعالة التشبيه وقضوا بأن الاسات منكلام الله فأسمنوابها ولم يتعرضو المعنياها ببعث ولاتأويل وهدا أمعني قول الكثيرة نهم اقرؤها كاجاث أى آمنوا بأنم أمن عندالله ولاتتعرضوا اتأو يلها ولاتفسيرها لجوازأن تكون ابتلا وفيجب الوقف والاذعان له وشد لعد مرهم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الاسمات وتوغلوا فى التشبيه ففريق أشهوا فى الذات باعتقاد البدوالقدم والوجه عملا بطواهر وردت بذلك فوقعوا في التعسيم الصريح ومخالفة أى التنزيه المطلق التي هي أحيث موارد وأونيم دلالة لانَّ. عـ قولية البسم تقتضي المنقص والافتقار وتغليب آبات السلوب فى التنزيد المعلق التي هي أكثرمو أردوا وضح دلالة أولى من التعلق بغلواهر هــذه التى لناعنها غنية وجع بين الداياين بتأويلهم ثم يغرّون من شــناعة ذلك بقولهم جسم لا كالاجسام وليس ذلك بدافع عنهم لانه قول مناقض وجع بين نني واثبات ان كان بالمعقولية واحدة من الجسم وان حالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقدوا فتونا فى التنزيه ولم يبق الاجعلهم الفغد الجديم اسمامن أسما ته ويتوقف مثله لى الاذن وفريق منهم ذهبوا الى التشييه في الصفات حكاتبات الجهة والاستواء والنزول والسوت والحرف وأمثال ذالة وآل قولهم الى التعسيم فنزعوا مثل الاقلين الى قولهم صوت لاكالاصوات جهة لا كالجهات نزول لا كالنزول يعنون من الأجسام واندفع ذلا بما اندفع به الاولولم بيق ف هذه الظوا هرالااعتقادات السلف ومذاهبهم والايمان بها كما في عقيدة الرسالة لابن ألى زيد وكتاب المنتصرل وفي كتاب الحافظ بن عبد البر وغيرهم فانهم يحوبون على هذا المعنى ولاتغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كالامهم شملا كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث فسائر الانعاء وألف المتكامون فى التنزيه حدثت بدعة المعتزلة فى تعميم هذا التنزيه فى آى الساوب فقضوا بنغى صفات المعانى من العلم والقدوة والارادة والحياة زَائدة على أحكامها لما يازم على ذلك من تعدد القديم بزعهم وهومردود بأن الصفات ليست عين الذات ولاغرها وقضوا بنقى السمع والبصراكونم مامن عوارض الأجسام وهومردود لعبدم

أشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ وانما موادراك المسموع أوالمبصروقضوا بنقي الكلام لشبه مافى السعع والمصرول يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأت القرآن مخلوق يدعة صرح السلف بخلافها وظم شررهذه المدعة واقتها بعض الخلفاء عن أعتهم فعل انساس عليه اوخالفهم أعمة السلف فاستعل الحلافهم ايسار كشرمنهم ودماؤهم كان ذلك سيالانتهاض أهل السنة مالادلة العقلمة على هذم العقائد وفعافي صدوره فمالبدع وقام بذلك الشيخ أبوالحسن الاشعرى أمام المشكامين فتوسط بين الطرق ونفي التشعيه وأثبت الصفات المهنو ية وقصر الننزيه على ماقصره عليه السلف وشهدت له آلادلة الخصصة العدمومه فأثبت الصفات الاربع المعنو به والسمع والبصر والكلام الغائم بالنفس بطريق النقسل والعقر وردعلي الميتدعة ذلك كله وتكلم مهم فيمامهدو الهذه البدع من القول بالمسلح والاصلح والتعسين والتقسيم وكل العقائدفي بعثة وأحوال الجندة والذاروالثواب والعقاب وألحق بذلك الكلام ف الامامة لماظهر حنثذمن بدعة الامامية من قولهم انها من عقائد الاعمان والديجب على الذي تعيينها و خلروج من العهددة في ذلك لمن هي له وكذلك على الامتة وقعساري أمر الأما. مَأْمُ اقضية مصلمية اجماعية ولا تلقى بالعقائد فاذلك ألحقوها عدائل هذا الفن وسموامج وعه علم الكادم المالمافيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف ولست براجعة الى عل والمالان سب وضعه والخوض فيه عوتنازعهم في اثات الكلام النفسى وكثرا تباع الشيخ أى الحسن الاشعرى واقتنى طريقته من بعده المده كابن مجادد وغيره وأخذ عنهم القاضي أبو بكراابا قلاني فتصد رللا . قف طريقتهم وهذبها ووضع المقدتمات العقلية التي تتو نف عليها الادلة والانظار وذلك شل اثبات الجوهرا اذردوا تللا وأن العرض لايقوم بالعرمن وأنه لايبق زمانين وأمشال ذلك مماتتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعدتيه اللعة الدالايمانية فى وحوب اعتقادها لتوقف تلك الآدلة علها وأن بطلان الدلمل يؤذن ببطلان المدلول وبحلت هذه الطريقة وجاءت من أحسس الفنون النظرية والعاوم الدينية الاأن صور الادلة تعتبرها الاقيسة ولم تكن حيند ظاهرة فالمله ولوظهر منهابعض الشي فلم بأخذبه المة كلمون لملابستها للعلوم الفاسفية المياية للعقائد الشرعية بالجلة فكانت مهجورة عنددهم لذلك تم حاوره دالقاضي أى بكرالسا تلاني امام الحرمين أبوا نعالى فأملى في الطريقة كآب الشامل وأوسع القول فيهم الحصه في كتاب الارشاد والمحذ مالناس المامالعقائدهم مُ أَنْتُشْرِتُ مِنْ بِعِلْدُ فَالْ عَلَوْمَ الْمُنْطَقِ فِي الْمَلَةُ وَقُرْأُ وَالنَّاسِ وَفُرِقُوا بِينْدِ و بِمَ العَلْومُ الفلسضة بأنه قانون ومعيارالادلة فقط يسيريه الادلة منها كإيسيرمن سواها تمثطروا

فى تلك القواعد والمقدّمات في فن الكلام للا تدمين فالقو الكثيرمنه الماليراهين التي أدلت الى ذلك ورجاأن كثرامنها مقتيس من كلام ألقلاسفة في الطبيعيات والالهيات فلاسروجا لمعها والمنطق ودهم الى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من يطلان دليله كا. صاراله القاضي فسارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الاولى وأسمى طريقة المتأخرين وربماأ دخلوافيها الردعلى الفلاسفة فعاخالفوافسه من المقالد الايمانية وجملوهم منخصوم العقائد لتناسب الحكثير من مذاهم المبتدعة ومذاهبهم وأقول من كتب في طريقة الكلام على هـ ذا المني الغزالي رجه الله وسعه الانام ابن اللطيب وبماعة تقوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم فوغل المتآخرون من بعدهم في الطلة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلم فحسبو فيهما واحداً من ائتباء المسائل فيهما ﴿ وَاعْلُمُ أَنَّ المُسْكَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بالتكاثنات وأحوالهاعلى وجودالبارى وصفاته وهونوع استدلالهم غالبا والجسم الطبيعي يتظرفيه الفيلسوفي في الطبيعيات وهو بعضمن هذه البكامنات الاأن تظره فيها يخالف النظر المتكام وهور الهرفى آلجدم من حيث يتعرّك ويسكن والمتكام ينظرفيه منحيث يدل عسلي الفاعل وكذا نظراله ملسوف فالالهمات انماه ونظر في الوجود المطلق ومايقتضيه لذاته وتطرا لمتكلم في الوجود من حيث أنه بدل على الوجد والجلة فوضوع علم الكلام عندأ هلد انماهو العقائد الايمانية بعد فرضها صحيحة من الشرعمن حث عكن أن يستدل البهامالادلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكول والسبهعن تلك العقائد واذا تأملت حال الفن فى حدوثه وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرابعد صدرو كالهميفرس العقائد صحيحة ويستنهض الحير والادلة علت حينتذ ماقررنا ماك فيموضوع الفن وأنه لايعدوه والقداخة اطت الطريقتان عندد هؤلا المتأخرين والتبست مسائل المسكلام عسائل الفلسفة بحيث لا يقرأ حدد الفنين من الاسو ولايصل عليه طالبه من كتبهم كافعله السفاوى فالطوالع ومنجا ببعده من علاء العمق مسع الكيفهم الاأن هذه المريقة قديعني بها بعض طلبة العلم للإطلاع على المذاهب والآغراق في معرفة الجاب لوفورد لك فيها وأمّا محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الحكلام فاغاه والطريقة القدعة المتكلمن وأصلها كتاب الارشاد وماحذا حذوه ومن أرادادخال الردّعلى الفلاسفة في عقائد فعلمه بكتب الغزالي والامام ابن اللعارب فانهاوان وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيهامن الاختسلاط في المساتل والاأتياس في آلموضوع ما في طريقة هؤلاه المتأخر بن من بعدهم وعلى الجلة فينبغى أن بعلم أن هذا العسلم الذي هو علم الكلام فيرضر ودى لهذا العهد على طالب

العلم اذا لملدة والمبتدعة قدا نقرضوا والائمة من أهل السنة كفونا أنهم فيماكتيوا ودونوا والادلة العقلية اله باحتاجوا الهاجين دافعوا ونصروا وأمّا الآنفلي بين منها الاكلام تنزه البارى عن كثيرا يهاماته واطلاقه ولقد سمّل الحنيد وجه الله عن قوم مرّبهم من المتكلمين بفيضون فيمه فهال حاهؤلا فقيل قوم ينزهون الله بالادلاء عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال في العيب حيث يستصيل العيب عب لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة اذلا يحسن بحامل السنة الجهل بالحبي النظرية على عقائدها والله ولى المؤمنين

### ١١ (علم التصو"ف)

هــذاالعلم من العلوم الشرعيــة الحادثة فى الملة وأصلة أنَّ طريقة هؤلا القوم لم تزل عندسلف ألامة وكنارهامن اأسحابة والتابعين ومن بعدههم طربقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وز منها والزهد فيما يقبل علمه الجهورمن لذة ومال وجاه والانفرادعن الخلق في الخلوة للعمادة وكان ذلك عامّا في الصابة والسلف فلافشا الاقبال على الديّا في القرن الشاف ومأبعده وجنم الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة ماسم الصوفيسة والمتبعة فة وقال القشيرى رجه الله ولايشهداهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولاقماس وانظاه رأنه لقب ومن قال اشتفاقه من الصفاء أومن الصفة فيعمد من جهة القماس اللغوى قال وكذلك من الصوف لانم ملم يختصوا بليسه \* قات والانظهران قبل الاشتقاقانه من الصوف وهم في الغالب مختصون بليسه الكانوا علسه من مخيالفة النام فيالسر فاخر الثهاب الحابس الصوف فليا اختص هؤلاء عذهب الزهد والانفرادعن الخلق والاقبال على العبادة اختصوا بما تحدد مدركة لهدم وذلك أن الانسان بماهوانسان انما يتمزعن سائرالحبوان بالادراك وادراك وغادادماك للعاوم والمعارف من المقمن والظن والشك والوهم وادراك الاحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصدير والشكر وأمثال ذلك فالروح العاقل والمتصرتف فى المدن تنشأ من ادرا كات وارادات وأحوال وهي التي يمز بهاالانسان و بعضها ينشأمن بعض كاينشأ العلم من الادلة والفرح والخزن عن ادرانا المؤلم أوالمتلذدبه والنشاط عن الحام والكسل عن الاعيا وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته لابدوأن ينشأله عن كل مجاهدة حال تنجة تلك الجماهدة وتلك الحالة الماأن تكون نوع عبادة فترسخ وتصيره فاماللمريد والماأن لاتكون عبادة وانماتكون

صفة حاصلة للنفس من حزن أوسرو وأونشاظ أوكسل أوغر ذلك من المقامات ولا برال المريد يترقى من مقام الى مقام الى أن ينتهى الى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة قال صلى الله عليه وسلم من مات بشهد أن لا اله الا الله دخل الجنسة فالمريدلابة فممنالترق في هذه الاطواروأصلها كالهاالطاعة والاخلاص ويتقدمها الايمان ويصاحبها وتنشأعنها الاحوال والصفات تناتج وغرات تم تنشأعنها أخرى وأخرى الىمقام التوحيدوالعرفان واذاوقع تقصيرفي النتيجة أوخلل فنعلم أنه انماأتي منقبل التقصير فى الذى قبله وكذلك في الخواطر النفسائية والواردات العلبية فلهذا يجتاج المريداني محساسبة نفسه في سائراً عماله وينظرف حقا تقها لانتحسول النتائج عن الاعمال ضرورى وقصورها من الخلل فيهما ككذلك والمريد يجدد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبايه ولايشاركهم ف ذلك لاالقليل من النياس لان الغفلة عن هذا كانماشاملة وغاية أهل العبادات اذالم ينتهوا الى هذا النوع أنهم بأبون بالطاعات مخلصة من نظر الفقه في الاجزاء والامتثال وهؤلاء يعثون عن تسائعها بالاذواق والمواجد ليطلعوا على أخاخالصة من التقسع أولا فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الافعال والتروائ والكادم في هده الاذواق والمواجد التي تحصل عن الجماهدات غ أستقر المريد مقاما ويترق منها الى غيرها غمله مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات فى ألفاظ تدور سنهم اذا لاوضاع اللغوية انم أهي للمعانى المتمارفة فأذاعرض من المعانى ماهوغ مرمتمارف اصطلحناعن التعبيرعنه يلفظ يتيسر فهمهمنه فلهذا اختص هؤلا بهذا ألنوع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه وصارع لم النبريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهسل الفتسا وهي الاحكام العبامة في العبادات والعادات والمعام الات ومسنف مخصوص بالقوم فالقيام جذءا لجاهدة ومحاسبة النفس عليها والسكارم فالاذواق والمواجد العارضة فيطريقها وككيفة الترقى منهامن ذوق الى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدورينهم فى ذلك فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقها وفي الفقه وأصوله والنكادم والتفسر وغبرذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقهم فنهرمن كتبف الورع ومحسسبة النفسءلي الاقتداء فى الاخد ذوالترك كافعل القشديرى فى كتاب الرسالة والسهروردى فى كتاب عوارف المعارف وأمثالهم وجعم الغزالى وجده الله بن الامرين في كتاب الاحمان فدون فعه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم فى عباداتهم وصادعم التصوّف فى الملة علمامد وبالعدان كانت الطريقة عمادة فقط وكانت أحكامها اعمالتلتي من صدور

الرجال كاوقع في سائر العساوم التي قنت بالكتاب من التفسير والحديث والفقة والاصول وغردلك م ثاق هذه الجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حباب المس والاطلاع الى عوالم من أص الله ليس لصاحب الحر أدراك شي منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف أن الروح از ارجع عن الحس الظاهر الى الساطن ضعفت أحوال اكحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتتجذد نشوه وأعان على ذلك الذكر فانه كالغدا التنمة الروح ولايزال فى غووتزيد الى أن يسيرشم ودابعدان كانعلاديك نسجاب الحس ويتم وجودالنفس الذى الهامن ذاتها وهوءين الادرال فينعرض حينتذ لمواهب الربانية والعاوم اللدنية والفتح الالهى وتقرب ذائه في تحقق حقيقته امن الافق الاعلى أفق المهر ثبكة وهذا الكشف كندا ما يعرض لاهل الجاهدة فيدركون من حقائق الوجود مالايدرك سواهم وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها ويتصر فونج مسمهم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلمة وتصبرطوع اوادتهم فالعظماء منهم لايعتبرون هذا الكشف ولايتمسر فون ولا يحترون عن حقيقة شئم يؤمروا بالتكام فيه بليد تدون ما يقع الهم من ذلك عنة ويتعرذون سنهاذاها جهم وقدكان العصابة رضى اللهعنه معلى مثل هذه المجاهدة وكار خطهم مرهذه الكرامات أوفرا الظوظ لكنهم لم يقعلهم بماعناية وفى فضائل أى بكروعر وعمان وعلى رضى الله عنهم كثيرمنها وسعهم في ذلك أهل الطريقة عمن اشتملت رسالة القشيرى على ذكرهم ومن تبيع طريقتهم من بعدهم \* ثمان أومامن المتأخرين انصرفت عنايتهم الى كشف الخبآب والمدارك التى ورامه واختلفت طرق الرياضة عنهم فى ذلك باختلاف تعليهم فى اماته القوى الحسمة وتغذية الروح العاقل مالذكرحتى يخصل للنفس ادراكها الذى لهامن ذانها بقام نشوتها وتغلفيها فاذا حصل ذلك زعوا أن الوجودقد انجصرفى مداركها منتذوأ نهم عصصفوا ذوات الوجودوتصورواحقائقها كلهامن العرش الى الطش هكذا قأل الغزالى رجمالته في كتاب الاحيا بعدأن ذكر صورة الرياضة \* ثمان هذا البكث ف لا يكون صحيحا كلملا عندهم الااذا كأن فاشناعن الاستقامة لان الكين في قد يعصل لصاحب الجوع والخاوة والالم يكن هناك استقامة كالسحرة والنصارى وغرهممن المرتاضين وايس مرادنا الاالسكشف المناشئ عن الاستقامة ومثاله أنَّ المرآذ الصقلة اذا كأنتُ محذبة أومقعرة وحوذى بم اجهة المرق فانه يتشكل فيه معوجاعلى غدر صورته وان كانت مسطعة تشكل فيها المرق صحيحا فالاستقامة للنفس كالانيساط للمرآة فعما ينطبع فيهامن الاحوال والماءى المتأخرون بهدذا النوع من الكشف تسكلموا في

حقائق الموجو عيب العاوية والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسى وأمشال ذلك وقصرت مدارك من لم يشارك من في ما وقهم أذواقهم ومواجدهم ف ذلك وأهل الفتيابين منكر عليهم ومسلم الهم وليس البرهان والدليل شافع في هدد الطريق ردًا وقبولاا ذهى من قبيل الوجد ايات ورعاقصد بعض المستفين بيان مذهب مفكشف الوجودوترسب حقائقه فأتى بالاعض فالاعض بالنسبة الى أهل النظرو الاصطلاحات والعلوم كافعل الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض فى الديباجة التى كتبها فى صدر ذلك الشرح فانه ذكر فى صدود الوجود عن الفاعل وترتيبه أن الوجود كامصادرعن صفة الوحدانية التي هي مظهر الاحدية وهمامعاصا دران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لاغبرويسمون همذا الصدور بالتعبى وأقل مراتب التعليات عندهم تعبى الذات على نفسه وهو يتضمن الكال ما فاضة الا يعياد والظهو راة واله في الحديث الذي يتنا قلونه كنت كنزا مخفسا فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني وهذا الكال في الايجاد المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق وهوعنده معالم المعانى والحضرة الكمالية والحقيقة المحمدية وفيها حقائتي الصفات واللوح والقلم وحقائق الانساء والرسل أجعين والكمل من أهل المله الحمدية وهذا كله تفصيل الحقيقة الحمدية ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى فى المضرة الهبائية وهي مرتبة المشال معنها العرش مم الكرسي مم الافلاك معالم العنهاصر شم عالم التركيب هـ ذا في عالم الرتق فاذا تعبلت فهي في عالم الفتق ويسمى هـ ذا المذهب مذهب أهل التعلى والمطاهر والحضرات وهوكلام لا يقتدر أهل النظر على تحسيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه وبعدما بن كلام صاحب المشاهدة والوجدان وصاحب الدليل ودعاأن كربطاه والشرع هدذا الترتب وكذاك ذهب آخرون منهم الى القول بالوحدة المطلقة وهورأى أغرب من الاقل في تعقله وتفاديمه يزجون فيهأن الوجودلة قوى في تفاصيله بها كانت حقائق الموجود التوصورها وموادها والمناصرانما كانت بمافيهامن القوى وكذلك ماذتها لهافى نفسم اقوة بهاكان وجودها ثمان المركات فيهاتلك القوى متضنة فى القوة التي كان بها التركيب كالقوة المعدنية فيهاقوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية ثم القوة الحيوانية تتنفين القوة المعدنية وزيادة قوتها فى نفسه اوكذا القوة الانسانية مع الحيوانية ثم الذلك يتضمن القوة الانسانية وذيادة وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة للكلمن غيرتفصيل هي القوة الالهية التي انبثت فيجمع الموجودات كلية وجرابية وجعتها وأحاطت بها من كل وجه لامن جهة الظهور ولامن جهة الخفاء ولامن جهة الصورة ولامن جهة

المادة فالكلوا حدوهونفس الذات الالهمة وهى فى الحقيقة واحدة بسيطة والاعتيار هوالمفصل لها كالانسانية مع الحيوانية ألاترى أنهامندرجة فيهاوكا ننة يكونها فتأرة يمثاونها بالجنسم النوع في كلموجود كاذكرناه وتارة بالكلمع الجزعى طريقة المنال وهم في هـــــ اكله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من الوجوه وانما أوجبها عندهم الوهم والخمال والذى يظهرمن كلام ابندهقان في تقريرهدا المذهبأن خقىقة ما يقولونه في الوحدة شسه عاتقوله الحكاف الالوان من أن وجود هامشروط بالضو فأذاع دم الضوم لم تكن الالوان موجودة بوجه وكذاعندهم الموجودات أنحسوسة كلهامشروطة بوجود للدرك الحسى بلوا لموجودات المعقولة والمتوهمة أيضام شروطة بوجود المدرك العقلى فاذا الوجود المفصل كله مشروط يوجود المدرك الشرى فلوفرضنا عدم المدرك الشرى جلة لم يكن هذاك تفسيل الوجود بل هو يسيط واحدفاخر والبردوالصلابة واللينبل والارض والماء والنار والسما والكواكب انماوجدت لوجود الحواس المدركة لهالماجعل فى المدرك من التفصيل الذى لدس فى الموجودوا عماهوفى المدارك فقط فأذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل أنما هوادراك واحددوهوأ نالاغيره ويعتبرون ذلك بحال الشائم فأنه اذانام وفقد الحس المفاهرفقد كل محسوس وهوفى تلك الحالة الامايفصله له الخمال فالوافكذا المقطان انمايعتبرتاك المدركات كلهاعلى التفصيل وعمدركه الشرى ولوقد وفقد دمدركه فقدالتفصيل وهذا هومعتى قولهم الموهم لاالوهم الذى هومن جله المدارك الشرية هنذاملنص رأيهم على مايفهم منكلام ابن دهقان وهوفى غاية السقوط لأنانقطع بوجودالبلدالذى نحن مسافرون عنه والبه يقينامع غيبته عن أعيننا وبوجود السماء المفالة والكواكب وسائر الاشماء الغائبة عناوالانسان فاطع بذلك ولايكابرأحد نفسه فى اليقين مع أن المحققين من المتصوّفة المتأخرين يقولون الداريد عند الكُشف ربمايعرض أه توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم مقام الجع ثم يترقى عنه الى التمييز بن الموجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهومقام العارف الحقق ولابد السريد عندهم منعقبة الجع وهي عقبة صعبة لانه يخشى على المريدمن وقوفه عنسدها فتغسر صفقته فقد تسنت مرا اب أهلهذه الطريقة مانهؤلا المتأخر ينمن المتصوفة المتكامين فى الكشف وفيما وراء الحس توغلوا فى ذلك فذهب الكثير بهم الى الحلول والوحدة كاأشرنااليه وملؤا الصف منهمثل الهروى فى كتاب المقامات له وغره وتعهم ابن العربي وابن سبعين وتلمذهما ابن العفىف وابن الفارض والنعم الاسراميلي في قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا

ما للول والهية الاعمة مذهب الميعرف الاولهم فأشرب كل واحدمن الفريقينمذهب ألاسخر واختلط كالامهم وتشابهت عقائدهم وظهرفى كالام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعون أنه لاعكن أن بساويه أحدف مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله تم يورث مقامه لا تخرمن أهل العرفان وقد أشار الى ذلك ابن سينافى كتاب الاشارات فعافصول التصوف منهافقال جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل واود أويطلع عليه الاالواحد بعدالواحد وهذا كالاملاتقوم عليه حجة عقاية ولادليل شرعى واغاهومن أنواع الخطابة وهو بعينه ماتة وله الرافضة ودانوابه ثم قالوا بترتب وجودالابدال بعدهذا القطب كأفاله الشيعة في النقباء حتى المهمل أسندوالباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلالطريقتهم وتعليهم وفعوه الى على وضي الله عنه وهومن هـ في المعنى أيضا والافعلى رضى الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخاية ولاطريقة في لباس ولاحال بلكان أبو بكروعررضي الله عنهما أزهد الناس بعدرسول اللهصلي الله عايه وسلم وأكثرهم عبادة ولم يعتص أحدمنهم فى الدين بشي يؤثر عنه فى المصوص بل كان العماية كلهم اسوة في الدين والزهدوا مجاهدة يشهد لذلك من كادم هؤلاء المتصوفة فيأمر الفاطمي وماشحنوا كتبهم فى ذلك عماليس لسلف المتصوفة فيسه كادم بنني أواثبات وانماه ومأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم فكتبهم والله يهدى الحاطق ثمان كثيرا من الفقهاء وأهل الفنيا الديواللردعلى هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها وشملوا بالنكيرسا برما وقع لهم في الطريقة والحق أنكلامهم معهم فيه تفصيل فان كلامهم في أربعة مو أضع أحدها الكلام على الجاهدات ومايعصل من الاذواق والمواجد ومحاسمة النفس على الاعمال لتعصل تلك الاذواق التي تصيره قاماو يترف منه الى غيره كاقلناه وثانيها الكلام فى الكشف والخقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الريانية والعرش والكرسي والملاثكة والوحى والنبوة والروح وجفائق كلموجود غائب أوشاهد وتركيب الاكوان فى صدورها عن موجده اوتكونها كامروث النها التصرفات في العوالم والاكوان بأنواع الكرامات ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أعمد القوم يعبرون عنهاقى اصطلاحهم بالشطعات تستشكل ظواهرها فنكرومحسن ومتأقل فأتمأ الكلامف الجاهدات والمقامات وماعصلمن الادواق والمواحدف تتائعها ومحاسبة النفس على التقصرف أسبابها فأمر لامدفع فده لاحدوأ ذوا قهم فده صحيحة والتعقق بهاهوعين السعادة وأماالكلام فى كرامات القوم واخبارهم بالمغيبات وتصرفهم فى الكائنات فأم صحيح عد برمنكروان مال بعض العلماء الى انكارها فليس ذلك من

الحق ومااحتج به الاستاذأ بواسحق الاسفراين من أتمة الاشعرية على انكارها لاانساسها المعزة فقدفرق المحققون من أهل السنة سنهما بالمعترى وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ماجامه قالوا ثمان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غيرمقد وولات دلالة المعجزة على الصدق عقلمة فان صفة نفسها التصديق فاووقعت مع الكاذب البدات صفة نفسم اوهو محال هذامع أن الوجودشاهد بوقوع الحشرين هذه الكرامات وانكارهانوع مكابرة وقدوقع للعصابة وأكابر السلف كشرمن ذلك وهو معاوم مشهوروأ تماا اكلام في الكشف وأعطام حقائق العباويات وترتيب صدور الكائنات فأكثر كالامهم فيه نوع من المتشابه المأنه وجداني عندهم وفا قد الوجدان عندهم بعزل عن أذواقهم فيه واللغات لاتعطى دلالة على مرادهم منه لانهالم وضع الا للمتعارف وأكثره من المحسوسات فينبغي أن لانتعرض لكلامهم ف ذلك ونتركه فيما تركناهمن المتشابه ومن رذقه اللهفهم شئمن هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فاكرم بهاسعادة وأماا لالفاط الموهمة التى يعبرون عثها مالشطعات ويؤاخذهم بهاأهل الشرع فاعلمان الانصاف فى شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحسر والواردات عَلَكهم حتى سطقوا عنها بمالا يقصدونه وصاحب الغيبة غير عناطب والجبورمع فدور غنء لم منهم فضادوا قتدا ومحل على القصد البسل من هذا وان العبارة عن المواجد صعبة الفقدان الوضع لها كاوقع لابى يزيدوأ مقاله ومن لم يعلم فضله ولااشتر فواخذ بما صدرعنه من ذلك أذالم تبين الساماني ملناعلى تأو يلكلامه وأمامن تكام عثلها وهو ماضرف حسه ولم يملك والحدا أيضا ولهذا أفتى الفقها وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج لانه تكلم ف حضور وهومالك خاله والله أعلم وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة الذين أشرفا اليهمن قبل لم يكن لهم وص على كشف الجاب ولاهذا النوع من الادراك اعماهمهم الاتماع والاقتداء مااستطاعوا ومن عرض لهشي من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به بل يفرون منه ويرون اله من العواثق والمحن وأنه ادراك من أدراكات النفس مخلوق حادث وأنّ الموجودات لاتعصر في مدارك الانسان وعلمالله أوسع وخلقه أكبر وشريعته بالهداية أملك فلاينطقون بشئ ممليد وكون بل حظروا اللوض فى ذلك ومنعوا من يكشف له الجاب من أصحابهم من اللوض فيسه والوقوف عنده بل التزمون طريقتهم كاكانوا في عالم الحسقبل الكشف من الاتساع والاقتداء ويأمرون أصحابه مالتزامها وهكذا ينبغي أن يكون حال المريد والله الموفق للصواب

هذا العالمن العاوم الشرعية وهوحادث فاالماه عندماصارت العاوم صدنا أع وكتب الناس فيها وأماارؤيا والتعبيرلهافقد كان موجودا في السلف كاهوفي الملف وربيا كانف الملوك والامم سنقبل الاأنه لم يصل الساللا كتفا فعد بكلام المعمر ينمن أهل الاسلام والافالرؤ باموجودة في صنف الشرعلي الاطلاق ولابد من تعسرها فلقد كان يوسف المستيق صلوات الله عليمه ومبرالرؤيا كاوقع في القرآن وكذلك أبت في الصحيم عن الني صلى الله عليه وسلم وعن أى بكررضي الله عنه والرؤ بامدرك من مدارك الغب وقال صلى الله علمه وسلم الرؤيا الصاطة جزمن ستة وأربه ينجزا من الندوة وعال لم يبق من المشرات الاالرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أوترى له وأول مايدي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيافكان لايرى رؤياً الاجاء ت مثل فلق الصبح وكان المنى صلى الله عليه وسلم اذاا افتل من صلاة الفداة يقول لاصحابه هل رأى أحد منعصكم الاله رؤيايسا الهمءن ذلك استبشر بماوقع من ذلك ممافيه ملهورالدين واعزازه وأتماال ببفكون الرؤيام دركاللغيب فهوآن الروح التلي وهوالبخيار اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمي يتتشرف الشريانات ومع الدم ف ساتر المبدنوبه تكمل أفعال التوى الحيوانية واحسابهم بافاذا أدركه الملآل بكثرة المتصرف فالاحساس بالحواس الحس وتصريف القوى العاهرة وغشى سعلم البدن مايغشاه من بردالليل انخنس الروح من سائر أقطار السدن الى مركزه القلي فيستعم بذاك لمعاودة فعسد فتعطلت الحواس الظاهرة كلها وذلك هومعني النوم كاتقدتم فأول الكتَّابِ مُ انَّ هذا الروح العلى هومطية للرُّوح العباقل من الانسان والروح العاقل مدول بايديم ماف عالم الامربذاته اذحقيقت وذاته عين الادرال وانماينه من تعقله للمدارك الغسبة ماهوفيه من جباب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه فآو وَدِخُلامَنُ هِـذَا الْحِبَابُ وتَعِرِّد عند الرجع الى حقيقته وهوعين الادراك فيعقل كل مدرك فاذا تعردون بعضها خفت شواغله فلابتله من ادرال لمحة من عالمه بقدرما تعرّد له وهوف هذه الحالة قدخفت؛ واغل الحس الظاهركلها وهي الشاغل الاعظم فاستعد لشول ماهنالك من المدارك اللائفة من عالمه واذاأ دوك مايدوك من عوالمه وجسم الى بدنه أذهوما دام في بدنه جسماني لإيكنه التصرف الابالمدارك الجسمانية والمدارك الجسمانية للعدامان الدماغية والمتصرف منهاهو الحسال فانه يتزعمن الصور المحسوسة صورا خيالية ثميدنعها الى المافظة تعفظه الهالحا وقت الحاجة البهاءند النظر والاستدلال وكذات عير دالنفس منها صورا أخوى نفسانية عقلمة فمترق التعريد من المسوس الى المعقول والخمال واسطة بينهما وإذلك اذا أدركت النفس من عالمها

ماتدركه ألقته الى الخمال فيصوره بالمسورة المناسبة له ويدفعه الى الحس المشترك فعراه الماغ كأنه محسوس فيتنزل المدرك من الروح العقلي الى الحسى والخمال أيضا واسطة هذه حقيقة الرؤياومن هذا التقر ريظهراك الفرق بن الرؤيا الصالحة وأضغاث الاحلام الكأذبة فانها كلهاصور في الخسال حالة النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزلة من الروح العقلي المدرك فهورؤ ماوان كانت مأخوذة من الصورالتي فى الحافظة التي كان الخيال أودعها الإهامند المقطة فهي أضغاث أحلام . وأمّا معنى التعبيرة اعبله أن الروس العقلي آذا أدرك مدركه وألقياه الى اللسال فصوره فاتما يصوره في الصورالمناسبة لذلك المعسى بعض الذي كايدرك معنى السلطان الاعظم فيصؤده الخسال بصورة البحرأ ويدرك العداوة فيصؤرها الخيال في صورة الحبسة فاذأ استيقظ وحولم يعلمن أمره الاأنه رأى الصرأوا لحية فينظر المعبريقوة التشبية بعدان يستن أن المعرصورة محسوسة وأن المدرك ورا ماوهو يهدى بقرا ال أخرى تعينه المدرك فنقول مثلاه والسلطان لانااله رخلق عظيم ساسب أن يشبه به السلطان وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدولة ظم ضررها وكذا الاوانى تشبه بالنسا ولانهن أوعمة وأمثال دلك ومن المرئى مايكون صريحالا يفتقرالي تعمير بالاثها ووضوحها أوافر بالشبه فيهابين المدرك وشبهموا هذا وفعف الصيح الرؤيا ثلاث رؤيامن الله ورؤيامن الملك ورؤيامن الشيطان فالرؤ باالتي من الله هي الصريحة التي لاتفتقرالي تأويل والتي من الملك هي الروِّ باالصادقة تَعْتَقُرالي التعبير والروُّ باالتي من الشيطان هى الانسخات \* واعدا أيضا أن اخمال اذا ألق اليه الروح مدركه فاعمايسوره فى القوالب المعتبادة للعس مألم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فسه فلا يمكن من ولد أجي أن يصوّره السلطان البحرولا العدو بالحمة ولا النساء بالاواني لانه لهيدوك شسما من هذه واغايصة وله الخمال أمثال هذه في شبه المناسب امن جنس مداركه التي حي المسموعات والمشمومات وأليتعفظ المعيرمن مثل هذافر بما اختلطه التعبير وفسد قانونه ثمان عسلم المتعبر علم بقوانين كلية يبنى عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله كايقولون المحريدل على السلطان وفى موضع آخر يقولون البحريدل على الغيظ وفي موضع آخر يقولون البحر يدلعلي الهم والأمر الفادح ومثلما يقولون الحسة تدلعلي العدق وفى موضع أخرية ولون هي كاتم سر وفى موضع آخر يقولون تدل على الحياة وأمثال ذلك فيحنظ المعبره فدء القوانين الكلية ويعبرنى كلموضع بماتقتضم بماالقرائن التي تعين من هـ ذم التوانين ماه وأليق بالرو ياو تلك المرائن مهاف المقطة ومنهاف الموم ومنهاما ينقدح فانفس المعنبريا للاصمة التي خلتت فدوكل مدسر لماخلتي له ولمرزل

هذا العلم متناقلا بين السلف وكان محد بن سيرين فيه من أشهر العلم و و يب عنه فى ذلك القوانين و تناقلها الناس له العهد وألف الكرمانى فيه من بعده ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثر واو المتداول بين أهل المغرب لهذا اله هذكتب ابن أبى طالب الفيروانى من علماء القيروان مثل المتع وغيره وكتاب الاشارة للسالمي و هو علم مضى منور النبوة للمناسمة بينهما كا وقع فى العديم والله علام الغيوب

#### ۱۳ (العلوم العقلية واصنافها)

وأماااهاوم العقلية التيهى طسعية للانسان من حيث انه ذوف كرفهي غير مختصة علة بلوجدالنظرفيها لاهل الملل كاهمو يستوون فىمدا ركها ومباحثها وهي موجودة فىالنو عالانسانى منذكان عران الخليقة وتسمى هده العلوم علوم الفليفة والحكمة وهي مشتمله على أربعة علوم الاقل علم المنطق وهوء الم يعصم الذهن عن الخطافى اقتناص المطالب المجهولة من الامورا لحاصلة المعلومة وفائدته تهكزا للطامق الصواب فيما يلتمسم الناظر فى الموجودات وعوارضها ليقف على تُعَة ق الحق فالكاشات عنتهى فكره ثمالنظر بعددال عندهما ماف المحسوسات من الاحسام المنصرية والمكونة عنها والمعدن والنيات والحبوان والاجسام الفلكة والحركات الطبيعية والنفس التي تنبعث عنها الحركات وغسيرذلك ويسمى هذا النس بالعلم الطبيعي وهوالشاتي منها واتماأن يكون الفطرف الامورالتي وراء العاسعة من الروحانياتو يسمونه العلمالالهي وهوالثالث منها والعلمالرا بعوهوالناظرفي المقادير ويشتمل على أربعة علوم وتسمى التعاليم أوالهاء لم الهنسدسة وهو النظرف المقادير على الاطلاق آماا لمنفصلة من حيث كوم أمعدودة أوا لمتصلة وهي امّاذو بعدوا حدّوهو الخطأوذوبعدين وهوالطع أوذوأ بعادثلاثة وهوالجسم التعلمي ينظرفي هدذه المقادير ومأيعرض الهااتمامن حيثذاتها أومن حيث نسسبة بعضها الى بعض وثانيها علم الأرتماطيتي وهومعرفة مايعرض للحكم المنفصل الذى هو العددو يؤخذله من الغواص والتوارض اللاحقة وثالثهاء الموسيق وهومعرفة نسب الاصوات والنقم يعضهامن بعض وتقديرها بالعددوغرته معرفة تلاحين الغناء ورابعهاعلم الهيئة وهو تعيين الاشكال الافلال وحصر أوضاعها وتعددها اكل كوكب من السيارة والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية المشاهدة الموجودة لكل واحد دمنها ومن رجوعها واستقامتها واقبالها وادبارها فهذه أصول العلوم الفاسفية وهي سبعة المنطق وهوا لمقدم منهاو بعده التعاليم فالارتماطيق أولا ثم الهندسة ثم الهنئة ثم

الموسنى ثمااطسعمات ثمالالهمات ولكل واحدمنها فروع تتفرع عنه فن فروع الطبيعيات الطب ومن فروع علم العدد عدلم الحساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الهيئة الازباج وهي قوانين لمسابات حركات الكواكب وتعسد بلهاالوقوف على واضعها مق قصد ذلك ومن فروع النظرف النجوم علم الاحصام النجومية ونحن تنكلم عليها واحدا بعدوا حدالى آخرها واعلمأن أكثرمن عنى بهافى الاجمال الذين عرفنا أخسارهم الانتنان العظمتان فالدواة قبل الاسسلام وهما فارس والروم فكانت أسواق العكوم نافنة لديهم على مابلغنا لمساكان المعمران موفورافيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام وعصره لهم فنسكان لهذه العلوم بحور زاخرة في آ فأقهم وأمصارهم وكانال كادانين ومن قبالهم من السريانين ومنعاصر هممن العبط عناية بالحروالنحامة ومايتهمامن الطلاسم وأخذذلك عنهم الاممن فارس ويونان فاختصب االقبط وطمى بحرهافهم مكاوقع فى المتلومن خسيرها روت وماروت وشأن السعرة ومانقله أهدل العمامن شأن البرآبي بصعيد مصر ثم تنابعت الملل معظر ذلا وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن أم تتكن الأبقابا يتناقا هامنته لوهذه المسماليم وإلله أعلم إصمة امع أنّ سيوف الشرع فائمة على ظهورها مانعة من اختبارها وأم الفرس فكان شأت حدد العلوم العقلية عندهم عظيما ونطاقها مسعالا كانتعله دواته من النخامة واتسال الملك ولقديق البات هذه العلوم انما وصلت الى يونان منهام - بن اللسكندردارا وغلب على علكة الكدنية فاستوى على كتبهم وعلومهم مالا بأخذه المصر والمافتعت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة كتب سعدبن ابي وقاص الى عربن الخطساب ايسد تأذنه فى شأنها وتنقيلها للمسلين فتكتب اليسه عران اطرحوها في الماء فان يكن ما فيهاهدى فقدهد الاالله باهدى منه وان يكن ضلالافقد كفأناالله فطرحوها في الما أوفى الناروذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل اليناد والماالروم فكأنت الدولة منهم المونان أولاوكان لهذم العلوم بينهم مجال رحب وجله أمد اهيرمن رجالهم مل أساطين الحكمة وغيرهم والمصافيها المشاؤن منهم أصحاب الرواق بطريقة حسنة فى المتعلم كانوا يقررن فى رواق يظلهم من الشمس والبردعلى ماذعوا وانصل فيهاسند تعليمهم على مايزعون من لدن لقه مان الحكيم فى تليذه بقراط الدن ثم الى تايد د افلاطون ثم الى تايذه ارسطو ثم الى تليذه الاسكندو الافرودسي وتاه سطيون وغيرهم وكان ارمطومعل الاسكندره لمكهم الذي علب الفرس على ملكهم وانتزع الملك من أيديهم وكان أرسينهم في هذه العلوم قدما وأبعدهم فيهاصيما وكأن يسمى المعلم الاول فطارله في العالمذكر \* ولما انقرض

أمرالدونان وصاوالامراهياسرة وأخسدوابدين النصراليسة هجرواتلك العلوم معما تقتف به الملل والشرائع فيهاو بقت في صفه اودواو ينها مخلدة بافية في خزاتنهم غملكواالشام وكتب وسده العلوم باقية فيهم عبا الله بالاسلام وكان لاهله الظهور الذى لاكفا الهوا بتزوا الروم ملكهم فيا ابتزوه للام واستداء أمرهم بالسسذاجة والغيفلة عن المسنائع حتى اذا تبحيم السلطان والدولة وأخدذوامن أطمارة بأطفا الذي لم يكن لغميرهم من الام وتفننوا في السنائع والعلوم تشوقوا الى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية عاء معوامن الاساقفة والاقسة المعاهدين بعض ذكرمنه آويم أتسمواليه افكار الانسان فيهافيه مثأ بوجعفر المنصورالي ملك الروم أن يعث المده بكتب التعاليم مترجة فبعث المده بكاب أوة المدس و بعض كتب الطسعيات فقرأها المسلون واطلعوا عسلى مافيها وازدادوا مرصاعلى الغفر بمبايق منها وجاءا لمامون بعسدذلك وكانت له فى العلم رغبة بما كان ينقد له فانبعث لهدد العلوم حرصاوأ وذرالرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العرب وبعث المترجين لذلك فأوعى منه واستوعب وعكف عليها النظاده نأهل الاسلام وحذقوا في فنونها وانتهت الى الغاية انطارهم فيها وخالفوا كشيرامن آواء المعلم الاول واختصوه بالردوالقبول لوقوف الشهرة عنسده ودونوا ف ذلك الدواوين وأوبواعلى من تقدمهم في هذه العلوم وكان من أكابرهم في المله أيونصر القارابي وأبو على بنسينا بالمشرق والقاضى أبوالوليد بن دشد والوزير أبو بكر بن الساتغ بالاندلس اله أنوين بلغوا الغاية في هـ ذه العلوم واختص هؤلا مبالشهرة والذكروا قتصركت مر على انتصال المعالم وما ينضاف الهامن علوم النصامة والمصرو الطلسمات ووقفت الشهرة فهذا المنتعل على مسلمة بن أحد الجريطي من أهل الانداس والمده ودخل على الملة من هـنده العلوم وأهلها داخلة واستروت الكثير من الناس عاجته واللها وقلدوا آراءها والذنب في ذلك لمن ارتكبه ولوشاء الله مأفعه الوه \* ثمان المغرب والانداس لماركدت ريح العمران بهما وتناقصت العلوم بتناقصه اضمعل ذلك منهما الاقليلامن وسومه تحجدها في تفاريق من الناس وغيت رقبة من على السنة وسلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم ترن عندهم موفورة وخصوصا فعراق العيم ومابعد وفياورا والنهروأنهم على أبج من العلوم العقلية لتوفر عرانهم واستصكام المضارة فيهم ولقدوقنت عصرعلى آليف متعددة أرجل نعظما عهراة من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين التفتازاني منهافى عسلم الكلام وأصول الفقه والسان تشهد بأن له ملكة واسعنة في هذه العلوم وفي أثنائها مأيدل له على أن له اطلاعاعلى العلوم

الحسكمية وقدماعالسة في الرالمنون العقلية واقه يؤيد بنصره من يشاه كذلك بلغنا لهذا العهد أنّ هدده العلوم الفلسفية ببلاد الافرنجسة من أرض رومة وما لهمامن العدوة الشمى الية نافقة الاسواف وانّ رسومها هناك متعبددة وجمالس تعليها متعددة ودوا وينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة والله أعلم بماهنا الدوه و يخلق ما يشاء و يعتما و

#### العلوم العددية)

وأولها الارتماطيق وهومعرفة خواص الاعبدادمن حيث التأليف اتماعلي النوالي أوبا تضعيف مثل أن الاعداد اذا فوالت متفاضلة بعددوا حدفات جع الطرفيز منها مساولجم كأعددين بعدهمامن الطرفين بعدواحدومثل ضعف الواسطة انكانت عدة تلك الاعداد فردام شل الافراد على تواليها والازواج لي تواليها ومشل أن الاعداد ادا والتعلى نسسية واحدة يكون أواها نصف فانها وثانيها نصف ثالثها الخ أوتكون أولهائلت انبهاو النها المن اللها الخ قان ضرب الطرفين أحدهما في الاستوكضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعدوا حداً حدهما في الا خروم ثل مربع الواسطة ان كانت العدة فوردا وذلك مثل أعدا دروج الزوج المتوالية من اثنين فأربع من شمانية فستةعشرومثل مايحدث من الخواص العددية في وصع المثلثات العددية والمربعات والخمسات والمستدسات اذا وضعت متتالية في سطور ها بأن يجمع من الواحد الى العددالاخ مرفتكون مثلثة وتتوالى المثلثات هكذا في سطر يحت الاضلاع ثم تزيد على كل مثلث ثلث المضلع الذي قبله فتكون مربعة وتزيد على كل حربه بم مثلث المضلع الذي قبله فذكون مخسمة وهلم جراوشوالي الاشكال على توالى الاضلاع و يعدث جدول دوطول وعرض في عرضه الاعداد على تواليها ثم المثلث ات على تواليها ثم المربعات ثم المنمسات الخ وفي طوله كلء دواشكاله بالغاما بلغ وتحدث في جعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقريت منها وتفررت في دواوينهم مسائلها وكذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وذوج الفرد وزوج الزوج والفردفان لكل منها خواص مختصة به تضمنها هذا الفن وليست في غيره وهذا الذن أول أجزاء التعاليم وأثبتها ويدخل في براهم الحساب وللمكاء المتقدمة والمتأخرين فعه تأكدف وأكتكنرهم بدرجونه فى التعاليم ولايفردونه بالتأليف فسل ذلك ابن سدناف كتاب الشفاء والنعياة وغيره من المتنتمين وأتما المتأخرون فهوعندهم مهدروا ذهوغير متداول ومنفعته في البراهن لافي الحساب فهجروه اذلك بعدأن استخلصوا زبدته فى البراهين الحسياسة كافعيله ابن البناء في كتاب رفع الجباب والله سيعانه وتعالى أعلم

« (ومن فروع علم العددم: اعد الحساب) « وهي صناعة علية في -ساب الاعداد بالغه والتغريق فالضم بكون في الاعد ادبالافراد وهوا بليع وبالتضعيف تضاعف عدداما حادعدد آخر وهذاهو لضرب والتفريق أيضا يكون فى الاعداد المامالافراد مال أزالة عدد من عدد ومعرفة البافي وهو الطرح أو تفصيل عدد بأجزاء مساوية تكون عدته اعصلة وهوالصعة وسواء كان هذا الضم والتفريق في العديم من العدد أوالسكسر ومعنى الكسرنسية عددالى عددوتاك النسبة تسعى كسراو كذاك يكون بالمنه والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في مناه فيكون منه والعدد المريع فان تلك الجذور أيضا يدخلها الضم والتفريق وهذه الصناعة حادثه احتيج البهاللمساب في المعاملات وألف الناس فيها كنسيرا وتدا ولوها في الامصار بالتعليم للوادان ومن أحسن التعلم عندهم الاشدام بمالانها تمعارف متضعة وبراهين منتظمة منشأعنها في الغالب عقل منهى ودرب على الصواب وقد بقال من أخذ نفس ويتعليم المسباب أقل أمره انه يغاب عليه الصدر قالماني الحساب من صحة الماني ومناقشة النفس فسسع ذلك خلقاو يتعود الصدق وبلازم مدهبا ومن أحسن الماكيف الماسوطة فيهالهذا العهدد بالغوب كأب المصاوالمغير ولابن البناء المراكشي فسه المنص مسايط القوانين أعساله مفيدم شرحه يكتاب سياه وفع الجباب وهومستفاق على المبتدئ بمافيدمن البراهين الوثيقة المسانى وهوكتاب جليل التدوأ دركا المشيخة تعظمه وهوكاب جدر بذلك وانماجاه والاستفلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم لأن مسائلها أعمالها واضحة كلهاواذا قصد شرحها فأنماهواعطا العلل فاللنا الاعمال وفي ذلك من العسرء لى الفهم مالا يوجد في أعمال الماثل فتأمّله والله يهدى بنورومن يشا وهو القوى المتين (ومن فروعه الجبروا القابلة) \* وهي صناعة يستنرج بها العدد الجهول من قبل المعاوم المفروض أذا كان سنهما نسبة تقتضى ذلك فاصطلموافيها على أنجع الواللمعهولات مراب منطريق التضع فسالمضرب أولهاالعددلات به يتعن المطاوب المجهول باستخراجه من نسسبة الجهول المه وثانها الشئ لان كرمجه ول فهومنجهة اجامدشي ودوأيضاجدد لمايلزم من تضعيفه في المرتبة الشائية وثالثها المال وهوأ مرميهم ومابعد ذلك فعلى نسمة الاسرفي المضروبين شميقع أممل المفروض في المستلد فتضرح الى معادلة يين مختلفين أوأ كثرمن هده الاجتاس فدفا بلون بعضها ببعض ويجبرون مافيها من الكسر حتى بصر صحيحا و يعطون المراتب الى أقل الأسوس ان أمكن حتى يصديرالى الثلاثة التى عليهامدارا بلبرعندهم وهي المعددوا اشئ والمال فان كانت المعادلة بن واحسد

وواحدتعين فالمال والجذريزول ابهاره بمعادلة العددويته ينوالمال وانعادل الجذور يتعين بعدتها وان كانت المعادلة بينوا حدواثنن أخرجه العبل الهندسي من طريق تفصيل الضرب فى الاثنين وهي مهمة فيعينها ذلك الصرب المفصل ولايمكن المعادلة بين اثنين واثنين وأكثرما انهت المعادلة بينهم الحست مسائل لان لمعادلة بين عدد وحذريمال مفردة أومركية عي سنة وأول من كتب في هذا الفن أوعدالله اللوارزم وبعده أبوكامل مصاعب أسلوجه الناس على أثره فسه وكابه في مسائله الست من أحسن التكتب الموضوعة فسيه وشرحه كنسرمن أهل الانداس فأجادوا ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي وقد بلغنا أتبعض أثمة التعاليمن أهل المشرق أنهى المعاملات الحا كثرمن هذه الستة أجناس وبلغها الحفوق العشرين واستغرج الهاكلهاأعالاوأتهم ببراهن هندسمة والله زيدفى الخلق مايشاه سبحاله وتعالى (ومن فروعـه أيضًا المعاملات) . وهوتصر بف الحساب ف معاملات المدن. فى الساعات والمساحات والزكوات وسائر مايعرض فيه العددمن المعاملات يصرف فذلك صناعتا الحساب في الجهول والمعلوم والحسير والمحيم والجذور وغيرها والغرض من تكنيرالمسائل المفروضة فيهاحصول المران والدرية شكوا والعمل شي ترسي الملكة في صناعة الحساب ولاهل الصناعة الحسابية من أهل الانداس السف فيهامتعددةمن أشهرهامهاملات الزهراوى وابن السميروأبي مسلم بخلدون من تليذ مسلة الجريطي وأمثالهم " (ومن فروعه أيضا الفرائض) " وهي صناعة حسابيسة في تصيير السمام لذوى الفروض في الورا "ات اذا تعددت وهلك معض الوارثين وانكسرت مهامه على ورثته أوزادت الفروض عند اجتماعها وتزاحها على المال كله أوكان في الفريضة اقراروا نكادمن بعض الورثة فيحتاج ف ذلك كله الى على عدين بدسها ، القر يضدة من كم تصع ومهام الورثة من كل بعلن مصحاحق تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة بهاء همه مجلة سمام الفريضة فيدخاها من صناعة الحساب بزيك برمن صحيحه وكسره وجذره ومعلومه ومجهوله وترابعلى ترتب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها فتشقل حنائذهذه الصناعة على جزمن الفقه وهوأحكام الوراثة من الفروض والعول والاقرآر والانكار والوصايا والتدبير وغبر ذلك ورمسا تلها وعلى برومن الحساب وهوتصير المهمان باعتبار المحكم الفقهي وهيمن أجل العلوم وقديورد أهلها أحاديث سوية تذمد بغضلهامشل الفرائض ثلث العلم وانهاأ ولمارفع من العساوم وغد يرذات وعندى أن طواهر تلك الاساديث كلها انمناهي في الفرائض العينية كاتقة تم لافرائض الوراثات فانهاأ قل

ون أن كون ف كديما ثان اله و آما الفرائض العيامة فد كثيرة وقد الف الثاس في هدا الفن المعاوحد بنا وأوعبوا وون أحسن التاكيف في معلى مذهب مالك وجداقه كتاب ابن ثابت وشخصرا لفاضى أبى الفاسم المؤفى و حسكتاب اب المخروا لمعدى والصردى و غيرهم لكن الفضل المعوف فكابه مقدم على جميعها وقد شرحه من شيوخنا أبوعبد القد سليمان الشملي كبير مشيخة فاس فأ وضع والوعب ولامام المرمين فيها تاكيف على مذهب الشافعي تشهد با تساع باعد في العساوم ورسوخ قدمه وكذا للمنابلة ومقامات الناس في العساوم مختلفة والله يهدى من بش مجمعه وكذا لارب سواه

## (العلوم الهندسية)

هذاالعلم هوالنظرفى المقاديرا تماالمتسلة كالخلط والسطم والجسم واتما المتفصلة كالاعدادوفيما يورس لهامن العوارض الذاتية مشل أن كلمثلث فزوا باممشل مَّا عُنْهِ مِن أَنَّ كُلِّ خَطَعُ مِنْ وَإِذْ بِينَ لَا يَلْتَقِيانَ فَى وَجِهُ وَلُوخِ رَجِا لَى غَيِرُهُمَا يَهُ وَمُسُلَّ ان كاخطين متقاطه بن فالراويسان المتقايلتان منهم مامتساويسان ومنسل أتالاد بعتمقا درالمتناسبة شرب الاول منهاف الشالث كمشرب الثائى فالرابع وأ مثال ذلك والكتاب المترجم المونانيين في هذه السناعة كتاب أوقليدس ويسمى كتاب الاصول وكتاب الاركان وهوأبسط ماوضع فيها المتعلين وأقل ماترجم من كتاب اليونانين فالملة أيام أي جعفرا لمنصورونسعه مختاخة باختسلاف المترجين فيها كمنين ابن أسمة اق واشابت بن عرة وليوسف بن الجيلح ويشقل على خس عشرة مقلة أوبعية فى السعاوح وواحدة فى الاقدار المتناسية وأخرى في نسب السعاوح بعنها الى بعض وثلاث فالعدد والعاشرة فالمتطفات والقوى على المنطقات ومعشاه الحذود وخس فى الجسمات وقد اختصره الناس اختصار ان مسك شعرة كافعله ابن سينا فتعاليرالشيفا أفردله بزأمنها اختصبه وكذلك ابزالسلت فكأب الاقتعساب وغيرهم وشرحه آخرون شروحا كثيرة وهومبدأ الهاوم الهندسسة اطلاق واعلمأن الهندسة تفيدصا حبهاافاءة في عقله واستقامة في فصحوه لانتبراهيها كلها منة الانتظام جلية الترتيب لايكاد الغلط بدخل أفيد ستهالترتيها وانتظامها فيبعد المنتكر عمارسة اعن اللطاو بشأله الماعقل على ذات المهم وقدزعوا أنه كالمكتوبا على باب افلا طون من لم يكن مهندسا فلا يدخلن منزا الوكان شيوخنا وجهم الله يقولون بمارسة عدلم الهندسة الفكر عثابة الصابون الثوب الذي يغسل منه الاقذاب وينقمه من الاوضار والادران وانما ألك أشرنا السهمن ترتيبه واستظامه و (يمن فروع

هُــذا الغنّ الهندســة المخصوصة بالاشكال الكرية والمخروطات) . أمّا الاشكال المصيرية ففيها كأمان من كتب المونانين اثاوه وسوس ومبلاوش فسسطوحها وقعاوء اوكتاب الددو يوسمفدم فالتعليم على كتأب ميلاوش لتوقب كتسيرمن براهينه علمده ولابدمنه مالمن يريدانلوض فحاله يئة لان براهينها وترقفة عليهما فالبكلام في الهيئة كله كلام في الكرات السعباوية وما يُعرض فيهامن القطوع والدوائر بأسباب الحركات كانذكره فقديتوقف على معرفة أحكام الاشكال المكرية علوحها وتعلوعها وأثناا لمخوءطات فهومن فروع الهنسدسة أيضا وحوصلم ينظر فعيايقع فالاحسام المخروطة من الاشكال والقطوع ويبرهن على مايعرض اذلك من العوارض ببراهين هندسية متوةف ةعلى التعليم الاول وفائدتها تطهرفي الصنااتع الغفيلية التيموا وهاالاجسام مثل النجادة والبناءوكيف تصبيع المتايل الغريبة والهماكل النادرة وكعف يتصيل على جرّالا ثقال ونقل الهياكل بالهندام والميغال وأمشال ذلك وتدأ فرد بعض المؤافين ف هذا الفن كلباف ألحيل العملية يتصعرمن الصفاعات الفريبة والحدل المستظرفة كلجيبة ورمنا استغلق على الفهوم لعدو بغ براحينه الهندسسية وهوموجود بأيدى النباس ينسسبونه الىبى شاكروا تله تعالى أعلم « (ومن فروع الهندسة المساحبة)» وهوفن محتاج اليه ف مسم الارض و وناه اشتغراج مقدا والادمش المعلومة بنسبة شديرا وذواع أوتيرهما أونسدبة أرمش من أرحس اذاعو يست بمثل ذلك ويعتاج الىذلك في وظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة وفى قسعة الموائط والاراضي بين الشركاء أوالورثة وأمثال ذلك من فروع الهندسة ) و وهو علم يُدِّين به أسباب الغلط في الادرال البصري بمعرفة كيفية وقوعها باعلىأت ادواك لبصر بكون بخروط شعاى وأسه يقاعه الساصر وتحامدته المرثى عميقع الغاط كثيراف رؤية القريب كبدا والبعد صغرا وكذارؤية الاشباح المعفرة فحتّ الماه روداً الاجسام الشفافة كبرة ودُوّ يه النّقطة النساذلة من المطرخطام ستقما والسلعة دائرة وأمثال ذلك فيتمن في هدذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراهين الهندسة ويتبن بأيضا ختلاف المنظر فى المقهر ماختلاف العروض الذي ينيني عليه معرفة رؤية الاهلة وجهدول الكسوفات وكنعرمن امشال هذا وقدالف فاهذا الفن كثيرمن اليونانين وأشهرمن أف نسمهن الاسملامين ابن الهيش والغيره فيدأ بضا تأليف وهومن هذه الرياضة وتفاديعها

وهوعلم ينظرف حركات الكواكب الثابة والمحركة والمصرة ويستدل بكنفعات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للافلالة لرمت عنهاهذه الحركات الهسوسة بطرق هندسية كايبرهن على أن مركز الارض مساين لمركز فلك الشمس يوجود حركة الاقدال والادبار وكايستدل الرجوع والاستقامة للسكوا كبعلى وجود أفلاك صغيرة حاملة لهام مخركة داخل فلنكها الاعظم وكايبرهن على وجود الفلك النامن بعركة الكواكب الشابتة وكايبرهن على تعسدد لأغلاله للكوكب الواحسد شعدا دالممول له وأمشال ذلك وادوالة الموسود من المركات وكنفياتها وأجناسها اغياه وبالرصد فانااغناعلنا حركة الاقبال والأدباريه وكذاتر كسب الاخلال فطيفا تهاوكذا الربوع والاستقامة وأمثال ذلك وكان اليونانيون يعتنون الرصد كثيرا ويتغذون له الاسلات الق يوضدع ليرصدبها وكدالكومكب المعين وكانت تسمى عندهم ذات الملق وصناعة علها والبراهن لميه في مطابقة حركتها بحركة القلك منقول بأيدى الشاس وأتماني الادلام فلم تقعيب عشاية الاف المقليل وكأن في أيام المأمون شي منه دصنع الآلة المعروفة للرّصد المسماة ذات أطلق وشرع ف ذلك فلم يتم ولمامات ذهب رجمه وأغفل واعقد من بعده على الارصاد القدية وليست عفنية لأختلاف الحركات اتصال الاحقاب وان مطابقة حركة الالة فى الرصد بحركة الافلاك والكواكب الماهو بالتقريب ولابعملى التعقيق قاذاطاك الزمان ظهرتفا وت ذلك بالتقريب وهكذه الهيثة صدناعة شريفة وايست على ما يسهم ف المنه ورأخ اتعطى صورة السعوات وترتيب الافلال والسكواكب بالمغيقة بلانعانعطي أتحسنه المسوروالهما ستلافلاك لزمت عن هدذه الحركات وأنت تعلم أند لا يعد أن يكون الشئ الواحد لا زما لختلف وان قذا ان الحركات لازمة فهواسدلال باللازم على وجوداللازم ولايعطى المضفة وجهعلى أته علم جليل وهو أحدأ وكان التعالم ومن أحسن التاكيف فيسه كأب الجسيداى منسوب لبطلموس واسرمن ماوادا لمونان الذين أسمناؤه تم بطلعوس على ماحققه شراح الحسكتاب وقدا ختصره الاغة من حكا الاسلام كافعدا ينسينا وأدرجه في تعاليم الشفا و طمه ابن رشدة أيسنامن حكاء الاندلس وابن السعم وابن العلت في كتاب الاقتصار ولابن الفرغات هشة ملنمسة تربهاوحذف براهينها الهندسدية واللهظ الانسان مالميملم سيصانه لااله الاهووب الصللين ﴿ وَمَنْ فَرُوعَمَهُ عَلَمُ الْآذُ إِنَّ ﴾ ﴿ وَهِي صَانَاعًا حسامة على قوانمن عد: يه في العص كل كوكب من طريق سركته وما أدى السه برهان الهيئة فى وضعه من سرعة وبط واستقامة ووجوع وغيردلك يعرف به مواضع الكوآك ق أفلاكهالاى وأت فرض من قب لحسبان حركاتها على تلك

القوانين المستخرجة من كتب الهيئة ولهذه العدماعة قوانين كالمقدمات والاصول لها في معرفة الشهور والابام والتواديخ الماضية وأصول متقررة من معرفة الاوج والمضيض والميول وأصداف المركات واستغراج بعضها من بعض يضعونها في جدا ول مر تمة تسهيلا على المتعلمين وتسمى الازياج ويسمى استغراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة تعديلا وتقوي وللناس فيه تاكيف كثيرة للمتقدمين والمتأخرين مثل البنانى وابن الكادوة دعول المتأخرون لهذا العهد بالغرب على زيج منسوب لابن اسعاق من مضمى تونس في أقل المنافز ون لهذا العهد بالغرب ابن اسعاق مقول في معمل الرصدوان يهوديا كان بصقلية ماهرا في الهيئة والتعاليم وكان قدعني بالرصدوكان يبعث المديما يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها المناف والعبد المناف المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة

#### (علم المنطق)

وهوقوانينيمرف بهاالحديم من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحيم المفيدة المتصديقات وذلك أن الاصل في الادراك المماهوالمحسوسات بالحواما الحسوامات مشتركة في هذا الادراك من الناطق وغيره وانها بقيزالانسان عنها بادراك الكايات وهي مجردة من المحسوسات وذلك بأن يحصل في الحال من الاشخاص المتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الاشخاص المحسوسة وهي الكلي ثم ينظر الذهن بين الملك الاشخاص المتفقة وأشخاص أخرى وافقها في بعض فيصسل له صورة تنطبق أيضا عليهما باءتها رما المفقف والمحل المرتق في التجريد الى الكل الذي لا يجد مكلا أخرمعه وافقه في كون لا جل ذلك بسبطا وهذا مثل ما يجرد صورة المنواص الانسان صورة النوع المنطبقة عليها ثم منظر بنسه وبين الحبوان و يحرد صورة المنس المنطبقة عليها ثم بنهما وبين المبار المالي المناسات الى أن ينتهى الى الجنس العالى وهو الموهر فلا يحدكا بيا وافقه في من في في فف العقل هذا العمل المالة من التحريد ثم ان الانسان المالة الفي كر الذي بهيد والمناتع وكان العمل الماتصور اللماهات وبعني به ادوال ساذح من غير حكم معه واتما تحديقاً المحكم المعاورة المنسورة المناس حكم معه واتما تحديقاً المحكم المالة والمنات وبعني به ادوال المالة والمنات وبعني به ادوال المالة والمنات وبعني به ادوال المالة والمالة والمحكم معه واتما تحديقاً المحكم واتما تحديقاً المحديقاً المحكم واتما تحديقاً المحكم واتما تحديقاً المحكم واتما تحديقاً المحديقاً المحديقة المحدي

امابأن تجمع تظن الكليات بعضهاالى بعض على جهة التأليف فتعصسل صورة ف الذهن كلية منطبقة على أفرادف الخارج فتكون تلك الصورة الذهنية مفدة لمعرفة ماهدة تلك الاشجناص وامابأن يحكم بأمرعلي أمر فسنستله ويكوب ذلك تصديةا وغايته ف الحقيقة واجعة الى التصور إلان فائدة ذلك اذا حصل اعماهي معرفة حقائق الاشميا التي هي مقتضى العلم وهمذا السعى من الفكر فد بكون بطريق صحيح وقد يحسيمون بطريق فاسدفاقتضى ذلك تميزا نطريق الذى يسمى به الفكرف تحصيل المالب العلمة ليتر يزفيها العصيح من الفاسد فكان ذلك قانون المنطق وتكام فيده المتقدمون أول ماتكاموا بهجلا جلاومفترقا ولمتهدنب طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهرفى يونان ارسطوفه لذب مباحثه ووتب مسائله وفسوله وجعله أول العساوم المكمة وفاتح تهاولذلك يسمى بالمعارالا ولوكامه المخصوص بالمنعلق يسمى النص وهو يشتل على عمانية كتب أربعة منها في صورة القماس وأربعة في مادّته وذلك أن الطالب التصديقية على انتحاء م فنها ما يكون المطاوب فده البقين بطبعه ومنها ما يكون المعالوب قيسه الغلق وهوعلى مراتب فسنفارف القياس من حسث المطلوب الذى يفيده وما مأمني أن و المعلقة ما تعديد الله الماء الماء الماء ومن أي - تس يكون من العلم أومن الغلق وقد شظرف القساس لاباء تبارمطاوب مخسوص بلمنجهة التاجه خاصة ويقال للنظر الاول انهمن حث المادة ونعسى مالمادة المنصة المطاوب الخصوص من يقين أونلن ويقال للنفار الناني أنه مرحت الصورة والتاج القياس على الاطلاق فكانت الذلك كتب المنطق عماية ، الاول في الاحماس العالمة التي المها تعريد المنسوسات وهي التي ليس فوقها جنس ويسمى كتاب المقولات \* والشاني في القضايا التصديقية وأصدنافها ويسمى كتاب العبارة . والشالث في القياس وصورة اشاجه على الاطلاق ويسمى كتاب القياس وهذا آخر النظرمن حيث الصورة تمال الموكاب البرهان وهوالنظرف القياس المنتج المقين وكيف بجب أن تكون مقدماته يقينية ويعتص بشروط أخرى لافادة المقتنمذ كورة فسه مثل كونها داتية وأولة وغردلك وفهد أالحكتاب الكلام في المعرفات والحدود اذا لمعاوب فيها انماهواليقي لوجوب المطابقة بين الحد والمحدود لاتعتبه ل غبرها فلذلك اختصت عند المتقدّمين بهذا الكتاب \* والمامسكتاب الجدل وهو القساس المصد قطع المشاغب والقام اللصم وماجب أن يستعمل فيسممن المشهورات ويحتص أين امن جهة افادته لهذا الغرض بشروط أخرى من حيث افادته لهذا الغرض وهي مذكورة مناك وفيهد االحكتاب يذكرا اواضع التى يستنبط منهاصاحب القياس قياسه

وَفَيْهُ عَكُوسُ الْقَصَايَا ﴿ وَالْسَادَسُ كُتَابِ الْبَاهُ مَنْطَةً وَهُوااقْيَاسُ الذِّي بِفَسِيد خلاف الحق وبغااط به المناظرصاحبه وهوفاسدوهذا انماكتب لمعرف به القناس المغالطي فيعذرمنه \* والسابع كاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وجلهم على المرادمنهم وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات . والنا من كتاب الشعروه والقياس الذى بفيد التشدل والتشبيه خاصة فلاقبال على الشئ أوالنفرة عنه ومايجب أن يستعمل فيسه من الفضايا التضلية هـ ذه هي كتب المنطق الممانية عند المتقدُّ من مُ أنَّ حَكِا اليونانين بعداً نتهذ بت المسناعة ورتبت وأوا أنه لابدمن المكلام فى الكليات الخس المفيدة التصور فاستدركوا فيهامقالة تحتص بهامقدمة بنيدى الفن فسارت تسعاوتر جت كلها فى الملة الاسلامية وكتبها وتداولها فكاسفة الاسلام بالشرح والتطنيس كافعله الفاوا بي وابن سيناثما بن وشدمن فلاسفة الاندلس ولابن سينا كتاب الشفاء استوءب فيسه علوم ألغلسفة السبيعة كلهام جاء المتأخرون فغيروا أصطلاح المنطق وألحة وأبالنغلر فى الكليات انلس تمريه وهي الكلام ف الحدودوالرسوم نشاوه نامن كتاب البرهان وحدّ قوا كتَّاب المقولات لان نظوا لمنطقيًّا فيسه بالعرص لابالذات وألحظوا فكأب العبارة الكلام فى العكس لانهمن توابيع التكلام فالقضابا بيعض الوجوءثم تكلموا في القياس من حيث الساجه للمطالب على العسموم لا بحسب مادة وحدة فوا النظرف بحسب المادة وهي الكتب المسة البرهان والجدل والخطابة والتسسعروالسفسطة ووبمسايلم بعشهم باليسعيريتهاالمساما وأغفاوها كائن تمكن وهي المهم المعتسدف الفن ش تنكلموا فعناوه من ذلك كالامامستيعرا وتطروا فيسمهن حيثانه فن برأسه لامن حيث اله آلة للعاوم قطال الكلامفية والسع وأقلمن فعل ذلك الامام فرالدين بن الخطيب ومن بعده افضل الدين اللوغبي وعلى كتبه معقد المشارقة لهذا العهدول في هدف السناعة كتاب كشف الاسرادوهوطويل واختصر فهامختصرالم بروهو حسسن في التعليم مختصرا الولى قدوا وبمة أوراق أخذ بمعامع الفن وأصوله فتداوله المتعلون لهذا العهدفينتفعون وهبرت كتب المتقدمين وطرقهم كأثن لم تسكن وهي عثلتة من عمرة المنعلق وفائدته كاقلناه والله الهادى الصواب

١١ (الطبيعيات)

وهوصا يصتعن الجسم منجهة ما يلقه من الحركة والسكون فينظر في الاجسام المسعاوية والعنصرية ومايتولاعتها من حيوان وانسان وتبات ومعدن ومايتكون

فى الارض من العمون والزلازل وفى المؤمن السحاب والمخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك وفى مسدا الحركة الاجسام وهوالنفس على تنوعها فى الاندان والحيوان والنبات وكتب أرسطوفي موجودة بين أيدى الناس ترجت مع ماترجم من علوم الفلاسفة كافلاسفة كافته من ألف فى ذلك النساف كاب الشفاء جع فيده العلوم السبعة لافلاسفة كافته منا ألمه فى كاب النساوات وكانه يحالف ارسطوفى الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها المنا برشد فلنص كتب ارسطوو شرحها منها له غير مخالف وألف الناس فى ذلك كثيرالكن هده مى المشهورة الهذا العهد والمعتبرة فى الصناعة ولاهل المشرق عناية وشرحه أيضا نصوالد بن الطوسى المعروف بخواجه من أهل المشرق و بحث مع الامام وشرحه أيضا نصواط مستقيم والله يعده وفوق كل ذى علم علم والله يهدى من المام في كثير من مسائله فأ وفى على انظاره و بحوثه وفوق كل ذى علم علم والله يهدى من المام بشاء الى صراط مستقيم

## (علم الطب)

ومن فروع الطبيعيات وسناعة العاب وهي وسناعة تنظر في بدن الانسان من حيث عرض ويصع فيعا ول والمعباحفظ الصحة وبرا المرض الادو بة والاغذ بة بعد أن يبين المرض الذي يخص كل عنومن أعضاء البلد وأسباب تلك الامراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من الادو بة مستدلين على ذلك بأمن جة الادوبة وقواها وعلى المرض والملكل مرض من الادو بة ونعوالا واقالا واقالا والمنافعة والمرض والفي السعية والفيلات والنبض محاذين المعلق المنافعة المائد والمنافعة والمرض والمالطبيب يحاذيها وبعنها بعض الشي بحسب ما تقتضه طبيعة المادة والفيل والسن ويسمى العلم الجامع لهذا والمعلمة المطبور عما أورد وابعض الاعضاء بالكلام وجعلوه علمالما الجامع لهذا والمعلمة والكمال المنافعة التي لاجلها خلق والكمال المنافعة التي لاجلها خلق كل عضومن أعضاء المدن الحيواني وان لم يكن ذلك من موضوع عما الطب الاأنم بعلومين لواحة المقال المنافعة التي ترجت كنيه فيهامن الاقدمين بعلومين لواحة المتالة كالمعلم العسى عليه السياحة التي ترجت كنيه فيهامن الاقدمين والمن ومطاوعة اغتراب وتاكيفه فيها المنافعة التي المتهات التي اقتدى بها جسم الاطباء بعلم وبان قالاسلام في هدد المنافعة أغة جاؤامن وداء القياية مشل الرازى والموسى وابن سيناومن أهل الاندلس أيضا كنيروا شهرهم ابن زهروهي لهذا العهد في المدن الموسى وابن سيناومن أهل الاندلس أيضا كنيروا شهرهم ابن زهروهي لهذا العهد في المدن وابن سيناومن أهل الاندلس أيضا كنيروا شهرهم ابن زهروهي لهذا العهد في المدن وابن سيناومن أهل الاندلس أيضا كنيروا شهرهم ابن زهروهي لهذا العهد في المدن

الاسلامية - أنهائه متاوة وف العدر ان وتناقصه وهي من الصنائع التي لاتستدع ما الا الحضارة والترف كانسف دعد

(فصل) وللبادية من أهل العدمران طب يبنونه فى عالب الامرعلى تجربة قاصرة على بعض الاشخاص متوارثا عن مشايخ الحى وجائرة وربما يصعمنه المعض الا أنه ليس على قانون طبيعي ولاعلى موافقة الزاج وكان عندا لعرب من هدا الطب مستثير وكان فيهم أطبا معروفون كالحرث كلاة وغييره والطب المنقول فى الشرعمات من هذا القبيل وليس من الوجى في شي وانما هو أحر كان عاد باللعرب ووقع فى ذكر أحوال الذي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة لامن جهة ان ذلك مشروع على ذلك النحومن العمل فانه صلى الله عليه وسلم انما بعث لمنه على الله عليه المنافقة في شأن المنابعة وقع فى الأحاديث المحت المنافقة في شأن المنابعة المنافقة المنافة المنافقة الم

#### ۲۰ (الفلاحــة)

هذه الصناعة من فروع الطبيعيات وهي النظر في النيات من حيث تغينه ونشؤه بالسق والهلاح وتعهده عنل ذاك وكان المعتقد مين بهاعناية كثيرة وكان النظرة بهاعنده عاما في النيات من جهة غرسه وتغينه وه ن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلها لروحانيات الكواكب والهياكل المستعمل ذلك كله في باب المصرفة فلمت عنايتهم به لاجدل ذلك وترجم من كتب اليونانيين كاب الفلاحية النبطية منسوية لعلمه النبط مشتملة من ذلك على كبيرولما نظرا هل الملة في الشعلية منسوية لعلمه وكان باب المحرمسد ودا والنظرة مد مخطورا فاقت مروا منه على الكلام في النبات من واختصران العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا المناه واختصران العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج ويق الفن الاخرمنية واختصران العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا النباح ويق الفن الاخرمنية واختصران العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج ويق الفن الاخرمنية واختصران العوام كاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج ويق الفن الاخرمنية والفراس والعملاج وحفظ النبات من حواله ووائقه وما يعرض في ذلك كاه في الفراس والعملاج وحفظ النبات من حواله ووائقه وما يعرض في ذلك كاه في الفراس والعملاج وحفظ النبات من حواله ووائقه وما يعرض في ذلك كاه في الفراس والعملاج وحفظ النبات من حواله وووائقه وما يعرض في ذلك كاه

41

## (علم الالميات)

وهوعلم ينظرف الوجود المطاق فأقرلاف الامووالعبا بالمجسمانيات والرومانيات من الماهدأت والوحدة والكثرة والوجوب والامكان وغردلك ثم ينظرف ممادي الموحودات وانهار وحانيات غفى كمفة صدور الموجودات عنها ومراتبه اغ فى أحوال النفس بعدمفا رقة الاجسام وعودهاالى المبداوهوعندهم علمشريف يرعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجود على ماهر علمه وان ذلك عن السعادة في زعهم وسأتى الرد عليهم وهوتال للطبيعيات فى ترتبهم ولذلك يسمونه علم ماودا الطبيعة وكتب المعلم الاقول فيهموجودة ببناأيدى النساس ولخصه النسينافي كتاب المشفاء والنحاء وكذلك المصماابن رشدمن حكاا الانداس ولماوضع المتأخرون فى علوم القوم ودوّنوا فيهاورة عليهم الغزالى ماردمنها ثم خلط المتأخرون من المتكامين مسائل عسلم الكلام بمسائل الفأسفة تعروضها فيمماحتهم وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع ألااه يات ومسائله عسائلها فصارت كاتنها فن واحدث غيروا ترتيب الحصيماء في مسائل الطسعيات والالهاات وخلطوه مافنا واحداقدمواالكلام في الامورالعامة ثما تمعوه بالجسمانيات وتوابعها ثمار وحانيات وتوابعها الى آخوالعدام كافعله الامام بن الخطيب فالمباحث المشرقية وجميعمن بعددهمن علماء الكلام وصارعه الكلام مختلطا عسائل الحكمة وكنبه محشوة بهاكان الغرض من موضوعه ماومسا الهما واحد والتبس ذلك على الناس وهوغيرصواب لانمسائل عدلم الكلام انماهي عقائد متلقاة من الشريعة كانقلها السلف من غيرب وع فيها المالعقل ولاتعو بل علمه بعدى الهالا تذبت الابه فان العقل معزول عن الشرع وألظاره وما يحدث فيسه ألمتكلمون من اعامة الجيم فليس بحثاءن الحق فيها فالتعليل بالدليل عدان لم يكن معاوما هوشأن الفلفسة بلاغاه والقاسحة عقلمة نعضد عقائد الاعان ومذاهب السلف فيها وتدفع شبه أهل البدع عنه االذين زعوا أن مداركهم فيها عقلية وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالادلة النقلبة كإنلقاه بالسلف واعتقدوها وكشربابين المقامين وذلك أتمسدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقهاعن سدا راسا لانظار العقلمة فهي فوقها وعصطة بمالا سقدادهاس الانوار الالهنة فلاتدخس تحتقانون النظر الضعفا

والمدارك المحاطيها فاذاهبدا فاالشارع المسدوا فسنبغى أن سدسهمل مدارك

. نلق به دونها والانظرف نصيعه عدارك المعقل والوعاريف بل تعقد ما أمر الم اعتقادا

وعلى ونسيست عالم نفه من ذلك ونفوضه الى الشارع ونعزل العقل منه والمتكامون ان دعاهم الى ذلك كلام أهل الالحادف معارضات العقائد السلفية بالبدع وعاداة العقائد السلفية بها وأما النظر في مسائل الطبيعيات والالهمات بالتعديم والسطلان فليس من موضوع علم الكلام ولامن جنس انظار المشكدين فاعلم ذلك لقيز بين الفنين فانهما مختلطان عند ما المتأخرين في الوضع والتأليف والمتحد منه بين الفنين فانهما مختلطان عند ما المتأخرين في الوضع والتأليف والمتحد المطالب عند منه مناهما والمتحد بالموضوع والمسائل وانحاج الالتباس من انتحاد المطالب عند الاستدلال وصار احتماح أهل الكلام كانه انشاء اطاب الاعتداد بالدليل وليعي كذاب المتأخرون من خلاة المتحدة في المحدين والمعلوب فروض الصدق معلومه وحكذاب المتأخرون من خلاة المتحدة في النبوات والاتحاد والحل والوحدة وجملوا الكلام واحدا فيها كلها مثل كلام هم في النبوات والاتحاد والحل والوحدة والعلوم مدارك المتحدة في النبوات والاتحاد والحل والوحدان وغير ذلان والمدارك في هذه الفنون المعام والعالم الفنون والعلوم مدارك المتحدة في النبوات والاتحاد والمورد من المتحدة والمعام والعام والعام والمعام والعام والعام والعام والوحدان و المعام والته المعام والمعام والمعام والته المعام والته أعم الما المناه والمعام والته والمعام والته أعم الصواب

#### ٢١ (علوم السحر والطلسمات)

هوع إبكيفة استعدادات تقد والنفوس البشرية بهاعلى التأثيرات في عالم العناصراما بغير بمعين أو بعد بندين الامورالسماوية والاقل هو السعر والثاني هو العناصراما بغير بمعين أو بعد بندين المعاوية والاقل هو السعر والثاني هو العلاسمات ولما حكانت هذه المعاوية الحافية المعارية المعارية

كتب القوم واستمزج الصناعة وغاص على زيدتها واستخرجها ووضع فيهاغيرهامن التا كيف وأكثر الكلام فيها وفى صناءة السيمياء لانهامن توابعه الان آحالة الأجسام النوعتة من صورة الى أخرى انمايكون بالقوة النفسية لابالصناعة العملية فهومن قبيل السحركمانذكره في موضعه \* شمجاء مسلم بن أحد المحريطي أمام أهـ ل الأنداس فىالتعاليم والسحريات فلخص جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماعًا يذال كيم ولم يكتب أحد في هذا العلم بعد م الفدّم هذا مقدّمة يتبين بهاحقيفة السحروذلك أقالنفوس الشعرية وانكانت واحدة بالنوع فهي مختلفة ما لخواص رهى أمناف كلصنف مختص بخاصية واحدة بالنوع لاتوجدف الصنف الاسخروصاوت تلك الخواص فطرة وجبله اصنفها فنفوس الانبياء عليهم الصلاة والسلام لهاخاصية تستعذبها للمعرفة الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى كامر وما يتسع ذلك من التأثير في الاكوان واستجلاب روحانية الكواسب بالتصرف فيهاوا آما ثمر يقوة نفسانية أوشد مطانية فأما تأثمر الانبيا فددالهي وخاصية رباية ونفوس الكهنة لهاخاصية الاطلاع على المغييات بقوى شيطانية وهكذاكل صنف مختص بخاصية لابؤجد في الأسنروالنفوس الساحرة على من أتب تلائه يأتي شرحها فأولها المؤثرة مالهمة فقطمن غير آلة ولامعن وهذاهو الذي تسميه الفلاسفة السعروالشاني عمين من من اج الافلاك أو العنياسر أوخواص الاعداد ويسمونه الطلسمات وهوأضعف رتمة من الاقل والشالث تأثير في القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا التأثيرالى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بوع من التصرف ويلق فيهاأ فواعامن الخمالات وألحاكات وصور أجما يقصده من ذلك تم ينزلها الى الحس من الرائين بقوة نفسه والمؤثرة فيه فينظر الراؤن كالناف المارج ولس هذالشه عمر ذلككا يحكى عن بعضهم أنه رى البساتين والانم اروااة صوروايس هناك شئ من ذلك ويسمى هذاعند الفلاسفة الشعوذة أوالشعبذة هذا تفصل مرآته مم هدنه الخاصية تكون فى الساحر بالفوة شأن القوى الشرية كلها والماتخرج الى الفعل بالرياضة ورياضة السحركلها انماتكون لتوجه الى الافلاك والكواكب والعوالم العلوية والشمياطين بانواع التعظيم والعبادة والخضوع و لتذلل فهي لذلك وجهة الى غيرالله وسعودله والوجهة الى غرالله كفرفلهذا كان السحركفراوالكفرمن واده واسبابه كا رأيت ولهذا اختلف الفقهاء في قتــل الساحرهــلهولكفره الدابق على فعــلدأو لتصرقه بالافسادوما ينشأ عنهمن الفسادفي الاكوان والكل حاصل منه ولماكانت المرتبتان الاوليان من السعراها حقيقة في الخيارج والمرتب الاخيرة الشالشة

لاحققة لهااختلف العلاء في المحرهل هوحقمقة أواعاهو تخسل فالقاتلون بأن له حقيقة نظروا الى المرتبيتين الاولسن والقائلون بأنالاحقيقة له نظروا الى المرتبة الثااثة الاخسرة فليس سنهم اختسلاف في نفس الامر بل اعماجاء من قبل اشتباه هدد المراتب والله أعلم الم واعلم أن وجود السعرلامية فيسه بين العقلامن أجل المتأثيرالذى ذكرناه وقدنطق بعالقرآن قال الله تعمالى ولمكن الشماطين كفروا يعلون الناس الدهروماأنزل على الملكين بهابل هاروت وماروت ومايعلمان من أحمد حتى يقولاانمانحن فتنة فلاتكفر فيتعلون منهمماما يفرقون ببن الروز وجه وماهم بضارين به من أحد الاياذن الله وسحرر سول الله صلى الله علمه وسلم حتى كان يخمل المسمأنه يفعل الشئ ولايفعله وجعمل محره في مشطومشاقة وحف طلعة ودفن في بتردروان فأنزل الله عزوجل عليمه فى المعودتين ومن شرة النفا مات فى العمقد قالت عائشة رضى الله عنها فكان لايقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحرفيها الا انحلت وأتمأ وجودالسحرف أهليابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيسين فكشرونطقيه القرآن وجاءت يه الاخبار وكان للسعرف بابل ومصرأ زمان بعثة موسى علمه السلام أسواق افقة ولهذا كانت سجزة موسى من جنس ما يدّعون و يتناغون فيسه وبتي من آثار ذلك في البرابي بصعب مصرشوا هددالة على ذلك ووا يشاما العبان من يصورصورة الشخص المسعور بخواص أشاما مقابلة لمانواه وحاوله موجودة مالمسمور وأمثال تلك المعانى من أسماء وصدفات في التأليف والتفريق ثم يتكلم على المال الصورة التي أقامهامقام الشخص المسحور عيناأ ومعدى غينفث من ريقه بعداجة ماعه فى فيسه متركر رجخارج تلك الحروف من المكلام السوويعة دعلى ذلك المعدى فسبب أعده لذلك تفا ولابالع قدواللزام وأخذا لعهدعلى من أشرك بهمن الحنق فففه فى فعله ذلك استشعار اللعزيمة بالعزم ولتلك المنمة والاسماء السيئة روح خبيئة تغرج منده مع النفز متعلقة بريقه أخارج من فيد مالنفث فتنزل عنها أرواح خبيثة ويقمع عنذلك بالمسمورما يحاوله الساحروشاه دناأ يضامن المنتحلمن للمعروعمله من بشمرالي كساءأ وجلدويتكام عليمه في سره فاذا هومقطوع متخرق وينسيرالى بطون الغنم كذلك فى من اعيم الالبعيم فاذا امعارها ساقطة من بطونم الى الارض وسمعناأن بأرض الهندلهذا العهدمن يشعرالى انسان فيتحتت قلمه ويقعمينا وينقبءن قلبسه فلايوجد فحشاه وبشهرالي الرمانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها سى وكذلك معناأن بأرض السودان وأرض الترائمن يسعر السعاب فيمطر الارض

المخصوصة وكذلك رأينامن عمل الطلمات عجائب فى الاعداد المتحابة وهى ولم رفد أحدالعددين ما تنان وعشرون والاستوما تنان وأربعة وعُمانون ومعنى المتصابة أنأ أجزاء كل واحدالى فيهمن أصف وثلث وربع وسدس وخس وأمثالها اذاجع كان مساو باللعدد الا خوصاحبه فتسمى لاحل ذلك المتصابة ونقل أصاب الطلسمات أن لذلك الاعداد أثرافي الالفة بين المتصابين واجتماعه ما اذا وضع لهــــا مثالان أحده مابطالع الزهرة وهي في بيتها أوشرفها بأطرة الى القمر نظر مودة وقبول ويجعل طالع الناني مابع الاول ويضع على أحد التمثالين أحد العددين والاخرعلى الا خرو يقصد بالاكثر الذي يرادا تلافه أعنى المحبوب ماأ درى الا كثر كمة أو الاكترأجزا فيكون لذلك من التأليف العظيم بين المتعا بين مالايكاد ينفك أحدهما عن الا من خرقالة صاحب الغاية وغيره من أعمة هـ ذا الشأن وشهدت له التعبر بة وكذا طابع الاسدو يسمى أيضاطابع الحصى وهوأن يرسم فى قالب هنداصبع صورة أسد شاتلاذنبه عاضاعلى حصاة قدقسمها بنصفين وبين بديه صورة حية منسابة من رجليه الى قبالة وجهده فاغرة فاهاالي فسدوعلي ظهره صورة عقرب تدبو يتمين برسمه حلول الشمس بالوجه الاقل أوالشالث من الاسد بشرط صلاح النيرين وسلامتهمامن النعوس فاذاوجدذلك وعثرعليه طبع فىذلك الوقت فى مقدارًا لمثق ل فادونه من الذهب وغس بعدف الزعفران محلولا بماء الورد ورضع فى خرقة حرير صفرا فانم سم يزعون أتالمسكه من العزعلي السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم وتسحيرهم في مالا يعبر عنه وكذلك للسلاطين فيهمن القوة والمعزعلى من تحت أيديم سم ذكر ذلك أيضا أهدل هذا الشأن فى الغابة وغيرها وشهدت له التعبر بة وكذلك و فق المسدّس المختص بالشمس ذكروا أثه يوضع عند حلول الشمس في شرفها وسلامتها من النعوس وسلامة القمر بطالع ملوكى يستبرفيه نظرصاحب العاشرلصاحب الطالع نظرمودة وقبول و يصلح فيه ما يكون في موالد دا الول من الادلة الشريفة و يرفع في خرقة حريرصفرا . بعدأن يغمس في العاب فرغموا أن له أثر الى صحابة الملوك وخدمتهم ومعاشرتهم وأمثال ذلك كثيروكماب الغاية لسلة بنأجد المجريطي هومد وية هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكالمسائلها وذكرلناأن الامام الغذربن الخطيب رضع كاياف ذلك وسيما السمر المكتوم وأنه بالمشرق يتداوله أهله وغور لم نقف عليه والامام لم يكن من أعمة هذا الشأن فيمانطن واعل الامر شلاف ذلك و بالمغرب صنف من هؤلا المنتحلين لهذه الاعمال السعوية يعرفون بالبعاجين وهم الذين ذكرت أولا أيهم يشيرون الى الكدا • أوا يلند فيتغزق ويشيرون الحد مأز الغنم بالبعج فتنبعج ويسمى أحدهم لهذا العهمد بأسم

البعاج لاتأكر ماينتهل من السعر بعبج الانعام رهب بذلك أهلها المعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك فى الغاية خوفا على أنفسهم من الحكام لقيت منهم جاعة وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك وأخد برونى أن لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفرية واشراله الروحانيات الجن والكواكب سطرت فيهما صحيفة عنددهم أسمى الخزيرية يتدا رسونها وانتبرذه الرئاضة والوجهة يصاون الى حصول هدده الافعال الهم وان التأثيرالذي الهما غاهوفيم اسوى الانسان الحرمن المتاع والحيوان والرقيق ويعبرون عن ذلَّك بقولهم انمانفعل فيما تمشى فيسه الدواهم أى مايملك و يباع ويشترى من سائر المتملكات هذا مازعوه وسألت بعضهم فاخبرني به وأتماأ فعالهم فظاهرة موجودة وقفنا على الكشرمنها وعاينتها من غبروية في ذلك هذا شأن السصرو الطلسمات وآثارهما في العالم فأما الفلاسقة ففرقوا بين السحروا اطلسمات بعدأن أثبتوا أنهما جمعا أثرالنفس الانسائية واستدلوا على وجود الاثرللنفس الانسائية بأن لهما آثارا في بدنها على غير المجرى الطيدمي وأسبايه الجسمائية بلآثارعا رضة من كفيات الارواح تارة كالسطونة آلحادثة عن الفرح والسرور ومنجهمة التصوّرات النفسائية أخرى كالذى يقعمن قبل التوهم فان الماشي على حرف حالط أوعلى حبل منتصب اذا قوى عنده توهم السقوط سقط بلاشك واهذا تعدكم وامن الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هدذا الوهم فتعدهم يشون على حرف الحائط والحبل المنتصب ولايضافون السقوط فثنت أن ذلك من آثارا لنفس الانسانية وتصورها السقوط من أجل الوهم واذاكان ذلك اثرا للنفس في بدنها من غيرا لاسباب الجسمانية الطبيعية فجائزة ن يكون لهامثل هذا الاثرف غيريد نهاا ذنستم الى الابدان ف ذلك النوعمن التأثيروا حدة لانهاغيرحالة فى البدن ولأمنطبغة فيه فثبت أنع أمؤثرة فى سائر الاجسام وأماآلتفرقة عندهم بين السحروا لطلسهمات فهوان السحرلا يحتماج الساحرفيه الى معين وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرا رالاعداد وخواص الموجودات وأوضاع الفلك المؤثرة فى عالم العناصر كما يقوله المنع ون ويقولون السصر اتحادذو حبروح والعلسم اتحادرو حجسم ومعناه عندهمر بط الطبائع العلوية السماو يةبالطبائع السفلية والطبائع العلوية لهي روحانيات الكواكب ولذلك يستعين صاحبه فى غالب الاص بالتجامة والساحرع فدهم غيرمكنسب لسعره بلهو • فطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذلك النوعمن المتأثير والفرق عندهم بين المعزة والسحرأت المعزة قوة الهيسة تبعث فى النفس ذلك التأثير فهو مؤيد بروح الله على فعاه ذلك والساحرانما يفعل ذلك من عند نفسه و بقوَّ ته النفسانية و بامداد

الشمياطين فيبعض الاحوال فيبتهم الفرق فى المعقولية والحقيقة والذات ف نفس الامروانمانستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الميروفى مقاصد المفرو النفوس المتمضة للغمروا لتعدى بماعلى دعوى النبؤة والسحر انمأ يوجد الصاحب الشروق أفعال المشرق الغالب من التفريق بن الزوجين وضرو الاعدا وأمثال ذلك وللنفوس المتمعضة للشرهذا هوالفرق بينهما عندا لحكا الالهيين وقد بوحدابعض المتسوفة وأصحاب الحيكرا مات تأثيراً بضافى أحوال الغيالم وليس معدودا منجنس السعروانماهو بالامداد الالهى لأنطر يقتهم وتحلتهم منآثاو النبوة وتوابعها والهمفى المدد الالهبى حظعلي قدرحالهم واعانهم وتمسكهم بكامة ائله واذا اقتدرأ حدمنهم على أفعال الشرة فلاياته عالانه متقيد فيما يأتسه ويذره للامر الالهى فالايقع لهم فيه الاذن لايأ تونه بوجه ومن أتاه منهم فقدعد لعن طريق الحق ورعاسلب حاله واساكانت المعزة مامدا دروح انته والقوى الالهية فلذلك لايمادضها شئ من السحر وانظرشأن سحرة فرءون مع موسى في معجزة العصاكيف تلقفت ما كانوا يأفكون وذهب معرفهم واضمعل كالنائريكن وكذلك لماأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المعود تمن ومن شر النفائات في العدد عالت عائشة رضى الله عنها فكان لايقرؤها على عقد تمن العقد التي سعرفيها الاا نعلت فالسعر لا يُبت مع الم الله وذكره وقدنقل المؤر خون أن زركش كاويان وهي راية كسرى كأن فيها الوفق المثيني العددى منسوجابالذهب فيأوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق ووجدت الراية يوم قتل رستم بالقادسية واقعة على الارض بعد انهزام أهل فارس وشناتهم وهوفه ماتزهم أهل الطلسمات والاوفاق مخصوص بالغلب في الحروب وأنّ الراية التي يكون فيها أو معهالاتنهزم أصلاالاأت هذه عارضها المدد الالهي من اعبان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بكامة الله فانحل معها كل عقد سعرى ولم يثبت وبطل ما كانوا يعملون وأتماالشر يعةفلم تفرق بين السحروا لطلسمات وجعلته كله بابا واحدا محظوما لَانَ الافعال انمــا أَما كَ النَّا الشَّارَعُ منها ما يهــمنا فى ديننا الذى فيــه صَّــلاح آخرتنا أو فى معاشنا الذى فيه صلاح دنيا ناومالا يهمنا فى شئ منهما فان كان فيه ضروا ونوع ضرو كالسحرا الماصل ضرره بالوقوع ويلحق به الطلسمات لان أثرهما وأحدو كالنعمامة التي فيهانوع ضررىاء تقادالنا ثمرفتفسد العقسدة الاعانية يردالامورالى غمرالله فمكون حينتذ ذلك الفعه لمحظورا على نسبته في الضرروان لم يكن مهما علينا ولا فيه ضرو فلا أقلمن أنّ تركد قرية الى الله فان و خسن اسلام المروتركذ ما لا يعنيه فجعلت الشريعة ماب السحر والطلسمات والشعوذة باباوا حدد المافيها من الضرو وخصيته بالخلر

والمتعريم وأماالفرق عندهم بين المعجزة والسعرفالذى ذكره المسكلمون انه واجع الى المتعدى وهود عوى وقوعها على وفق ما ادّعاه قالوا والساحر مصروف عن مثل هذا المتعدى فلا يقع منه ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غيره قد ورلان دلالة المجزة على الصدق عقلية لان صدفة نفسها التصديق فلووقعت مع الكذب لاستعال الصادق كاذبا وهو محال فاذ الاتقع المعجزة مع الكاذب باطلاق وأما الحكا فالفرق بينهما عندهم كاذكر ناه فرق ما بين الخيروالشرق في ما ية الطرفين فالساحر لا يصدومنه المعرولا يستعمل في أسباب الشروك من المقيض في أصل فطرت ما والله يهدى من يشاء وهو القوى المعز نزلارب سواء

(فصل) ومن قبيل هذه التأثيرات النفسائية الاصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان عندما يستصدن بعينه مدركامن الذوات أوالاحوال ويفرط في استحدانه و فشأعن ذلك الاستحدان حيننذ أنه يروم معه سلب ذلك الشئ عن اتصف به فيوثر فساده وهو جبله فعلر ية أعنى هذه الاصابة بالهين والفرق سنها و بين التأثيرات وان النما مالا يكتسب أن صدورها واجع الى اختيار فاعلها والفطرى منها قوة صدورها لانفس صدورها والها المائل بالسحرا و بالكرامة يتتل والقاتل بالعين لا يقتل وماذلك الالنه ليس عاير يده و يقصده أو يتركه وانحاه و مجبور في صدوره عنه والله أعلى على ما في الديرائر

### اعلم اسرار الحروف)

وهوالمسمى الهذا العهد بالسميان قل وضعه من الطلسمات المه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص وحدث هدا العلم في الملابعد صدر بها وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم الى كشف ججاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ومن اعهم مفي تنزل الوجود عن الواحدور تبيه وزعوا أنّ الكمال الاسمائي مفاهره أرواح الافلال والكواكب وأن طب العالم الحروف واسرارها سيارية في الاسمافه في سارية في الاكوان على هذا النظام والاكوان من لدن الابداع الاقل تنفقل في اطواره وتعرب عن أسراره فحدث اذلك علم أسرارا لحروف وهومن تفاريع علم السيما الايوقف على موضوعه ولا تحاط ما العدد مسائلة تعددت فيه تاكيف الموفى وابن العربي وغيره ما عن البيمة في عالم المناسبة في عالم وغيره ما عن البيمة في عالم وغيره ما عن البيمة في عالم المناسبة في عالم وغيره ما عن البيمة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في عالم وغيره من النفوس الربائية في عالم وغيره من النفوس الربائية في عالم وغيره من المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في المناسبة في المناسبة في عالم المناسبة في ال

الطسعة بالاسماء الحسني والكامات الالهمة المناشة عن الحروف المحيطة بالاسرار السآرية فى الاكوان نم اختاه وافى سرّ النصرّ ف الذى فى الحروف بمناه وفته سم من جعله للمزاج الذى فيسه وقسم الحروف يقسمة الطبائع الى أربعسة أصناف كاللعناصر واختصت كلطسعة بصنف من المروف يقدع التصرف فاطسعتها فعمالا وانفعالا بذلك الصنف فتنوعت المروف بقانون صسناعى يسمونه التسكسيرالي نارية وهوانية وما يسة ورابسة على حسب تنوع العناصر فالا لف للناروالب للهوا والحيم للماء والدال للتراب ثمرجع كذلك على التوالى من الحروف والعناصر الى أن تنف فتعين لعنصرالنارحروف سبعة الالف والهاء والطاء والميم والفاءوالسين والذال وتعين لعنصرالهوا مسعة أيضا الباء والوا ووالياء والنون والضادوالتاء والظاء وتعين لعنصر الماءأ يضاسبعة الجيم والزاى والكاف والصادوالقاف والشاء والغين وتعين لعنصر المتراب أيضاسبعة الدال واسلاء واللام والعين والراء واشلاء والشين واسكروف النسارية لدفع الامراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تعالم مضاعفتها ماحساأ وحكما كآفى تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والمناثية أيضا لدفع الامراض الحارة من المات وغيره المانف من القوى الساردة حيث تطلب مضاعفتها حساأو حكاكت مق قوى القمر وأمثال ذلك ومنهم من جعل سر التصرف الذى في الحروف للنسبة العددية فانحروف أيجدد الةعلى اعدادها المتعارفة وضعاوط بعافبينهامن أجل تناسب الاعدداد تناسب في نفسها أيضا كابين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبت م فالباء على اثنين في مرتب الاسماد والحساف على اثنين فى مرتسة المشرات والراءعلى النين في مرتبة المنين وكالدى بينها وبين الدال والمسيم والتا الذلالتهاءلي الاربعة وبين الأربعة والأثنين نسبة الضعف وخرج للاحماء أوفاقه كاللاعداد يختص كل منف من الحروف بصنف من الاوفاق الذي يناسه من حدث عددالشكل أوعد داخروف وامتزح التصرف من المراخر فى والسر العددى لاجل التناسب الذي ينهما فاماسرا التساسب الذي بين هذه الحروف وأمن جة العلبائع أو بين المروف والاعددادفأ مرعسرعلى الفهم اذليس من قبيل العلوم والقياسات وانما مستندهم فيه الذوق والكشف قال البونى ولاتطن أتسر الحروف بما يتوصل اليه بالقياس العقلي واغياهو بطريق المشاهدة والتوفيق الالهبي وأما التصرف فعالم الطسعة بهده الحروف والاسماء المركبة فيها وتأثر الاكوان عن ذلك فأص لا شكر لثبوته عن كثيرمنهم بواترا وقديظن أن تصرف هؤلا وتصرف أصحاب الطلسمات واحدوليس كذلك فأن حقيقة الطلسم وتأثيره على ماحققه أهلد أنه قوى ووحانية من:

وروهزالقهر تفعل فماله ركب فعل غلبة وقهر بأسرا رفالكمة ونسب عدديه وجورات جالبات روحانية ذاك العلسم مشدودة فيسمبالهمة فائدتها ربط الطمائع العالوية بالطما تع السفلمة وهوعندهم كالجيرة المركبة من هوالية وأرضمة وما يقو مارية حاصلة فيجلتها تحمل وتصرف ماحصلت فيسه الىذاتها وتقليسه الىصورتها وكذلك الاكسعرالاجسام المعدنية كالخمرة تقلب المعدن الذي تسرى فمدالي نفسها بالاحالة ولذلك يقولون موضوع المكيما مجدد في حسدلان الاكسدرا براؤه كاهاجسدانية ويقولون موضوع العلسم روح ف جسدلانه ربط الطباتع العلو ية بالطباتع السفلية والطباتع السغلية جسدوالطبائع العلوية دوحانسة وتحقيق الفرق بن تصرف أحسل الطلسمات وأهل الاسما بعدأن تعلمأن التصرف فعالم الطسعة كله اغماه وللنفس الانسانية والهمماليشريةات النفس الانسانية محمطة بالطبيعة وساكة عليها بالذات الاأت تصرف أهل الطلسمات اعاهو في استنزال دوسائية الافلاك ودبطها مالصوراً و ماانسب العددية حتى يحصل من ذلك نوع من اج يفعل الاحالة والقلب بطسه ته فعسل أخرة فيماحصلت فيه وتصرف أصحاب الآسماء انماهو بماحدلهم مالجاهدة والكشف من النورالالهي والامدادالر مانى فيسخر العاسعة لذلك طائعة غرمستعصمة ولايعتاج الى مددمن القوى الفلكمة ولاغيرهالات مدده أعلى منها و يحتاج أهل الطلسف أت الى فللمن الرياضة تفيد النفس قوةعلى استنزال روحانية الافلاك وأحون بهاوجهة ور ياضة بخلاف أهل الاسماء فان رياضة مى الرياضة الحسكبرى وليست لقصد المتصرف فالاكوان اذهو يحاب وانما التصرف حاصل الهسم بالعرض كرامة من كرامات الله الهدم قاب خلاصاحب الاسماء عن معرفة أسرا والله وحقائق الملكوت الذى هونتيجة المشاهدة والكشف واقتصرعلى مناسبات الاسماء وطبائع الحروف والكامات وتصرف بهامن هذه الحيثية وهؤلاء هم أهل السيمياء في المشه وركان اذا لافرق بينه وبين صاحب الطلسمات بلصاحب الطلسمات أوثق منه لانه يرجع الى أصول طبيعية علية وقوانين مرتبة وأتماصا حب اسرار الاسماء اذافاته الكشف الذى يطلعبه على حقائق البكامات وآثار المناسبات بفوات اللهوس في الوجهة وليس له فى العادم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه يكون عاله أضعف رسة وقد عزج صاحب الأسيما ووى الكامات والاحماء بقوى الكواكب فعد مذلذكر الاسماء الحسنى أومار مبرمن أوفاقها بلولسا برالاسماء أوقانا تكوثمن حظوظ الكوكب الذي يناسب دلك الاسم كافعله البوتى فكابه الذى ماء الاغاط وهذه المناسبة عندهم هيمن لدن الحضرة العسمانية وهي برزخيسة السكال الاسمان وانماتنزل تفصيسلها

فى الحقائق على ماهى عليه من المناسبة و اثبات هذه المناسبة عندهم انحاهو بحكم المشباهدة فأذاخلاصاحب الاسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك المناسسة تقلسدا كانعله عثابة علصاحب الطاسم بلهوأ وثقمنه كاقلناه وكذلك قديزج أيضا ماحدالطلسمات علدوقوى كواكبه بقوى الدعوات المؤلفة من الكلمات المخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب الاأت مناسبة الكلمات عندهم لستكا هي عند أصحاب الأسمام من الاطلاع في حال المشاهدة وانما يرجع الى ما قتضيَّه أصول طريقتهم المصرية مناقتسام الكواكب لحسعمافي عالم المكونات منجواهر واعراض وذوات ومعانى والحروف والاسماس مرسداد مافه فلا كاواحدمن الكواكب قسم منها يخصده ويبنون على ذلك مبانى غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآبه على هـ ذا التحوكمافع لدمسلة المجريطي في الغاية والظاهر من حال البوني في انماطه أنه اعتبرطر يقتهدم فانّ تلك الانماط اذا تصفحتما وتصفحت الدعوات القي تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السسعة ثموة فتعلى الغياية وتصفعت قيامات الكواكب التي فيهاوهي الدعوات التي تعتص بكل كوكب يسمونها قينامات الكواكب أى الدعوة التي يقام له بهاشه دله ذلك اتما بأنه من ما دّتها أو بأنّ التناسب الذي كان في أصل الابداع و برذخ العلم قضى بذلك كله وما أوتيتم من العسلم الاقليلا وليس كلماحرمه الشارع من العلوم بمنكر الثبوت فقد ثبت أنّ السحر حق مع حفاره الكنحسينامن العلم ماعلما \* (ومن فروع علم السيماء عندهم استفراج الاجوية من الاستلة) \* بارتباطات بين الكامات حرقية يوهمون أنم أصل في مرفة ما يعاولون علممن النكائنات الاستقبالية وانماهى شبه المعاناة والمسائل السيالة والهم فى ذلك كلام كشيمن أدعية وأعجبه زايرجة العبالم السبق وقد تقدم ذكرها ونبين هناماذكروه ف كيفية العمل سلك الزايرجة بدائرتها وجدواها المكتوب حولها ثم نكشفءن الحق فيها وأنه اليستمن الغمب وانماهي مطابقة بين مسسئلة وجوابها في الافادة فقط وقدأ شرما المناذلك من قبل وليس عندنا رواية بعول عليها في صعة هذه القصيدة الا أنناتيم يناأصم النسخ منهاني ظاهرالام والله الموفق بمه وهي هذه

يقولسبيق و عدمد و به مسل على هادالى النياس أوسلا على هادالى النياس أوسلا على دالمعوث خاتم الآنب به و برضى عن العصب ومن لهم تلا الاهذه زايرجة العالم الذى به تراه بحد حسم وبالعقل قد سلا بن أحكم الوضع في كم حسمه به ويدوك أحكاما تذبرها العلا ومن أحكم الربط في دلاق قد ويدوك للتقوى وللكل حسلا

ومن أحكم التصريف يحكم سره. ويعقل نفسه وصحه الولا و في عالم الام تراه محققا \* وهـ دامقام مز بالأذ كاركلا فهدني سرائر علمكم بكتمها \* أقها دوائر اوالعا عدلا فطا الهاءرش وفيه نقوشنا \* بنظم ونه ترقد دترا ، مجدولا ونسب دوائر كنسسة فلكها \* وارسم كوا كالادراجها العلا أَنْمِ شُكُلُ زُيرِهُمُ وَسُوِّ بِيونَهُ \* وَحَفَّى بِمَامِهُمُ وَنُورِهُمْ جَلَا وحصل علوماللطباع مهندسا \* وعلمالموسيق والارباع مثلا وسوَّلُو سَـبِقَى وعَـلُمُ حَرَوْقُهُـمَ \* وعَـلُمِنا ۖ لَاتَّفَّقَقَ وَحَصَلَا وسقدوا را ونسب حروفها ، وعالمها أطلق والاقليم جدولا أم \_\_\_ برلنافهونها به دولة \* زنانية آبت وحكم لهاخلا وقط سولاند لس فابن لهودهم \* وجا بنونصروظفرهم تلا ملوك وفرسان واهمل لحكمة \* فانشئت نصهم وقطرهم حلا ومهدى توحيد بتونس حكمهم ، ماولة وبالشرق بالاوفاف تزلا واقسم على القطروكن متفقدا \* فانشتت الروم فبالحرشكلا ففنش وبرشنون الراء حرفهم \* وافرنسم مدال وبالطاء كـ لا فهند دحباشي وسدند فهرمس \* وفرس ططاري وما بعدهم طلا فقيصرهم عاء ويرد جردهم \* الكاف وقبط يهم الامه طولا وعباسكالهــمشريف معظم ﴿ وَلَا كُنْ تُرَكِّى بِذَا الْفَعَلَ عَطَالًا فان شئت تدقيق الملوك وكلهم \* فغم بيونام ند بوجدولا على حكم فانون الحسروف وعلما \* وعلم طبائعها وكله مثلا فيرسخ عله و يعمد رف ربه ، وعدام دلاحيم بحماميم فعد الا وسيتأنى الم والعروض يشقه \* فكم الحكم فيه قط المقتلا وتأتيك أحرف فسواضربها \* وأحرف سيبو يه تأتيك فيصلا هُكُن بْنَكُ بِرُوقابِلُ وعَوْضَن \* بَتُرْبِمِكُ الْعَالَى لِلْأَجْرُاءُ خَلِمُلْكُ وفى العقدو المحروريعرف عالما ﴿ وزدلم وصفيه في العقل فعلا والمستراطلع وسو به رسمة \* واعكس بجذر به وبالدور، قدلا

ويدرك على المر فسلغ قصده \* وتعطى حروفها وفى نظمها المجلا اذا كان سعدوالكواك أسعدت ، فسيدك فى الملك ونيل اسمه العلا وإيقاع دا لهم بمسر موزعمة \* فنسب دنادينا تجدفيه منهلا وأ وتا رزيرهم فللما عهم \* ومثناهم المثلث بجيمه قدجلا وأدخه لم أفسلال وعدل بعدول به وارسم أباجادوبا قيمه جمسلا وجوز شدودالعوغيرى و مثلا م أتى فءروض الشعرعن جلاسلا فأمسل لديننا وأصل لفقهنا به وعسلم لتمونا فاحفظ وحمسلا فادخل لفسطاط على الوفق جذره \* وسسم ماسمه وكلم فتمرج أبيانا وفي كلمطلب \* بنظم طبيعي وسرّمن العسلا وتفي بعصرها كذاحكم عددهم . فعدلم الفواتيح ترى فيده منهدالا فتغرج أساتا وعشرون ضعفت \* من الالف طبعيافسامساح-دولا تريك مسنا تعامن الضرب اكملت \* فصح لك المسنى وصح لك العسلا أَقَهَا بِأُ وَفَاقَ وَأُصِلَ لَعَدُ هَا \* مِن اسراداً وَفَهُ مِفْعِدُ بِهِ سَلَمَالًا ٣ ٤ كاك وكح واه عمله رلاسع كطال م ن ح ع ف ول منافرة

الكلام على استحراج نسبة اللاوزان وكم يغياتها ومقادير المقابل منها دقوة الدرج المتهزة بالنسبة الى موضع المعلق من امتزاج طبائع وعلم طب دصناعة الكميا

أياطالساللطب مع عسلم جابر \* وعالم مقدار المقادير بالولا اذاشتت علم الطب لابد نسبة \* لاحكام ميزان تصادف منهلا فيشنى عليلكم والاكسير محكم \* وأمن اح وضعكم بتصحيح انجلا

# (الطب الروحاني)

وشئت ایلاوش 10 مهودهنه بجلا به لبهرام برجیس و سعة اکلا لتعلیہ سل اوجاع الب وارد صحیوا به کذلا والاکیب حیث تنقلا کد منع مهم • • ۳ وهم ٦ صم لهای ولم ا آ ا وهم وی سکره لال ح مهمت مهم ع می مرح - ۲ ۲ ۲ ۲ ل ك عا عر

(مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم)

وعلمطاريم الشعاعات مشكل « وضلع قسيها بمنطقة جسسلا ولكن في ج مقام امامنا « ويبدواذا عرض الكواكب عدّلا بدال مراكز بين طول وعرضها « فن أدرك المعنى علائم فوضلا مواقع تربيع وسه مسقط « اتسديه به تثلث بيت الذى تلا يزادل تربيع وهذا فياسه « يقينا وحذوه وبالعين أعملا ومن نسبة الربعين ركب شعاعك « بصادوض هذه و تربيعه انجسلا اختص صع عد عد م سع وى هذا العمل هنالا ماوك والقانون مطرد عمله ولم ير

مقامات المالية المقام المثانى سع مهم مصع عر المقام المثالث عع والمقام الرابع للح المقام المأسس لاى المقام المسادس عبيرا لمقام السابع عره خط الانتصال والانفصال عمل عرص على خط الانتصال المعلم على حك

الاتصال والانقصال عمد عوم الديم الاتصال والانقصال عمد عدم عدم الواجب المام في الاتصالات عدم عدم عدم المام في الاتصالات عدم عدم المام في العمل محمد المحرد الجيب في العمل محمد المحرد المجيب في العمل محمد المحمد المعامة المسوال عن الملوث عمر المحمد المحمد

أياطالب السر الهلسل ويه و لدى أسمائه الحسنى تسادف منهلا تطبعات أخيار الانام بقلبهم \* كذلك ريسهم وفي الشمس أعملا ترى عاسة النَّاس السلُّ تقدوا \* وماقلته حقًّا وفي الغسرة هملا طريقك هذا السيل والسبل الذي ، أقوله غسيركم ونصر كواجتلى اذاشتت تحيا في الوجودمع التني ، ودينا متيناً أوتكن متوصلاً كذى النونوالجنيدمعسرصنعة ، وفي سر بسطام أوالمسر الا وفى العالم العسلوى تشكُّون محدَّثنا ﴿ كَذَا تَعَالَتَ الهندوصوفية المسلا طريق وسول الله بالحق ساطع \* وماحكم صنع مثل جبريل أنزلا فبطشك تهليه وقوسه ف طلع \* ويوم الخيس آليد والاحدانجلي وَفَجِمَهُ أَيْضًا بِالاسمِياءِ شُهِ ﴿ وَفَي أَثَنِينَ لِلْمُسِنِّ لَكُونَ مَكُمَالًا وفي طائه مر وفي هيائه اذا ، أوالم بمامع نسبة التكل أعطلا وساعــةسعد شرطهم فىنقوشها 🕷 وعودوه صطكى بمخور تحصـــلا وتتباوعلها آخرا لمشردعوة \* والاخلاص والسبع المثاني من تلا (انصال أنوارالكواكب)، بلعانى لاهى ى لا ظ غ ش لد سع ق صم مف وى وفيدل المِسنى حسدوناتم \* وككربرأسل وفي دعوة فلا وآية جشرفا جعل القلب وجهها \* واتباق اذانام الانام ورتلا هي السرق الاكوان لاشئ غيرها \* هي الاسمة العظمي فحقق وحصلا تَكُون بهاقطبا أذاجه تخدمة . وتدرك أسرارا من العالم العملا سرى بهاناجى ومعروف قبله . وياح بها الحلاح جهرافاً عقلا وكان بهاالشسبلي يدأب دائما \* الى أن رقى فوق المردين واعتلى فصف من الادناس قلبان جاهدا \* ولازم لاذكاروهم وتنفلا نما نال سر القوم الاعتقدي . علم بأسرار العلوم عمسلا

# ع مع واعدد عدد على الله المعلى 88 العدد عصره المعلى

مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة وآلعبادة وحب وتعشق وفناء الغناء وتوجه ومراقبة وخلة دائمة ٤٢٧

#### الانفعال الطسعي

ابرجيس في المحبة الوفق صرفوا \* بقردراً ونعاس الماها كلا وقد ل بفضة صحيحا رأيه \* فعلل طالعا خطوطه ماعلا وخ به زيادة النووللة سمر \* وجعلال للقبول خسه أصلا ويومه والخورعود لهندهم \* ووقت لساعسة ودعونه ألا ودعونه بغابة فهمى أعملت \* وعن طسيمان دعوة ولهاجلا وقد لبدعوة حروف لوضعها \* بحرهوا مأومطالب أهلا فتنقش أحرفا بدال ولامها \* وذلك وفق للمسروع حسلا اذالم يكن يهموى هوال دلالها \* فدال ليبدووا وزيب معطلا فسيم ساكل بشرط لوضعهم \* ومازدت انسبه لفعلت عدلا ومقتاح مرم فقعله ماسوا \* فبورى وبسطاى بسورته اللا وحملا القصدوكن منفقدا \* فبورى وبسطاى بسورته اللا وحمل الما المناف ونيف \* فباطنها سروف سرها انجلا في المناف المناف ونيف \* فباطنها سروف سرها الخيلا

#### (فصل في المقامات للنهاية)

لل الفيب صورة من العالم العلا \* وتوجدها دا را وملسها الحلا ويوسف في الحسن وهذا شبهه \* بنثر وتريسل حقيقة الزلا وفي يدمطول وفي الغيب ناطق \* فيحكى الى عود يجاوب بلبلا وقد حن بهاول بعشس جالها \* وعنسد تجليم البيا المام أخذ لا ومات اجليمه واشرب حبها \* جنيد و يصرى والجسم أهم لا فتطلب في التهليل غايت ومن \* بأسمائه الحدى النسبة خلا ومن صاحب الحسنى الفوز بالمني \* ويسمم بالزلق ادى جرة العلا وقضر بالفيب اذا جدت خدمة \* تريك عائب ابن كان موتلا فهدا هو الفوز وحسن تناله \* ومنها ذيان التفسيرها تلا

# (الوصية والتختم والايمان والاسلام والتحريم والابهلية)

فهذا قسيدنا وتسعون عده \* ومازاد خطبة وخمّا وجدولا عبت لا يات وتسعون عدّها \* تولد أبها تاوما حصرها المجلا فين فهم السر فيفهم نفسه \* ويفهم تفسيرا تشابه أشكار وام وشرى لاظهارسرا « لنا سوان خصوا وكان الناهلا فان سبت أهليه فغلغ بينهم « وتفهم برحنه ودين تطولا لملك أن نعو وسامع سرهم « من القطع والافشافتراً سبالعلا فنعل لعاس لسره حسكاتم « فنال ساء دات وتاجعه المحلا وقام وسول الله في الناس خاطبا » فن يرأس عرشافذ لك أكلا وقد وكب الارواح أجساد مظهر « فاكت لقتلهم بدق تطولا الى العالم العاوى يفني فناونا « ويلس أثواب الوجود على الولا فقد تم نظم الها على خاتم الرسل صلاة بما العلا وصلى الها العرش ذوا لجدوا لعلا « على ساد ساد الانام وكلا وصلى الهادى الشفيع امامنا « وأصحابه أهل المكارم والعلا على المحدول العلا ما على المكارم والعلا والعلا

كيفية العمل في استخراج اجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولا عمن لقسناه من القائمين علمها

السؤال المثلثانة وستون جواباعدة الدرج وتغتلف الاجوبة عن سؤال واحد في طالع مخصوص باختلاف الاستلة المضافة الى حوف الاونار وتناسب العندل من الستفراج الاحرف من بيت القصيد (تنبيه) \* تركيب حروف الاونار والحدول على الانه أصول حروف عربية تنة ل على هنا تهاو حروف بردم الغبار وهذه تنبذ له فها ما ينقل على هنا ته مق لم تزد الادوار عن أربعة فأن زادت عن اربعة نقلت الى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات و كذلا لمرتبة المنبئ على حسب العسمل كا

سنبينه ومنها ووف برسم الزمام كذلك غسوأن دسه الرمام يعطى نسسبة كانسة فهى بمنزلة واحسد ألف وبمزلة عشرة ولهانسسة من خسة بالعربي فاستحق البيتمي الجدول أن وينع فيه ثلاثه حروف في هذا الرسم وحرفان في الرسم فالم تصروامن الجدول بيوتاخالية فتى كانت أصول الادوار ذائدة على أربعة حسبت فى العدد فىطول المسدول وان لم ترديد لى أربعة لم يحسب الاالعامر ، نها ، \* (والعسمل في السؤال يفتقرالى سبعة أصول ) \*عدة حروف الاوتاروحفظ ادوار هلبعد طرحها اشىءشراشى مشروهي غمانية أدوار فى الكامل وسية فى الناقص أبدا ومعرفة درج الطالع وسلطان البرج والدورا لا كبرالاصلى وهووا تحدد أبدا وماييغرج من اضافة الطالع للدووالاسلى ومايخرج من ضرب الطالع والدورف ملاان البرجواضافة سلطان البرج الطالع والعمل جيعه ينتج عن ثلاثه أدوا ومضروبة في أوبعة حصون ا ثنى عشردورا ونسبة هذه الثلاثة الآدوارالتي هي كل دور ، ن أربعة نَدَأ مثلاثية كل تشأقلها ايتدا مثمانها تضرب أدوارا وباعية أيضا ثلاثية ثمانها من ضرب ستة فى اثنين فكان لهانشأة يظهر ذلك فى العمل ويتسع همذه الآدوار الاشى عشر نتائج وهى فى الادوام اماأن تكون نتيجة أوأكثرالى سنة فأول ذلك نفرض سؤالاعي الزابرجة هلهى علمقديم أومحدث بطالع أولدرجة من القوس اثناء حروف الاوتار شمروف المسؤال فوضعنا حروف وتردآس القوس ونط مردمن وأس الجوزاء وثالثه وتردأس الدلوالى حدالمركز وأضفنا السهروف السؤال ونظرناعدتها وأقل ماتسكون عانية وثمانين وأكثرماتكون ستةوتسعين وهىجلة الدورالصيم فكانت فىسؤالناثلاثة وتسعين ويحتصر السؤال انزاد عن ستة وتسعين بأن يسقط جميع أدواوه الدشى عشمرية ويحنظ مآخرج منهاومابق فكانت فىسؤالنا سبعة أدواوآلبا فى تسعة أثبتها ف الحروف مالم يباغ الطالع الم يح عشرة درجة فان بلغهالم تثبت الهاعدة ولادور ثم اتثبت أعدادها أيضاآن زادالطالع عزأ ربعة وعشرين في الوجه النالث م تثبت الطالع وهوواحدوسلطان الطالع وحواربعة والدورالا كبروهو واحدوا جمعمابين الطالع والدووودوا ثان فيحسدا الدؤال واضرب ماخرج منهمانى سلطان البرج يتلغ ثميانية وأضف السلطان للعالع فيكون بجدة فهذه سبعة أصول فساخرج من شهرب الطالع والدورالاكبرف المطان أأقوس عمالم يباغ النى عشير فبسه تدخدل ف صلع عمائية من أيفل الجيد على صاعدا وان زادعلى انىء شرطرح أدوا داوتد خل بالداتي في ضلع عائية وبعلم على منتهي الوددوا المسة المستفرجة من الداطان والطالع يكون الطالع في صلع المسطيع الميسوط الخصلى من الجدول وتعدمتوا لياخسات أدوارا وتحفظها الم أن

يقف العددع لى حرف من أربعة وهي ألف أوباء أوجيها وزاى فوقع العدد في عملنا عسلى حرف الالف وخلف ثلاثة أدوا رفضر بنسا ثلاثة فى ثلاثة كانت تسعة وهوعدد الدورالاول فأثبته واجع مابين الضاءن القباغ والمسوط يكن فيبت عانسة في مقابلة البيوت العامرة بالعددمن الجدول وان وقف ف مقابلة اللماليمن يوت الجدول على أحده افلا بعتبرو تسترعني أدوا ولذوادخل بعددما في الدور الاول وذلك تسعة فى صدرا بلدول تمايل البيت الذى اجتمافيه وهى عمائية مار اللهجهة اليسارة وقع على حزف لام ألف ولا يخرج منها أبداح ف من كب واغماهوا ذن مرف تاء أربعه أنقرسم الزمام فعمله عليها بعدنقلها من بيت القصيدوا جمع عددالدور للسلطان يبلغ ثلاثه عشرا دخلبه فى سروف الاوتاروا ثبت ما وقع علسه العدوعلم عليه من بيت القصيد ومن هدد االتعانون تدرى كم تدور المروف ف النظم الطبعي. وذلك أن تجمع حروف الدورا لاول وهو تسعة لسلطان البرج وهوأ ربعة تباغ ثلاثة عشرأت مفها بملهاتكون ستة وعشرين أسقط منهادر بالطالع وهووا حدثى هذا السؤال الباق خسسة وعشرون فعدلي ذلك يستحون نظم المروف الارلخ ثلاثة وعشرون مرتين ثماثنان وعشرون مرتين عدلي حسب هذا الطرح الى أن ينتهى للواحد من أخر البيت المنظوم ولاتفف على أحدهة وعشر ين اطرح ذلك الواحد أولانم ضع الدورانساتى وأضف ووف الدورالا قال الدغسا يسته المارجة من ضرب الطالع والدورف السلطان تحكن سبعة عشرا لباق خسسة فاصعدف ضلع تمائية بخنسة من حيث انتهيت في الدور الاول وعلم عليه وادخل في صدرا بلدول بنسبعة عشر ثم يخمسة ولاتعدا الحالى والذورعشرين فوجد ناحرف ثاء خسمائة واغما هونون لاندورنا في مرتب العشرات فكانت الجسمالة بعنمسى لاندورها سبعة عشر فاولم تسكن سبعة عشرلي كانت متينا فأثبت نونام ادخل بخمسة أيشا منأقه وانظرما حادى ذلك من السطع تجدوا حددافة هقر العددوا حدايقع على خسة أضف لها واحدا اسطم تحكن سنة أثبت واوا وعداعليها من بت القصيد أربعة وأضفها للثمانية الخارجة من ضرب الطالعمع الدور فى السلط انتباغ اتى عشرأضف الها الباق من الدورااثاني وهو خسة تبلغ سبعة عشر وهوماللدورالثاني فدخلنا يسمعة عشرف حروف الاوتار فوقع العدد عرلى واحدأ ثنت الالف وعلم عليه المشانى وضع الدورالشالث وأضف خسة الى عمائية تكن ثلاثة عشر الساق واحد انقل الدورقى ضلع ثمانية بواحدوا دخلف بت القسد بثلاثة عشروخذما وقع عليه 143

العددوه وقاوع إعليه وادخل بثلاثة عشرفى حروف الاوتاروأ تستماخرج وهوسين وعلم عليه من بيت القصيد ثم ادخل بما يلى السين الخارجة بالباق من دورثلاثة عشر وهوواحد نفذما يلى حرف سينمن الاوتارفكانب أثبتها وعلم عليهامن يت القصمد وهذا يقال له الدور المعطوف وميرانه صحيح وهوأن تضعف ثلاثة عشر بمثلها وتضيف البهاالواحدالباق من الدور تبلغ سبعة وعشر ين وهو حرف باء المستفر بحمن الاوتار من بيت القصيد وادخل في صدرا لجدول بثلاثة عشر وانظرما قابله من السطيح واضعفه بمثله وزدعليه الواحد الباق من الائه عشرف كان حرف جيم وكانت المجولة سبعة فغالث مرف زاى فأثبتناه وعلناعليه من بيت القديد وميزانه أن تضعف السبعة بمثلها وزدعليها الواحد الباق من ثلاثة عشر يكن خسة عشر وهوالخامس عشرمن ستالقصدوهذا آخرأ دواراالثلاثيات وضع الدووالرابع ولهمن العددتسعة بإضافة البياق من الدود السابق فاضرب الطالع مع الدور في السلطان وحذا الدور آ بوالعمل فى البيت الاول من الرباعيات فاضرب على حرفين من الاوتار واصعد بتسعة فى ضلع ثمانية وادخل بتسعة من دورا الرف الذي أخذته آخرامن بيت القصيد فالشاسع سرف راءفأثيته وعلمعليه وادخل فى صدوا لجدول بتسعة وانظرما قابلهامن السطح يكونج قهقرالعدد واحدايكونألف وهوالساني منحرف الرامن بيت القصيد فاثبته وعلم عليه وعدهما بلى الشانى تسعة يكون ألف أيضا أثبته وعلم عليه واضرب على حرف من الاوتار واضعف تسدهة بمثلها تبلغ عمائية عشرا دخل بمافى حروف الاوتار تفف على حرف راء أثبتها وعمله عليها من بيت القصيد عمانية وأربعين وادخل بممانية عشرفى حروف الاوتار تقفء لي س أثبتها وعلم عليما اثنين وأضف اثنين الى تسعة تكون أحد عشراد خل فى صدوا بدول بأحد عشر تقابله امن السطيح ألفأثبتها وعلم عليه استة وضع الدو رالخمامس وعدته سبعة عشر الباق خسة اصعد بحمسة فى ضاع عمانية واضرب على وفين من الاوناروأ ضعف خسة بمثلها وأضفها لى سبعة عشرعدددورها الجلة سبعة رعشرون ادخلهما في حروف الاوتارتقع عملى ب أثبتها وعلم عليها اثنين و ثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين التي هي ف أس اشدين وثلاثين الباقى خسة عشرا دخل بهافى حروف الاوتار تقف على ت أثبتها وعسلم عليها ستةوءشر ينوادخل فيصدرا الحدول ستوعشر ينتقف على اثنين الغياروذلك حرف بأثبته وعلمعاميه أربعة وخسين واضرب على حرفين من الوثار وضع الدور السادس وعدته ثلاثه عشرالباق منسه واحدفتهين اذذاك أن دورا لنظم تخسمة وعشرين فاق الادوار خسة وعشرون وسبعة عشرو خسسة وثلاثة عشروراحد

فاضرب خسة في حدة تكن خسة وعشرين وهوالدووفى نظم البيت فانقل الدورفى ضلع عانية بواحد ولكن لميدخل في بيت القصيد بثلاثة عشر كافت تمناه لانه دورثان من نشأة تركسة ثانية بل أضف االاربعة التي من أربعة وخسى الحارجة على حروف بمن القصدالي الواحد تكون خسة تضيف خسة الى ثلاثة عشرالتي للدور تملغ عماية عشراد خلم افي صدرا لدول وخدما قابلها من السطيح وهو ألف أثبته وعلم علىه من لت القصيد اشي عشروا ضرب على حرفين من الاوتار ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال فاخرج منهازدهمع ست القسيدمن آخره وعمل عليسه من حروف السؤال لمكون داخلاف العددف ستالقصد وكذلك تفعل بكل حرف حرف بعسد ذلك مناسبا المروف السؤال فناخر جمنها زده الى بيت القصيدمن آخره وعسلم على يم أمنف الى ثمانية عشر ماعلته على حرف الالف من الأسماد فكان اثنن تبلغ الجله عشرين ادخل بهافى حروف الاوتاد تقف على حرف راء أتبته وعلم عليه من بيت القصيد ستة وتسعين وهون اية ألدور فى الحرف الوترى فاضر بعلى وفين من الاوتاروضع الدورالسابع وهوا بتدا المخترع ثان ينشأمن الاختراعين ولهذا الدورمن العدد تسعة تضمف لهاوآ حدا تكون عشرة للنشأة الثانية وهذا الواحد تزيده بعدالى افى عشردورا ا ذا كان من هذه النسبة أوتنقصه من الاصل تبلغ الجالة خسسة عشر فاصعد ف ضلع غانية وتسعن وادخل في صدرا لجدول بعشرة تقف على خسمائة وانحاهي خسون نون مضاء فة بمثلها وتلك ف أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد اثنين وخسين وأسقط من اثنين وخسين اثنين وأسقط تسمة التي للدور السَّاق واحدوا رَّيعون فأدخل بها في حروف الاوتار تقفعلي واحدأ ثبته وكذلك ادخل بهافي بت القصيد تجدوا حدا فهذامنزان هذه النشأة الثانية فعلم عليهمن بيت القسيد علامتين والامة على الالق الاخسيرا لمزانى وأخرى على الالعدالاولى فقطوالثانية أدبعة وعشرون واضرب على حرفينمن الاوتاروضع الدورالشامن وءته تهسبعة عشرا لباق خسسة ادخل في ضلع عمانية وخسسين وادخل فيبت القصيد بخمسة نقع على مين بسسبعين أثبتها وعلم عليها وادخلف الجدول بخمسة وخدما قابلهامن السطح وذلك واحدأته وعلم عليهمن البيت عانية وأربعين وأسقط واحدامن عمانية وأربعين للاس الشانى وأضف اليها خسمة الدورا لجلة الثنان وخسون ادخل بها في صدر الجدول تقف على حرف ب غمار يةوهي مرتبة متينية لتزايد العدد فتكون ماثنين وهي سرف وا أثبتها وعلم عليها من القصيدا ربعة وعشرين فانتقل الامرمن ستة وتسعين الى الاسدا وهو أربعة وعشرون فأضف الى أربعة وعشرين خسة الدوروأ سقط واحدا تكون الجلة ثمانية

وعشرين ادخل بالنصف منهافى بيت القصدة تقف على ثمانية أثبت ٢ وعلم عليها وضع الدورا لتاسع وعدده ثلاثه عشرالباق واحداصعدفى ضلع عائية بواحدوأيست نسبة العمل هنآ كنسبتها فى الدور السادس لتضاعف العدد ولانه من النشأة الثانية ولانه أقل الثلث الثااث من مربعات البروج وآخو الستة الرابعة من المثلثات فاضرب ثلاثة عشرالتي للدورف أربعة القء مثلثات البروج السابقة الجلة اثنيان وخسون ادخه لأجافى صدرا للدول تقف على حرف اثنين غبارية وانماهي متدنية لتحاوزها في العددعن مرتبتي الاسمادوالعشرات فاثبته ماشين واوعلم عليهامن ستا القصدعانية وأربعن وأضف الى ثلاثة عشرالدوروا حدالاس وادخل بأربعة عشرف ست القصد تبلغ تمانية فعلم عليها تمانية وعشرين واطرح من أوبعة عشرسبعة يبق سبعة اضرب على حرفين من الاوتار وادخل بسبعة تقف على حرف لام أثبته وعلم عليه من البيت وضع الدورالعباشر وعدده تسعة وحسذاا شداء المثلثة الرأبعسة واصعدنى ضلع عمانية بتسعة تكون خلا فاصعد بتسعة النية تصيرف السابعمن الابتسدا اضرب تسعة ف أربعة لصعودنا بتسغتين واعاكانت تضرب فى اثنين وادخل فى الجدول بستة وثلاثين تقف على أربعة زمامية وهي عشرية فأخذناها أحادية لقلة الادوا رفأ ثبت حرف دال وانأضفت ألى ستة وثلاثن واحدالاس كانحدهامن ست القصد دفعلم عليها ولو دخلت التسعة لاغرمن غرضرب فى صدرا لحدول لوقف على عمائية فاطرح من عمائية أربعة الماقي أربعة وهوالمقصود ولودخات فيصدرا للدول بثمانية عشرالتي هي تسعة فى اثنى لوةف على واحد زماى وهو عشرى فاطرح منه اثنين تكرا والتسعة الباقى ثمانية نصفها المعلوب ولودخلت فى صد والجدول بسسبعة وعشرين بضربها فى ثلاثة لوقعت على عشرة زمامسة والعمل واحدثم ادخل بتسعة في ست القصد مدوأ ثبت ماخوج وهوألف ثماضرب تسعة فى ثلاثة التي هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدداوادخل في صدر الحدول ستة وعثم ين وأثبت ماخرج وهوما تتان بحرف واوعلم عليهمن بيت القصيدستة وأسعن واضرب على حرفهن من الاوتار وضع الدور الحادى عشروله سبعة عشر الباق خسة اصعدفى ضلع ثمانية بضمسة وتحسب مأتكرر عليه المشى في الدور الاول وادخل في صدرا للدول بخمسة نقف على خال فحذ ما قابله من السطيح وهوواحد فادخل بواحد في ست القصيد تبكن سيز أ ثبته وعلم عليه أربعة ولويكون الوقف في الجدول على بيت عام لاثيتنا الواحد ثلاثة وأضعف سسيعة عشر بملهاوأ سقط واحدا وأضعفها بمثلها وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين ادخل بهاف الاوتارتقف على ستة أثبتها وعلم عليها وأضعف خسة بمثلها وادخل في البيت تقف على

لامأثبتها وعلم عليها عشرين واضرب على خرفين من الاوتار وضع الدور الساني عشروله ثلاثه عشرالساتى واحداصعد فى ضلع ثمانية بواحدوه خداالدور آخرا لادواروآخر الاختراعين وآخرا لمربعات الثلاثية وآخرا لمنلثات الرباعية والواحد في صدرا لجدول يقع على عمانين زمامية واغماهي آماد عمانية وليسمعتمامن الادوار الاواجد فاوزاد عن أربعة من مربعات التي عشر أوثلاثه من مثلثات التي عشر لكانت والماهي د فاثبتها وعلم عليها من بيت القديد أربعة وسبعين ثم انظرما ناسبها من السطيم تدكن خسة أضعفها عثلهاللاس تبلغ عشرة أثبت ى وعلم عليها وانظرف أى المراتب وقعت وجددناهافى الرابعة دخلنا بسسبعة فى حروف الأوتار وهذا المدخل يسمى التوليد الحرف فكانت ف اثبتها وأضف الى سيعة واحد الدور الجلا تمانية ادخل بها في الاوتارتبلعس أثبتها وعلمعليها ثمانية واضرب ثمائية فى ثلاثه الزائدة على عشرة الدور فانهاآ خرمربعات الادواربالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين ادخل بهافى بيت القصيد وعداعى ما يخرج منها وهوما تدان وعالم منها سيتة واسعون وهوم الدالدورالداني ف الادوا والمرفيسة واضرب على موفين من الأوتار وضع النتيعة الاولى والها تسسعة وهذا العدد يناسب أبداالباق من حروف الاوتاريع دطرحها أدواراودلك تسعة فاضرب تسعة فى ثلاثه التي هي زائدة على تسعين من حروف الاوتار وأضف لها واحدا الباق من الدورا لشائي عشر تبلغ عمائية وعشرين فادخه لها في حروف الاوتار تبلغ أانسا ثبته وعلم عليه ستة وتسعين وان ضربت سبعة التي هي أدوا والحروف المتسعنيية في أربعة وهي الثلاثة الزائدة على تسمين والواحد الباقي من الدوراك الناخيم كن كن كذلك واصعدق ضلع ثمانية بتسعة وادخم ل في الجدول بتسعة تبلغ اشين زمامية واضرب تسمعة فعما ناسب من السعام وذلك الاثة وأضف لذلك سمعة خدد الاوتارا لمرفية واطرح واحدا الباقى من دوراً ثنى عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين ادخل بها فى البيت تبلغ خسة فا ثبتها وأضف تسعة بمثلها وادخل فى صدرا الحسدول بثمانية عشر وخذماني السطم وهو واحداد خالبه في حروف الاوتارتبلغ م أثبته وعلم عليمه واضرب على حرفين من الاوتاروضع النتيجة الشائية ولهاسبعة عشر الباق خسسة فاشمدفى ضلع عانية بخمسة واضرب خسة فى ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خسة عشر أضف لهاواحدا الباق من الدورالشانيء شرتكن تسعة وادخل بستة عشرف بيت القمسيد تبلغ ت اثبته وعلم عليه أربعة وستين وأضف الى خسة الثلاثة الزائدة على تسمين وزدوا حداالباق من الدورااثاني عشريكن تسعة ادخل بهافي صدرا لحدول تبلغ ثلاثين زمامية وانظرما فى السطير تعدوا حدا أثبته وعلم عليده من بيت القعد ملا

وهوالتاسع أيضا من البيت واحدل بتسعة فى صدرا لحدول تقف على ثلائه وهى عشرات فا تسلام وعلم عليه وضع المنتجة الشالشة وعدد ها ثلاثة عشرالساقى واحد فانقل فى ضلع عمائية بواحد وأضف الى ثلاثة عشر واحد النتيجة تكن عمائية عشراد خلها الباقى من الدورالثانى عشر تبلغ سبعة عشر وواحد النتيجة تكن عمائية عشراد خلها فى حروف الاوتار تكن لاما المبها فهذا آخر العمل والمثال فى هذا السؤال السابق أود نا أن نعلم أن هذه الزارجة عسلم عدث أوقد يم بطالع أول درجة من القوس أرد نا أن نعلم وف الاوتار ثم حروف السؤال ثم الاصول وهى عدة المروف ثلاثة وتسعون أدوار هاسبعة الباقى منها تسعة الطالع واحد سلمان القوس أربعة الدورالاكبر واحد درج الطالع مع الدوراثنان ضرب الطالع مع الدور فى السلطان الطالع خسة ست الفصيد

سؤال عظیم الخلق حرت فصن اذن \* غرائب شائ ضبطه الجده فلا حروف الاوتار ص ط ه و ث لئ ه م ص ص و ن ب ه س ا ن ل م ن ص ع ف ن ل م ن ص ع ف ص و ر س ك ل م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ ظ غ ش ط ى ع حص ر و ح و ض ق ر س ت ث خ ذ ظ غ ش ط ى ع حص ر و ح و و ح ل ص حك ل م ن ص ا ب ج د ه و ز ح ط ى و ح ل ص حك ل م ن ص ا ب ج د ه و ز ح ط ى الدورالدوال والدورالدائل المنافق الدورالدابع ه الدورالاول الدورالذائل ۱ الباقى ۱ الدورالدابع ه الدورالخامس ۱۷ الباقى ۱ الدورالدابع ه الدورالخامس ۱۷ الباقى ۱ الدورالدابع الدورالخامس ۱۷ الباقى ۱ الدورالدائم الدورالخائل ۱ الدورالعائم ۱۱ الباقى ۱ الدورالعائم ۱۱ الدورالعائم ۱۱ الباقى ۱ الدورالعائم ۱۱ الباقى ۱ الدورالعائم ۱۱ الدورالعائم ۱۱ الباقى ۱ الدورالعائم ۱۱ الباقى ۱ المنتيجة الاولى ۹ المنتيجة الادلى ۱ الباقى ۱ ا

|             |   |    |   |     |         | 72  | نی ۱ س | ٦. | ٦. | <b>ج</b> و | 43    |
|-------------|---|----|---|-----|---------|-----|--------|----|----|------------|-------|
| 77          | • | ٠. | • | •   | غ<br>ر  | 1   | . •    | •  | •  | •          | س     |
| 7 2         | • | •  | • | •   | ر       | 7   | •      | •  | •  | •          | و     |
| 70          | • | •  | • | •   | ١       | ٣   | •      | •  | •  | •          | ١ ا   |
| 53          | ٠ | •  | • | •   | ی       | ٤   | •      | •  | •  | •          | J     |
| 77          | • | •  | • | •   |         | 0   | •      | •  | •  | •          | ند ن  |
| Y 7<br>A 7  |   | .• | • | •   | ت ي . ر | ٦   | •      | •  | •  | ٠          |       |
| <b>P</b> .7 |   |    | • | • ' | 1       | ٧   | •      | •  | •  | •          | ی     |
| ٣٠          | • | •  | • | •   | ض       | ٨   | •      | •  | •  | •          | ۴     |
| 71          | • |    | ٠ | •   |         | ٩   | •      | •  | •  | •          | ١,    |
| 77          |   | •  | ٠ | •   | ب       | ١.  | •      | •  | •  | •          | J     |
| 77          | • | •  | • | •   | •       | 11  | •      | •  | •  | •          | خ     |
| 7 8         | • | 6. | • | •   | ١       | 11  | •      | •  | •  | •          | J     |
| .70         | ٠ | •  | • | •   | J       | 17  | •      | •  | •  | •          | ڌ     |
| 77          | • | ٠  | • | •   | ٦       | 1 & | ٠      | •  | •  | •          | こりょしい |
| 44          | • | •  | • | •   | ت<br>د  | 1.0 | ٠      | •  | •  | •          | ز     |
| 47          | • | ₩2 | • | •   | ٩       | 17  | •      | •  | •  | •          | ت     |
| A7<br>P7    | • |    | • | •   | ث       | 14  | •      | •  | •  | •          | ن     |
| ٤٠          | ٠ | •  | • | •   | J       | ١٨  | •      | •  | •  | •          | ص     |
| ٤١          | ٠ | é  | • | •   | ١       | 19  | •      | •  | •  | •          | ပ     |
|             |   |    |   |     |         | ۲.  | •      | •  | •  | •          | 1     |
|             |   |    |   |     |         | 71  | •      | •  | •  | •          | ذ     |
|             |   |    |   |     |         | 77  | ٠      | •  | ٠  | •          | ن     |

ف و زا و س د د ۱ ا س ۱ ب ۱ رق ۱ ع ۱ ر ص ح ر ح ل د ۱ د س ۱ ل د ی و س د ۱ د م ن ۱ ل ل دودها علی خسهٔ وعشرین ثم علی ثلاثهٔ وعشرین مرتبین ثم علی واحدوعشرین مرتبین الی آن تنهی الی الواحد من آخر البیت و تنتقل الحروف جیعا و اقله أعلم ن ف ر و ح دوج ۱ ل و د س ۱ د ر ر س ر م ۱ ل د ر ی س و ان س د ر و ۱ ب لا ۱ م ر ب و ۱ ۱ ل ع ل ل هددا اخرالكلام واستغراج الاجوبة من زاير جدة العالم منظومة والمقوم طرائق أخرى من غيران ايرجة يستغرج ونبها أجو بة المسائل غير منظومة وعسدهمأن السرق استغراج الجواب منظوما من الزايرجة الماه ومن جهم بات مالك بن وهيب وهو «سؤال عظيم الخلق البيت والالله يعزج الجواب على رويه وأما الطرق الاخرى فيعرج الجواب عسير منظوم في طرائقهم في استغراج الاجوبة ما ننقله عن بعض المحققين منهم

## (فصل في الاطلاع على الاسرار الخفية من جهة الارتباطات الحوفية)

اعلاأرشد نااتله وامالة أن هذه الحروف أصل الاسشلة في كفنية وانماتستنتج الأجوية على تتجزئته بالبكلمة وهي ثلاثة وأربعون مرفا كاثرى والله عدارم الغموب ا ول ا ع ظ س ال م خ ی د ل زقت ا ر ذ مس ف ن غ ش الذلاى بم ض بح طلح مدن ل ث ا وقد نظمها بعض النضلا في مت جعل في كل حرف مشدّده ن حرفين وسماه القطب فقال سؤال عليم الخلق حزت فسن اذن \* غرائب شائ ضبطه الجدّ مثلا فاذا أودت استنتاح المستلة فاحذف ما تحكير رمن حروفها واثنت مافضل منه إثم احدذف من الاصل وهوالقطب ليكل حرف فضل من المستثلة حرفا يميا تلدوآ ثبت مافضه لمنهم امزج الفضلين فسطروا حدتيدا بالاؤل من فضله والشانى من فضل المسئلة وهكذاالى أن يم الفعلان أو ينفدأ حدهما قب ل الأسخو فتضع المبقمة على ترتيها فأذا كانعددا لحروف الخارجة بعدا لمزجمو افقالعدد حروف الاصل قسل المذف فالعمل مصير فحمنتذ انسف البهاخس نوغات لتعدل ماالموازين الموسدمقمة وتسكمل الحروف ثمآئية وأربعن سوفا فتعمريها جدولام بعأيكون آخرما في السعار الاولأولسافي السطرالشاني وتنقل المبقسة على حالها وهكذا الحيأن تترعمارة الحدول وبعود السطر الاول بعينه وتتوالى الحروف في القطرعلي نسيدة الحركة ثم تخرج وتركل حرف بقسمة صربعة على أعظم جزا يوجدله وتضع الوترمقا بلا لحرفه ثم تستفرج النسب العنصرية للعروف الجدولية ونعرف قوتها الطبيعية ومواذيتها الروحانية وغرائزها النفسانية وأسوسها الاصلمة من الجدول الموضوع لذلك وهدذه صورته

| و الم      | الإسوس  | الغرائير | الموازين | القوي      | 1        |
|------------|---------|----------|----------|------------|----------|
| الموازين = | صح ح    | ~        | 34× 43   | A7 8Q      | ب        |
|            | 2 ~     | H . 18   | x = >    | اع لم الما | ہجہ      |
|            | 4 6v    | 46 N     | ر تع     | es de      | 3        |
| وريا ط ري  | ب<br>نع | وستهيد   | 2 8      | ٨ځ         | ٥        |
|            | g A     | 2 4      |          |            | •        |
| S 182      | ء ه     | 45       |          |            | <u>ز</u> |

HE WOOM XUTALL

مُ تأخذ وتركل حرف بعد ضربه في أسوس أو تادا الفلك الاربعة واحسذ وما يلي الاوتاد وكذلك السواقط لات نسيتها مضطربة وهذا الخارج هوأقول رتب السريان ثم تأخسذ مجهوع العناصر وتعط سنهاأ سوس المولدات يبقى أسعالم الخلق بعسد عروضسه المعدد الكونية فتعمل عليسه بعض المجرّدات عن الموا دّوهي عنسام رَا لامداد يعنرج أفق النفس الاوسط وتطرح أقول وتب السريان من مجوع العناصر يبقى عالم التوسط وهذا مخصوص بعوالم الاكوان السسمطة لاالمركبة ثم تضرب عالم التوسيط في أفق النفس الاوسط يخرج الافق الاعلى فتحمل علمه أقل دتب السريان مقطر حمن الرابع أول عناصر الامداد الاصلى يبتى ثالث رتمة السريان فتضرب جموع أجزاء العناصرالاربعة أبدافى وابع مرتبة السريان يخرج أولعالم التفصيل والشانى ف الشانى يخرج انى عالم التفصيل والشالث في السالث يخرج الشعالم التغصيل والرابع فى الرابيع يخرج وابع عالم التفسيل فتجمع عوالم التفسيل وتحط من عالم السكل تبتى العوالم ألمجرّدة فنقسم على الافق الأعلى يخرج الجزء الاول ويقسم المنكسرعلي الافق الاوسط يحرج الجزء الشانى وماانكسر فهوالثالث ويتعين الرابع حدافى الرباعي وانشئت أكثرمن الرباعي فتستكثر من عوالم التقصيل ومن رتب السريان ومن الاوفاق بمدا لمروف والله يرشد الموايال وكذلك اذاقسم عالم المتعريد على أقول رتب السريان موج الجزوالاول من عالم التركيب وكذلك الى نهاية الرتبة الاخسيرة من عالم الكون فافهم وتدبر والله الرشد المعين \* ومن طريقهم أيضافي استخراج الجواب فال بعض المحققين منهم اعلم أيدنا الله والألئبروح منه أن علم الحروف جابيل يتوصل العالم به لمالا يتوصل بغيره من العلوم المتسداولة بين العالم وللعمل يه شرا تُط تلتزم وقد يستغرج العالم أسراوا لخليقة وسرائر الطبيعة فيطاع بذلك على تتيمتي الفاسفة أعنى السما وأختها ويرفعله حجاب المجه ولات ويطلع بذلك على مكنون خبايا القلوب وقد شهدت جاعة بأرض المغرب عن اتصل بذلك فأظهر الغرائب وخرق العوا تدوتصرف فى الوجود لتأييد الله واعلم أن ملاك كل فضيله الاجتهاد وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير كاأن الخرق والعجلة وأسالحرمان فأقول اذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف الفاسطوس أعنى أبجد الى آخر العدد وهد ذا أقل مدخل من علم المروف فانظر مالذلك الحرف من الاعداد فقلك الدرجة التي هي مناسبة للعرف هي فؤنه في الجسم اليات ثم امترب العدد في مثله تتخرج لل قوته في الروحانيات وهي وترم وهذاف الحروف المنقوطة لايتم بليتم الغيرالمنقوطة لان المنقوطة منهام اتب لمعان بأتى عليها السيان فيمابعد واعسلم أن الكل شكل سن أشكال الحروف شكالاف العالم

العاوى أعنى الكرسي ومنها المتعرّلة والساكن والعلوى والسفلي حكماهو من قوم في أما كنسه من الحداول الموضوعة في الزيارج واعدلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام الاول وهوأقلها قوة تظهر بعدكا بتهافتكون كتابته لعالم روحاني مخصوص بدال الحرف الرسوم فتى خوج ناك الحرف بقوة نفسانية وجمهمة كانت قوى الحروف مؤثرة فى عالم الاجسام الثانى قوتها فى الهيئة الفكر يه وذلك مايصدر منتصر يف الروحانيات الهافهي قوة في الروحانيات العباد يات وقوة شكلية في عالم الجسمانيات الاسالت وهوما يجمع الساطن أعنى القوة النفسانيسة على تكويسه فتكون قبل النطق به صورة في النفس بعد النطق به صورة في الحروف وقوّة في النطق وأتماطبائعهافهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة والسيوسة والحرارة والرطوبة والبرودة والسبوسة والبرودة والرطوبة فهذاسر العدد اليمَـاني والحرارة جامعة للهواء والنار وهما اه ط م ف ش ذ ج ز ك س ق ث ظ والبرودة جامعــة للهوا والما ب و ى ن س ت ض د ح ل ع رخ غ واليموسة جامعة للنار والارض ا ه ط م ف ش ذ ب وى ن ص ت ض فهذه نسبة حروف الطب أنع وتداخل أجراء بعضها فيبعض وتداخل أجزاء العالم فيهاعلو بات وسفليات بأسسباب الامتهات الاول أعنى الطباثع الاربع المنفردة فق أردت استغراج مجهول من مسئلة ما فقق طالع السائل أوطالع مستلقه واستنطق حروف أوتادها الاربعسة الاول والرابع والسابع والعاشر مستوية مرثبة واستغرج أعدادالقوى والاوتادكاسنبين واحل وانسب واستنتج الجواب يخرج لل المطلوب المابصر يح النفظ أو بالمعنى وكذلك فى كل مسئلة تقع لك ينانه اذا أردت أن تستضر جقوى حروف الطالع مع اسم السائل والجاجة فأجع أعدادهابالمل الكروكان الطالع الحل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الجدى وهوأ قوى هذه الاو تادفأ سقط من كل برج حرفي التعريف وانظر ما يحص كل برجمن الاعداد المنطقة الموضوعة في دا ترتها واحد ف أجزاء الكسرفي النسب الاستنطاقية كافاوأ ثبت تحتكل حرف ما يخضه من ذلك ثم أعداد حروف العناصر الاربعة ومايخصها كالاول وارسم ذلك كاسه أحرفاورتب الاوتاد والقوى والقرائن سطرا بمترجا وكبيرواضرب مايضرب لاستخراج الموازين واجع واستنتج الحواب يخرج لل الضميروجوابه مشاله افرض ان الطالع الحدل كانقـ تم ترسم حم ل فللحاء من العدد عُمَانيه الهاالمصف والربع والتمن د ب الميم لهامن العدد اربعون لهاالنصف والربيع والنهن والعشر ونصف العشر إذا أردت المسدقيق م ك ي م

اللاملهامن العدد ثلاثون لها النصف والثلثان والثلث والحسوا السدس والعشر عن و ه ج وهكذا تفعل بسائر حروف المسئلة والاسم من كل لفظ يقع لك وأما استفراج الاوتاد فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جز وجد له مثاله حرف د له من الاعداد أربعة مربع السنة عشرا قسمها على أعظم جز ويوجد لها وهو اثنان يحرب وترالد ال ثمانية ثم تضع كل وترمقا بلا لحرفه ثم تستفر بالاسب العنصرية كاتقدم في شرح الاستنطاق ولها قاعدة تطرد في استخراجها مي طبع الحروف وطبيع البيت الذي يحل فيده من الجدول كاذ كر الشيخ لمن عرف الاصطلاح والله أعلم

(فصل في الاستدلال على ما في الضائر الخفية بالقوانين الحرفية)

وذلك لوسال سائل عن عليل أم يعرف مرضه ماعلته وما الموافق لبرنه منسه فرائسا ألى يسمى ماشاه من الاشماء على اسر العلم الجمهولة المجعل ذلك الاسم فاحدة لك ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة ان أردت المدقيق في المسئلة والااقتصرت على الاسم الذي سماه السائل وفعلت به كانبين فأقول مثلا سمى المنظر سافا أبت الحروف الثلاثة مع أعداد ها المنطقة بيانه ان المفاهم ن العدد عمانين ولها م ك ي ح ب ثم الرا الهامن العدد ما ثمان ق ن لك ي ما السمين لهامن العدد ستون ولها م ل ك فالواو عدد تاملة د ج ب في السمن مثلا ولها م ل ك فاذا بسطت حروف الاسماء وجسدت عنصرين والسمن مثلا ولها م ل ك فاذا بسطت حروف الاسماء وجسدت عنصرين عناصرا من المطافو بوحروف عنا فله المناطنة على الا خرثم الحل عدد حروف والاقوى بالغلبة

## وضفة توى استغراج العناصر

فتكون انعلبه هناللتراب وطبعه البرودة والبيوسة طبع السودا وفتحكم على المريض بالسودا وفادا ألفت من حروف الاستنطاق كالاماعلى نسسبة تقريب خرج موضع الوجدع في الحلق ويوافقه من الادوية حقنة ومن الاشرية شراب الليمون هذا أماخرج من قرى أعداد حروف اسم فرس وهود ثال تقريبي مختصرواً ما استغراج قوى العناصم

من الاسماء العلمة فهوأن تسمى مثلا محدافترسم أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العثاصر الاربعة على تربيب الفلات يعرب لك ما فى كل عنصر من الحروف والعدد ومشاله

| مائى          | هوائی              | ترابی      | ناری        |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
| دددد <b>د</b> | でででででで             | ببب        | 111         |
| てててててて        | ززززز              | ووو        |             |
| ין ננננננין:  | 3 3 3 3 3 3        | ٠٠. ىى ى ي | ططط         |
|               | ص <b>س</b> ص ص ص ص |            | 277         |
| يا د دود دريا | ق ق ق ق ق ق ق      | ج سسس آ.   | ففف         |
| <b>ċċċċċċ</b> | ` ثثثثثث           | تت `       | سسس         |
| ۺۺۺۺۺ         | غغغغغ              | مَا ظ ظ    | <b>ذ</b> ذذ |

فتجداً قوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر المها الان عدد حروفه عشرون حرفا فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم المذكور و هكذا يذه سل بجديع الاسما المدكور و هكذا يذه سل بجديع الاسما المستدني المناف الى أو تاري الأوتر المنسوب الما الع في الزاير جة أولوتر البيت المنسوب لما الذي جعله فاعدة لمزج الاستلة وهو هذا

مُوَّالَ عَظِيمِ الْخُلْقِ مِنْ تَفْصَنَ اذَن ﴿ عُرِ الَّهِ شَكَّ صَبِطُهُ الْجُدُّمُ مُلَّا

وهووترمشهو والاستفراج الجهولات وعليه كان يعقد ابن الرقام وأصحابه وهوعل الم قام بنفسه في المثالات الوضعية وصفة العمل بهذا الوتر المذكر وف هذا الوتر أعنى البيت ممتزجا بألفاظ السوال على قانون صفحة التكسير وعدة حروف هذا الوتر أعنى البيت ثلاثة وأربعون حرفالان كل حرف مشدد من حرفين تم تعدف ما تكرر عنه المزية من المروف ومن الاصل لكل حرف مشدد من حرفين تم تعدف ما تكرر عنه المؤلد من المروف ومن الاصل لكل حرف فضل من المسئلة حرفا بيالله وتعين الفضلة الموالة المناه والمانى من فضلة الموالة على ترتبها فان كان عدد الحروف وأربعين فتضيف البها خس نوات لكون نمائية وأربعين لتعدل بها المواذين الموسقية تم تضع الفضلة على ترتبها فان كان عدد الحروف الخدار حقي عدا المنسق حربها من بعد ولا من بعدا كمون آخر ما في المعدد الموافق القطر على نسبة الحركة تم تعزج وترحق يعود السطر الاقل بعينه وتنوالى المروف في القطر على نسبة الحركة تم تعنوج وترحق بعد ولية الموف كا تقدم وتضعه مقا بلا لمرف في القطر على نسبة الحركة تم تعنوج وترا المدواية المناه وقوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغرا ترها النفسائية وأسوسها المدواية المتعرب النفسائية وأسوسها

الاصلية من الجدول الموضوع لذلك وصفة استخراج التسب العنصر يةهوأن تنظر المرف الاولمن المدول ماطيمته وطسعة المنت الذى حل فمه فان اتفقت فحسن والافاستخرج بمزالحرفين نسبة ويتسعهبذا ألقانون فيجسع الحروف الجدولية وتعقدة ذلك سهل على من عرف قوانانه كماهومقر رفي دوا سرها الموسيقية ثم آأخذ وتركل حرف بعد ضريه في أسوس أو تادالفلك الاربعة كاتقدّم واحذرما يلى الاو تادوكذلك السواة طلات نسيتها مضطرية وهذا الذي يخوج لك هوأ قيل مراتب السيريان ثم تأخذ مجوع العناصر وتعط منها أسوس المولدات يتي اسعالم الخلق بعد عروض مالمدد الكوية فتعمل علمه بعض المجردات عن الموادّوهي عناصر الامداد يخرج أفق النفس الاوسط وتطرح أقول رتب السريان من مجوع العناصر يبقى عالم التوسط وهدذا مخصوص بعوالم الاكوان البسسيطة لاالمركبة تم تضرب عالم التوسطف أفق النفس الاوسط يخرج الافق الاعملى فتعمل عليه أولرتب السريان ثم تطرح من الرابع أول عناصرالامدادالاملى يبقى الثرتهة السريان غ تضرب مجوع أجزا العناصر الاربعة أبدافى رابع رتب السريان يحرج أقراعا لم التنصيل والشانى فى الثانى يحرب ثانى عالم التفصيل وكذلك الشالث والرابع فتجمع عوالم التفصيل وتحطمن عالم الكل تهيز العوالم المجرّدة فتقسم على الافق الاعلى يتغرج الخزء الاقل ومن هنا يطرد العهمل فى المامة والممقامات فى كتب ابن وحشمة والمونى وغيرهما وهدا المدبير يجرى على القانون الطبيعي الحكمى في هذا الفنّ وغيره من فنون الحكمة الالهية وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الالهدة والنعرجات الغلسفية والله الملهدم وبه المستعان وعليه التكلان وحسينا الله ونعم الوكيل

## ٤٦ (علم الكيمياء)

وهوعلم ينظرفي المادة التي بتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل الى ذلك فيتصفحون المكرة بات كلها بعده عرفة أمن جها وقوا ها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة الذلك حتى من الفضلات الحموانية كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلاعن المعادن ثم بشرح الاعمال التي تغرج بها تلك المادة من القوة الى الفعل مثل حل الاجسام الى أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجد الذائب منها بالتكليس وامها والصلب بالفهر والصلاية وأمشال ذلك وفي زعهم أنه يخرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الاكسيروأنه يلتى منه على الجسم المعدني المستعد القريب من الفعل مثل الرصاص المستعد القريب من الفعل مثل الرصاص

والقصديروا أتحاس بعدأن يحمى بالتا وفيعود ذهبا ابريرا ويكذون من ذلك الاكسير اذا الغزوا اصطلاحاتهم بالروح وعن الجسم الذى يلقى عليه بالمسسد فتسرح هدة الاصفلاحات وصورة هذا العمل الصناع الذي مقلب هذه الاحساد المستعدة الى صورة الذهب والفضية هوعلم المكمياه ومازال الناس يؤلفون فيها قديما وحدديا وربمايعزى المكلام فيهاالى من ليسمن أهلها واملم المدوّن فيهاجارب حبان حتى انهم يعصونها به فيسمونها علم جابر ولهفيها سبعوت رسالة كلها شبيهة بالالغازوزعوا أتد لايفتح مفقلها الامن أحاط على يحميع مافيها والطغراف من حكاه المشرق المتأخرين له فيهاد واوين ومشاخرات مع أهلها وغيرهم من الحكام وكتب فيها مسلة الجريطي من حكاه الاندلس كتأبه الذى سآه وتسة الحكيم وجعلد قريشا لكتابه الاستوفى السعو والطلنعات الذى ماه غاية الحكيم وزعم أن ها مين العسناء ينهما نتيجتل للحكمة وغرتان للعاوم ومن لم يقف عليهما فهو فاقد غرة العملم والحكمة أجم وكلامه في ذلك الكاب وكلامهم أجع في الشفهم هي الخاذب عدرفهمها على من أبعان اصطلاحاتهم فذلك \* وتحن ذكر سبء دولهم الى حدد الرموزوا الالغاز ولاين المغبرى من أثمة هذا الشأن كلات شعرية على مروف المعيم من أبدع ما يى ف الشعو ملغوزة كاهالغزالا ماجى والمعاياة فلاتكاد تفهم وظه ينسبون الغزافي وجعا لله بمض التاكمف فيها وليسر بحمير لان الرحل فمكن مدا وكم العالية لتعف عن خطاما يذهبون المدحتي ينتعله ووبانس وأبعض المذاهب والاقوال فيها تخالد بن يزيد بن معاوية وبيب مروان بن المكم ومن المعلوم المين ان خالد امن الجيل العربية والبداوة الده أقرب فهو بعيدعن العلوم والصنائع بالجالة فكيف لهبصناعة غريبة المنعى مبنية على معرفة طباقع المركات وأمزجتها وكتب النافرين فى ذلك من الطسعمات والطب لم تظهير بعدولم تترجم اللهم الاأن يكون خالد بزيزيد آخرمن أهل المدارك الصلاعمة تشبه باسمه فم عن \* وأنا أنقل لك هنارس الله أبي بكر بن شمرون لا بي السمر ف هذه الصناعة وكالاهمامن المذمسلة فيستدل من كالامه فيها على مإذهب المدفى أنا اذا أعطيته حقهمن التأمل فال ابن بشرون بعد حصد درمن الرسالة خارج عن الغرب والمقدمات التي لهذه الصناعة الكرعة قدد كرها الاقرلون واقتص معها أهمل الفلسفة من معرفة تمكوين المعادن وتخلق الاجادوا للواهروطباع البقاع والاماكن فنعنا المتهارهامن ذكرها واكنأبيناك منهذه الصنعة مليحتاج اليه فنبدأ بمعرفته فقد قالوا ينبغي لطلاب هدذا العلم أن يعلوا أقرلا ثلاث خصال أقالها هل سكون والثانية من أى تكون والثالث قمن أى كيف تكون فاذا عرف هذه الث الأثة

وأحهافقد ظفر بمعالوبه و بلغنها يتهمن هدذاالهم فأماا لبحث عن وجودها والاستدلال عن تدكونها اقد كفينا كه بما بعثنا به اليلامن الاكسير وأمامن أى شئ تكون فانمار يدون بذلك الحثءن الجرالذى يكنه العمل وانكان العمل موجودا من كل شئ بالمقوة لانهامن الطبائع الاربع نهاتر كبت ابتدا واليهاترجع انتها ولكن من الاشها مايكون فعه مالقوة ولا يكون مالفه الوذلك انمنها ماعكن تفصيلها ومنها مالا يمكن تفصلها فالتي يمكن تفسله اتعابل وتدبروهي التي تخرج من القوة الى الفعل والتى لايكن تفصلها لاتعالج ولاتد يرلانها نها بالقوة فقط وانمالم المحصين تفصلها لاستغر فبعض طبائعها فيعض وفضل قوقا الكبيرمنهاعلى الصغيرفينبغي لك وفقك الله أن تعرف أوفق الاحجارا لمنفصلة التي يمكن فيها العمل وينسه وقوَّته وعمله ومايدير من الحل والعقدوا اتنقمة والتكليس والتنشيف والتقليب فانمن لم يعرف هذه الاصول التي هي عدد هذه الصينعة لم ينجيع ولم يظفر بخيرة بدأ وينبغي ألب ان تعلم هل يمكنأن يستعان عليه بغيره أويكتني به وحده وهل هوواحد في الابتداء أوشاركه غيره فسارف التدبيروا حدافسمي حجرا وينبغي للأأن تعلم كيفية عله وكية أوزانه وأزمأنه وكيف تركيب الروح فيه وادخال النفس عليه وهل تقدرا لنسارعلي تفسيلها منه يعد تركيبها فأنَّام تقدرفلاى عله وما السبب الموجب لذلك فانَّ هذا هو المطاوب فأفهم \* واعلمان الفلاسفة كالهامدحت النفس وزعت انها المدبرة للجسد والحاملة له والدافعة عنه والفاعلة فمهوذلك ان الحسدادا خوجت النفس منه مات وبردفلم يقسدو على الحركة والامتناع من غره لانه لاحساة فيه ولانوروا نماذ كرت الحسد والنفس لان هذه الصفات شسية بجسد الانسان الذي تركسه على الغداء والعشاء وقوامه وتمامه مالنفس الحية النورانية التيبها يفعل العظائم والاشماء المتقابلة التي لايقد رعليها غعرها بالقوة الحمة التي فيها وانما انفعل الانسان لاختلاف تركس طما تعدولوا تفقت طمائعه أسلت من الاعراض والتضادولم تقدر النفس على اللرو جمن بدنه ولكان خالداماقيا فسيحان مدبرالاشيا تعالى \*واعلمان الطبائع التي يحدث عنها هذا العمل كمفنة دافعة فى الالتدا منسسة محتاجة الى الانتهاء وليس لهااد اصارت فى هذا اللة أن تستحيل الى ما منه تركبت كاقلناه آنفافى الانسان لان طبائع هدا الموهر قدارم بعضها بعضا وصادت شميأ واحداشبها بالنفس فقرتها وفعلها وبالجسدف تركيب ومجسسته بعدان كانت طبائع مفردة بأعمانها عبامن أفاعيل الطبائع أن القوة للضعيف الذي يةوى على تفصيل الاشياء وتركيبها وتمامها فلذلك قلت قوى وضعيف وانسأوقع التغ مروالفناء في التركيب الاقل للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للاتفاق

\* وقد قال بعض الاوابن النفص لوالتقطيع في هذا العمل حياة و بقا و التركبب موت وفذا وهدذا المكالم دقيق المعنى لان المستكيم أراد بقوله حياة وبقا خروجه من العدم الى الوجود لانه مادام على تركيبه الاول فهوفان لاعمالة فاذاركب التركيب الثانى عدم الفنا والتركيب الثانى لأبكون الابعد التفصيل والتقطيع فأذا التفصيل والتقطيع فى هذا العمل خاصة فاذا بق الحسد المحاول انبسط فيه لعدم الصورة لأنه قدصارفي آلجسد بمنزلة المذفس التي لاصورة لها وذلك أنه لاوزن له فيه وسترى ذلك ان شاءالله تعمالي وقد ينبغي لله أن تعلم أن اختلاط الماطيف باللطيف أهون من اختسلاط الغليظ بالغليظ وانما أريدبذاك التشاكل في الارواح والاجسادلان الاسسياء تتسل باشكالها وذكرت لاذلك لتعلمأن العملأ وفق وأيسرمن الطباتع اللطائف الروحانية منهامن الغليظة الجسمائية وقديت ورفى العقل ان الاجار أقوى وأصبرعلى النادمن الارواح كاترى الذهب والحديد والتعاس أصبرعلى النادمن الكبربت والزميق وغسيرهم مامن الارواح فأقول أن الاجسادة مدكانت أرواحافى بدنها فل أصابها حرّ الكيآن قابها أجساد الزجة غايظة فلم تقدرا لنارعلى أكلها لافراط غاظها وتلزجها فاذاأ فرطت النادعلم امسيرتم اأرواحا كاكانت أقل خلقها وان تلا الارواح اللطيقة اذاأصابتها النادأ بقت ولم تقدد على البقاء عليها فينبغى للأأن تعلم ماصير الاجسادفي هذه الحالة وصيرالارواح في هـ ذاالحال فهو أجل ماتعرفه \* أقول اغماأ بقت تلك الارواح لاشتعالها ولطافتها واغماا شستعلت لمكثرة وطوبتها ولان الناراذا أحست بالرطوبة تعلقت بهالانها هوائية تشاكل النارولاتزال تغشدى يما الىأن تفنى وكذلك الاجساداذاأحست وصول الناواليه المقلة تلزجها وغلغلها واغا صادت تلك الاجسادلاتشستعل لانها مركبة من أرض وما مصابر على النار فلطيف متعدبكشيفه لطول الماج اللين الماذج الاشيا وذلك أن كل متلاش انعايتلاشي بالنار لمفارقة لطمغه من كشيفه ودخول بعضه في بمض على غيرالتحليل والموافقة فصارداك الانضهام والتداخل مجاورة لامازجة فسهل بذلك أفتراقهدما كالماء والدهن وما أشههما واغاوصفت ذلك لتستدل بهعلى تركيب الطبائع وتضابلها فاذاعات ذلك على أشافها فقد أخذت حظك منهاو ينبغي لل أن تعلم أن الاخلاط التي هي طبائع هذه المسناعة موافقة بعضها البعض فعله منجوهر واحديجمعها تظام وأحد شدبهر واحدلايدخل عليه غريب فى الجزمنه ولافى الحكل كاقال الفيلسوف الكاذا أحكمت تدبير الطبائع وتأليفها ولم تدخل عليهاغر يبافقد أحكمت مأأردت احكامه وقوامه اذا أطسعة وآحد ذالاغر يب فيهافن أدخل عليها غريها فقد ذاغ عنها ووقع

في النا \* واعلم ان هذه الطبيعة اداحل لهاجسد من قرا تنهاعلى ما ينبغي في الحل حق يشاكلها في الرقدة واللطافة انبسطت فيه وبوت معد محيث اجرى لان الاجساد مادامت فليظة جافية لاتنسط ولاتتزاوج وحل الاجساد لايكون بغيرا لارواح فافهم هداك التبعد القول واعلم هداك الله أن هذا الحل في حسد الحيوان هوا لحق الذي لابضمدل ولاينتقض وهوالذى يقلب الطبائع ويسكها ويظهرلهاأ لوانا وأزهارا عيية وليس كل حسد صل خلاف هذا هو الله التام لانه مخالف العماة وانما حله بما يوافقه ويدفع عندحرق النارحتي يزول عن الغلظ وتنقلب الطبائع عن حالاتها الى مالها أن تنقاب من اللطافة والغلظ فإذا بلغت الاجساد نهايتهامن التعليل والتلطيف ظهرت لهاهنالك قوة تمسك وتغوص وتقلب وتنفذوكل على لابرى لهمصدا ففأ وله فلاخبر فيهه واعلمان الباردمن الطبائعهو يبس الاشباء يعقدرطو بتها والحارمنها يظهر وطويتها ويعقد يبسم اوانماأ فردت الحروالبرد لانم مافاعلان والرطوية والميس منفعلان وعلى انفعال كل واحدمنهما اصاحبه تحسدث الاحسام وسكون وانكان المرِّهُ كَثَّرَفُعُلا فَدُلكُ مِن البردلان البردايس له نقل الانساء ولا تعرَّكها والحرَّهوعلة الحركة ومتى ضعفت عدلة التكون وهوالحرارة لم يتممنه اشئ أبدا كاأنه اداأ فرطت المرارة على شئ ولم يكن ثم برداً حرقته وأهلكته فن أخل هذم العلة احتيم الى البارد ف هذه الاعمال ليقوى به كل ضدّعلى ضدّه ويدفع عنه حرّالنار ولم بحذو آلفلا سفة أكثر شئ الامن الغيران الحرقة وأمرت بتطهير الطبآنع والانفاس واخراج دنسها ووطوبتها وننى آفاتها وأوساخها عنهاعلى ذلك استيقام وأيهدم وتدبيرهم فاغناع لمهم انماهومع النبارأ ولاوالبها يصيرآخرا فلذلك فالوا اباكم والنيران المحرقات وانماأ راد وابذلك نفي إلا قات التى معها فتصمع على الجسد آفتين فتكرن أسرع لهلا كه وكذلك كلشئ انجاية لاشى ويفسدمن ذاته لتضادطبا تعه واختلافه فيتوسط بين شيتين فليجدما يقويه ويعينه الاقهرته الا فة وأهلكته واعلمأن الحبكاء كلهاذ كرت تردا دالارواح على الاجسادمرا واليكون ألزم اليها وأقوى على قتال الناواذاهي باشرتها عندا لالفة أعنى بذلك النار العنصر ية فاعلمه \* ولنقل الا أن على الحير الذي يكن منه العمل على ماذكرته الفلاسفة فقد أختلفوافيه فتهممن زعمأنه فالحيوان ومنهممن زعمأنه في النبات ومنهم من زعم أنه في المعادن وسنهم من زعم أنه في الجيع وهذه الدعا وي اليست باحاجة إلى استقصائها ومناظرة أهلها عليها لان الكلام يطول جدا وقد قات فيما تقدم ان العمل يكون ف كل شئ بالقوة لان الطبائع موجودة فى كل شئ فهو كذات فنريد أن تعلم من أى شئ يكون العدمل بالقوّة والفعل فنقصد الى ما قاله الحراني ان الصدغ

كله أحدصبغين اتماصبغ جسدكالزعفران فى الثوب الابيض حتى يحول فسه وهو مضمعل منتقض التركس والصبغ الشانى تقليب الجوهرمن جوهرنفسه الىجوهر غره ولونه كتقلب الشعر بل التراب الى نفسه وقلب الحيوان والنبات الى نفسمحتى يصرالتراب نسأتا والسأت حيوا ناولا يكون الاباروح الحي والكان الفاعل الذيله تولسدالأجوام وقلب الاعسان فاذا كان هدا هكذا فنقول ان العمل لابد أن يكون اتما في الحدوان واتما في الندات ويرهان ذلك انه مامطيوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما فأما النمات فلسرفسه مافى السوان من اللطافة والقوة ولذلك قل تحوض الحكافسه وأماالحسوان فهوآخوالاستحالات الثلاث ونهايتها وذلك أن المعدن يستعمل نباتا والنبات يستحيل حيوانا والميوان لايستحيل الحش دوأ اطف منسه الاأن ينقكس راجعا الى الغلظ وأنه أيضا لاتوجدف العالم شئ تتعاقبه الروح الحية غيره والروح ألطف مافى العسالم ولم تتعلق الروح بالحيوان الأبيشا كاته أياها فأما الروح الق فى النيات فانها يسمرة فيها غلظ وكتشافة وهي مع ذلك مستغرفة كامنة فسه الغاظها وغاظ جسد النبات فلم يقدرعلى الحركة الغلظه وغلظ روحه والروح المتعركد ألطف من الروح المكامنة كثيراً وذلك أن المحتركة لها قيول الغذا والتنقل والتنفس ولس للكامنة غرقبول الغذآ وحده ولاتجرى اذاقيست بالروح المهة الاكالاوض عندالماء كذلك النيات عندا لمدوان فالعمل في الحدوان أعلى وأرفع وأهون وأيسر فسنبغى للعاقل اذا عرف ذلك أن يجرب ما كان سهلاو يترك ما يعشى فسه عسرا واعلم أن الحسوان عندالح بحام ينقسم أفسامامن الانتهات التي هي الطبائع والحديشة التي هي المواليد وهدذامعروف متيسرالفهم فلذلك قسمت الحكاء العناصروالمواليد أقساما حية وأقساماميتة فجعلوا كلمتعزك فاعلاحيا وكلساكن مفعولا ميتا وقسموا ذلك في جيده الاشياء وفي الاجساد الذا ببة وفي العقاقير المعدنية فسموا كل شئ يذوب في النمارو يطيرو يشتعل حما وماكان على خلاف ذلك سعوه ميتافأ تما الحيوان والنباث فسمواكل ماانقصل منهاطبا أبع أربعا حياومالم ينفصل سموه ميتاثم أنهسم طلبواجيع الاقسام الحيسة فلم يجدوالوفق هدناه الصناعة مماينفصل فصولاأ ربعة ظاهرة للعسان ولمجدوه غبرالجرالذى فىالحموان فبعثواعن بنسهحتى عرفوه وأخذوه ودبروه فتكمف الهم منه الذى أرادوا وقديتكف مثل هذافي المعادن والنبات بعدجع العقاقير وخلطها غ تفصل بعد ذلك فأتما النبات فنهما ينفسل يعض هذه الفسول مثل الاشنان وأماا لمعادن ففيها أجساد وأرواح وأنفاس اذا مزجت ودبرت كانمنهاماله تأثىروقددبرناكك لدلك فكان الحيوان منهاأعلى وأرفع

وتدبيره أسهل وأيسرف نبغى الدأن تعلم ماهوا لجرالموجودف الحيوان وطريق وجوده انابيناًأنَّ الحيوان أرفع المواليد وكذاماترك منه فهو ألطف منه كالنبات من الارض وانما كان النبات ألطف من الارض لانه انما يكون من حوهره المافي وحسده اللطف فوجب لهبذلك اللطافة والرقة وكذاه فاالحوالحيواني بمزلة النبات فى التراب و مالجله فانه ايس فى الحيوان شئ ينفصل طبائع أربعاغيره فافهم هذا القول فانه لايكاد يعنى الاعلى باهل بين الجهالة ومن لاعقلله فقد أخبرتك ماهية هدا الحير وأعلمتك جنسه وأناأ بيناك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنامن الانساف ان أا الله سحانه (التدبير على بركة الله) خذا لحرالكريم فاودعه القرعة والابيق وفصل طبائعه الاربع الني هي الناروالهوا والارض والماء وهي المسد والروح والنفس والصبغ فاداعزات الماءعن التراب والهوامعن السارفارفع كل واحدفى انائه على حدة وخذالهابط أسفل الاناء وهوالتفل فاغسله بالنارا لحارة حق تذهب النارعنسه سواده ويزول غلظه وجفاؤه وسضه تسيضا محكا وطبرعتسه فضول الرطو بات المستعنة فده فانه بصبر عند ذلك ماء أيض لاظلة فد ولاوسم ولاتضادم اعمدانى تلك العاباتم الاول الصاعدة منه فطهرها ايضامن السوادوالتضاد وكررعايها الغسلوالتصعيد حتى تلطف وترق وتصفوفا ذافعات ذلك فقسدفتم الله علمك فابدأ مالتركيب الذي عليه مدار العمل وذلك أنّ التركيب لا يكون الامالتزويج والتعفين فأماالتزو يجفهواختلاط اللطيف بالغايظ وأماالتعفين فهوالتمسمية والسحقحق يختلط بعضه يبعض ويصديشا واحدالا اختلاف فسه ولانقصان بمنزلة الامتزاج بالماء فعندذلك يقوى الغليظ على امساك اللطيف وتقوى الروح على مقابلة الشاروتصير ءابهاوتقوى النفس على الغوص فى الأجسادوالدسب فيهاوا نماوجد ذلك بعسد التركيب لان المسد المحلول لما ازدوج بالروح مازجه بجمدع أجزا ته ودخل بعضهافي وعض اتشا كالهافصار شدأ واحدا ووجب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء والثبوت مايعرض للجسد لموضع الامتزاج وكذلك المنفس اذا امتزجت بهدما ودخلت فهدما يخدمة التدبير اختلطت أجزا وهدما بجمدع أجزاء الاستجرين أعنى الروح والجسدوصارت هي وهماشا واحدا لااختلاف فسيه بمنزلة الحزوالكلي الذى سلت طهائعه واتفقت أجزاؤه فاذالني هذا المرك الحسد المحمول وألح علسه الناروأ ظهرمافسه من الرطوية على وجهه ذاب فى الجسد المحلول ومن شآن الرطوبة الاشتعال وتعلق الناربها فاذاأ رادت النارالتعلق بهامنعهامن الاتعادىالنفس ممازحة الماء الهافان النادلا تصدىالدهن حتى يكون خالصاوكذلك

الماءمن شأنه النفورمن النبارفاذا ألحت علمه الناروأ وادت تطييره حبسه المسد المابس المازج له في حوفه فذعه من الطهرات فكان الحسد عله لامسال الماء والماء علة لبقاءالدهن والدهن علة اشبات الصبغ والصبغ علة الظهووالدهن واظهار الدهنية فى الانسياء المظلة التى لانوراها ولاحياة فيها فهذا هوالجسد المستقيم وهكذا يكون العمل وهدذه التصفية الق سألت عنها وهي التي سمتها الحكاء بيضة واماها يعنون لا بضة الدجاج \* واعلم أن الحكمام أسمها بهذا الاسم لغيرمعني بل أشبهها ولقدسأات مسلمة عن ذلك يوما وليس عند مغيرى فقلت له أيها الحسكيم الفاضل اخبرنى لاى شئ سمت الحكامر كب الحيوان سيسة أخساوامهم لذلك أملع في دعاهم المه فقال بِللعني غامض فقلت أيها آلكيم وماظهر آهم. ن ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة حتى شهوها وسعوها بيضة فقال لشبهها وقرابتهامن المركب فضكرفسه فانه سيفه والامعناه فيقيت بين يديه مفكرالا أقدرعلى الوصول الى معناه فلاراى مابىمن الفكروان نفسي قدمضت فيهاأخذبعضدى وهزنى هزة خفيغة وتعالىلى باأبا بكرذلك للنسبة التي ينهدما فى كدة الالوان عندامتزاج الطباتع وتأليفها فلاقال ذلك انجلت عنى الظلة وأضاملي نورة لمي وقوى عقلي على فهمه فنهضت شاكر الله عليه الى منزلى وأقت على ذلك شكالاهندسيا يبرهن به على صعة ما عاله مسلة وأنا واضعه لأن فه دا الكتاب مثال ذلك أن المركب اذاح وكمل كان نسبة مافيه من طبيعة الهواء الى مافى السنة من طيعة الهواء كنسبة مافى المركب من طبيعة النباداني مافى البيشة منطبيعة المناروكذلك الطبيعتان الاخرطات الارض والما فأقول انكل شيتين متناسبين على هدده الصفة فهمامتشابهات ومثال ذلك أن تجعل لسطر البيضة هزوح فاذأردناذلك فانانأ خذأقل طبائع المركب وهي طبيعة اليبوسة ونضيف البهامثلها منطبيعة الرطوية وندبره ماحتي تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقيل قوتهاوكان في هذا الكلام رمن اولكنه لا يعنى علىك محمل عليهما جمعامثليه-ما من الروح وهوالما وفيكون الجيع ستة أمثال مقعمل على الجسع بعد التد بيرمثلامن طسعة الهواء التي هي النفس وذلك ثلاثه أجزاء فيكون الجسع تسعة أمثال السوسة بالقوة وتجعل تعتكل ضلعين من المركب الذي طبيعته عميطة بسطيح المركب طسعتين فتعدل أقلاالضلعين المحمطين بسطحه طسعة الماء وطسعة الهوآ وهسما ضاها أح د وسطيح أجدوكذاك الضلعان المحيط أن بسطح البيضة اللذان هما الماء والهوا وضلعاهزوح فاقول انسطح أبجديشيه سطم هزوح طبيعة الهوا التي تسمى نفساوكذلك بج من سطع المركب والحكام أنسم شيأماسم شئ الالشبهدية

والكامات التى سألت عن شرحها الارض المقدّسة وهي المنعقدة من الطائع العلوية والسفلية والنعاس هوالذى أخرج سواده وقطع حتى صارهباء ثم جربالزاج حتى صار نعاسيا والمغنيسيا حجرهم الذى تعبمد فيسه الأرواح وتغرجه الطبيعة العاوية التي تستعبن فيها الارواح لتقابل عليهاالذار والفرفرة لون أجرفان يعدثه الكيان والرصاص حجرله ثلاث قوى مختلفة الشخوص واكنها متشاكلة ومتعانسة فالواحدة روحانيسة نبرة صافية وهي الفاعلة والنائية نفسانية وهي متعرّ حكة حساسة غيرانم اأغلظ من الاولى ومركزها دون مركزالاولى والثااثة قوة أرضية حاسة قايضة منقكسة الىمركز الارض لثقلها وهي الماسكة الروحانيسة والنفسانية جيعا والمحيطة بهسما وأماساتر الباقية فيتدعة ومخترعة الساساعلى الجاهل ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها \* فهذاجه ماسألتني عنده وقد بعثت به اليك مفسرا ونرجو بتوفيق الله أن سلغ أملك والسلام أنتهى كلام ابن بشرون وهومن كارتلاميذ مسلة الجريطي شيخ الانداس في علوم الكيما والسيما والسحرف الغرن الشالث وما بعده \* وأنت ترىكف صرف ألفاظيم كلهاني العسماعة الى الرمن والالغيازالتي لاتكادته بن ولاتمرف وذلك دارل على أنهاليست بصناعة طسعمة \* والذي يجي أن يعتقد في أمر الكمماء وهوالحق الذى يعضده الواقع أنهامن جنس آثار النفوس الروحانيم وتصر فهافي عالم الطسعة امامن فوع الكرامة ان كانت النفوس خيرة أومن فوع السعران كانت النفوس شريرة فاجرة فأماالكرامة فظاهرة وأماالسطرفلات الساحركا ثبت في مكان تحقيقه يقلب الاعيان المادية بقوته السحرية ولابدله مع ذلك منده ممن مادة يقع فعله السحرى فيها كتخليق بعض الحيوا نات من مادة التراب أوالشحروا انبات وبالجلة منغيرمادتها المخصوصة بها كاوقع لسعرة فرعون في الحبال والعصى وكما ينقلعن محرة السودان والهنودفى قاصية أبلنوب والتركف قاصيدة الشمال انهم يسعرون الموللامطار وغيرذلك \* والماكانت هدد متعليقاللذهب في غيرما دّنه الماصديه كان من قبيل السحروالمتكامون فيسه من اعلام الحركاء مثل جابر ومسلة ومنكان قبلهم من حكا الام اغانحوا هذا المنعى ولهذا كان كلامهم فيه الغازا حذرا عليهامن انكارالشرائع على السمروأ فواعه لاأن ذلك يرجع الى النسنانة بها كماهو رأى من لم يذهب الى التحقيق في ذلك و انظر كيف سي مسلمة كنابه فيها رسة الحكيم وسمى كتابه فى السعروالطلُّسمات غاية الحصيم اشارة الى عموم موضوع الغياية وخصوص موضوع هذه لات الفاية أعلى من الرسة فكائت مسائل الرسمة بعض من مسائل الغاية وتشاركهافي الموضوعات ومنكالامه في الفنين يتبين ماقلناه ونحن بمن

## ٢٥ (فصل في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها)

هذاالفصلوما بعدمهه تملات هذه العلوم عارضة فى العمران كثيرة فى المدن وضررها فى الدين كثيرة وجب أن يصدع بشأنم الويكشف عن المعتقد الحق فيها وذلك أن قوما من عقلا النوع الانساني زعوا أن الوجودكاء الحدى منه وماوراء الحسى تدوك ذوائه وأحواله بأسسبابها وعللهابالانظارا لفكر يذوالاقيسة العقلية وأنتصيح العقائدالايمانية من قبل النظر لامن جهة السمع فانها بعض من مدا ولما العقل وهو لآء يسمون فلاسفة بمع فيلسوف وهوباللسان الدوناني محب الحكمة فعشواعن ذلك وشمرواله وحومواعلى أصابة الفرض منه ووضعوا قانونا يهتسدى به ألعةل فى نظره الى التمديز بن الحق والماطل وسموه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمياز الحق من الباطل انساه وللذهن في المعنائي المنتزعة من الموجود ات الشخصية فيجرّد منهاأ ولاصورامنطبقة على جميع الاشفاص كاينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها فيطن أوشمع وهذما لمجردةمن المحسوسات تسمى المعقولات الاوائل ثم تعجرد من تلك المعانى الكلمة اذا كانت مشتركة مع معانى أخرى وقد تميزت عنها في الذهن فتعبرد منهامعانى أخرى وهى التى اشتركت بهائم تعبرد ثانيا ان شأوكها غسير وثالثاالى أن ينتهى التعريد الى المعالى السيطة الكاية المنطبقة على جميع المعانى والاشطاص ولأيكون منها تجريد بعده داوهي الاحناس العالمة وهدده المجردات كلهامن غيرالمحسوسات هيمن حيث تأليف بعضهامع بعض لتعصيل العساوم منها تسمى المعـ قولات الثواني فاذا نظرالف كرفي هـ ذه المعقولات المجرّدة وطلب تصور الوجودكاهوفلا بدللذهن من اضافة بعضها الى بهضونني بمضهاء تربعض بالبرهات العقلى البقيني ليعسل تصورا لوجود نسورا صيمامطا بقااذا كان ذلك بقانون صحيم كامرّومنف التصديق الذي هوتلك الاضافة والحكم متقدّم عندهم على صنف التصورف النهاية والتصورمة قدم علمه فى البداية والتعليم لان التصور التمام عندهم هوعاية الطلب الادراك واغماالتصديق وسمدلة له وماتسمعه في كتب المنطقيين من تقدتم التصور وتوقف التصديق عليمه فجعني الشعور لابمعني العلم الشام وهمذاهو مذهب كبيرهم ارسطوغ يزعون أن السعادة في ادر الذالموجودات كالهاما في الحس وماوراه الحسب فاالنظروة للثالراهين ، وحاصل مداركهم في الوجود على الجلة وماآلت المه وهوالذى فرعواعلمه قضايا انظارهم أنهم عثروا أقلاعلى الحسم

السفلى بحصكم الشهودوالحس تمترقى ادراكهم قليلافشه روابوجودالنفسمن قيل الحركة والحس في الحموا المات ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادراكهم فقضوا على الجسم العالى السماوى بعومن القضاعلي أمر الذات الانسانية ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كاللانسان ثم انهو اذلك نهاية عدد الاحاد وهي العشرتسع مفصلة ذواتها جسل وواجدأ ولمفرد وهوالعباشرور عونأن السعادة في ادراك الوجود على هـ ذا العومن العضامع تهديب النفس وتخلقها مالغشائل وان ذلك محسكن للانسان ولولم يردشرع لتمسيره بين الفضيلة والرذيلة من آلافقال يمقتضي عقله وأغلره وملهالى المحمودة نهاوا جتنابه للمذموم يفطرته وانذلك اذاحصل للنفس حصلت لهاا أبهية واللذة وان الجهل بذلك هوالمشقا السرمدي وهذاعندهم هومعمى النعير والعمذاب في الاتنوة الى خيط لهم في تفاصم لذلك معروف من كلياتهم وامام هيذه المذاهب الذى حصل مسائلها ودون علها وسيطر حجاجها فيما بلغناف هدذه الاحقاب هوارسطو المقدوني من أهل مقدويدة من بلاد الروم من تلاميذاً فلاطون وهومعه الاسكندرو يسمونه المعه الاول على الاطلاق يعمنون معلم صنباعة المنطق اذلم تمكن قبلدمهذية وهوأ قل من رتب قانونها واستوف مسائلها وأحسن بسطها واقدأ حسن فى ذلك القانون ماشاء لوتكذل له بقمدهم الالهيات ثم كان من بعده في الاسلام من اخذ بتلك المذاهب وا تبيع فيها رأيه حذو النعل مالنعل للف القليل وذلك أنّ كتب أواتك المتقدّمين لما تربحها الخافاء من بني العباس من اللسان الموثاني الى اللسان العربي تصفحها كثيره ن أحسل الملة وأخذ من مذاهمهم من أضله الله من منتعلى العاوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاديعها وكان منأشهرهمأ يونصرالفارابي فىالمائة الرابعة لعهدنسف الدولة وأبو على بن سيناف المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بني بويه باصبهان وغيرهما \* واعلم أن هذا الرأى الذي ذهبوا البهاطل بجمينع وجوهه فأما اسنادهم الموجودات كلها الى العقل الاقول واكتفاؤه مبه فى الترقى الى الواجب فهوقصور عماورا و ذلك من رتب خاق الله فالوجود أوسع نطا قامن ذلك ويخلق مالا تعلون وكائم مف اقتصارهم على اشات العدقل نقط والغفلة عماوراء، بمثابة الطسعمين المقتصرين على اشات الاجسام خاصة المعرضن عن النقل والعدل المعتقدين أنه ليس ورا الحسيرف حكمة اقله شئ وأما البراهين التي يزعمونها عسلى مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيىاوالمنطق وقانويه فهي قاصرة وغيروا فمه بأاغرض أماما كان منهافي الموجودات الجسمانية ويسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية

التي تستخرج بالحدود والاقيسة كافى زعهم وبهنما في الحارج غيريقيني لان تلك أحكام ذهنية كلمةعامة والموحودات الخمارجمة ستشعفهة عوادها ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلي للغيارجي الشخصي اللهم الامايشمدله الحس من ذلك فدلدله شهوده لاتلك البراهين فأين المقين الذي يجدونه فيهاور عما يكون تصرف الذهن أتضاف المعقولات الاول المطابقة لشخصمات بالصورا للمالمة لاف المعقولات النوانى التي تجريدها فى الرتبة الثانية فيكون الحكم حينتذية يتنبأ عنابة المحسوسات اذالمعقولات الاول أقرب الى مطابقة ألخارج لكمال الأنطباق فيهافنسلم لهم حمننذ دعاويهسم فىذلك الاأنه ينبغي لناالاعراض عن النظرفيها اذهو من ترك المسلم لما لايعنيه فان مسائل الطبيعيات لاتهممنافي ديننا ولامعاشمنا فوجب علينا تركها \* وأتماماً كان منها في الموجودات التي ووا والحس وهي الروحانيات ويسهونه العلم الالهي وعلم مابعد دالطبيعة فأن ذواتها مجهولة وأساولا يمكن التوصل اليهاولا البرهان عليما لان تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصة انماه ومحكن فيماهو مدرك لناوغن لاندرك الذوات الروحانية حتى نجرده نهاماهمات أخرى بحباب المس منذاو منهافلا يتأتى لذايرهان عليها ولامد ولئلنافى اثبات وحودها على الجلة الا ملتجده بن جنسنامن أمرالنفس الانسانية وأحوال مداركها وخصوصاف الرؤما التي هي وجد اليه قالكل أحد وماورا وذلك من حقيقة اوصفاتها فأحر غاه ض الاسليل الى الوقوف عليه وقدصر حبدلك محققوه محمث ذهبوا الى أن مالامادة له لايمكن البرهان عليم لانتمقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتيمة وقال كبيرهم افلاطون ان الالهمات لايوصل فيهاالى يقين واعايقال فيهامالاحق والاولى يعنى الفات واذاكنا اغله لبعد النعب والنصب على الظن فقط فيكفينا الظن الذي كان أولافأي فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها ونحن انماعنا بتنابته صيل اليقين فيماورا الحسمن الموجودات وهذه هي غاية الافكارالانسانية عندهم وأما قولهم آن السعادة في ادواك الموجودات على ماهى عليه تتلك البراهين فقول من يف مردودو تفسيره أت الانسان مركب من جرأين أحدهما جسماني والاسترووساني عمرت به واكل واحدمن الحرأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحدوه والجزء الروحاني يدرك تارة مدارك ووانيسة وتارة مدارك جسمانية الاأن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ والحواس وكل مدرا فادا بتاج بمايدركه واعتبره مجال المي فأول مداركه الجسمانية التيهي يواسطة كيف يبتهج بمايصره من الصّو وعمايسمعه من الاصوات فلاشك أن الابتهاج بالادراك الذي للنفس من

ذاتها يغبروا سطة يكون أشة وألذفال فسالروحانية اذاشعرت بادرا كهاالذى لهامن ذاتها بغبروا سطة حصل لهاابتهاج ولذة لايعبرعنها وهذا الاراك لاعصل بظرولاعلم وانحا يحصل بكشف حجاب الحس ونسدان المداول أالجسمانية بالجلة والمتصوّفة كشرأ مايعنون بحصول هذاا لادراك لانفس بحصول هذه البهجة فيحاولون مالرياضة امآتة القوى الجسمانية ومداركهاحتى الدكرمن الدماغ ليعصل للنفس ادراكها الذى لها منذاتها عندزوال الشواغب والموانع الجسمانية فيحصل الهم بهسجة والنقالا يعبرعنها وهذاالذى زعوه بتقدير صحته مسلم الهم وهومع ذلك غيرواف بقصودهم فأتما فولهمان البراهن والادلة العقلمة محصلة لهذا النوع من الادراك والابتهاج عنسه فباطلكا رأيتم اذاابراهين والادلة منجلة المدارك الجسمانية لانها بالقوى الدماغيمة من الخيال والفكر والذكرونحن أقولشئ نعنى به فى تحصيل هذا الادراك اماته هذه القوى الدماغية كلهالانع امنازعةله قادحة فيه وتعبدا أماهر منهم عاكفاعلى كتاب الشفاء والاشارات والنجا وتلاخيص ابن رشد للنص من تأليف ارسطو وغيره يبعثرا وراقها ويتوثق من براهيم اويلتمس هذا القسط من السعادة فيها ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع عنها ومستندهم فى ذلاما ينقلونه عن السطووالفارانى وابن سيناأن من حصل له ادرال العقل الفعال واتصل به في حياته فقد حصل حظه من هــد ما السعادة والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة يشكشف عنها الحس من رتب الروحانات ويحملون الاتصال بالعد قل الفعال على الادراك العلى وقدراً يت فساده وانمايعك ارسطووأصحابه بذلك الاتصال والادرالة ادرالة النفس الذى لهامن ذاتها وبغسير واسطة وهولايحصلالابكشف حجاب الحسوأماقولهم ان البهجة النباشنة عن هذا الادراك هي عين السعادة الموعود بها فباطل أيضا لانا انماتي ين لذا بماقرروه أن وراه الحس مدوكاآخرللنفسمن غيرواسطة وانهاتبتهج بإدراكهاذلك بتهاجاشديدا وذلك لايعين انسأأنه عمن السعبادة الاخروية ولابذبل هي من جدله الملاذالتي لتلك السعادة وأماقولهمان السعادة في ادراك هذه الموجودات على ماهي عليه فقول بإطل مبنى على ما كناقة منماه في أصل التوحيد من الاوهام والاغلاط في أنَّ الوجود عند كلمدوك مخصرفى مداركدو منافسآدذلك وأن الوجود أوسنع مرأن يعاطبه أويستوفى ادراكه بجملته روحانيا أوجسمانيا والذي يحمل منجيع ماقررناهمن مذاهبهم أن الجز الروحاني اذافارق القوى الجسمانية أدرك ادوا كاذاتها معتسا بصنف من المدارك وهي الموجودات التي أحاطبها علمناوليس بمام الادراك في الموجودات كلهااذلم تخصروانه يبته يجبذلك النعومن الادراك ابتهاجات ديدااكما

يبهم الصي بمداركه الحسية فى أول نشوه ومن لنابعد ذلك بادر المجمع الموجودات أو بحصول السعادة التي وعدنابها الشارع ان لم نعسم ل الهاهيمات هيهات المانوعدون وأتماقولهم ان الانسان مستقل بتهذيب نفسه واصلاحها بملابسة المحمود من الخلق ومجانة المذموم فأمرمبني على أن ابتهاج النفس بادراكها الذى لها منذاته اهوعين السعادة الموءود بمالان الرزائل عاتنة للنفسءن غمام ادراكها ذلك عايعصل لهامن الملكات الجسمانية وألوانها وقد بيناان أترالسعادة والشقاوة من وراء الادراكات الجسمانية والروحانية فهدذا التهذيب الذي توصلوا الم معرفت اعانفعه في البهجة الناششةعن الادراك الروحانى فقط الذى هوعلى مقاييس وقوانين وأتما ماورا فذلك من السعادة التي وعدنابها الشارع على امتثال ما أصب من الأعمال والاخدلاق فأمر لايصيط بهمداول المدركين وقد تنبه لذلك زعمهم أبوعلى بنسينا فقال ف كتاب المبدا والمعادمامعناه ان المعاد الروحاني وأحواله هويما يتوصل اليه بالبراهين العقلية والمقاييس لاندعلي نسبة طبيعية محفوظة ووتبرة واحدة فلنافى البرآهين عليه سعة وأما المعادا الجسماني وأحواله فلاعكن ادراكه بالبرهان لانه ليسعلى نسبة وأحدة وقد بسطته لناالشر يعة الحقة المحسمدية فلينظرفيها ولنرجع فيأحواله اليهافهذا العلم كا رأيته غيرواف بمقاصدهم التى حوموا عليهامع مافيه من مخالفة الشرائع وظواهرها وليس له فيما علما الانمرة واحدة وهي شعد ذالدهن في ترتيب الادلة والجباح لتعصيل ملكة الجودة والموابق البراهين وذلك النظم المقاييس وتركيبها على وجمه الاحكام والاتقان هوكاشرطوه فى صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم العلبيعية وهم كثيرا مايستعملونها في علومهم الحكمية من الطبيعيات والتعاليم ومابعدها فيستولى الناظرفيه ابكثرة استعمال البراهن بشروطها على ملكة الاتقان والصواب فى الجياج والاستدلالات لانهاوان كانت غيروافية عقصودهم فهي أصعماعلناهمن قوانبن الانظار هذه هي عمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم ومضارهاماعات فلمكن الذاظرفيها متحرزا جهده من معاطبها وليكن نظرمن ينظرفيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على النفسير والفقه ولا يكن أحد عليها وهو خلومن علوم المله فقل أن بسلم لذلك من معاطبها والله الموفق للصواب وللعق والهادى المهوما كالنهتدى لولاأن هذا فاالله

٢٦ (فصل في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها)

هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكاثنات في عالم العناصر قبل حدوثها

منقيل معرفة قوى المكواكب وتأثيرهافي المولدات العنصر يةمفردة ومجتمعة فتكون الذاك أوضاع الافلاك والكواكب دالة على ماسيعدث من نوع نوع من أنواع الكاثنات الكلية والشخصية فالمتقدمون منهم يرون أنت معرفة قوى الكواكب وتأثر يراتها بالتجربة وهوأم تفصرا لاعماركا هالواجتمعت عن تحصيله اذا التجربة انماتح صلف أنزات المتعددة بالتكرا وليعصل عنها العلم أوالظن وأدوا والكواكب منهاماهوطويل الزمن فيحتاج تكرره الى آمادوأحقاب متطاولة يتقباصرعنها ماهو طويل من أعمادا امالم ورجماذهب ضعفاء منهم الحيات معرفة قوى الكواك وتأثيراتها كانت بالوحى وهو رأى فائل وقد كفونامؤنة ابطاله ومن أوضح الادلة فيله أث تعلمأت الانبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناسعن الصنائع وأنهم لا يتعرضون للاخبا رعن الفسب الأأن يكون عن الله فكمف يدعون استنباطه بالصناعة ويشبرون بذلك المعصم من الخلق وأثما يطاءوس ومن شعمه من المتاخر ين فسرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية من قبل من أج يعصل للكواكب في الكاثنيات العنصرية فاللات فعل النبرين وأثرهما في العنصر بات ظاهر لا يسع أحد احده مثل فعل الشمس في تدل الفصول وأمن جم اونضم الممار والزرع وغير ذلك وفعل المقصرف الرطوبات والمساء وانضاج المواد المتعفنة وفواكه القناء وسائرة فعاله ثمقال ولنافيما بعدهما من الكواحكب طريقان الاولى التقلم للن نقل ذلك عنمه من أعَّة المصناعة الاأنه غرمقنع للنفس الشائية الحدّس والتحر بة بقراسكل واحسدمنهااله النبرالاعظه مالذى عرفناطبيعته وأثره معرفية ظاهرة فتنظرهل ريد ذلك الكوكب عنداافران في قوته ومن اجه فتعرف موافقته له في الطبيعة أوينقس عنها فتعرف مضادته ثم اذاعرفنا قواهام فردة عرفناها مركبة وذلك عندتنا ظرها بأشكال التثليث والتزبيع وغيرهما ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاالى النيرالاعظم وأذاعرفناقوي الكواكبكالهافهي مؤثرة في الهوا وذلك ظاهر والمزاج الذي يحصل منهاللهوا ويحصل لماتحته امن المولدات وتتفلق به النطف والبزر فتصرر حالاللمدن المتحكون عنها وللنفس المتعلقة به الفائضة علمه المكتسسة لمالها منمه ولمايته عالنفس والبدق من الاحوال لان كيغيات المبزرة والنطفة كمفيات لماييولد عنهما وينشامنهما فأل وهوم ذلك ظني وايس من المقين في عي وليس هو أيضا من القضاء الالهي يعني القدر انماهو من جلة الاسماب الطبيعية للكائن والقضاء الالهي سابق على كل شئ هـ ندامحصل كالرم بطلموس وأصعب اله وهومنصوص فكتابه الاربع وغميره ومنه يتبين ضعف مدرك هذه المسناعة وذلك أن العلم الكائن

أوالغلن بهانما يحصل عن العلم بعجمله أسما بهمن الفاعل والقابل والصورة والغاية على ماتسين في موضعه والقوى النجومية على ماقرروه انساهي فاعدله فقطوا لجزء العنصرى هوالقابل غمان القوى التحومية ليستهي الفاعل بجملتها بلهناك قوى أخرى فاعلة معهافى الجزء المسادى منل قوة التوليسد للاب واننوع التى فى النطفسة وقوى اللاصة التي تمزيم اصنف صنف من النوع وغرد لك فالقوى النحوممة اذا حصل كالهاوحصل العلم فيها انماهي فاعل واحدمن جلة الاسباب الفاعلة للسكائن ثم انه يشترط مع العلم بقوى العبوم وتأثيراتها من يدحدس وتخمين وحينتذ يحصل عنده الغلن يوقوع المكاثن والحسدس والتخمين توى للناظرفى فسكره وليس ونال المكاثن ولامن أصول السناعة فأذافقد هذاالحدس والتخمين رجعت ادراجهاعن الغلن الى الشك ههذا اذاحصل العلم بالقوى النحوم مذعلي سداده ولم تدترضه آفة وهذا معوفلا فسهمن معرفة حسيانات التكواكب فى سترهالتتعرّف به أوضاعها ولماأن اختصاص كل كوكب بقوة لادليل علمه ومدرك بطليموس في اسمات القوى للكواكب الحسة مقدامها الى الشمس مدول ضعمف لان قوة الشمس غالبة لجيسع القوى من الكواكب ومستولية عليها فقل أن يشعر عالز بادة فيهاأ والنقصان منها عند المقارنة كافال وهذه كلها عاديدة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة ثمان تأثير الكواكب فيماتحتها باطل اذقد تدين في بأب التوحيد أن لا فاعل الاالله بطريق استدلالي كارأ يته وأحتج له أهل علم الكلام بماه وغنى عن البيان من أن اسناد الاسباب الى المسدان مجهول الكيفية والعقل متهم على ما يقضى به فعما يظهر بادي الرأى من التأثير فأعل استنادها على غيرصورة النأثيرا لمتعارف والقدرة الالهية وابطة بينم سما كاربطت جميع الكائنات علوا وسفلاسيا والشرع يرد الحوادث كلها الى قدرة الله تعالى ويبرأ بمساسوى ذلك والنبؤات أيضامنكرة لشأن النجوم وتأثيراتها واستقراء الشرعات اهدبذلك فيمثل قوله ان الشمس والقمرلا يخسفان اوت أحدولا لحياته وفى قولة أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى فامامن قال مطرنا بفضل الله ورحتمه فذلك مؤمن في كافر بالسكواكب وأمامن قال مطرنا بنو كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب الحديث الصيح فقدمان ال بطلان هدامات منطريق الشرع وضعف مداركها معذلك منطريق العدتل مع مالها من المضارف العمران الانساني عاته عن في عقائد العوام من الفساد اذا اتفق الصدق من احكامها في بعض الاحايين أتفأ فالايرجع الى تعليل ولا تحقيق فيلهج بذلك من لامعرفة له و يظن اطراد العدق فى الرأحكامها وليس كذلك فيقع في ردّ الاشياء الى غير خالقها تم ما ينشأ عنها كشعرا

فى الدول من يوقع القواطع وما يبعث عليه ذلك المتوقع من تطاول الاعدا والمتربسين مالدونة المالفتك والثورة وقدشاهدنامن ذلك كشرافسنبني أن تحظرهذه الصناعة على بمسع أهل العمران لما ينشأ عنهامن المضار فى الدين والدول ولا يقدح فى ذلك كون وجودها طبيعيا للشر بمقتضى مداركهم وعلومهم فالخبروا اشبرطبيعتان موجودتان فى العالم لا يمكن زعهما وانما يتعلق الشكامف ماستباب حصولهما فيتعين السعى فى اكتساب الخد بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار هذا هوالواجب على من عرف مفاسده فاالعلم ومضار موليعلم من ذلك أنهاوان كانت صحيحة في نفسم افلا يمكن أحدامن أهلالمالة تعسم علها ولاملكتها بلان نظرفها باظروظن الاحاطة بمافهو فاغامة القصور في نفس الآمر فان الشريعة لماحظرت النظرفيها فقد الاجتماع من أهل العمران لشراءتها والتعليق لتعليمها وصاوا لمولع بهامن الناس وهم الاقل وأقل من الاقل اعمايط الم كتبها ومقالاتها في كسر بيت مند تراعن النماس وتحت دبقة الجهورمع تشعب الصناعة وكثرة فروعها وأغساصهاعلى الفهم فكمف يحصل منها على طائل ونعن نجد الفقه الذيءم نفعه دينا ودنيا وسهلت مأخده من الكتاب والسنة وعكم الجهور على قراءته وتعليمه ثم بعد التعقيق والتحميع وطول المدارسة وكثرة الجالس وتعددها انما يعذق فيم الواحديد الواحد في الاعصار والاحمال فكرم بعلم مهمور الشريعة مضروب دونه سدا الحظروا العريم مصيحتوم عن الجهور صعت المأخذ محتاج بعدا لممارسة والتعصيل لاصوله وفروعه الى من يدحدس وتخمين يكتنفان به من الناظرفأين التعصيل والحذق فيه مع هذه كلها ومدعى ذلك من الناس سُ دودعلي عقبه ولاشاهــدله يقومبدلك لغرابة الفنّ بين أهل المله وقلة حلته فاعتبر ذلك يتبين لك صحة ماذهبنا المه والله أعلم بالغيب فلايط هرعلى غيبه أحدا \* ومما وتع في هـ دا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر السلطان أى الحسن وحاصروه بالقيروان وكثرا وجاف الفريقين الاوليا والاعدا وقال فى ذلك أبو القامم الروحي من شعراء أهل تونس

أستغفرالله كل حين \* قدده العيش والهذام أصبح في لونس وأمسى \* والصبح لله والمساء الخوف والحدوع والمنايا \* يحدثها الهرج والوياء والناس في مرية وحرب \* وما عسى ينفع المراء فاحسدي ترى علما \* حل"به الهلك والتواء وآخر قال سوف يأتي \* به المسكم صبارخاء

والله من فوقدُ اوهــــدا . يقضى لعبديه مايشاء بارامىداغنس الجوارى \* مافعات هدر السماء مطلتمونا وقــــدزعمــتم \* أنككم اليوم أملياء مىسىرخىس، لى خىس ، وجاء سىت وأرىعاء ونصف شهر وعشريان \* وثالث ضمه القضاء ولاترى غيرزورقبول \* أذاله جهل أمازدرا أنا الى الله وتسد علما \* أن ايس يستدفع القضاء وضبت الله لى الهــــا \* حسبكم البدرأوذكاء ماهدنمالاغيم السوارى \* الاعساديدأ واما يقضى عليهًا وايس تقضى \* ومالها في الورى اقتضاء ضلت عمول ترى قديما \* ماشأنه الجسرم والفناء وحكمت فىالوجودطيعنا 🕷 يعددته الما والهواء لم ترحب الوا ازاء من \* تغلفوه موترية وما الله ربي ولست أدوى \* ما الموهرالفردوالخلاء ولاالهُـُمُولُ السِّيَّ تنادى \* ماليءن صورةُعسراء ولاوجدود ولاانعددام \* ولاثروت ولا التدهاء واستأدرى ما الكسب الا \* ماجلب البيع والشراء وانما مددهم ودین ، ماکانوالناس أوارا. اذلا فصول ولا أصول \* ولاحدال ولاارتياء ماتدع الصدر واقتفينا \* باحبداكان الاقتفاء كانواكمايعلون منهم \* ولم يكن ذلك الهــذا٠ ما أشـــعرى الزمان اني \* أشعرني المسف والشتام أنا أجزى بالشرّ شرًّا \* والخبرعن،مسله جزاء وانني انأكن مطبعا \* فرب أعمى ولى رجام ليس باستطاركم واكن \* أتاحه الحكم والقضاء لوحدة الاشمرى عن \* له الى رأيه التمسيداء. فقال أخسره مسم بأني \* ممايق ولونه بسراء

اعنمان كثيرامن العاجزين عنمعاشهم تحماهم المطامع على انتعال هذه الصنائع وبرون انهاأحدمذاهب المعاش ووجوهه وأت اقتناء المبال منهاأ يسروأ سهل على مبتغمه فبرتك ون فيهامن المتاعب والمشاق ومعاناة المدعاب وعسف الحكام وخسأرة الاموال فالنفقات زيادة على النيل من غرضه والعطب آخراا ذاظهر على خبية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوا غاأطه عهم ف ذلك رؤ ية أن المعادن تستحمل وينقلب بعضها الى بعض للمادة المشتركة فيحا ولون العلاج صبرورة الفضية ذهباوالنحاس والقصد يرفضة ويحسسبون أنهامن تمكنات عالم الطبيعة واهم فعلاج ذلك طرق مختلفة لاختلاف مذاهبهم فى التدبيروصورته وفى المادة الموضوعة عندهم للعسلاج المسماة عندهم بالحرا لمكزم هلهي العذرة أوالدم أوالشعر أوالبيض أوكذا أوكذا بماسوى ذلك وجله التدبير عندهم بعدتعين الماءة أان تهي بالفهر على حرصلد أملس وتستى أثناء امهائها بالماء بعدان يضاف البهامن العقاقسيروا لادوية مايناسب القصدمنها ويؤثر فى القلابه الى المعدن المطلوب ثم تجفف الشمس من بعد الستى أو تطبع بالنارأ وتصعدأ وتكاسر لاستغراج مائهاأ وترابها فاذا رضى بذلك كله من علاجها وتم تدبيره على ما اقتضته أصول صنعته حصل من ذلك كله تراب أوما تم يسمونه الأكسيروبز عمون أنه اذا ألقى على الفضة المحماة بالنارعادت ذهباأ والنحاس المحمى مالنارعاد فضة على حسب ما فصديه فى عله و يزعم المحققون منهم أن ذلك الاكسيرمادة مركبة من العناصر الاربعة حصل فيهابذلك العلاج الخاص والتدبيرمن اج دُوَّقوى طسعة تصرف ماحصلت فسه اليها وتقلبه الى صورتها ومن اجها وتبث فيه ماحسل فيهآمن الكيفيات والقوى كالهبرة الخبز تقلب العين الدذاتها وتعمل فيهماحه للها من الانفشاش والهشاشة ليحسن هضمه في المعدة و يستصل سريعا الى الغذاء وكذا اكسرالذهب والفضة فيمايح صل فيهمن المعادن يصرفه اليهما ويقلبه الحصورتهما هذا محصل زعهم على الجلة فتحدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون الرزق والعاشفيه ويتناقلون أحكامه وقواعدهمن كتبلاغة الصناعة من قبلهم يتدا ولونها بينهم و يتناظرون في فهـملغوزها وكشف أسرارها اذهى في الاكثر تنسية المعمى كتَّا الْمُنْفُ جابر بن حيان في رسائله السبعين ومسلمة الجريطي في كتابه رتسة الحكم والطغراني والمغيربي فى قصائده العريقة في أجادة النظم وأمثالها ولا يحلون من يعدهذا كله بطائل منها \* فاوضت يوما شيخ فاأبا البركات النافي كبير مشيخة الاندلس في مثل ذلك ووقه نمه على بعض المنا للف فيها فتصفحه طويلا غرده الى وقال لى وأنا الضامن له

أن لايعود الى بيته الايا لحيبة غمنهم من يقتصر في ذلك على الدلسة فقط ا ما الظاهرة كتمو به الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة أو خلطه ماعلى نسبة جزء أوجز أبن او ثلاثه أوالخفية كالقاا الشب وبن المعادن بالمسماعة مثل تبييض النحاس وتلميذه بالزوق المسعد فيجى وجسمامعد نياشبها بالفضة ويخني الاعلى النقاد المهرة فيقدر أحماب هدذه الدلس مع دلستهم هذه سكة يشريونها فى النساس و يطبعونها بطاب ع السلطان عُو بها على الجهوريا الحلاص وهؤلاء أخس الناس حرفة وأسو أهم عاقبة لتلسهم بسرقة أموال الناس فان صاحب هذه الداسة انماهو يدفع نحاسا في الفضة وفضة في الذهب ليستخاصهالنفسه فهوسارقأ وأشرتهن السارق ومعظم هذاا اصنف لدينا بالمغرب من طابسة البربر المنتبذين باطراف البغاع ومساكن الاعساريا وون المى مساجد السادية ويحوهون على الاغنيا ممنهم بأن بأيديهم مسناعة الذهب والفضة والنفوس مولعة بحبهما والاستهلاك فيطلبهما فيصلون منذلك علىمعاش ثمييتي ذلك عندهمقعت الخوف والرقبة الى أن يظهر العجز وتقع الفضحة فمفرون الى موضع آخر ويستميدون حالاً أخرى في استهواء بعض أهل الدنياباطماعهم فيمالديهم ولايزالون كذلك في ابتغاء معاشهم وهذا الصنف لاكلام معهم لأنهم باغوا ألغاية في أجهل والرداءة والاحتراف بالسرقة ولاحاسم لعلتهم الااشتدادا كحكام عليهم وتناولهم منحيث كانوا وقطع أيديهم متى ظهرواعلى شأنهم لان فيه افساد الاسكة التى تع بها البلوى وهَى متموّل النيآس كافة والسلطان مكلف باصلاحها والاحتياط عليها والأشتداد على فسديها وأتمامن انتحل هذه المسماعة ولمرض يحال الداسة بلااستنكف عنهاونزه نفسه عن افسادسكة المسلين ونقودهم وأنمايطلب احالة الفضة للذهب والرصاص والنعماس والقزديرالى الغضة بذلك النعومن العسلاج وبالاكسيرا خاصل عند مفلنامع هؤلاء متكام وبعث فىمداركهم لذلك مع إنالانعدلم أن أحدامن أهل العلم تم له هذ االغرمس أوحصل نه على بغية انما تذهب أعجارهم في الندبيروالفهز والملاية والتصعيد والتحكليس واجتيام الاخطار بجمع العقافرواليحث عنهاويتنا فلون فى ذلك حكايات وقعت لغرهم بمنتم للانوض منهبأأ ووقفء لمحالوصول يقنعون بإستماعها والمفاوضة فيهبأولا يسبغريبون ف تصديقها شأن الكلفين المغرمين بوساوس الاخبار فيما يكلفون به فاذا ستلواءن تحقيق ذاك بالمغاينة أنكروه وعالوا انمام تعنارلم نرهكذا شأنهم فى كلعصر وجمل واعطرأت انتحال هذه الصنعة قديم فى العالم يقد تسكلم الناس فيهام والمتقدمين والمتاخرين فلننقل مذاهبهم ف ذلك ثم تتلوم بماينا هرفيها من المحقيق الذيءام الاص فىنفسه منقول ان مبنى الكلام فى هذه إلصناعة عندا لحكا على حال المعادن السبعة

المنطرقة وهي الذهب والفنسة والرصاص والقزدروالنحاس والحديد والخارصين هل هي مختلفات بالفسول وكالها أنواع قاءً ــ بأنفسها أوأنها مختلفة بخواص من المكنفدات وهيكلها أصناف لنوع واحد فالذى دهب البه أيونصر الفارابي وتابعه علمه حكماه الاندلس أنهانوع واحسدوأن اختلافها انماهو بالكمفيات من الرطوبة والسوسة واللن والملابة والالوان من الصفرة والساض والسوادوهي حسكمها أصناف اذلك النوع الواحد والذى ذهب اليه ابن سينا وتابعه علمه حكاما لمشرق انها مختلفة بالفسول وأنهاأ نواع متباينة كلواحدمنها قائم بنفسه متحقق بحقيقته مفسل وجنس شأن سائر الانواع وبني أيونصر الفاراي على مذهبه في اتفاقها النوع امكان انقلاب بعضها الى بعض لامكان تبدل الاغراض حمنتذ وعلاجها الصنعة غن هـ ذا الوجه كانت صناعة الكيماء : د مكنة سهلة المأخذوبي أبوعلي أبن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع انكاره في المنعة واستحالة وجوده استامعلى أن الفصبل لاسبسل بالمسناعة البهوا غمايخلقه خالق الاشماء ومقدرها وهوالله عزوجل والفصول مجهولة الحقائق رأسا بالنصور فكمف يحاول انق الابها بالصنعة وغاطه الطغراق من أكابر أهل هذه السناعة ف حد القول وردعلمه بأن التدبيروالعلاج لسرف تغلمق الفصيل وابداعه وانماهوف اعدادالمادة القيولة خاصة والفصل يأتى من بعد الاعداد من ادن خالقه وبارته كايف من النور على الاجسام بالصقل والامهاء ولاحاجة بنافى ذلك الى تصوره ومعرفته فال واذاك ناقدعثر ناعلى تخلمق بعض الحموانات معالجهل بقصولها مثل العقرب من التراب والنتن ومثل الحيات المتكونة من الشعرومة لماذكره أصحاب الفسلاحة من تسكوين النحل اذافقدت من هجاجل المقروتيكو ينالقصب منقرون ذوات الظلف وتصميره سكرامج شوالقرون بالعسل بين يدى ذلك الفلح للقرون فاالمهانع اذاهن العثور عسكي مثل ذلك في الذهب والفضة فتتخذماتة تضنفها للتدبير يعدأن يكون فيهااستعدادأ قول لقبول صورة الذهب والغضة تمتح أولها بالع للرح الى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلهاا نتهى كالام الطغراف بمعناه وهذا الذى ذكره فى الردعلي ابن سيناصحيح اسكن لنافى الردعلي أهل هذه الصناعة وأخذآ خريابين منه استعالة وجودها وبطلان مزعهم أجعين لاالطغرائي ولاابنسينا وذلك أنحامسل علاجهم انهسم بعدا لوقوف على المادة المستعدة بإلاستعدادالاقل يجعلونها موضوعا ويحاذون فى تدبيرها وعلاجها تدبيرا اطبيعة فى الجسيم المعدني حتى احالته ذهبا أوفضة ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة لسترف زمان أقصرالانه تمين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله وسين أنّ

الذهب انمايتم كونه في معدنه بعد ألف وغمانين من السنين دورة الشمس الكبرى فاذا تضاعفت القوى والكمفات فى العدلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ماقلناه أويتعرون بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجمة لتلك المادة تصرها كالخمرة فتفعل في الجسم المعالج الافاعيل المطاوية في المالته ودلك والاكسرعلي ما تقدّم \* واعلمأن كلمتكون مس المولدات العنصرية فلابدفيه من اجفاع العناصر الاربعة على نسبة متفاوتة اذلو كانت متكافئة في النسبة لماتم أه تزاجها فلابد من الحز الغالب على الكل ولا بذفى كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه الحافظة . اصورته نم كلمتكون في زمان فلا بدّمن اختلاف أطو آره والتقاله في زمن التكوين منطوراني طورحتي ينتهى الدعايته وانظرشأن الانسان في طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثمالتصوير ثما لجنين ثمالمولود ثم الرضييع ثم ثم الحانما يته ونسب الاجزاء فى كل طور تعتلف في مقادير ها وكيفياتها والالكان العاود بعينه الاول هوالا تنو وكذا الحرارة الغريزية فى كل طورمخالفة لها فى العلورالا شخر فأنظر الى الذهب مايكون له في معدنه من الأطوار . نذأ اف سينة وعانين وما ينتقل فسيه من الاحوال فيمتاج صاحب الكيميا الى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن و يحاذيه بتدبيره وعلاجه الى أن يتم ومن شرط الصناعة أبدا تصورماً يقصد اليه بالصنعة فن الامثال السائرة للمكها أقل العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أقل العمل فلا بدّمن تعتورهمذه الحالات للذهب في أحواله المته ـ تددة ونسيم المنفاوتة في كل طوروا خد الدف الحار الغربزى عنداخة لافها ومقدار الزمان في كل طوروما ينوب عنه من مقدار القوى المضاعنة ويقوم مقامه حتى بعادى بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن أوتعد لبعض الموا تصورة من اجية تكون كصورة الخبرة للغبزوتفعل في هذه المادة مالمناسبة لقواها ومقادرها وها مكلها انما يعصرها العلم الحيط والعلوم الشرية فاصرة عن ذلك وانما حال من يدعى حصوله على الذهب بمذه الصنعة بمثالة من يدعى بالصنعة تخليق انسان من المني وضن اداسلنا له الاحاطة بأجزائه ونسيته وأطراره وكيفية تخليقه في رجه وعلمذلك على محصلا يتفاصيله حتى لايشذمنه شيءن علمسلمناله تعلمق هددا الانسان وأنى له ذلك \* ولنقرب هذا البرهان بالاختصار ليسم ل فهمه فنقول حاصل صناعة الكيما ومايدعونه بمداالتد برأنه مساوقة الطسعة المعددية بالفعل الصناعي ومحاذآتهابه الىأن يتم كون ألجسم المعدني أوتحليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلاطبيعيافت ميره وتقلبه ألى صورتها والفعل الصناعية مسموف نصورات أحوال الطسعة المعدنية التي يقصدمسا وقتها أومحاذاتها أوفعل

المادة ذات القوى فيها أصورا مفصلا واحدة بعد أخرى وتلك الاحوال لانهاية الها والعم البشرى عاجز عن الاحاطمة بمادونها وهو بمثابة من يقصد تخليق انسان أوحيوان أونبات هـ ذا محصل هذا البرهان وهوأ وثق ماعلته واست الاستعالة فه منجهة الفصول كارأيته ولامن الطسعة اغماهومن تعذر الاحاطة وقصور البشرعنها وماذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك وله وجه آخر في الاستصالة من جهة غايته وذلك أنّ حكمة الله فى الخبرين وندورهما انهما قيم لمكاسب الناس ومقوّلاتهم فلوحصل عليهما مالصنعة لطلت حكمة الله ف ذلك وكثر وجود هسماحتي لا يحصل أحدمن اقتنائهما على شئ وله وجه آخر من الاستحالة أيضا وهوان الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الاعوص والابعد فلوكان هدذا الطريق المسناع الذي يزعون أنه صحيح وأنه أقرب منطريق الطبيعة في معدد نهاوأ قل زما بالماتركت والطبيعة الي طريقها الذى سلكته في كون النصّة والذهب وتتخلقهما وأماتشييه الطغرائي هذا التدبيري عثرعليه من مفردات لامثاله في الطبيعة كالعقرب والنحل والحية وتخليقها فأمر تصييم في هذه أدّى اليه العدور كازعم وأمّا الكيميافلم فل عن أحدمن أهل العلم أنه عمر عليها ولاعلى طريقها وماذال منتحاوها يخبطون فيهاخبط عشواء الى هلم جرا ولايظفرون الابالحكايات الكاذبة ولوصح ذلك لاحدمنهم لحفظه عنه أولاده أوتليذه وأصعابه وتنوقل فىالاصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده الى أن يتشرو يباغ اليناأوالى غيرنا وأماقولهمان الاكسير بمشابة الجيرة وانه مركب يحمل مأيحمل فيمه ويقلبه الحاذلك فاعلم أن الحبرة اعماتقلب العين وتعده للهضم وهوفسا دوالفسادف المواد سهل يقع بأيسرشي من الافعال والطبائع والمطلوب بالأكسيرة لمب المعدن الى ماهوأشرف منسه وأعلى فهوتكوين وصلاح والتكوين أصعب من الفساد فلا يفاس الأكسربا للمرة وتحقيق الامرفى ذلك أن الكيميا ان صرورها كاتزعه الحكماء المشكامون فيهامثل جابر بنحمان ومسلة بن أجد المجريطي وأمثاله م فليست مناب الصنائع الطبيعية ولاتم بأمرصناي وايسكلامهم فيهامن منعي الطبيعيات انميآهومن منحىكلامهم في الامورا استفرية وسائرا لخوارق وماكان من ذلك للعلاج وغيره وقدذكر مسلة في كتاب الغاية مايشبه ذلك وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحى وهذا كالامجابر في رسائله و فعوكالامهم فيه معروف ولاحاجة بناا لى شرحه وبالجلة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارجة عن حكم الصنائع فسكم لا تدبر مامنه الخشب والحيوان في يوم أوشهر خشبا أو حيوا نافيماعد المجرى تخليفه كذلك لايتدبردهب من مادة الذهب في يوم ولاشهر ولا يتغير طريق عادته الابارفاديم

وراءعالم الطبائع وعمل المسنائع فكذلك من طلب المكيمياطلبا صناعياضيع ماله وعمله ويقال الهذاالندبرالصه ماعى المدبيرالعقيم لان يلهاان كان صحيحافه وواقع مماوراء الطبائع والصنائع فهوكالمشيعلي الما وامتطا الهواء والنفوذف كناتف الاجساد ونحودلك منكرآمات الاولياء الخارقة للعادة أودشل تخلق الطروضوها من معزات الانبياء عال تعمالى واذتخلق من الطين كهيئة الطير أذفي فتنفيز فيهافتكون طيرا ياذنى وعلى ذلك فسيسل تيسيرها مختلف بحسب حال من يؤتاها فربما أوتيها الصالح ويؤتيها غبره فتكون عنده معارة ورعاأ وتبها الصالح ولايدلك ايتا هافلاتم في يدغره ومنهذا ألباب يكون علها سحريا فقدته يناثها اغماتقع تتأثيرات النفوس وخوارقه المعادة اماسجزة أوكرامة أوسحرا ولهذا كأن كالام المذبكا كالهسم فيهاالغاز الايظفر بحقيقته الامنخاض لجةمن علم السحروا طلع على تصرقات النفس في عالم الطبيعة وأمورخرق العادة غبرمنحصرة ولإيقصدأ حدالى تحصلها والله بمبايعملون محمط وأكثرما يحمل على التماس هذه الصناعة والتحالها هوكماقاناه البحزعن الطرق الطبيعية للمعاش وابتغاؤه من غيروج وهما اطبيعية كالفلاحة والتحارة والصناعة فيستصعب العاجزا يتغاءهمن هذه ويروم الحصول على الكثيرمن المال دفعة بوجوه غرطسعية من الكيما وغيرها وأكثر من يعدى بذلك الفقراء من أهل العمران حق في الحكماء المتسكامين في انكارها واستحالتها فأنَّ ابن سينا القيائل باستحالتها كان علمية الوزراء فكان من أهل العنى والثروة والفار الى القائل باسكانه اكان من أهل الفقرالذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه وهذه تم مة ظاهرة في انظار النفوس الموامة بطرقها وانتحالها والله الرزاق ذوا لقؤة المتين لارب سواه

٢٨ (فصل في ان كثرة النآليف في العلوم عائقة عن التحصيل)

(اعلم) أنه بماأضر بالناس في تعصيل العلم والوقوف على غايانه كرة التاكيف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدّد طرقها ثم مطالبة المتعلم والتليب في باستعضار ذلك وحين ثذييه منصب التعصيل فيعتاج المتعمل الى حفظها كالهاأ وأكثرها ومراعاة طرقها ولابني عربه بماكتب في صناعة واحدة اذا يجرد لها في قع القصور ولابد دون رتبة التعصيل و يمشل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بكاب المدونة مشلاوما كتب عليه المن الشروحات الفقهية مشل كاب ابن يونس واللغمى وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتعصيل على العتبية وكذلك كاب ابن الما حلى العتبية وكذلك كاب ابن الما حلى العتبية وكذلك كاب ابن والمقدمات والمقدمات والمي عدين الطريقة القير وانية من القرطبية

والمغدادية والمصرية وطرق المتآخرين عنهسم والاحاطسة بذلك كله وحينشذ يسسلمله منصب الفتها وهيكالهامتكررة والمعنى واحدوا لمتعلمطالب باستعضار جمعها وتميز مامنها والعمر نقضى فواحدمنها ولواقتصر المعلون بالمتعلىن على المسائل المذهسة فقط لكان الامربدون ذلك بكثيروكان التعليم سهلا ومأخذه قريبا ولكنه دا ولايرتفع لاستقرار العوائد علمه فصارت كالطسعة التي لايكن نقلها ولاتحو يلها ويثل أيضا عدلم العربية من كتاب سيبويه وجيع ما كتب عليه وطرق البصرين والكوف من والبغداد بين والاندا ــــمين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتأخرين مل ابن الحاجب واب مالك وجدع ماكتب في ذلك وحكيف يطالب به المتعلم و ينفضي عرد دونه ولأيطمع أحد فى الغاية منه الافى القليل النادرمثل ماوص ل الينا بالمغرب لهذا العهد من تاكيف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصريع رف بابن هشام ظهر من كلامه فيها انه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الالسيبويه وابن جني وأهل طيقتها لعظم مسكته وماأحاط يدمن أصول ذلك الغن وتفاريعه وحسن تصرفه فسيه ودل ذلك على أنّ الفضل ليس معصرا في المتقدّ بنسبي امع ماقدّ مناه من كثرة الشواغب تتعددالمذاهب والطرق والتباكيف وليكن فضل الله يؤتبه من يشاء وهذا ادرمن نوادر الوجودوالافالطاهرأن المتعلم ولوقطع عمره فى هذا كله فلايني له بتعصيل علم العربية. شلا الذَّى هو آلة من الا آلات ووسيلة فيكون في المقسود الذي هو المثمرة ولكن الله يهدى من يشاء

٧٩ (فصل في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم)

ذهب كثيرمن المتأخر بن الى اختصار الطرق والانحماء في العلوم بولعون بها و يدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم بشسم لله وحصر مسائله وأدلم الماختصار في الالفاظ وحشو المقلم منها بالمعافى الكثيرة من ذلك الفن وصار ذلك مخلابا الملاغة وعسرا على الفهم ورجماع دوا الى الحسكة بالانتهات المطولة في الفنون المتفسير والسيان فاختصر وها تقريب اللحفظ كافعله ابن الحاجب في الذقه وأصول الذقه وابن مالك في العربية والخوضي في المنطق وأمثاله موهو فساد في التعلم وفيه اخلال بالتحصيل العربية والخوضي في المنطق وأمثاله موهو فساد في التعلم وفيه اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تتخليطاء لي المبتدى بالقاء الغايات من العلم عليه وهو فربسنعذ القسولها بعد وهو من سوء التعلم كاسمائل من بنها الاختصار العويصة للشهم بتزاحم المعاني عليها وصعو بذا ستخراج المسائل من بنها لان ألفاظ المختصر التتجده الاجل ذلك صعبة عويصة في نقطع في فه مها حط صالح

عن الوقت تم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى تلك المختصرات اذاتم على سداده ولم تعقبه آفة فه من ملكة قاصرة عن الملكات التى تحصل من الموضوعات السسطة المطوّلة بكثرة ما يقع فى تلك من المسكر اروالا حالة المفدين لحسول الملكة الدّامة واذا اقتصر على التكر ارقصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة فقصدوا الى تسميل الحفظ على المتعلن فاركب وهم من با يقطعهم عن تقصيل الملكات النافعة وقد كنها ومن يهسدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها دى له والله سيحانه وتعالى أعلم

### ٣٠ (فصل في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق افادته ﴾

(اعلم) أن تلقين العلوم للمتعلين انمـايكون مفيدا اذا كان على القدر يجشـمأفشياً وَقَلْيَلْا قَلْيَلَا يَلْقَى عَلِيهِ أُولَا مِسَاتُلُ مِن كُلِيابِ مِنْ الْفُنِّ هِي أَصُولُ ذَالنَّا البِّمَابِ وَيَقْرَبُ له في شرحها على سبِّيل الاجمال ويراعى في ذلك قوّة عقله واستعدا ده لقبول ماير دعليه حتى ينتهى الى آخر الفن وعند ذلك يعصل له ملكة ف ذلك العلم الا أنهاج البه وضعيفة وغايتها أنهاهيأ مدلفهم الفن وقعصيل مسائله مرجعبه الى الفن النية فيرفعه ف الملقين عن تلك الرسمة الى أعلى منها ويستوف الشرح والسان ويحرج عن الأجال ويذكراه ماهنالك من الخلاف ووجه مالى أن ينتهى الى آخرالة فت فتمو وملحكته تمرجع بهوةك شسد فلابترك عويصاولامهسما ولامتعلقا الاوضعه وفتحه مقفلافيخلص من الفنُّ وقداسة ولى على ملكته هـ خاوجه المنعليم المفيد وهو كمَّاراً يت انما يحصل في ثلاث تكرا دات وقد يعصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويترسر علسه وقدشاهدنا كثيرامن المعلس لهذا العهدالذى أدركنا يجهلون طرق التعليم وافأدته ويحضرون المتعمل فأول تعليمه المسائل المغداد من المسلم ويطالبونه باحضارد هنه ف حلهاويحسبون ذلك مراناعلى التعليم وصوابافيه ويكلفونه رعى ذلك وقعصيله ويخلطون علمه بمايلقون له منغايات الفنون في مباديها وقبل أن يستعدا فهمها فأن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاويكون المتعلم أول الامرعاجزا عن الفهم بالجلة الافي الاقل وعلى سبيل التقريب والاجماز وبالأمثال الحسسية ثم لايزال الأستعدادفيه يتدرج قليلا قليلا بخطالفة مسائل ذلك الفن وسكرا رهاءلسه والانتقال فيهامن التقريب الى الاستيعاب الذى فوقه حتى تم الملكة فى الاستعداد غمف التعمسيل ويعيط هو بمسائل الفن واذا القيت عليسه الغايات في البدايات وهو حيتئذ عاجزعن ألفهم والوعى وبعيدعن الاستعدادة كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكالس عنيه وانحرف عن قبوله وتمادى في همرانه واندا

أتى ذلك من سوء التعليم ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلم على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة أقبوله للتعليم مبتد تاككان أومنتها ولايخاط مسائل الكتاب بفسرها حق يعيه من أوله الى آخره ويعصل اغراضه ويستولى منه على ملكة بما ينفذ في غيره لان المتعلم اذاح الملكة ما في علم من العداوم استعدبها لقبول مابق وحصله نشاط فى طلب المزيدوالنهوض الى مافوق حتى يسستولى على غايات العلمواذ اخلط عليسه الآمر عجزعن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويتسمن التحصيل وهجرالعلم والتعليم والله يهدى من بشاء وكذلك ينبغي لك أُنْ لا تَطَوَّلَ عَلَى ٱلمَّتَعَمْ فَي الفِنْ الواحدُ بِتَفْرِيقُ الْجِالِسُ وتَقَطِّيعُ مَا سِنَهَ الانه ذَريعية الى النسمان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول الملكة بتفريقها واذا كانت أوائل العدم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجمانية للنسمان كانت الملكة أيسرحصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة لان الملكات أعماتحصل بتنابع الفعل وتكراره واذاتنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنسه والله عمكم مالم تبكونوا تعلمون ومن المذاهب الجيلة والطرق الواجبة فى المعلم أن لا يخلط على المتعلم علم أن معافانه حينتذقل أن يظفر بواحدمتهما لمافيهمن تقسيم البال وانصرافه عنكل واحد منهماالى تفهمالا سخرفيس تغلقان معا ويستصعبان ويعود منهمابا المسةواذا تفرغ الفكرلتعايم ماهو بسبيله مقتصرا عليه فرعما كان ذلك أجدر بعصيله والله سعانه وتعالى الموفق للسواب

والعمر أيها المتعلم أنى أتحفك بفائدة في تعلك فان تلقيم الالتبول وأمسكم الدالصناعة ظفرت بكن على وذخيرة شريفة وأقدم الله مقدمة تعينك في فهمها وذلك ان الفكر الانساني طبيعة محصوصة فطرها الله كافطرسا بر مبتدعاته وهووجدان حركة النفس في البطن الاوسط من الدماغ تارة يحكون مبدأ الافعال الانسانية على نظام وترتيب وتارة يكون مبدأ العلم مالم يكن حاصلا بأن يتوجه الى المطاوب وقدت ورطرفيه ويروم نفيه أواثباته فيلوح الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصران كان واحدا و ينتقل الى تحصيل آخران كان معمد دا ويسرالى الظفر عطاويه حدا شأن هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه لتعلم سداده من خطبه لا نها المالا المالة المالة المالة المالة المالة المالة الفيات ثم الصناعة المنطقة مقمى كيفية فعلى هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه لتعلم سداده من خطبه لا نها وان كان الصواب الهاذات الا الفيات في نظم القضايا وترتيم اللنتاج فتعين المنطق التخلص من ورطة هذا الفياد

اذا عرض فالمنطق اذاأ مرصناى مساوق للطسعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها ولكونه أمراصناعمااستغنى عنه فى الاكثرولذلك تحدّكتبرا من فول النظار فى الحليقة يحصلون على الطااب فى العلوم دون صناعة المنطق ولاسمامع صدق النية والتعررض لرجةالله فانذلك أعظم معنى ويسلمكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضى بالطبع الى حصول الوسط والعلم بالمطلوب كافطرها الله عليه ثمن دون هذا الامر الصناك الذى هو المنطق مقت أمة أخرى من التعلم وهي معرفة الالفاظ ودلااتهاعلى المعانى الذهنية تردهامن مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب فلابته أيها المتعلمين مجاوزتك هيذه الحب كاها الحالفكر في مطلوبك فأولا دُلالة الكتَّابة المرسومة على الالفاظ المقولة وهي أخفها ثم دلالة الالذاظ المقولة عــلى المعانى المطلوبة ثم القوانين في ترتب العالى للاستدلال في قوالم المعروفة في صناعة المنطق ثم المال المعانى مجرّدة في الفُكرات تراطا يقتنص بها الطاوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض ارحة الله ومواهبه وايسكلأ حديتها وزهده المراتب بسرعة ولايقطع هذه الحجب فى التعليم بسم ولة بلر عاوقف الذهن فحب الالفاظ بالمناقشات أوعثر ف اشتراك الادلة بشغب الجدال والشهات وقعد عن تحصل المطاوب ولم يكدي تخلص من تملت الغمرة الاقلملا عن هداه الله فاذ ١ استلمت عشل ذَّلتُ وعرض للهُ ارتماكُ في فهسمك أوتشغب بالشهات في دهنك فاطرح ذلك والتسد حسالالفاط وعوائق الشهات واترا الامرالصناع - الة واخلص الى فضا الفكر الطبيع الذى فطرت عليه وسرح نظرك فيه وفرغ ذهنك فيه للغوص على مرامك منه واضعالها حيث وضعها أكابرالنظارة بلك مستعرضاللفتح من الله كافتح عليهم من ذهنهم من رجته وعلهدم مالم يكونوا بعلون فاذا فعات ذاك أشرقت عليك أنوا والفتح من الله بالظفر عطاويك وحصل الامام الوسط الذى جولدا تله من مقتصمات هذا ألفكر ونظره علمه كاقلناه وحينتذفارجع بهالىقوااب الادلة وصورهافأفرغه فيهاووفه حقسهمن القانون الصناع ثماكسه صورالالفاظ وأبرزه الى عالم اللطاب والمشافهة وثبق العرى صحيح البنيان \* وأماان وقفت عند المناقشة والشهة في الادلة الصناعية وتمعيص صوابهامن خطئها وهذهأمو رصاناعية وضعمة تستوى جهاتها المتعددة وتتشابه لاجل الوضع والاصطلاح فلاتمرجهة الحقمنها أذجهة الحق انماتستمن ادا كأنت بالطميع فيسترما حصل من الشك والارتباب وتسدل الحب على الطلوب وتقعم بالناظرعن تحصيله وهذاشأن الاكثرين من النظار والمتأخرين سيمامن سبقت لهجمة في اسانه فريطت عن ذهنه ومن حصل له شغب بالقانون المنطق تعصب له فاعتقداً نه الذريعة الى ادراك الحق بالطبع فيقع فى الحيرة بين شبه الادلة وشكوكها ولا يكاديخلص منها والذريعة الى درك الحق بالطبع انماه والفكر الطبيعي كاقلناه اله احرّد عن جدع الاوهام وتعرّض الناظر فيه الى وحة الله تعالى وأما المنطق فانما هو واصف المعل هدا الفكر فيسا وقه لذلك في الاكثر فاعتبر ذلك واستمطر وحة الله تعالى متى أعوز ك فهم المسائل تشرق علمك أنواره بالالهام الى الصواب والله الهادى الى رجته وما العلم الامن عند الله

# ٣١ ﴿ نُصِلُ فِي أَنِ العِلْمِ الْآلَهِ بِيرَ لَاتُوسِعَ فِيهِ الْآنَظَارُ وَلَا تَفْرَعَ الْمُسَائِلُ ﴾

(اعلم)أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسيروا لحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيات والالهيات من الفلسفة وعلوم هي آلية وسيلة لهذه العلوم حيكا لعربية والحساب وغيرهما للشمرعيات وكالنبطق للفلسفة ورباكان آلة اعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين فأتما العلوم التي هي مقاصدة للحرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الادلةوالانظار فاتذلك يزيدطالبهماتمكنا فيملكته وايضاحالمعانيها المقصودة وأتما العساوم التيهي آلة لفيرها مثل العرسة والمنطق وأمنا الهافلا ينبغيأت ينظرفيها الامن سمث هي آلة لذلك الغيرفقط ولايوسع فيها المكلام ولاتفرع المسالل لان ذلك مخرج لهاعن المقصود اذا لمقسود منه الماهي آلة له لاغبر فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقسودوصا والاشتغال بهالغوا معمافيه من صعوبة الحسول على ملكته ابطولها وكثرة فروعها وربما يكون ذلك عاثق اعن عصد يل العداوم المقدودة بالذات لطول وسائلها معأن شأنها أهم والعدمر يقصرعن تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون الاشتغال بهذه العلوم الألية تضييعا للعمر وشغلا بمالايعني وهددا كالعلالمتأخرون فيصناعة النمووصناعة النطق وأصول الفقه لانهمأ وسعوا دائرة الكلامفيها وأكثروامن النفاريع والاستدلالات بماأخرجها عن كونها آلة وصيرها من المقاصدور بما يقع فيها انظار لاحاجة بها فى العلوم المقسودة فهى و ن فوع اللغووهي أيضا مضرة بالمتعلمن على الاطلاق لان التعلم اهتماهم بالعلوم المقسومحة أكثر من اهتمامهم بوسائلها فأذ قطعو االعمر في تحصيل الوسائل فتي يظفرون بالمقاصد فلهذا يجبءلى المقلن لهذه العاوم الاك المةأن لايستحروا فى شأنهاو ينبهوا المتعلم على الغرض منهاو يقفوانه عنده فونزعت بدهمته يعدذلك الى شيئامن التوغل فلبرقاله ماشا من المراقى صعبا أوسه لا وكل مسمر لما خلق له

(اعلم) أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعار الدين أخذيه أهل المله ودرجو اعليه في جيع أممارهم لمايسم قفيم الى الفاوب من روخ الاعان وعمائده من آيات القرآن وبعض متون الاحاديث وصارالقرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعدمن الملكات وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشذر سوخاوهو أصل لما بعد ملات السابق الاول للقاوب كالاساس للملكات وعلى حسب الاساس وأسالسه يكرون حال ما ينبتى عليه واحتلفت طرقهم فى تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبارها بنشأعن ذلك التعليم من الملكات فأماأهل المغرب فذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فتطوأ خذهم أثنا المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حلة القرآن فسه لايحلاون ذلك بسواه في شي من مجالس تعليهم لامن حديث ولامن فقه ولامن شعرولا من كادم العربالى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجلة وهدامذهب أهل الامصار بالغرب ومن معهدم من قرى البربرأم المغرب في ولدائم مالى أن يجاوزواحد الباوغ الى الشبيلة وكذا في الكبيراذ اراجع مدارسة القرآن بعدطائفة من عروفهم لذلك أقوم على وسم القرآن وحفظه من سوآهم وأتما أهل الاندلس فذهبم تعليم القرآن والكتاب من حيث هووه فاهوالذي يراعونه في انتعليم الاأنه لماكان القرآن أصل ذلا وأسه ومنسع الدين والعلوم جه اوه أصلاف التعليم فلايقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعرف الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتحبو يداغاط والحكتاب ولاتحتص عنايتهم فى التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايته مفيه باللط أكثر من جيعها الحأن يمز ج الوادس عرااب الوغ الحالث بيبة وقد شدا العض الشئ ف المربيدة والشعروا ابصربهما وبرزف الخط والكتاب وتعلق بأذيال الدلم على الجلة لوكان فيها سندلتهلم العلوم لكنهم ينقطه ونعندذلك لانقطاع سندالتعليم فآفاقهم ولايحصل بأيديهم الاماحصل من ذلك التعليم الاقل وفيه كفاية لمن أوشده ألله تعالى واستعداد اذاوجدا العمام وأماأهم افريقية فيخلطون في تعليهم للولدان القران بالحمديث فى الغالب ومدارسة قوانين الماوم وتلقين بعض مسائلها الاأن عنايمهم مالفرآن واستظهارا لولدان اياه ووقوفهم على أختلاف رواياته وقراءته أكثر بمأسوا ه وعنايتهم بالخط تسعلذلك وبالجلة فطويقهم في تعليم القرآن أقرب المحطريقة أهل الانداس لانسند طريقتهم فى ذلك متصل عشيخة الاندلس الذين أببازوا مند تغلب النصارى على

شرق الانداس واستفتروا سونس ومنهم أخسذ ولدانهم بعمددلك وأتماأهل المشرق فيخلطون فى التعليم كذلك على ما يبلغنا والأدرى بم عناية مم منها والذى ينقل لناأن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشديبية ولا يخلطون بتعليم الخط ولا تعليم الخطعندهم فانون ومعلون له على انفراده كاتتعلم سائر الصنائع ولا يتدا ولونها فى مكاتب الصيمان واذا كتبوالهم الالواح فبخط عاصر عن ألاجادة ومن أرا دتعم الخط فعلى قدرمابسنع له بعد ذلك من الهدمة في طلبه و يبتغيه من أهل مستعته فأمّا أهل الذريقية والمغرب فأفادهم الاقتصارعلي القرآن القصور عن ملكة الانسان جلة وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لماأن الشرو صروفون عن الاتيان عثله فهدم مصروة وناذلك عن الاستعمال على أساليه والاحتذائب اوليس الهم ملكة في غمير أساليبه فلا يحمسل لصاحبه ملكة فى اللَّسَان العربي وحَمْله الْجُودِ فَ الْعِبَاراتِ وَقَلْهُ التصرف فالكلام ورجاكان أهل افريقية فى ذلك أخف من أهل المغرب الما يخلطون في تعليهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كالمناه فيقتد دون على شيءن التصر فومحاذاة المثل بالمثل الاأن ملكتهم فى ذلك قاصرة عن البلاغة لما أن أكثر مجفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كاسمياني في فصله وأماأهل الاندلس فأفادهم التفنزف التعليم وكثرة رواية الشعروا لترسل ومدارسة العربية من أقل العمر حصول ملكة صاروابها أعرف فى اللسان العربي وقصروا في سائرا لعلوم المعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هوأصل العساوم وأساسها فكانو الذلك أهل حظ وأدببارع أومقصر على حسب مايكون التعليم الثانى من بعد تعليم الصبا والقدذهب القياضي أبو بكرين العربي في كتاب رحلته الى طريقة غريسة في وجه التعليم وأعاد تُكذلكُ وأبدأ فِقِدم تعليم العربية والشعرعلى سائرا لعلوم كماهومذهب أهل الأندلس قاللات الشعرديوان العرب ويدعوالي تقديمه وتعليم العربية في التعليم ضرورة فساد اللغدة ثم ينتقل منداله الحساب فيتمرن فسدحتى وي القوانين ثم ينتقدل الحادرس العرآنفانه يتيسرعليه بهذه المقدمة موقال وياغفله أهل بلادناف أن يؤخ فالصى بكاب الله ف أول أمره يقرأ مالا يفهم وينصب فى أمر غيره أهم عليمه م قال ينظر في أصول الدينم أصول الفقه ما الجدل ما الحديث وعلومه ونهسى مع ذلك أن يخاط ف التعليم علمان الاأن يكون المتعلم فابلالذلك بجودة الفهم والنشاط هذاما أشار السه القاضى أبو بكررجه الله وهولعمرى مذهب حسن الاأن العوا تدلانسا عدعامه وهي أملك بالاحوال ووجه مااختصت به العوائد من تقدّم دراسة القرآن ايشار اللمبرك والنواب وخشبة مايعرض الوادف جنون الصامن الاتفات والقواطع عن العملم فيفونه القرآن لانه مادام في الجرمنقاد للحكم فاذا تجاوز البلوغ وانعل من ربقة القهر فرعاصفت به دياح السبية فألقت ديدا حل البطالة فيغتنون في زمان الجر وربقة الحكم تعصيل القرآن لئلايذهب خلوا منه ولوحصل البقن باستمراره في طلب العلم وقبوله المتعليم لكان هذا المذهب الذى ذكره القياضي أولى ما أخذبه أهل المغرب والمشرق ولكن الله يحكم مايشا ولامعقب لحكمه سبحانه

### ٣٣ (فصل في انالشدة على المتعلمين مضرة بهم)

وذلك أن ارهاف الحسة فى التعليم مضرّ بالمتعلم سيما فى أصاغر الولد لانه من سوء الملكة ومن كان مرياه بالعسف والقهرمن المتعلين أوالممالسك أوالخدم سطابه القهروضيق على النفس في البساطها ودهب بنشاطها ودعاه الى الكسل وحسل على المحكذب والخبث وهوالتظاهر بغيرما في ضميره خوفا من البساط الايدى بالقهر علسه وعمله المكروا لخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معانى الانسانية التي لامن حيث الاجتماع والترزنوهي الحية والمدافعة عن نفسه ومنزله وصارعيالاعلى غيره في ذلك بل وكسلت النفسعن اكتساب الغضب اللواخلق الجيل فانقبضت عن عايما ومدى انسانيتها فارتكس وعاد في أسيفل السافلين وهكذا وقع لكل أتنقحصلت في قبضة القهر ونالمنه االعسف واعتسره في كل من علل أمر معلسه ولاتكون الملكة الكافلة لدرفيقة به وتجدد للنفهم استقرا وانظره في اليهود وماحم للذلك فيهممن خلق السواحتي انهم م يوصفون في كل أفق وعصر بالحرج ومعشاه في الاصطلاح المشهورالتخابث والكيدوسيه ماقلناه فينبغي للمعلم في متعلم والوالدف ولده أن لايستية واعليهم في التأديب وقد قال محسد بن أي زيد في كابد الذي ألفه في حكم المعلين والمتعلين لا ينبعي لمؤدّب العسيان أن ير يدف ضربه ما داا حتاجوا السمعلى ثلاثه أسواط شأومن كالامعروضي الله عنه من لم يؤدّيه الشرع لاأدّبه الله حرصاعلي صون النفوس عن مذلة النَّاديب وعلما بأنَّ المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له فانه أعلى بمصلته ومن أحسدن مذاهب التعليم ماتقدم به الرشيد لمعلم والدم محسد الامين فقال بالحران أميرا لمؤمنين قددفع اليكمه بعة نفسه وغرة قلبه فصير يدل عليه مبسوطة وطاعته لل واجبة فكن لهجيث وضعك أميرا لمؤه نين أقرنه القرآن وعرقه الاخباروروه الاشعاروعله السنن وبصره عواقع الكلمو بدئه وامنعه من النحك الاف أوتانه وخده بتعظيم مسايخ بى هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواداذا حضروا مجلسه ولاغرن بالساعة الاوأنت مغتنم فأئدة تفسده الاهمامن غسير

أن تحزنه فقمت ذهنه ولاتمعن في مسامحته فيستملى الفراغ و يألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فان أباهما فعليك بالشدّة والغلظة أنتهسى

والسبب في دلك أن المسريا خدون معارفهم وأخلاقه مرما يتعاون به من المداهب والسبب في دلك أن البسريا خدون معارفهم وأخلاقه مرما يتعاون به من المداهب والفضائل تارة على وتعليما والقماء وتارة محاكاة وتاقينا بالمباشرة الاأن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استعكاما وأقوى وسوخافعلي قدر كرة الشيوخ يكون حصول الملكات ووسوخها والاصطلاحات أيضا في تعليم العاوم مخلطة على المعلم حتى لقد يفلن حكيمة منها منها العام ولايد فع عند فلك الامباشرة المعلم حتى لقد يفلن حكيمة المهاب والمعلم ولايد فع عند ولك المباشرة الاحتالا المباشرة والمعلم والمعلم عنها ويعلم أنها المعام وطرق وصيل وتنهض قواه المي الرسوخ والاستعكام في الملكات ويصبح معارفه وعرفه وصيل وتنهض قواه المي الرسوخ والاستعكام في الملكات ويصبح معارفه وعيزها عن سواهام عقوية ملكمة بالمباشرة والمهداية فالرحداد لابد منها في تعدد هم وتنز عهم وهذا لمن يسرا لله عليه طرق العلم والهداية فالرحداد لابد منها في طلب العلم لا كتساب الشوائد والكال بلقاء المشاع ومباشرة الرجال والله يهدا والمعاتقيم وهذا المناس المستقيم وهذا المناس المناس

### ٢٥ (فصل في ان العلماء من بين البشر ابعد عن السياسة ومذاهبها)

والسبب في ذلك أنم معتاد ون النظر الفيكرى والغوص على العالى والتحصوص المحسوسات وتجربه هافى الذهن أمورا كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا أمة ولا مسنف من الشاس ويط قون من يعد ذلك المكلى على الخارجيات وأيضا يقيسون الامورعلى أشباهها وأمثالها عياء عاد وممن القياس الفقهى فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصيرالى المطابقة الا بعد الفراغ من العث والنظر ولا تصيرا لجلة الى مطابقة وانحابة عمافى الخارج عمافى الذهن من ذلك كالاحكام الشرعية فانم افروع عمافى الحفوظ من أدلة المكاب والسخة متطابقة مافى الخارج الماحكام الشرعية والانظار في العلوم العقلية التي تظلب في صحبها مطابقة مافى الخارج وما يلحقها من الاحوال و يتبعها فانم احقية ولعل أن يكون فيها ما عنع من الماقها بشبه أومثال من الاحوال و يتبعها فانم احقية ولعل أن يكون فيها ما عنع من الماقها بشبه أومثال و يتبعها فانم احقية ولعل أن يكون فيها ما عنع من الماقها بشبه أومثال و يتبعها فانم احقية ولعل أن يكون فيها ما عنع من الماقها بشبه أومثال و يتبعها فانم احقية علمها ولا يقياس شي من أحوال العسمران على وينافى المكابى "الذي يعيان للمي تعامل المنابقة عليها ولا يقياس شي من أحوال العسمران على وينافى المكابى "الذي يعيا ولا يقياس شي من أحوال العسمران على وينافى المكابي "الذي يعيا ولا يقياس شي من أحوال العسمران على وينافى المكابى "الذي يعيا ولا يقياس شي من أحوال العسمران على وينافى المكابى "الذي يعيا ولا يقياس المنابع من المورود المنابع المن

الاستمراذ كااشتماف أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمور فقصيصون العلما ولاجدار ما تعود وه من تعميم الاحكام وقياس الامور بعضها على بعض اذا نظروا في السياسة أفرغوا ذلك في قالب انظارهم ونوع استدلالاتهم مفيقعون في الغلط كثيرا ولا يؤمن عليهم و يلحق م مأهل الذكاء والكسمين أهل العدمران لانهم من ينزعون بثقوب أذها نهم الحي مثل شأن الفقها عن الغوص على المعانى والقياس والها كاة في قعون في المعانى والقياس والها كاة في قعون في المعانى والقياس والها كاة في قعون في الغلط والعامى السلم الطبع المتوسط الكيس القسور فكره عن ذلك وعدم اعتباده المعلم والعامى المسلم المامة على حكمها وفي كل صنف من الاحول والاشخاص على ما اختص به ولا يعاوزها في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا يعاوزها في ذهنه كالسام لا يفارق البر عند الموج قال الشاعر

فلاتوغلنّ ادْآمَاسِيت ، قانّ السلامة في الساحل

فيكون مأمونامن النظرف سياسته مستقيم النظرف معاملة أبنا بونسه فيحسن معاشسه وتندفع آفاته ومضالة مباستقامة نظره وفوق كل ذىء معلم ومن هنايتين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة مافيها من الانتزاع وبه دهاءن المحسوس فأنها تنظرف المعقولات الثوافي ولعل المواقيها من اعاة التطبيق اليقيني وأما النظرف المعقولات الاول وهي التي تجريدها تريب فليس كذلك لانها خيالية وصور المحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه والله سجانه وتعالى أعلم وبه التوفيق

### ٣٦ (فصل في ان حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم)

من الغريب الواقع أن جلة العلم فى الملة الاسلامية أحكة رهم العجم المن العاوم المسرعية ولامن العاوم العقلية الافى القليل النساد روان كان منهم العربى فى نسبته فهو عمى فى لغته ومرباه ومشسخته مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربى والسبب فى ذلك أن الملة فى أولها لم يكن فيها علم ولاصناعة لمقتضى أحوال السداجة والسبد ارة وانحا أحكام الشريعة التي هى أوا حرائله ونواهيم كان الرجال منقلونها فى صدورهم وقد عرفوا مأخذه التي هى أواحر الله ونواهيمة كان الرجال منقلونها وأصحابه والقوم ومتذعر بالم يعرفوا أمر التعليم والتا ليف والشدوين ولادفه والمده ولادعتهم المه حاجة وجرى الامرع لى ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله القراء أى الذين يقرقن الكتاب وليسو المتمن لا الاتمة المختصين بحمل ذلك ونقله القراء أى الذين يقرقن الكتاب وليسو المتمن لا الاتمة ومتد عدة عامة فى الصحابة عاكانوا عربا فقدل لحلة القرآن يومت لذقراء اشارة الى يومت في المناب المناب المنابة عامة فى الصحابة عاكانوا عربا فقدل لحلة القرآن يومت لذقراء اشارة الى

هذافهم فتراءلكتاب الله والسنة المأثورةعن الله لانهسم لم يعرفواا الاحكام الشرعية الامنه ومن الحديث الذى هوفى غالب موارده تفسيرله وشرح قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكمأ مربن ان تفاوا ما عسكم بهما كتاب الله وسنتي فل ابعد دالنق ل من ادن دولة الرشيد فابعدا حتيج الى وضع النفاسيرالقرآنية وتقييدا لحديث مخافة ضياعه ثم احتيم الى معرفة الاسانيد وتعديل الذاقاين للقييز بين الصحيح من الاسانيد ومادونه ثم كثراستخراج أحكام الواقعات من المكتاب والسسنة وفسدمع ذلك اللسان فاحتيج الى وضع القوانين النعو ية وصاوت العلوم الشرعيسة كلهسامليكات فى الاستنباطات والاستضراح والمنظروالقياس واحتاجت الى علوم أخرى وهي وسائل لهامن معرفة توانىنالعر يبة وقوآنين أأث الاستنباط والقياس والذب عن العقائدالايمانية بالادلة الكثرة البدع والالحاد فصارت هذه العلوم كلهاعلوماذات ماكات محتاجة الى التعليم فاندرجت فى جاد الصنائع وقد كاقدمنا أنّ السنائع من منتعل الحضر وأنّ العرب أبعدالناس عنهافصارت العلوم لذلك حضرية ويعدعنها العرب وعن سوقهاوالحضر لذلك العهدهم البحم أومن في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم بومتذ تسع العجم فى الخضارة وأحوالهامن الصنائع والحرف لانهم أقوم على ذلك للمضارة الراسخة فيهم منذدولة الفرس فكان صاحب صدناعة النحوسيبويه والفارسي من بعده والز بأحمن بعدهما وكلهم عجم فى أنسابهم وانمار بوافى اللسان العربي فأكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب وصيروه قوانين وفنالمن بعدهم وكذاحلة الحديث أازين حفظوه عن أهمل الاسلام أ كثرهم عجم أومستعبون باللغة والمربي وكان علاء أصول الفقه كلهم عما كايعرف وكذاحله علم الكلام وكذاأ كثرا لمفسرين ولميقم بجفظ العلم وتدوينه الاالاعاجم وظهرمصداق فوله صلى الله عليه وسلم لوتعلق العسلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس وأتما العرب الذين أدركوا هدده الحضارة وسوقها وخرجوا اليهاعن البداوة فشغلتهم الرياسة فى الدولة العباسية ومادفعوا البه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنغارفيه فانهدم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولى سساستهامع ما يلمقهم من الانفة عن انتحال العلم حينتذ بماصار من جلة الصنائع والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع والمهن ومأجز اليها ودفعوا ذلك الى من قاميه من العجم والموادين وماز الوايرون لهم -ق القياميه فانه دينه مم وعلومهم والا يعتقرون حلتها كل الاحتقارحتي اذاخرج الامرمن العرب حدلة وصار العيم صارت العاوم الشرعية غريبة النسبة عندأهل الملك بماهم عليه من البعد عن نسبتها وامتهن حلتها بمارون أنهم بعدا عنهم مشتغلين بمالا بعنى ولا يجدى عنهم في الملك والسياسة كا ذكراه في نقسل المراتب الدينية فهدا الذي قررناه هو السبب في آن جداد الشريعة أوعامة من العيم وأمّا العلوم العقلية أيضافم تظهر في المله الابعد أن تميز جدلة العدم ومؤلفوه واستقرالعم وأمّا العلم بونمن العيم شأن العدنائع كاقلناه أولا فلم زل ذلك في انتصالها في عملها الاالمعر بون من العيم شأن العدنائع كاقلناه أولا فلم زل ذلك في الامصاد مادامت الحضارة في الحيم و بلادهم من العراق وخرابان وما وراء النهر فلما خربت قلك الامصاد وذهب منها الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والمسائع ذهب العلم من العيم جدلة لما شملهم من البدداوة واختص العيم بالامصاد الموفودة الحضارة ولا أوفرا ليوم في الحضارة في الحضارة ولا أوفرا ليوم في الحضارة في العنارة من العام والمنائع لا تنكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في المناقع من العلوم والصنائع لا تنكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في المنافعة والمناف وأما غيره من العجم فلم تراهم من بعد الامام بن الخطيب ونصير الدين الطوسي كلاما يعول على نهايته في الاصابة فاعتبرذلك و أما غيره من الحديث العروم على المناقع والمائم و سبنا الله ونع الوصيل الاصابة فاعتبر بذلك له الملك وله الجدوه وعلى كل شئ قدير و حسينا الله ونع الوصيل والحديثة

#### ٣١ (فصل في علوم اللسان العربي )

أركانه أربعة وهي اللغة والنحو والبيان والادب ومعرفة اضرورية على أهل الشريعة المأخذ الاحكام الشرعية كلهامن الحسكتاب والسنة وهي بلغة العرب و اقلتهامن الصحابة والتبابعين عرب وشرح مشكلاتهامن لغاته م فلا بتدمن معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة وتتفاوت في التأكيد بتفاوت من المها في التوفية بمقصود الكلام حسما تدين في الكلام عليها فنا فنا والذي يتحصل أن الاهم المقدة منها هو النحوافي والمهامن المفعول المقاصد بالدلالة في عرف الفاعل من المفعول والمبتدا من الخيرولولاء لجهل أصل الافادة وكان من حق علم اللغة التقدم لولاأن أكثر الاوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بحلاف الاعراب الدال على الاستفاد والمستفد والمناه والم

(علم النحو)

اعلم أن النفة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده و تلك العبارة فعل لساني فلا

بدأن تصمرملكة متفتررة في العضوالف على لهاوهو اللسان وهوفى كل أمة بحسب اصطلاحاتهم وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضعها امانة عن المقاصد لدلالة غير الكامات فيها على كثير ن المعنى مثل الحركات التي تعنن الفاعلمن المفعول من المجروراعي المضاف ومنسل الحروف التي تفضى بالافعال الى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى وليس يوجد ذلك الافي لغة العرب وأتماغيرها من اللغات فكل معنى أوحال لابدله من ألفاظ تخصه مالدلالة ولذلك نجه دكلام ألجم في مخاطباتهم أطول بمانقدره بكلام المرب وهذاهومعي قوله صدلي المتعليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصرلي الكلام اختصارا فصا وللدروف في لغتهم وآلمركات والهما تأى الاوضاع اعتمار في الدلالة على المقصود غيرمة كلفين فيه اصناعة يستفيدون ذلك منهاا نماهي ملكة في ألسنتهم يأخد ذها الا توعن الأول كما تأخد صيدا تذاله مدا العهد دلغات افلاجا الاسلام وفارة واالحارلطاب الملك الذي كان في أيدى الام والدول وخالطوا العم تغيرت تلك الملكة عاأ لق اليها السمع من المخالفات التي للمتعربين والسمع أبواللكات اللسانية ففسدت عاألق البها بمايغارها المنهم المام باعساد السمع وخشى أهل العلوم منهم أن نفسد قلل الماسكة رأسا ويطول العهدبها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم فاستنبطوا من مجارى كالامهم قوائين لتلك الماحكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائراً نواع الكلام و بلحقون الاشباه بالاشباه مشل أنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع غرأوا تغبرا لدلالة يتغبر حكات هده الكلمات فاصطلموا على تسميته اعراما وتسمية المرجب لذلك المتغسيرعاملا وأمشال ذلك وصارت كالهاا صطلاحات خاصمة بهم فقيدوها بالكاب وجعلوها صناعة الهم مخصوصة واصطلحوا على تسعيتها بعلم النعو وأول من كتب فيها أبو الاسود الدؤلي من بي كنانة ويقال باشارة على وني الله عنه لانهرأى تغير الملكة فأشار عاميه بعفظها فغزع الى ضبطها مالقوانين الحاضرة المستقرأة م عني فيها النياس من بعده الى أن انتهت الى الخليل بن أحد الفراهيدى أيام الرشدة أحوج ماكان الناس اليهالذهاب تلك الملكة من الورب فهذب الصناعة وكل أبوابها وأخذها عنه سيبو يه فكمل تفاريعها واستكثرهن أدلتها وشواهدها ووضع فيها كتابه المشهور الذي صارامامالكل ماكتب فيهامن بعده ثم وضع أبوعلى الفارسي وأبوالقامم الزجاح كتبامختصرة للمتعلين يحذون فيهاحد ذوالامأم فكتابه تمطال الكادم في هدد الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرير القديمين للعرب وكثرت الادلة والحباج بينهم وتهاينت الطرق فى المعليم وكثر الاختلاف

فى اعراب كشير من آى القرآن باختلافهم فى المالقواعد وطال ذلك على المتعلين وجاء المتأخرون بمذأهبهم فى الاختصار فاختصروا كنيرامن ذلك الطول مع استيعابهم لجيع مانقدل كافعده أبن مالك فى كتاب التسهيل وأمناله أوا قتصارهم على المبادى للمتعلن كافعدله الزمخشرى فى المفصل وابن الحاجب فى المقدّمة له ورج انظموا ذلك نظمامشل ابن مالك فى الارجوزتين المكيرى والسفرى وابن معطى فى الارجوزة الالفية وبالجسلة فالنا النف ف هسداالفن أ كثرمن أن تعصى أويصاط بماوطرق التعليم فيهما مختلفة فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المتأخرين والسكوفيون والبصريون والبغداديون والانداسيون مختلفة طرقهم كذلك وقد كادت حمده السناعة أن تؤذن بالذهاب لمال يناس التقص في ساتوا لمعلوم والسنائع بتناقص العمران ووصل البنا بالمغرب لهذه العصوو ديوان من مصر بنسوب الم بعال الدين ابن هشام من علماتها استوفى فيه أحكام الاعراب مجلة ومفسلة وتكلم على الحروف والمفردات والجل وحذف مافى الصناعة من المشكررف أكثراً يوابها وسماه بالمغنى في الاعراب وأشارالى نحسكت اعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب وفسول وقواعد انتظمت سائرها فوقفنا منه على علم جريشه ديعلق قدره فى هذه السناعة ووفوريضاعته منهاوكا نه ينصوفى طريقته منصأة أهسل الموصل الذين اقنفوا أثراب جني والمعوا مصطلح تعليمه فأنى من ذلك بشي محسب دال على قوة ملكته واطلاعه والله يزيد في الخلقمايشماء

#### (علم اللغة)

هذا العام هو سان الموضوعات الله و ية وذلك أنه لما فسدت ملكة السان العربي قل المركات المسعنة عشدة هل التعويالاعراب واستنبطت القوانين لحفظها كاقلناه م استر ذلك الفساد على بسة الهم و عناطتهم حق تأدّى الفساد الى موضوعات الالفاظ فاستعسمل كثير من كلام العرب في غير موضوع معند هم ميلامع همنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لعمر بيم العربية فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغو يه بالكتاب والتدوين خسية الدروس وما بنشأ عنسه من الجهل بالقرآن والحديث فشمر كثيره ن أثمة اللسان الذلك وأملو انمه الدوا و ين و كانساني الحلية في ذلك الخليل بنا محد الفراهيدى ألف فيها كتاب العين فصرف مركبات حوف المعم كلها من الشناق المالدي والرباعي والخاسي وهو غاية ما ينهى المه التركيب في النسان العربي و تأتى والشلائي والرباعي والمحاسمة وذلك أن جاد الكامات المناه ية تمخرين من منه يعلم المحمر ذلك وجوه عددية حاسرة وذلك أن جاد الكامات المناه يقترين من منه يع

الاعدادعلى التوالي من واحبدالي سبعة وعشرين وهودون نبهاية بروف المعيم يواحدلان الحرف الواحدمنهما يؤخذمع كلواحدمن السبعة والعشرين فتكون سيعة وعشرين كلة شنائبة ثم يؤخذ الثانى مع السية والعشرين كذلك ثم الثالث والرابع ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الثاءن والعشرين فسكون واحددا فتكونكلهااعداداعلى توالى ألعدد من واحدالى سبعة وعشرين فتعمع كاهي مالعه مل المعروف عند دا هدل الحساب م تضاعف لاجدل قلب الثنائي لات التقديم والتأخير بينا الروف معتبرفي التركيب فدكون الخاوج جلة الثناميات وتتخرج الثلاثيات من ضرب عدد الثنا يات في أيجمع من واحد الجستة وعشرين لان كل ثنا يهة يزيد عليها حرفافت كمون ثلاثمة فتسكون الثنا مية بغزلة الحرف الواحدمع كل واحدمن الجروف الباقمة وهى ستة وعشرون حرفا بعدالثنائية فتعمع من واحدالي ستة وعشرين على تواتى العددويضرب فسهجاة الثناثيات ثم تضرب الخلاج ف ستةجلة مقلومات المكلمة الثلاثبة فيخرج عجوع تراكيبها من حروف المعجم وكذلك فى الرماى والخياس فانحصرت التراكرب برسندا الوجه وداب أبوابه على حروف المحم الترتس المتعارف واعتمد فمه ترتب الخمازج فبدأ بصروف الحلق ثم بالبعد من حروف الحنك ثمالاضراس ثمالشفة وجعل حروف العدلة آخرا وهي الحروف الهواسية وبدأمن جروف الحلق بالعن لانه الاقصى منسافلذاك سمى كابه بالعن لات المتقدمن كالوايدهبون فى تسعمة دوا ويتهم الى مثل هذا وهوتسميته بأول ما يقع فيه من الكامات والالفاظ ثم بن المهمل منهامن المستعمل وكان المهمل في الرماعي وأنجاسي أكثراةله استعمال العرب الثغله وطقيه الثنائي لقله دورانه وكان الاستعمال في الثلاث أغلب فكانت أوضاعه أكثرادورانه وخمن الخلدل ذلك كله ف كتاب العين واستوعبه أحسن استيعاب وأوعاه وجاءأ يوبكرالز يسدى وكتب لهشام المؤيد مالاندلس فيالمائة الرابعة فاختصره مع المحافظة على الاستبعاب وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد المستعمل ونلصه المعفظ أحسن تطنبص وألف الجوهري من المشارقة كَتَاب الصاح على الترتب المتعارف المروف المجتم فعل البداءة منها بالهمزة وجعدل الترجة بالحروف على الحرف الاخبرمن الكامسة لاضطرا والنباس فى الاكثرالي أواخرالكام وحصرالا تاقتدا عصرا الخليل م ألف فيها من الاندلسيين ابنسمده من أهل دائية في دولة على بن مجاهد كتاب الحصيم على ذلك المنحي من الاستيعاب وعلى نحوترتيب كناب العين وزادفسه التعرض لأشتقا قات الكلم وتصاريفها فجامن أحسن الدواوين وتلصه محدين أبي الحسب بنصاحب المستنصر

مسملول الدولة الحفصية بتونس وقلب ترتيبه الى ترتيب كتاب الصداح في اعتبار أواسر الكلم وبساء التراجم عليها فكانا توأمى رحم وسليلي أبؤة هذه أصول كتب اللغة فهما علناه وهنال مختصرات أخرى مختصة بسنف من الكام ومستوعبة لبعض الابواب أولكلها الاأن وجه الحصرفيها خني ووجه الحصرفي تلا جلي من قب ل التراكيب كارأيت ومن الكتب الموضوعة أيضاف اللغة كتاب الرمخشرى في الجازبين أسبه كلما تجوزت به العرب من الالفاظ وفيما تجوزت به من المدلولات وهوكاب شريف الافادة ثملها كانت العرب تضع الشئ على العسموم ثم تستعمل في الامور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بهافوق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج الىفقه فى اللغة عزيزا لمأخذ كاوضع الابيض بالوضع العام لكل مافيه يباض ثم اختص مافيه يساض من الخيل بالاشهب ومن الأنسان بالازهرومن الغنم بالاملح حتى صارا ستعمال الاميض في هذه كالهالحناوخروجاء ولسان العرب واختص بالتأليف في هدذا المنبي الثعالي وأفرده فى كتاب لمسماه فقه اللغة وهومن آكدما يأخذبه الأغوى نفسه أن يحرف استعمال العرب عن مواضعه فليس معرفة الوضيع الاول بكاف في التركيب حتى يشسهدله استعمال العرب لذلك وأكثرما يحتاج الىذلك الاديب في فني نظمه ونثره حذرامن أن يكثر لحنه فى الموضوعات اللغو ية في مفرداتها وتراكيها وهوأيدً منِ اللَّمَن فِي الاعرابِ وأَفْشَ وَكَذَلْكُ أَلْفَ بِعَضَ المَّأْخُرَ بِنْ فِي الْأَلْفَاظُ الْمُسْتَرَكَةَ وتكفل بحصرها وانام تبلغ الى النهاية في دلك فهومستوعب الاكثروأ ما المختصرات الموجودة فى هذا الفنّ المُخْسُوصة بالمتداول من اللغة الكثير الاستعمال تسهيلا لحفظها على الطالب فكثيرة متسل الالفاظ لابن السكيت والفصيم لثعلب وغيرهما وبعضها أقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الاهم على الطالب للمفظ والله الخلاق العليم لاربسواه

#### (علم البيان)

هذا العلم حادث فى الملة بعد علم العربية والاغة وهومن العلوم اللسائية لانه متعلق ما لالفاظ وما تفيده و يقصد بها الدلالة عليه من المعانى و ذلك أن الامورالتي يقصد المسكلم بها افادة السامع من كلامه هي الما تصوّر فردات تسند و يسند البها و يفضى بعضها الى بعض والدالة على هذه هي المفردات من الاسماء والافعال والحروف واتما عميز المستد التمن المستد اليها والازمنة ويدل عليها تبغيرا لمركات وهو الاعراب وأبنية المكلمات وهذه كلها هي صناعة انصو و يبتى من الامورا لمكتنفة بالواقعات

المحتاجة للدلالة آحوال المتخاطبين أوالفاعلىنوما يقتضيه حال الفعل وهوجحتاج الى الدلالة علسه لانه من عام الافادة واذاحسات المتكلم فقد بلغ عاية الافادة في كلامه واذالم يشقل على شئ منهافليس من جنس كلام العرب فانّ كلامهم واسع واحكلمهام عنسدهم مقال يحتصبه يعدكال الاعراب والابامة ألاترى أن قولهم ذيد جاونى مفايرلقولهم جاونى زيدمن قبل أن المتقدم منهما هوالاهم عندا المتكام فن قال جامف ويدأفادأن اهمامه بالجيء قبل الشعص المستنداليه ومن قال زيدجام في أفاد أن اعتمامه بالشعنس قبل الجيء المسندوكذا التعبيرعن أبراء الجلة بما يناسب المقام من ، وصول أومهم أومعرفة وكذاتا كدوالاستنادعلى الجالة كقولهم زيد مام وإن زيدا عائم وان زيد العائم متغايرة كلهافى أدلالة وان استوت من طريق الأعراب فات الاول المارى عن التأكيد الهايفسد الخالي الذهن والثاني المؤكديان يفيد المتردد والشالث يفيدا لمنكرفهي مختلفة وكذلك تقول جانى الرجدل ثم تقول مكانه بعينه جامى وجل آذا قصدت بذلك التسكير تعظيمه وأنه رجسل لا يعادله أحدمن الرجال م الجلة الاستنادية تكون خبرية وهي التي لهاخارج تطابقه أقرلا وانشاء يسة وهي التي الاخارج لها كالطلب وأنواعه م قديتعين ترك العاطف بدا بالمات اذا كان الثائية محل من الاعراب فيشمر للبذلك منزلة التابع المفرد نعتا ويوكد او بدلا بلاعطف أويتعن العطف اذالم يكن للثانية محل من الاءراب ثميقتض المحل الاطناب والاعجاز فدورد الكلام عليهما ثم قديدل باللفظ ولايريد منطوقه ويريد لازمه ان كان مفردا كانفول زيد أسدفلاتر يدمعقمقة الاسدالمنطوقة وانحاتر يدشياعته اللازمة وتسندها الىزيد وتسمى هذما ستعارة وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه كاتقول زيدكتسم الرمادوتر يدبه مالزم فلل عنه من الجودوقرى النسيف لان كثرة الرماد ناشئة عنهدما فهي دالةعليهما وهسذمكايها دلالة زائدةعلى دلالة الالفياظ المفردوا لمركب وانمياهي حما من وأحوال لواقعات جعات للدلالة عليها أحوال وهما ت في الالفياط كل ا بحسب مايقتضيه مقامه فاشتمل هذاالعلم المسمى بالسيان على البحث عن هذه الدلالات التي للهما تو لاحوال والمفامات وجعل على ثلاثة أصناف الصنف الاتول يتعث فمعنن هذه الهما تتوالاحوال التي تطابق باللفظ جميدع مقتضيات الحال ويسمى علم البلاغية والدنف الثاني يعت فسه عن الدلالة على اللازم اللفغلي وملزومه وهي الاستعارة والكناية كاقلناه ويسمىء لم السيان وألحقوا بهماصنفا آخروهوالنظر فى تزين الكلام وتحديثه بنوع من التنميق المابسج يغسله أو تجنيس يشايه بن ألفاظه أوترصيع بقطع أوزانه أوتورية عن المعنى المقصود بايهام معنى أخني منسه

لاشتراك اللفظ بينهما وأمشال ذلك ويسمى عندهم علم البديع وأطلق على الاصسناف الثلاثة عندا تمدد ثيناسم البيان وهواسم الصنف الشاني لان الاقدمين أول ماتكاموافسه تم تلاحةت مسائل الفن واحدة بعدأ خرى وكتب فيهاجعفر بن يعيى والجاحظ وقدامة وأمثالهم املاآت غبروافية فيهاثم لمتزل مسائل الفن تحكمل شأفشمأ الماأن محض السكاك زبدته وهذب مسائله ورنب أبوا به على نحوما ذكرناه آنهامن الترتيب وألف كتابه المسمى بالمفتاح في النعو والتصريف والسان فعل هذا الفنّ من بعض أجزا ته وأخده المتأخرون من كتابه وخلسوا منه أمهات هي المتداولة الهذا العهد كافعلد السكاكي فى كتاب التيمان وابن مالك فى كتاب المصباح وجلال الدين القزويني فى كتاب الايضاح والتلنيص وهو أصغر همامن الايضاح والعناية به لهسذا المهد عندأهل المشرق في الشرح والتعليم منه أكثر من غيره وبالجلة فالمشارقة على هـ ذا الفنّ أقوم من المغاربة وسيبه والله أعلم أنه كالى في العالم اللسائية والعسمائع الكهالية يؤجدني العممران والمشرق أوفرغمرا نامن المغرب كأذكر ناءأ ونفول لعناية العيم وهممه فلمأهل المثمرق كتفسيرا ارمخشرى وهوكله مبنى على هذا الفن وهوأصله وانسااختص بأهل المغرب من أمنافه علم البديد عناصة وجعلوه من جله علوم الادب الشمرية وفرّعواله ألقاما وعددوا أبوأبا وازعوا أنواعا وزعوا أنهم أحسوها من اسان العرب وانماحلهم على ذلك الولوع بتزين الالفاظ وأن علم المديع سهل المأخذ وصعبت عليهم ما خذاله لاغة والسان ادقة انظارهما ونحوض معانيهمما فتعافوا عنهما وعن ألف فى البديع من أهل افريقية ابن رشيق وكتاب العمدة له مشهور وجرى كثيرمن أهلافريقية والاندلس على منعاه واعلمأن عرة هدذا الفن اعاهى في فهدم الاعبازمن القرآن لان اعبازه في وفاء الدلالالة منه بجميع مقتضيات الاحوال منطوقة ومفهومة وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يحتم بالالفاظ في انتفائها وجودة رصفها وتركيها وهداهوا لاعاز الذي تقصرا لافهام عن دركه وانمايدوك بعض الشئ منه من كان له ذوق بمنالطة اللسان العربي وحسول ملكته فيدرك من أعجازه على قدردوقه فالهذا كانت مدارك العرب الذين سععوه من مبلغه أعلى مقاما فى ذلك لانهم فرسان الكلام وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه وأحوج مآيكون المحذاالفن الفسرون وأكثرتفا سرالمتقدمين غفل عنه حتى ظهر جاراته الزيخ شرى ووضع كتابه فى التفسيرو تتبع آى القرآن بأحكام هـ ذا الفن بما يدى البعض من اعازه فانفره بهدذ الفضل على جسع التفاسير لولاأنه يؤيد عقائد أهل البدع عنداة تباسهامن القرآن بوجوه البلاغة ولاجله ذا يتعاماه كثيرمن أهل السنة مع وفور بضاءته من البلاغة فن أحكم عقائد السنة وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرقعلي من جنس كلام و يعلم انه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده فأنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشئ من الاعجاز مع السلامة من البدع و الاهو أو الله الهادي من يشاه الى سواء السديل

#### (علم الادب)

هـ ذا العالم لاموضوع له ينظرف اثبات عوا رضه أونفيها وانما المقصود منه عندأهل الاسان غرته وهى الاجادة فى فى المنظوم والمنثورعيلي أساليب العرب ومناحبهم فيجمه ونالذلك من كادم العرب ماعساه تحصل به المكلمة من شده رعالي الطبقة وسجع متساوفي الاجادة ومسائل من اللغة والنحوم بثوثة أثنا فذلك متفرقة يستقرى منهآ الناظرف الغالب معظم قوانين العربيسة معذكوبعض من أيام العرب يفهم به مايقع فى أشعاد هم منها وكذلك ذكر المهم من الانساب الشمهيرة والاخبار العامّة والمقسود بذلك كله أن لا يحنى على الناظرة يسه شيء م كلام العرب وأساليهم ومناحى بلاغته مأذات مفعه لانه لاتعمل الملكة من حفظه الابعد فهمه فيصتاح الى تقديم جميدع مايتوقف عليه فهمه ثمانههم اذاأرادوا حذهسذا الفن قالوا الادب وحفظ أشعآرا لعرب وأخبارها والاخذمن كل علم بطرف يريدون من علوم اللسان أوالعلوم الشرعية منحيثمتونهافقط وهي القرآن والحديث ادلامدخل لغرداك من المساوم فكالام العرب الاماذهب اليسه المتأخرون عنسد كافهم بسناعة البديع من التورية فيأشعارهم وترساه وبالاصطلاحات العلمة فاحتاج صاحب هذا الفن حمنتد الى معرفة اء طلاحات العلوم الكون قائماعلى فهمها وسمعنامن شسوخناف مجالس المتعلم أن أصول هذا الفن وأكانه أربعة دواوين وهي أدب الكاتب لابن قتيبة وكتاب المكامل للمبرد وكتاب السان والتسن الجاحظ وكتاب النوادر لان على القالى البغدادى وماسوى هذه الاربعة فتبع لهاوفروع عنها وكتب المحدثين فى ذلك كشعة وكأن الغناء فى الصدوالاق ل من أجزا المدا الفن لما هو تابع الشعواذ الغناء انساهو الحينه وكان الكتاب والفضلاء من الغواص في الدولة العباسمة يأخذون أنفسهمه حرصا على تعصيل أساليب الشعروف فونه فلم يحكن انتحاله فادحافى العدالة والمروءة وقدألف القياضي أبوالقرج الاصبهاني وهوماهوكتابه في الاغاني جيع فيسه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وجعلمبناه على الغناق المائة صوت التى اختارها المغنون الرشدفاستوعب فيهذلك أتم استيعاب واوفاه ولعمرى

أنه ديوان المعرب وجامع أشسةات المحاسس التي سلفت لهم فى كلفن من فنون الشعر والتسادين والغناء وسيائر الاحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك في ما نعله وهو الغناية التي يسمو اليها الاديب و يقف عنسدها وأنى لهم اونحن الاسن ترجيع بالتعفيق على الاجمال فيما تكلم اعليه من علوم النسان والله الهادى للصواب

### ٢٨ (فصل في أن اللغة ملكة صناعية)

(اعلم) أنّ اللغات كلهاملكاتشيهة بالسناعة اذهى ملكات في اللسان للعبارة عن المعانى وجودتها وقصورها بعسب عام الملكة أونة صائم اوليس ذلك النظرالي المفردات وانماهو بالنغارالى التراكيب فأذاحسلت الملكة ألتبامة فيتركس الالفاظ المفردة للتعبير بهاعن المانى المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق المكلام علىمقتضى الحمال بلغ المتكلم حينثذالغايةمن افادة مقصوده للمسامع وهمذاهو معنى البلاغة والملكات لاتحمل الابشكرار الافعال لان الفعل يقع أولاوتعودمنه للذات صفة ثم تشكز وفتكون حالا ومعنى الحبال أنعها صفة غيروا سخنة ثم يزيدا لتسكرا د فتكون ملكة أى صفة واسعة فالمشكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربيدة موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيادوأ ساليهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كايسم الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أولا ثم يسمع التراكب بعدها فللقنها كذلك تملائزال سماعه ملذلك يتعبد فكل لحظة ومن كلمتكلموا ستعماله يتكرر الى أن يصبر ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كالحدهم هكذاتصيرت الالسسنواللغات منجس الىجال وتعلماا ليجموالاطفال وهاذاهو معنى ما تقوله العامة من أنّ اللغة للعرب بالطبيع أى بالمدكة الأولى التي أخذت عنهم ولم بأخذوهاعن غبرهم ثمانه لمافسدت هذه الملكة لمضر بمخالطة بمالاعاجم وسبب فسادهاأن الناشئ من البليدل صاويسمع فى العبارة عن المقاصد كيفدات أخرى غير الكيفات التي كانت العرب فيعبربها عن مقصوده لكثرة المخالطين العرب من غيرهم ويسمع كيفيات العرب أيضافا غتلط علسه الامر وأخذمن هده وهذه فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الاولى وهذا معسني فساد اللسان العربي ولهــذا كانت لغة قريشأ فصم اللغات العرسة وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم من اكتنفهم من نقيف وهذبل وحراعة وبي كأنة وغطفان وي أسدوبني تميم وأما من بعد عنهم من ربيعة والم وجدام وغسان والادوقضاعة وعرب المين الجاورين لام الفرس والروم والحبشة فلم تكن الغتهم تامية الملكة بمغالطة الاعاجم وعلى نسسية

بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم فى العدة والفساد عنداً هل الصناعة العربية والله سبخاله وتعالى أعلم وبه التوفيق

وفصل في ان لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وخمير)

وذلك اناغدها في سان المقاصدوالوفا والدلالة على سنن اللسسان المضرى ولم يفقدمنها الادلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول فاعتاضوامنها بالنقديم والتأخسر وبقرائن تدلعلى خصوصات المقاصد الاأن السان والسلاغة فى اللسان المضرى أحكيروا عرف لان الالفاظ بأعيام ادالة على المصانى بأعيام او يبني ما تقتضيه الاحوال ويسمى بساط الحال محتاجا الى مايدل عليه وكل عني لابدوأن تكتنفه أحوال تخصمه فيحب أن تعتبر تلك الاحوال في تأدية المقصود لانما صفاته وتلك الاحوال ف جدع الااست أكثرما بدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع وأمانى اللسان العسرى فاغايدل مليها بأحوال وكيفيات فتراكيب الالفاظ وتأليفها من تقديم أوتأخير أوحدف أوحركه اعراب وقديدل عليها بالحروف غيرا لمستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام فى المسان العربي جسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كاقد مناه فسكان الكلام العربي النائ أوجروأ قل ألف اطاوع بارة من جمية الالسن وهذامعني قواصلي الله علمه وسلم أوست جوامع الكلم واختصرلي الكلام اختصارا واعتبرذلك بمايحي من عسى بن عروقد قال أبعض النحاة انى أجد فكالام العرب تبكرا رافى قوالهم زيدقائم وان زيدا قائم وان زيدا لقائم والمعنى واحد فتال لدان معانيها مختلفة فالاول لافادة الخالى الذهن من قدام زيد والثاني لمن سمعه فأنكره والثالث لنعرف بالاصرارعلى انكاره فاختلفت الدلالة باختلاف الاحوال ومازالت هدد مالب الاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم الهذا العهد ولاتلتفتن ف ذلك الى خرفشدة النصاة أهل صناعة الاعراب القاصرة مداوكهم عن التحقيق حيث بزجون أتالبلاغة لهذا المعهد ذهبت وأت اللسان العربى فسداء تبارا بساوقع أوآخر ألكامهن فسادالاعراب الذى يتدارسون قوا بينه وجي مقالة دسها التشييع في طباعهم وألقاها القصورف أفتدته سموا لافتحن نجداليوم الكثير من ألفاظ العرب لمتزل ف موضوعاتها الاولى والتعبيرعن المقاصدوالتعاون فيسه ينفاوت الايانة موجودف كالامهم لهذا العهدوأ ماليب اللسان وفنويه من النظم والنثرمو جودة فى مخاطباتهم وفهسم الخطيب المصقع ف محافلهم ومجامعهم والشاعر المفلق عدلي أساليب لغتهم والذوق الصيع والطبع السليم شاهدان بذلك ولم يغقد من أحوال اللسبان

المدون الأحركات الاعراب فيأواخرا لكلم فقط الذي الزم في لسان مضرطريقة واحددة ومهيعامعروفا وهوالاعراب وهو يعض من أحكام اللسان وانما وتعت العناية بلسان مضرل افسد بمغالطتهم الاعاجم سين استولوا على ممالك العراق والشأم ومصروا اغرب وصارت ملكته على غسراا سورة التي كانت أولافانقلب لغسة أخوى وكان القرآن متنزلابه والحديث النبوى منقولا بلغته وهماأ صلا الدين والماد تفشى تنساسهما وانغلاق الافهام عنهما بفقدان الاسسان الذى تنزلابه فاحتيبرا لى تدوين أحكامه ووضع مقايسمه وأستنباط قوانيثه وصاوع لماذا فصول وأبوآب ومقدمات ومسائل سماه أهله بعدلم العووم ناءة العربية فأصبع فنامخه وظاوعلى مكنو باوسل الىفه مكتاب الله وسسنة فسوله وافيا ولعانا لواعتنينا بمذا اللسان العربى لهذا الههد واستقر يناأحكامه نعتاض عن الحركات الاعراسة فى دلالتها بأمور آخرى موجوده فيسه فتسكون لهاقوانين تخصها ولعلها تكون ف أواخره على غيرالمهماج الاقل في الغة مضرفليست اللغات وملكاتها مجانا ولقدكان اللسان المصرى مع اللسان الحبرى بهذه المشابة وتغبرت عندمضر كشرمن موضوعات اللسات الجبرى وتساريف كلبأته تشهد بذلك الانقال الموج ودة لدينا خلافالمن يعمله القصور على أنهما لفية واحدة ويلقس اجواه اللفة الحدية على مقايس اللغة المضرية زقوا نينها كايز عسم بعضهم في اشتفاق القيل فى اللسان الحيرى أنه من القول وكثير من أشباه هذا وليس ذلك بعد يرولغة حير المغة أخرى مفايرة للفدة مضرفى المكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات عراجها كما هى لفسة العرب لعهد نا علفة مضر الآأت المناية باسان مضرمن أجل الشريعة كا قلناه حل ذلك على الاستنباط والاستقراء وليس عند تالهذا العهد ما يحملنا على منل ذلك ويدعونا اليه وعماوقع في لغة هذا الجمل العربي الهذا العهد حث كانوا من الاقطار شأنم سمف النطنى بالقاف فانهدم لاينطقون بهامن مخرج القاف عندأ هدل الامصار كاهومذ كورفى كتب العريبة اله من أقصى اللسان ومافوق من الحنث الاعلى وما ينطة ونبهاأيذ امن مخرج الكاف وان كان أسفل من موضع القاف وما يليسه من الحنك الاعلى كاهي بريجيؤن بهامة وسطة بين الكاف والقاف وهوموجود للجيال أجع حيث كانوامن غرب أوشرق حتى صاود التعلامة عليهم من بين الام والاجيال ومخنصابهم لايشاركهم فبهاغيرهم حتى انتمن يريدالتعرب والانتساب الى الحيل والدخول فيم يعاكيهم في النطق بم الوعسدهم أنه أنما يتميزا اعرب الصريح من الدخسل فى العروبيدة والحضرى بالنطق بمسذه القياف ويظهر بذلك أنها لغة مضريعيتهافات هذا الجيل الباقين معظمهم ورؤساؤهم شرقاوغرياف ولدمنصوربن عكرمة بن خصفة بنقيس بنعيد النمن سلم بن منصورومن بن عامر بن صعصعة بن معاو به بن بكر بن هوازن بن منصوروهم لهد العهدة كثرالام في العمو وواغلهم وهمه من أعقاب مضروس برالحيل بهدم في النطق بهد القاف أسوة وهذه اللغة لم يتدعها هذا الحيل بل هي متوارعة فيهم متعاقبة ويظهر من ذلك أنها الغة مضر الاولين ولعلها الغة النبي صلى القعطيه وسلم يعينها وقد التحد ذلك فقها أهدا الجيل فقد لمن أن من قرأ في أم القرآن اهد ما الصراط المستقم بغير القاف التي لهذا الجيل فقد لمن وأف دمن المرات المرات المرات المرات المرات المناقبة وأهل وانحا تناقلوها من الدن الفتح وأهل المساومات المناقبة من المناقبة وأهل المساوفهذا المساومة المناقبة المرات المناقبة المرابع فيما يوجد من اللغة لديهم أنه من لغة سافهم هذا مع انفاق أهل الجيل كلهم شرقا وغربا في الفاق بهما وأنهما الخاصية التي يتمينها العربي من الهجين والحضرى شرقا وغربا في الفاق بهما وأنهما الخاصية التي يتمينها العربي من الهجين والحضرى فتفهم ذلاً والمالها دى المين

٤ (فصل في ان لغة اهل الحضر والامصار لغة قُاعَين بنفسها مخالفة للغة مضر)

اعداً أنّ عرف التفاطب في الامصارو بين الحضرايس بلغة مضر وعن لغة هدا الحيل العربي الحيل بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعددة عن لغة مضر وعن لغة هدا الحيل العربي الذي لعهد ناوهي عن لغة مضر أبعد فاما أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيها من التغاير الذي يعدّ عند صفاعة أهل التحو لحناوهي معذ لل تعتلف المتلاف الاعصاد في اصطلاحاته من فلغة أهل المغرب وكذا أهل الاندلس معهما وكل منهم متوصل بلغته الى تأدية مقصوده والابنة عما في نفسه وهذا العهد واما أنها أبعد عن اللسان واللغة وفقد ان الاعراب ليس بضائر لهدم كا فلناه في اغة العرب لهدا العهد واما أنها أبعد عن اللسان الاولى من لغة هدا الجيل فلا "ت البعد عن اللسان الاولى من المعتمد الما المسلحة المحالة العلم المنات العمد عن الملكة الاولى التي كافلناه وهده مما وافرية من المعتمد و والمنسرة أما افرية من المحمد الفرب في الله والمنسرة أما افرية من المحمد والعمد في الطت العرب في الله الما العرب فورع رائها وصارت لغة أخرى ممترجة والمعتمد في المنات العرب في الله ان العرب فورع رائها وصارت لغة أخرى ممترجة والعمد فيها أعلب لهاذ كرناه قهى عن المسان الاقل أبعد والعمد في المنات العرب قالله المنالعربي لذي كان لهم ولم يكد يخلوعهم مصر ولاجيل فعلت العجة فيها على اللسان العربي لذي كان لهم وصارت لغة أخرى ممترجة والعجة فيها أعلب لهاذ كرناه قهى عن المات الاقل أبعد والمنهم وصارت لغة أخرى ممترجة والعجة فيها أعلب لهاذ كرناه قهى عن المات الاقل أبعد والمنات العرب في المنات الاقل أبعد وصارت لغة أخرى ممترجة والعجة فيها أعلم الماذ كرناه قهى عن المات الاقل أبعد وصارت لغة أخرى ممترجة والمحمد في المنات العمد في المنات الاقل أبعد وصارت لغة أخرى ممترجة والمحمد في المنات العرب في المنات الاقل أبعد المنات المنات الاقل أبعد في المنات الاقل أبعد المنات الاقل المنات الاقل أبعد المنات المنات الاقل أبعد المنات المنات الاقل أبعد المنات الاقل أبعد المنات الاقل أبعد المنات المنات

وكذا المشرق اعافل العرب على أعمه من فارس والترك في الطوهم وتداولت بينهم الهاتهم في الاكرة والفلاحين والسي الذين التخذوهم خولاودا يات وأظنا واوم اضع فف دت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت الغة أخرى وكذا أهل الاندلس مع عمم الحسلالقة والافرنجة وصاراً هل الامصاركا الهمم من هذه الاقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضرو يخالف أيضا بعضا بعضا كانذكر وكانها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجمالهم والله يحلق ما يشاء ويقدر

### إ نصل في تعليم اللسان المضري)

اعلم أن ملكة اللسان المصرى لهذا العهدة قدده مت وفسدت وافعة أهل الجدلكهم مفارة للغة مضر التى نزل بها القرآن وانماهي لغة أخرى من امتزاج المجتبها كاقدمناه الا أن اللغات لما كانت ملكات كامركان تعلها يمكنا شأن سائر الملكات ووجده النعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأ خذنفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على أساليه ممن القرآن والحديث وكلام السلف ومضاطبات فحول العرب في أسحاء هدم وأشعارهم وكلمات المولدين أيضافي سائر فنوغهم حق يتزل لكثرة حذظه لنكلامهم من المنظوم والمنشور منزلة من نشأ بينهم ولقن العباوة عن المقاصد منهم من المنظوم والمنشور منزلة من نشأ بينهم ولقن العباوة عن المقاصد منهم وماوعاه وخفظه من أساليهم وترتب ألفاظهم فتعصل فه هذه الملكة بهذا الحذيظ والاستعمال و يزداد بكثرتهما رسوحا وفق قو يحتاج مع ذلك المى سلامة الطبيع والتقهم الحسسن و يزداد بكثرتهما رسوحا وفق قو يعتاج مع ذلك المى سلامة الطبيع والتقهم الحسسن لاحوال والذوق يشهد بذلك وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبيع السليم فيهما ونثرا الاحوال والذوق يشهد بذلك وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبيع السليم فيهما ونثرا ومن حصل على هذه الملكون بعودة المقول المعنوع تطما ونثرا ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة وضروهو الناقد البحير بالبلاغة فيها ومن حصل على هذه المنفوع تطما وانثرا ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة وضروهو الناقد البحير بالبلاغة فيها ومن حصل على هذه المنفوع تطما وانثرا ينسخي أن يكون تعلم او الله يها والله يمن يشا و فكرة اينسخي أن يكون تعلم او الله والله ين البلاغة فيها

#### ٤١ (فصل في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم

والسبب فى ذلك أن صناعة العربة الماهى معرفة قوانين هد فه الملكة ومقايسها خاصة فه وعلم بكيفية لانفس كيفية فايست نفس الملكة والماهى عثابة من يعرف صناعة من الصنائع على ولا يحكمها علامثل أن يقول بصيربا لحياطة غير محكم لملكتها فى المتعب يرعن بعض أنواعها الخياطة هى أن يدخل الخيط فى خرت الابرة ثم يغرزها فى الفي الثوب في تمعين و يخرجها من الجانب الاسترعق عقد الركذ اثم يردها الى حيث

اشدأت وعزجها قدام منفذها الاقل عطرح مابين النقبين الاقلين ثم يتمادى عل ذلك الى آخر العمل ويعطبي صورة الحيك والتنست والتفتيح وسائراً نواع الخياطة وأعللها وهواذ المواب أن يعمل ذلك يده لا يعكم منه شيأ وكذا لوسئل عالم بالصارة عن تفصل الخشب فيقول هوأن تشع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك تمسك بطرفه الاسوويته اقبانه بينكاوأطرافه المضرسة المحددة تقطع مامرت علىه ذاهية وجائية الى أن ينتهي الى آخر الخشبة وهولوطولب برسد االعه مل أوشئ منه لمعكمه وهكذا العدلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة في نفسها فات العلم بقوانين الاعراب انماه وعلم بكيفية العمل وليس هواغس العمل ولذلك نحد كثيرامن جهابذة النعاة والمهرة في صناعة العربة الحيطين على الله القوانين اداستل في كتابة سطرين الى أخده أوذى مودّنه أوسَّكوى ظلامة أوقعب دمن قصوده أخطأ فيهاءن الصواب وأكثرتن اللمن ولم يجد تأامف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أسالب اللسان العربي وكذا فحد كشرا بمن يحسن هذه الملكة ويجمد الفنين من المنظوم والمنثوروهو لايحسن اعراب القاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولاشعامن قوانين صناعة العربية فنهذا تعلم أن تلك الملكة هي غيرصناعة العربية وأنها مستغنية عنها بالجلة وقد يحد بعض المهرة في صداعة الاعراب بصيرا بحال هدده الملكة وهوقليل واتفاق وأكثرما يقع للمخالط بزاكتاب سيبويه فأنه لم يقتصرعلى قوانين الاعراب فقط بلملا كايدمن أمشال العرب وشواهدا شعارهم وعياراتهم فكان فسمجز صالح من تعليم هذه الملكة فتحد العاكف علمه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب واندرج في محفوظه في أماكنه ومقاصدل حاجاته وتنبه به اشأن الماسحة فاستوف تعليمها فكان أبلغ فى الافادة ومن هؤلاء المخالطين اكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن الهذا فيعصل على علم اللسان صناعة ولا يعصل علمه ملكة وأتما المخالطون لكنب المناخرين العارية عن ذلك الامن القوانين النعوية مجرّدة عن أشعار العرب وكالامهم فقلايشعرون لذلك بأمر هدما لماكدا أويتنهون اشأنها فتعدهم يعسمون أنهم قدحصلوا على رسة في اسان المرب وهم أبعد الناس عندوا هل صناعة العربة بالانداس ومعلوها أقرب الى تعصل هذه الملكة وتعليها من سواهم اقمامهم فيهاعلى شواهد العرب وأمنالهم والتققه في المحكثير من التراكيب في تجالس تعليمهم مستمن الحالمبت دى كثير من الملكة أثناء التعليم فتنقطع النفس لهاوتستعد الى تحصيلها وقبولها وأتماس سواهم منأهل المغرب وافريقية وغيرهم فأجروا صناعة العربيسة هجرى العساوم بحشا وقطعوا النفارعن التفقه فيتراكب مبكلام العرب

الاان أعربوا شاهدا أور بحوا مذهبا من جهة الاقتضاء الذهني لا من جهة محامل الله ان وتراكيبه فأصبحت صناعة العربية كانها من جدلة قوانين المنطق العقامة أوا لجدل و بعدت عن مناحى الله ان وملكمة وماذلك الالعدولة سمءن المحت في شواهد الله ان وتراكيبهم وتميزاً ساليه وغفائهم عن المران في ذلك المتعلم فهو احسن ما تفيده الملكة في الله ان وتراك القوانين انماهي وسائل المتعلم لكنهم أجروها على غير ماقصد بها وأصار وها على ابحت او بعدواء ن ثمرتها و تعلم عاقر رناه في هذا الباب أن حصول ماكة الله ان العرب تا نماه و بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المنوال اذى نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه وينزل بذلك منزلة من ذشأ معهم وخالط عباراتم مع في كلامهم وانته مقترة الاموركلها وانته أعلم بالغيب المقاصد على نحو كلامهم وانته مقدر الاموركلها وانته أعلم بالغيب

وبيان ان لا يحصل غالباً المستعربين من العجم عضاء المستعربين من العجم

اعلم أن الفظة الذوق يسدا ولها المعتنون بفنون السان ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان وقدمر تفسيرالبلاغة وأنهامطا بقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص المقددة لذلك على أسالب العرب وأتحاميخاطباته موينظم الكلام على ذلك الوجه جهد وفاذا المسلت مقاماته بمغالطة كلام العرب حصلت له الملكة ف نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل علمه أحرالتركس حتى لايكاد ينحوفه ع رمقى البلاغة التى للعرب وانسمع تركساغ مرجار على ذلك المني مجه ونساءت مسمعه بأدني فكربل وبقرفكر الابماآستفاده من حصول هذه الملكة فأنّ الملكات اذااستفرّت ورسخت في محالها ظهرت كانها طبيعة وجبالة الذاك المحل واذلك يفائ كثيرمن المغفلين بمن لم بعرف شأن الملكاتأن الصواب للعرب في لغتهم اعرابا وبلاغة أمر طبيعي ويقول كانت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك وانماهي ملكة لسانيسة في نظسم الكلام عَسكنت ورسفت فظهرت فى بادئ الرأى أنم اجباله وطبيع وهذه الملكة كاتفدم اعا تعصل عمارسة كالزم العرب وتسكرره على السمع والتفطن الواص تراكسه وليست عصل بمعرفة القوانين العلمة في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان فان هـ دوالقوانين النماتفيد علما بذلك اللسان ولاتفيد حصول الملكة بالقعل فعلها وقدمر ذلك واذا تقرر ذلك فلك البلاغة في اللسان تهدى البليغ الى وجود النظم وحسن

التركب الموافق لتراكيب العرب فى لغتهم ونظم كالامهم ولورام صاحب هذه الملكة حمداغن هذرا اسبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لماقدرعليه ولاوافقه عليسه اسانه لانه لايعتاده ولاتهديه اليه ملكته الرامضة عندد واذا عرض عليه الكادم مائداعن أساوب العرب وبالاغتهمني نطمكلامهم أعرض عنسه ومجه وعسلم أفه ايس من كالم العرب الذين مارس كلامهم ورعايع عزعن الاحتجاج لذلك كاتصنع أهل القوائين التعو ية والبيانية فانذلك استدلال بماحسل من القوانين المفادة بالاستقراء وهذاأ مروجدانى حاصل عمارسة كالامالعرب حق يصير كواحده نهسم ومثاله لوفرض سناصبياه ن صبيانم منشأ وربى فى جيلهم فانه يتعسلم لغتهم ويحكم شأن الاءراب والبلاغة فيهاحتي يسستولى على غايتها وايس من العلم القانوني في شئ واغهاهو بعدول هذه الملكة فى لدائه ونطقه وكذلك تعدل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجدل بعفظ كالامهم وأشعارهم وخطبهم والمدا ومةعلى ذلك بحيث يعسل الملكة ويصعركوا حدد من نشأ في جيلهم وربي بين أجيالهم والقوانين بعزل عن هذا واستعبرلهذه الملكة عندما ترسع وتستتقرأهم الذوق الذى أصطلع عليه أهل صناعة البيان وانحاهو موضوع لادراك الماموم الكنالماكان محل هذه الماكة فى اللسان من حيث النطق بالكالمكا حومحل لادراك الطعوم استعيراه ااسمه وأيضافه ووجدداني اللسان كاأت الطعوم محسوسةله ذقلله ذوق واذاتس للذلك علت منه أن الاعاجسم الداخلاف اللسان العربى الطارئين عليسه المضطر ينالى النطق به فخسالطة أحلد كالفرس والروم والترك بالمشرق وكالدبر بالغرب فانه لايحصل الهم هذا الذوق لقصور حظهم في هدد الملكة ألتى قروناأ مرهالأن قصاراهم بعدطا تفةمن المسمر وسبق ملسكة أخرى الحا المسان وهى لغاتهم أن يعتنوا بمايتدا وله أهل مصر بينهم فى المحاورة من مفردوم كبلا يضطرون اليهمن ذلك وهذه المكة قددهبت لاهل الامصار وبعد واعنها كاتقدم وانما له م ف ذلك ملكة أخرى وايست هي ملكة الاسان المطاوية ومن عرف تلك الملكة من القوانين المسطرة في الكتب فليسر من تحصيل الملكة في شي انصاحه الحكامها كآعرفت وانماتعصد لهذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكروا كالام العربفان عرض للماتسمعه من أنّسيمو يه والفارسي والزمخ شرى وأمثالهم ممن فرسان الكلام كانواأعامامع حصول هذه الماكة لهم فاعلم أن أولنك القوم الذين تسمع عنهم انماكانواعجمافي نسبهم فقط وأماالمربي والنشأة فكانت بين أهل هدده الملكة من العربومن تعلهامنهم فأستولوا بذلك فن الكلام على غاية لأوراء هاوكا نم فأقل نشأتهممن العرب الذين نشؤا فى أجيالهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها

والمناوا عماق النسب فليسوا بأعام في المفة والكلام لانهم أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شبام اولم تذهب آثار الملكة ولامن أهدل الامسار محكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حق استولوا على غايته والمنوم الواحد من العم اداخالط أهل اللسان العرب بالامسارة أول ما يجد تلك المكة المقسودة من اللسان العرب تمتعية الا مار و يجدم لكمتهم الخاصة بهم ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان الورب ثم أذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم بالمدارسة والحفظ يستفيد تعصلها فقل أن يحسل له ما قدّ مناه من أن الملكة اذا سبقها ملكة أخرى في الحل فلا تحصل الاناقصة مخدوشة وان فرضنا عمافي النسب سلمن مخالطة أخرى في الحل فلا تحصل الاناقصة مخدوشة وان فرضنا عمافي النسب سلمن مخالطة اللسان العبي بالكلية وذهب المن تعلم هذه الملكة بألمدا سقة فرعنا يحصل له ذلك لكنه من النسد ورجيت لا يحقى عليك عاتقر ور عمايد عى كثير عن ينظر في هذه القوانين البيانية وليست من ملكة لعبارة في شي والله يهدى من يشاه المناه من قبل المناه المناه المناه مستقيم

إن اهل الامصار على الاطلاق قاصر و ن في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم و من كان منهم ابعد عن اللسان العربي كان حصولها اصعب و اعسر

والسبب في ذلك ما يسسبق الى المتعلم من محصول ما يحده منافية للملكة المعاوية على سبق اليسه من اللسان المضرى الذى أفاد ته العجه حتى نزل بها اللسان عن ما يكه الاولى الى ملكة أخرى هي الحة الحضر لهدن العهد ولهذا فحد المعاين يذهبون الى المسان المولدان وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة سناعتم وليس كذاك وانماهي ينعلم هذه الملكة بمخالطة اللسان وكلام العرب أم صناعة النحوا قرب الى مخالطة ذلك وما كان من لغات أهدل الامصار أعرق في العجة وأبعد عن اسان مضر فقصر بصاحبه عن نعلم اللغة المضربة وحصول ملك كم القيلة منافاة حين المنافاة حين المنافاة حين المنافاة حين المناف من المناف الناف المناف ال

شبهه ماذكرنا وكذلك أشعارهم كات بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ولم تزل كذلك لهداالعهد والهدراما كان بافر يقيةمن مشاهيرا اشعراءا لاا بزرشيق وابنشرف وأكثر مايكون نبها الشعرا طارئين عليها ولم ترل طمقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة الى القصوروأ هل الاندلس أقرب منهم الى تحصيل هذه الملكة بحسكتمرة معاناتهم وامتلائههم منالحة وظات اللغو ية نظما ونثر أوكان فيهم الأحسان المؤرخ امام أهل الصناعة في هذه الملكة ووافع الراية الهم ميها وابن عسد وبه والقد عنلي وآمثاله سممن شعرا والولم الطوا تف لما زخرت فيها بحار اللسان والادب وتداول ذلك فيهسم مثن من السسنن حتى كان الانفذاض والجلاء أيام تغلب النصرائية وشغاوا عن تعلم ذلك وتاقص العدموان فتناقص ذلك شأن الصفائع كان فقصرت المالكة فيهم عن شأنم أحتى بالفت الحضيض وكان من آخرهم صالع بن شريف ومالك بن المرحد لمن تليذ العابقة الاشبيليين بسبتة وكتاب دولة ابن الاحرف أولها وألقت الانداس أفلاذ كبسدها من أهل آلك المليكة بالجلاءالي العدوة اعهدوة الاشهبنية اليسينة ومن شرق الانداس الم افريقية ولم يلبثوالى أن القرضوا والقاع سندتعليهم في هذه الصناعة لعسرة بول العدوة الهاوصعو بتهاعليهم بعوج ألسنتهم ورسوخهم فحاليحة البربرية وهي منبافية لماقلناه معادت الملكة من بعددلك الى الانداس كاكانت ونعيمهما ابن يشرين وابن جابرواب الجياب وطبقتهم مابراهم الساحلي العاريي وطبقته وقفاهم اسالطيب من بعدهم الهالك الهاد العهد شهدو السعاية أعدائه وكان لوف اللسان ملكة لاتدرك واتسع أثره تابذه بعده وبالجلة فشأب هذه المسكة بالاندلس أكثرو تعليمها أيسروأ مهل ماهم عليمه الهذا العهد كاقدمناه من معاناة علوم السان ومحافظتهم عليها وعلى علوم الادب ومند تعليها ولات أهل اللسان العجى الدين تفسد ماكمتهم انماهم طارنون عايههم وليست عمنهم أصلاللغة أهل الاندلس والبربر في هذه العدوة وهم أهلهما ولسائم سماسانها الاف الامسار فقط وهسم فيهام مغمسون في يحريجمهم ووطائمهم البررية فيصعب عليهم معصمل الملكة اللسلية بالتعليم بخلاف أهل الانداس واعتبرداك بجال أهل المشرق لعهد الدولة الاموية والعباسية فكان شأنهم شأن أهل الانداس في عَام هذه الملكة واجادتها المعدهم لدلف العهد عن الاعاجم ومخااطتهم الافي الفليل فكات أمر هنه الملك في ذبيه العهد أقوم وكان فول الشعراء والكتاب أوفر لتوفر العرب وأبناثهم بالمنسرف والطرما اشتمل عليه كناب الاغانى من نظمهم ونثرهم فات ذلك السكتاب هوكناب العرب وديوانهم وفيه لغتهم وأخسارهم وايامهم وملتهم العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائرمغانهم أه فلاتكأب أوعب منه لأحوال

العرب وبق أمرهذ اللكة مستعكاف المشرق فى الدولتين وربما كانت فيهما أباغ من سواهم عن كان فى الجاهلية كاندكره بعد حتى تلاشى أمر العرب ودوست لغتم وفسد كلامهم وانقضى أمرهم ودولتهم وصار الامر للاعاجم والملك فى أيديهم والتغلب لهم وذلك فى دولة الديم والسلوقية وخاطوا أهل الامصار والحواضر حتى بعد واعن اللسان العربي وملكته وصارمتعلها منهم حقصرا عن تحصلها وعلى ذلك نجد لسانم لهذا العهد فى فى المنظوم والمنثوروان كانوامكثرين منسه والله يخلق ما يشاء وينختار والله سجانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لارب سواه

## وع (فصل في انقسام الكلام الى فني النظم والنثر)

(اعلم)أن السان العرب وكلاه هم على فنين في الشعر المنظوم وهو الكلام الموذون ألمقني ومعناه الذى تكون أوزانه كلهاعلى روى واحدوهوالقافسة وفى النثروهو الكلام غيرالموذون وكل واحدمن الفنيز بشقل على فنون ومذاهب فى الكلام فأما الشعرفنه ألمدح والهجاء والرثاء وأماالنترفنه المسجيع الذى يؤتى به قطعا ويلتزم فى كل كلتيزمنه قافية واجدة يسمى سجعاومنه المرسل وهوالذى يطلق فيسه الكلام اطلاقا ولايقطع أجزاء بليرسل ارسالامن غيرتقييد بقافية ولاغيرها وبستعمل فالخطب والدعا وترغيب الجهود وترهيبه موأما القرآن وآت كان من المنثور الاأنه خارجعن الوصفين وأيس يسمى مرسالا مطاقا ولامسجعا بل تفسيل آيات ينتهى الى مقاطع يشهدا الذوق بانتهاء المكلام عندها ثم يعاد المكلام فى الاسية الاخرى بعدها ويثني من غبرالنزام حرف يكون سجعا ولاقافية وهوء عيثى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابامتشابها مشانى تقشعترمنه جلودالذين يحشون ربهم وقال قدفه لناالا يات ويسمى آخرالا آيات منها فواصل اذليست أسحاعا ولاالتزم فيهاما يلتزم في السعدع ولا هي أيضاقواف واطلق اسم المثناني على آيات القرآن كلهاعلى العدموم لماذكرناه وآختصت بأتم القرآن للغلبة فيها كالعيم للثريا ولهدا سميت السبيع المشانى وانظرهدا مع ما قاله المفسرون في تعليل تسميم اللشاني يشسهد للا الحق برجمان ما قلناه و واعلم أت لكل واحدمن هدنه الفنون أساليب تحتص به عند دأهله لا تصلم للفنّ الا تنو ولأ تسستعمل فيسه مثل النسب الختص بالشعر والحدو الدعاء المختص بالخطب والدعاء المخنص بالمخاطبات وأمثال ذلك وقد أستعمات المتأخرون أساليب الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة الاسعياع والتزام التقفية وتقديم النسيب بينيدى الاغراض وصاره للنثوراذا تأتاته من باب الشعروفته ولم يفترقاالاف الوزن واستقر

المتأخرون من الكتاب على هـ فده الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال فى المنثوركله على هدا الفن الذى ارتضوه وخلطوا الاساليب فسته وهجروا المرسل وتنباسوه وخصوصاأهل المشرق وصارت المخاطبات السلطانية لهذأ العهد بنبد الكتاب الغفل جارية على هدذا الاسلوب الذي أشرنا المدوهوغير صواب من جهة الملاغة لما يلاحظ في تطسق المكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطب والمخاطب وحدنا الغن المنثو والمقنى أدخل المتأخرون فسيه أساليب الشعر فوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه اذأسالس الشسعر تنافيها اللودعية وخلط الجذبالهزل والاطناب في الاوصاف وضرب الآمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حسث لاتدعوضرووة الى ذلك في الخطاب والتزام التقفية أيضامن اللوذعة والتزين وجلال الملك والسلطان وخطاب الجهورءن الماوك مالترغس والترهب يشافى ذلك ويبايئه والمحمود فى المخاطبات السلطانية الترسل وهوا طلاق الكلام وارساله من غير تسجيع الافى الاقل النادروست ترسدله الملكة ارسالامن غبرتكاف م أعطأه الكلام حقدف مابقته لمقتضى الحال فات المقامات مختلفة وأكل مقام أساوب يخصه من اطناب أوا يجاز أوحدف أواثبات أوتصريح أواشارة وكناية واستعارة وأما اجراء المخاطبات السلطانية على هذا النعو الذي هوعلى أساليب الشعر فذموم وماحل عليمة أهل العصر الااستيلاء العجة على ألسنتهم وقصورهم الذلك عن اعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال فيحزواعن الصكلام المرسل ابعد أمده في البلاغة وانفساح خطوبه وولعوابه فالمسجع يلفقون بهمانقصهم منتطبيق الكلام على المقدود ومقتضى الحال فيدويجبرونه بذلك القدرمن التزيين بالاسعباع والالقاب البديعة ويغفلون عماسوى ذلك وأكثرمن أخذ بهدداالفن وبالغفيه ف سائرا محاكلامهمكاب المشرق وشعراؤه لهذا العهدحتي انهم ليخلون بالاعراب الكلمات والتصريف اذادخلت لهم فى تعنيس أومطا بقة لا يجمع ان معها فيرجون ذلك الصنف من التعنيس ويدعون الاعراب ويفسدون بنية الكلمة عساها تصادف التعنيس فتأمل ذلك بماقدمناه لك تقف على صعة ماذكرنا موالله الموفق للصواب بمنسه وكرمه والله تعالى أعلم

٤٦ (فصل في انه لاتتفق الاجادة في فني المنظوم والمنثور معا الاللقل)

والسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكة في اللسان فاذا تسبقت الى محله ملكة أخرى قصرت بالحدل عن تمام الملكة اللاحقة لان تمام الملكات وحصوله اللطبائع التي على الفطرة

الاولى أسهل وأيسرواذا تقدم الماكة أخرى كانت منازعة لها في المدة القابلة وعائمة عن سرعة القبول فوقعت المنافاة وتعدرالتمام في الملكة وهدا موجود في الملكات الصناعية كلها على الاطلاق وقد برهنا عليه في موضعه بعومن هدد البرهان فاعتبر مشدف اللغات فانها ملكات اللسان وهي بمزلة الصناعة وانظر من تقدم له شئ من البحة حكيف يكون قاصرا في اللسان العربي ولا يزال قاصرا في معمد المنعة اللغة الفارسة لايستولى على ماكة اللسان العربي ولا يزال قاصرا في معمد تعلمه وعلم وكذا البربري والروى والافرنجي قل أن تجد أحداد نهم محكم المسكة اللسان العربي وماذلك الاسمق المالسان العربي جاء مقصرا في معارفه عن الغاية والمتحصل وما ألى الامن قبل اللسان وقد تقدم النامن قبل أن الالسن واللغات شبهة بالعسنائع وقد تقدم الناق المن قبل أن الالسن واللغات في صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستمولى فيها على الغاية والمته خلقكم وما تعداون في في صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستمولى فيها على الغاية والله خلقكم وما تعداون

### ٤٤ (فصل في صناعة الشعر ووجه تعلمه)

هذا الفن من فنون كالرم العرب وهوا أسمى بالشعر عندهم ويوجد في سائر اللغات الا أنا الات انجابة كلم في الشعر الذي العرب فان أمكن أن تجد في هم أهل الالسن الاخرى مقصودهم من كاله هم والافار كل السان أحكام في البلاغة تخصه وهو في السان العرب غريب البرعة عزيز المنحى اذهو كالام مفصل تطعاقط عامتساوية في الوزن مقدة في المرف الاخير من كل قطعة وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا ويسمى المرف الاخير الذي تنفق في مدو يا وقافية ويسمى جلة الكلام الى آخره قصيدة وكلة وينفرد كل بيت منه بافاد ته في تراكسة حتى كائن كلام وحده مستقل عما قساء وكلة وينفرد كل بيت منه بافاد ته في تراكسة حتى كائن كلام وحده مستقل عما قطاء ذلك الميت مايستة لى فاذته ثم يستأنف في البيت الا خركلاما آخركذلك ويستطر دالخروج من فن الى فن ومن مقصود الى قصود بأن يوطئ المقصود الاقول ومعاني ها المتأفرة ومن وصف الميداء والعلول الى وصف الركاب أو الخيل أو الطيف ومن وصف المدوح الى وصف قومه وعساكره ومن المنفي عن المنافر الحارات في الرئاب أو الخيل أو الطيف ومن وصف المدوح الى وصف قومه وعساكره ومن المنفي عن المنافرة الحارات في المنافرة من الحال المورن يقارية فقد ديمي ذلك من احل المقارية يساهل الطبع في الخروج من وزن الى وزن يقارية فقد ديمي ذلك من احل المقارية يساهل الطبع في الخروج من وزن الى وزن يقارية فقد ديمي ذلك من احل المقارية يساهل الطبع في الخروج من وزن الى وزن يقارية فقد ديمي ذلك من احل المقارية يساهل الطبع في الخروج من وزن الى وزن يقارية فقد ديمي ذلك من احل المقارية يساء المنافرة المنافر

على كشرمن النساس ولهدده المواذين شروط وأحكام تضمنها علم العروض وايسكل وزن يتفق فى الطبع استعملته العرب في هـ ذا الفن وانداهي أوزان مخصوصة تسميها أهل تلك الصناعة اليحوروقد حصروها فى خسة عشر بحرابمعنى انهم لم يجدوا للعرب فى غيرها من الموازين الطبيعية نظما \* واعلم أنَّ فن الشعر من بين الكلام كان شريفا عندالعرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم واخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم وأصلا يرجعون السه فى الكثرمن علومهم وحكمهم وكانت ملكته مستحكمة فيسمشأن الملكات كالهاوالملكات المسايات كلهاا نماتكتس بالمسناعة والارتماض في كالامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة والشعرمين بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريدا كتساب ملكته بالصداعة من المتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام فَى مقصوده ويصلم أن ينفرددون ماسواه فيعتاج من أجدل ذلك الى نوع تلطف في تلك الملكة حتى بفرغ الكلام الشعرى في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنجي من شعر العرب ويبرزه مستقلا بنفسه ثم يأتى بيت آخر كذلك ثميدت ويستكمل الفنون الوافية بقصوده ثم شاسب بين البيوت في موالاة بعضهامع بعض بحسب اختلاف الفنون التى فى القصيدة ولصعوبة متحاه وغرابة فنسه كان محكاللقرا ثم فى استجادة أسالسه وشعذالا فكارف تنزيل الكلام فى قوالبه ولا يكني فسهملكة الكلام العربى على الاطلاق بل صناح بخصوصه الى تلماف ومحاولة في رعاية الاسالس التي اختصته العرب بها واستعمالها وانذكر هناساوا الاساوب عنداه المددا أصناعة وماريدون بهافى اطلاقهم فاعلم أنهاهبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيسه التراكيب أوالة البالذي يفرغ فيه ولايرجع الى الكلام باعتبارا فادته أصل المعنى الذي هووظمفة الاعراب ولاماعتبارا فادته كال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظمفة البلاغة والبحان ولاباعتبار الوزن كااستعمله العرب فيهااذي هووظيفة العروض فهذه العاقم الثلاثة خارجةعن هذه الصناعة الشعر ية وانمارجع آلى صورة ذهنية للتراصيب المستفامة كلية باعتيا وانطياقها على تركب خاص والك الصورة يتتزعها الذهن من أعمان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أوالمنوال ثم ينتق التراكس الصححة عندالعرب باعتيار الاعراب والسان فيرصها فسمرصا كأيفعله البناق فى القالب أوالنساج فى المنوال حتى بسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقسود الكلام ويقععلى الصورة الصحيعة باعتبارملكة اللسان العربى فيسه فأن لكل فن من الكلام أساليب تحتص به وتوجد فيه على انحا مختلفة فسؤال الطاول في الشهر يكون يخطاب الطاول كقوله

\* يادارمية بالعلما عالسند \* ويحسكون باستدعا العدب الموقوف والسوال كقوله \* قفانسال الدارالتي خف أهلها \* أوباستبكا العدب على الطلل كقوله \* قفانبك منذكرى حبيب ومغل \* أوبالاستفهام عن الجواب الخاطب غيرمعين كقوله \* ألم تسأل فتغير لئالرسوم \* ومثل تحديد الطاول بالامر الخاطب غيرمعين بتحديثها كقوله \* حي الديار بجانب الغزل \* أوبالدعا علما بالسقيا كقوله

اسق ملاولهم أجش هذيم ، وغدت عليهم نضرة ونعيم أوسؤاله السقمالهامن البرق كقوله

بالرقطالع منزلابالأبرق \* واحدالسعابلهاحدا الانيق

أومثل التفجع في الجزع باستدعاه البكا كقوله

كذافليجل المطب وليقذع الامر « وليس لعين لم يقض ماؤها عذر أوباسة عظام الحادث كقوله «أرأيت من جلوا على الاعواد « أو بالتسجيل على الاكوان بالمصيبة لفقده كقوله

منابت العشب لا حام ولا داع \* منى الردى بعاويل الرمح والباع الوبالانكار على من المنابع المنابع

أياشعراندابورمالكمورقا « كا نك لم تجزع على ابن طريف أو بتهنئة فريقه بالراحة من ثقل وطأنه كقوله

ألق الرماح وسعة من نزار \* أودى الردى بقريقك المغوار

وأمثال ذلك كثير في المرافئون الكلام ومذاهبه وتنتظم التراكيب فيه الجل وغير الجل انشائية وخبرية اسمية وفعلية متفقة وغيره تفقة وغيره في وموصولة على ماهو شأن التراكيب في الكلام العرب في مكان كل كلة من الاخرى يعرفك فيه مات فيده الارتياض في أشه اد العرب من القالب الكلى الجرد في الذهن من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جمعها فان مؤلف الكلام هو كالمناه أو النساج والمهورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يني فيسه أو المنوال الذي ينسبم عليسه فان خرج عن القالب في بنائه أو على المنوال في نسحه كان فاسدا ولا تقول آن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك لانا نقول قوانين البلاغة الماهي قواعد علية قياسية تفيد حواز استعمال التراكيب على هما تها الخاصة بالقياس وهو قياس على صحيح مفرد كاهو قياس القوانين الإعرابية وهذه الاساليب التي نحن نقر رها اليست من مفرد كاهو قياس القوانين الإعرابية وهذه الاساليب التي نحن نقر رها اليست من القياس في شئ انماهي هيئة ترسم في المناهس من تنسع التراحيب في شعر العرب القياس في شئ انماهي هيئة ترسم في المناهس من تنسع التراحيب في شعر العرب

لجريانهاعلى الاسانحى تستحكم صورتها فيستفيد بهاالعمل على مثالها والاحتذاء بَسَافَ كُل تركيب من الشعر كاقد مناذلك في السكاد مناطلاق وان القوانين العلمة من العربية والبيان لاتفيد تعليمه يوجه وايسكل مايصم فى قياس كلام العرب وقوانينه العلمة استعملوه واغاللستعمل عندهم من ذلك أنحا معروفة بطلع عليها الحافظون لكالامهم تندوج صورتها تحت تلك القوانين القياسمة فأذا نظر فى شعر العرب على هذا النحووبم فدالاسالب الذهنية التي تصركالقوال كان نطرافي المستعمل من تراكسهم لانها يقتضمه ألقماس ولهذا قلنان المصل لهذه الفوال فالذهن اغا هوحفَّظ أشهارالعرب وكالامهم وهذه القوالب كاتسكون فى المنظوم تكوَّن فى المنثورفان العرب استعملوا كلامهم فككلاالفنين وجاؤا بمفسلاف النوعين فني الشــعربا لقطع الموزونة والقوافى المقيدة واســتقلال الكلام فى كل قطعة وفى المنثوريعت برون الموازة والتشابه بين القطع غالساوقد يقسدونه بالاسجاع وقد برسلونه وكل واحدة من هــذه معروفة فى لسآن العرب والمستعمل منها عندهــمهو آلذى يبنى مؤلف الكلام عليمه تأليفه ولايعرفه الامن حفظ كالامهم حتى يتعيردف ذهنه من القوالب المعينة أأشخصية فالبكلي مطلق يحدذوحذوه فى التا اليفكا يحذوالبناءعلى القالبوالنساج على المنوال فلهذا كأن من تاكيف الكلام متفردا عن نظر النحوى والبياني والمروضي نع ان مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيمه لايتم يدونها فأذا تعصلت هذه الصفات كأهافى الكلام اختص بنوع من النظراطيف في هـ ذه القوالب التي يسمونها أساليب ولايقيده الاحفظ كلام العرب نظما وأثرا واذا تقررمعن الاساوب ماهوفلنذكر بعد محداأ ورسماللشهرب تفهم حقىقته على صعوبة هـ ذا العُرض فأنالم نقف على الحد من التقدّمن فمارأ يشاه وقول العروض من فحد وانه الكلام الموزون المقنى لس بحدلهذا الشعرالذي نحر بصدده ولارسم له وصناعتهم انما تنظرفي الشعرباء تبارمافه من الاعراب والملاغة والوزن والقوالب الخاصة فلاجرم أنحده مدلك لايصلح له عندنا فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من هده الحيثية فنقول الشسعرهو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والاوصاف المفسل بأجزاء متفقة في الوزن والروى مستقل كرج منها في غرضه ومقصده عماقبله وبعسده الجارى على أساليب العرب المخصوصية به فقولذا الكلام البلسغ جنس وقولنا المبنى على الاستعارة والاوصاف فصل عما يخاومن هذه فأنه فى الغياب السير بشعر وقولنا المفسل بأجراء متفقة الوزن والروى فصل الدعن الكلام المنثورالذى ليسر بشده رعندالكل وقولنا مستقل كلبزممنها فيغرضه

ومقصده عماقبله وبعده بيان المعقيقة لان الشعرلاتكون أبيانه الاكذلك ولم يذصل بهشئ وقولناا لجارى على الاساليب المخصوصة به فصدل له عمالم يجرمنه على أساليب العرب المعروفة فانه حينتذلا يكون شعرا انماه وكلام منظوم لات الشدولة أساليب تخصه لاتكون للمنثوروكذاأساليب المنثور لاتكون للشعرف كانمن الكادم منظوماوليسعلى تلك الاساليب فلايكون شعراوبه لذا الاعتبار كان الكثير من لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الادبية يرون أن نظم المتنبي والمعرى ليس هومن الشعرف شئ لانهمالم يجرياعلى أساليب العرب من الام عندمن يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم ومن برى أنه لابوجد الغيرهم الايعتاج الى ذلك ويقول مكانه الحارى على الاساليب المخصوصة واذقد فرغنامن الكلام على حقيقة الشعرفلنرجع الى الكلام فى كيفية على فنقول \* اعلم ان لعمل الشعر واحكام صناعته شروط ا أولها الحفظ من جنسه أى من جنس شده والعرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسبع على مثو الهاويخير المحفوظ من الحرّالنقي الكشرالاساليب وهدذا المحفوظ المختاراً قل مايكني فيه شعر شاعرمن الفعول الاسلامين مثل أبن أبي بيعة وكثيروذي الرمة وجوير وأتي نواس وحبيب والبصترى والرضى وأبى فراس وأكثره شعركناب الاغانى لانه جمع شعرأهل الطيقة الالدلامية كله والمختارمن شيهرا لماهانية ومن كان حاليامن المحفوظ فنظمه فاصرردى ولأيعطمه الرونق والحلاوة الاكتثرة المحفوظ فن المحفظه أوعدم لم يكن له شدهروا نماهو نظم ماقط واجتناب الشدهرأ ولى عن لم يكن له محفوظ ثم بعد الامتلاء من الحفظ ومحذا لقريعة للنسيج على المنوال يقبل على النظم وبالاكثاره نه تستعكم مليكته وترسح ورعبايقال الأمن شرطه نسيان ذلك ألمحفوظ الشمعي رسومه الحرفية الغاهرة اذهى صادة عن استعمالها بعينها فأذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الاساوب فيهاكا له منوال بأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلات أخرى ضرورة ثملابدله من الخلوة واستعادة المكان المنظورة سهمن الماء والازهار وكذا المسموع لاستناوة القريحة باستعماعها وتنشيطها بملاذ السرورثم معهذا كالمفشرطه أن يكون على جمام ونشاط فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأتى بمشل ذلك المنوال الذي في حفظه قالوا وخمرا لاوتات الذلك أرقات البكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاطالفكر وفي هؤلاءا لجمام وربميا فالموا انمن بواعثه العشق والانتشاءذكر ذلك ابن رشيق فكتاب العمدة وهو الكتاب الذى انفره بهسذه الصناعة واعطاء حقها ولم يكتب فيها أحدقبله ولابعده مثله قالوافان استصعب عليه بعدهدا كله فليتركه الى وقت آخر ولايكره نفسه عليه ولمكن بنا الست على القافية من أقل صوغه ونسعه

بعضها وبيني الكلام عليها الى آخره لانه ان غفل عن شاء البيت على القافمة صعب علمه وضعها فى محلها فر بما يجيء نافرة قلقة واذاسم الخاطر بالبيت ولم يناسب الذي عند د مغليتركد الى موضعه الالق به فان كل بن مستقل بنفسه ولم تنق الاالمناسبة فليتغيرفيها كايشا وابراجع شعره بعدا اللاص منه بالتنقيم والنقد ولايضن بهعلى الترك اذالم يلغ الاجادة فآن الانسان مفتون بشعره اذهونب آن فصوره واختراع قريعته ولايستعمل فسهمن الكلام الاالافصم من التراكيب والخالصمن الضرورات اللسانية فليهجرها فانها تنزل بالكلام عن طبقة السلاغة وقد حظر أثمة اللسان عن المولدارتكاب الضرورة اذهوفي سعة منها بالعسدول عنها الحالطريقة المنلى من الملكة ويجتنب أيضا المعقد من التراكيب جهده وانما يقصد منها ماكانت معانيه تسابق ألفاظه اليالفهم وكذلك كثرة المعاني في البيت الواحد فان فسه نوع تعقيد على الفهم واغا المختارمنه ما كانت ألفاظه طبقاعلى معاليه أوأوفى فأن كانت المعانى كثيرة كانحشوا واستعمل الذهن بالغوص عليها فنع الذوق عن استيضاء مدركه من البلاغة ولايكون الشعرسهلا الااذا كانت معانية تسابق ألفاظه الى الذهن والهذا كانشوخنا رجهم الله يعيبون شعرأى بكر بنخفاجه فشاعرشرق الاندلس لكثرة معاليه وازدحامها فى البت الواحدكا كافوا يعسون شعرالمتنى والمعرى بعدم النسيم على الاساليب العربية كأمرَّ فكانشعرهما كالأمامنظوما نازلا عنطبقة الشعروالحاكم بذلك هوالذوق وليحتنب الشاءرأ يضاالحوشي من الالفاظ والمقصر وكذلك السوقي المبتذل بالتسداول بالاستعمال فاندينزل بالكلامءن طبقة البلاغة أيضاف صيرم بتذلاو يقرب منعدم الافادة عولهم الناوحارة والسماء فوقناو بمقدارما يقرب من طبقة عدم الافادة يبعد عن رسة البلاغة اذهما طرفان ولهذا كانالشعرف الرمائيات والنبويات قليل الاجادة فى الغالب ولا يحذق فسه الاالفعول وفى القليل على العشرلان معانيها متداولة بين الجهور فتصرمب تذلة لذلك واذاتعذ والشعر بعدهذا كله فلمرا وضهو يعاوده فان القريحة مثل الضرعيدة بالامتراء ويعف بالترك والاهمال وبالجله فهذه الصناعة وتعلها مستوفى فكاب العمدة لابنرشيق وقدد كرنامنها ماحضرنا بحسب المهدومن أرادا ستمفا وذلك فعلمه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك وهذه نهذة كافية والله المعين وقد نظم الناس في أمر هذه الصناعة اأشعر بةما يجب فيهاومن أحسن ماقيل فى ذلك وأظنه لابن رشيق

لعن الله صنعة الشعر ماذا \* من صنوف الجهال منه لقينا يؤثرون الغريب منه على ما \* كان سه الاللسامعين مبينا

وبرون الحمال معنى صحيحا \* وخسيس الكلامشبأثمينا يجهداون المسواب مندولايد ه وون البهل المسم يجهاونا فهم عند من سوانا يلامو \* نوف الحق عندنا يعذرونا انماالشعر مايناس في النظية موانكان في العفات فنونا فأنى بعضه بشاكربعضا \* وأقامته الصدور المتونا كل معـنى أثالة منـ ١٥ عـلىما . تتمـنى ولم يكن أو يكـونا فتنا هي من البيان إلى أن و كاد خسينايين الماظرينا فكان الالفاظمنه وجهو \* والمعانى دكن فيهاعه وا انمافي المرام حسب الأماني \* يتعلى بحسب المشدونا فاذا مامدحت بالشعرحرًا \* رمت فيه مذاهب المشتمينا فجعلت النسيب سهلاقسريا \* وجعلت المديم صدقامهينا وتعليت ما يهمجن في الدمية ع وان كان لَفْظه موزُونًا وإذا ماعرضته بهجاء \* عبت فيهمذاهب المرقبينا فجعات التصريح منده دواء \* وجعات النمريض دا مدفينا واذا مابكيت فيه على العا \* دين يوماللبين والظاعنينا حات دون الاسي وذلات ماكا \* ندمن الدمع في العيون مصونا ثمان كنت عانسا-ئت بالوء عددوعدد ا وبالصعدوية اينا فتركت الذي عنت علمه \* حدد المناء زير المهينا وأصم القريض ما فارب النفل في موان كان واضعا مستبينا فاذا قيسل أطهم الناسطرا \* واذاريم أعدر المجرينا ومن ذلك أيضاقول بعضهم

الشعر ماقومت ربع صدوره « وشددت التهذيب أس متونه ورأ بت الاطناب شعب صدوعه « وفقت بالا بحاز عورعبونه وجعت بين عمه ومعينه واذامد حت به حواد اما جدا « وقضيته بالشكر حق ديونه أصفيت بين عمله و معينه أصفيت به مقتش ورضيته « وخصصه بخط مره و محينه فيكون بولا في مساق صدفونه « ويكون سهلا في اتفاق فنونه واذا حسب به الديار وأهلها « أجر بت للمعزون ما مشوونه واذا أردت حكنا به عن وبية « باينت بين ظهوره و بطونه واذا أردت حكنا به عن وبية « باينت بين ظهوره و بطونه

(اعلم) أن صناعة المكلام نظما ونثراا على في الالفاظ لا في المعاني وانما المعاني تبع لهاوهي أصل فالصانع الذي يعاول ملكة الكلام في النظم والذ ترانما يحاولها ف الالفاظ بعفظ أمثالهامن كالم العرب ليكثراستعماله وجريه على لسانه حتى تستقر له الملكة في لسان مضرو يتخاص من العجة التي ربي عليها في حمله ويفرض نفسه مشل وليد ينشأف جيل العرب ويلق لغتهم كايلقنها الصي حق يصركانه واحدمنهم ف نسانهم وذلك اناقدمنا أنالسان ملكة من الملكات في النطق يصاول تحصيلها شكرارها على اللسان حق تحصل والذي في اللسان والنطق انما هو الالفياظ وأمّا المعانى فهي في التنما تروأ يضافا لمعانى موجودة عند دكل واحدوفي طوع كل فكرمنها مايشيا ويرضى فلاتحتاج الى صناعة وتأليف الكلام للعبارة عنهاه والمحتالج للسناعة كافلناه وهو عثابة القوالب للمعانى فكماآن الأواني التي يغترف بهاالمامهن الصرمتها آئية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف والماء واحدف نفسه يتختلف الجودة في الاواني المملوأة بالماء باختلاف حنسها لا اختسلاف الما كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تحتلف باختىلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد والمعانى واحدة في نفسها والمالحاهل سأليف الكادم وأساليه على مقتضى ملحكة اللسان اداحاول العسارة عن مقسوده ولم يحسن بمشابة المقعد الذي يروم النهوض ولايستطيعه لفقدان القسدرة عليه والله يعأكم مالم تكونوا تعلون

٩٤ (فصل في انحصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ)

قدة قد منا أنه لابد من كثرة الحفظ الن يروم تعسل اللسان العرب وعلى قد دجودة المحفوظ وطبقته فى جنسه وكثر تعمن قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه السافظ فن كان محفوظه شعر حبيب أوالعماني أوابن المعسمة أوابن هائى أوالشر بف الرضى أورسائل ابن المقفع أوسهل بن هرون أوابن الزيات أوالبسديع أوالصالى تكون ما حسكة جود وأعلى مقاما ورسمة فى النكر عن يحفظ شعر ابن سهل من المتآخر ين أوابن النبيه أو ترسل البيساني أوالعماد الاصبهاني لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك يظهر ذلك المسلير الناق دصاحب الذوق وعلى مقدد ارجودة المحفوظ أوالسموع تحصون جودة المحفوظ أوالسموع تحصون جودة الاستعمال من بعد مما جادة الملكة من بعدهما في الرتقاء المحفوظ في طبقته من الاستعمال من بعد مما جادة الملكة من بعدهما في الرتقاء المحفوظ في طبقته من

الكلام ترتقي الملكة الحامسلة لان الطبيع انماينسبع على منوالها وتنوقوي الملكة شغذيتها وذلك أن النفس وان كانت في حبلتها واحدة بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة والمنعف فالادراكات واختسلافها انماهو باختسلاف مار دعلهامن ألادراكات والملكات والالوان التي تسكفيها من خارج فبهذه يتم وجودها وتغرجمن البتوة الى الفعل صورتها والملكات التي تحصل لها انما تعصل على التدريج كاندمناه فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعروملكة الكتابة بحفظ الاسجاع والترسيل والعلنة بمخالطة العاوم والادراكات والاجعاث والانفلار والفقهمة بخالطة الفسقه وتنقلر المسائل وتفريمها وتفريج الفروع على الاصول والتصوّفي فالربائية بالعبادات والاذكار وتعطيل المواس الظاهرة بالخلوة والانفرادين الخلق مااستطاع حتى تعصل لهملكة الرجوع الى حسه الباطن وووحه وينقلب ربانيا وكذاسا ترجا وللنفس فى كل واحدمنهالون تشكيف بهوعلى حسب مانشأث الملكة عليهم سجودة أوردا فتتكون تلك الملكة فانفسم أفلكة البلاغة العالية الطبقة فجنسها اعاصه لجفظ العالى ف طبقته من الكلام ولهذا كان الفقها وأهل العاوم كلههم قاصرين في البلاغة وما ذلك الالمايسسبق الى محفوظهم ويمثلئ يه من القوانين العليسة والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة والمنازلة عن الطبقة لان العبار أت عن القوانين والهاوم لاحظ لهاف البلاغة فأذاسب تذلك المحفوظ الى الفكر وكثر وتلوثت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه فى غاية القصوروا فعرفت عباداته عن أساليب العرب فى كالأمهدم وهك ذاننجد شعرالفقهاء والنحاة والمتكلمين والنظاروغيرهم عن لم يتليمن حفظ النق المترمن كلام العرب (أخبرت ) صاحبناً الفاضل أبوالقاسم بن وضواف كاتب العلامة بالدولة الرينية قال وأكرت بوماصاحبنا أباالعباس بنشمب كاتب السلطان أبى المسن وكان المقدم فى البصر ما للسان اعهده فأنشد ته مطلع قصيدة ابن المحوى ولم أنسبهاله وهوهذا

مأدرسين وقف بالاطلال ب ماالفرق بين جديدها والبالى فقال لى على البديهة المن قوله ماالفرق الديمة المديمة المدالة والمست من أساليب كلام العرب فقات له لله أبول انه ابن المحوى ب وأما الكتاب والشعرا وفليسوا كذلك لتغيرهم في عفوظهم ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل وانتقائهم له الجديد من الكلام ب ذاكرت وما صاحبنا أباعبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالاندلس من بنى الاحروكان الصدر المقدم في الشعر والكتاب فقلت له أجد استصعابا على في نظم الشعر متى ومتسه مع بصرى به في الشعر والكتاب فقلت له أجد استصعابا على في نظم الشعر متى ومتسه مع بصرى به

وحفظى العمدمن المسكلاممن القرآن والحديث وفنون من كلام العرب وان كان محفوظي قلدلاوانماأتيت واللهأع لممن قبل ماحصل في حفظي من الأشعار العلمة والقوانس التأليفية فانى حفظت قصيدتي الشاطي الكبرى والصغرى في القراآت وتدارست كنابى ابن الحاجب فى الذة ، والاصول وجل الخونجي فى المنطق وبعض كتاب التسهدل وكثيرا من قوانين التعليم في الجالس فامتلا معفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة الق استعددت لهابالهمة وظ الجيدمن القرآن والحديث وكازم العرب قعاق القر معة عن بلوغها فنظر الى ساعة معباتم قال لله أنت وهل يقول هـ ذا الآمثلك \* و يظهر لك من هذا الفعسل وما تقرَّر فيه سرآخر وهو اعطاء السبب في أن كلام الأسلامينمن العرب على طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في منثورهم ومنظومهم فآنا نحيدشعرحسان بن ثابت وعمر بن أبى وبيعة والحطيثة وبوير والفرندق ونصب وغسلان ذى الرمة والاحوص وبشاوش كالام السلف من العرب في الدولة الاموية وصدرا من الدولة العباسية في خطبهم وترسيلهم ومحاورا تهم للملوك أرفع طبقة فى الملاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كاشوم وزهروعلقمة بن عبدة وطرحة بن العمد ومنكالم الجاهلية في منثورهم ومحاوراتهم والطبيع السليم والذوق الصير شاهدات بذلك للنافد البصر بالبلاغة والسبب ف ذلك ان حولا الذين أ دركوا الاستلام سعموا الطبقة العالية من الكلام ف القرآن والحديث اللذين عز البشرون الاسان عثليهما استونها وبلت في قاوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم فى البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية بمن لم يسمع وله والطبقة ولانشأ عليها فكانكلا مم ف نظمهم والرهم أحسن ديبا - به وأصفى وونقا من أوالل وأرصف مبنى وأعدل تثفيفا بمااستفادوه من الكلام العالى الطبقة وتأةل ذلك يشمدلك به دُوقَكُ ان كنتّ من أهل الذوق والتبر مر بالبلاغة \* ولقدساً التوما شيغناالشريف أباالقاسم فاضى غرناطة لعهدنا وكانشيخ هذه الصناعة أخدنسبتة عن جاعة من مشيختها من تلاميذ الشاويين واستحرف علم اللسان وجامن وراء الغاية فبه فسألته يومامانال العرب الاسلامين أعلى طيفة فى البلاغة من الجاهلين ولم يكن ليستنكرذلَك بذوَّته فسكت طو يلاُّ ثمَّ قال لى والله ما أدرى نقلت أعرضٌ عاملًا شمأ ظهرلى في ذلك واعلدا اسبب فيه وذكرت له هـ ذا الذي كتبت فسكت مجميا ثم قال في بافقهه هذا كالامنن حقه أن يكتب بالذهب وكان من بعدها يؤثر محلى ويصيغ في مجالس التعليم الى قولى ويشهد لى مالنباعة في العلوم والله خلق الانسان وعلم السآن

(اعلى)أنَّ الشعركان ديوا باللعرب فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم وكان رودا العرب منافسن فه وكانوا يقفون بسوق عكاظ لانشاده وعرض كل واحدمنهم ديباجته على فول الشأن وأهل البصر المسرخول حتى انهواالي المناعاة في تعليق الشعارهم بأركان البيت الحرام موضع عجهم وبيت ابراهيم كافعل امر والقيس بن عروالنابغة الذياني وزهر بنالى المي وعنترة بنشداد وطرفة بنااحبد وعلقمة بن عبدة والاعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع فأنه انماكان يتومل الى تعليق الشعربهامن كان أة قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومحكاله ف ضرعلى ماقدل فى سبب تسيمة سايا لعلقات ثم انصرف العرب عن ذلك أول الاسسلام عاشفهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهممن أساوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك وسكتواعن الخوض فى النظم والنثرونماما ثماستقرذلك وأونس الرشدمن الملة ولم يننزل الوحى فى تعريم الشعروسغلوه وسعه الذي صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه فرجعوا حينتذالي ديد تهممته وكان اهمر بنأنى ربيعة كبيرقر يش اذلك العهدمقامات فيه عالية وطبقة مرتضعة وكأن كثيرامايعرض شعره على الزعباس فيقف لاستماعه معيابة شماء من بعيذلك الملك والدولة العزيزة وتقرب اليهم العرب أشعارهم عند ومهمها و عبرهم الخلفاء بأعظم الجوااثرعلى نسيبة الجودة في أشه ارهم ومكانهم من قومهم و يحرصون على استهداه أشعارهم يطلعون منهاءلي الاستماروا لاخباروا للغة وشرف الاسان والعرب يطالبون ولددهم يحفظها ولم يزل هدندا الشأن أيام بن أحدة وصدد رامن دولة بنى العباس وانظر مأنقله صاحب العقدف مساحرة الرشيد للاصمى فى ماب الشعرو الشعرا متجدما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية باقتحاله والتبصر بجيد الكلام وردينه وكثرة محدوظه نه ثمجا خلق من بعدهم لم يكن اللسان اسانهم من أجل العجمة وتقم يرها باللسان وانما تعلوه صفاعة ثمد حوا بإشعاره مم أمرا والعجم الذين ايس المسان الهم طالبين معروفهم فقط لاسوى ذلك من الاغراض كما فعلد حبيب والمعترى والمتنبى وابرهاني ومن بعدهم الىهل جرافصارغرض الشعرف الغالب انماهو المكذب والاستعبد الادهاب المنافع التي كانتفيه للاقلين كاذكرناه آنفا وأنفسنه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخر ين وتغير الحال وأصبح تعاطيه هجنة فى الرياسة ومذتة لاهل المناصب الكبيرة واللهمقلب الليل والنهار

٥١ (فصل في اشعار العرب واهل الامصار لهذا العهد)

<sup>(</sup>اعلم)ان الشعرلا يحتص باللسان العربي فقط بل هوموجود في كل لغة سواء كانت

عرية أوعمية وقد كان في الفرس شعرا وفي يونان كذلك وذكر منهما وسطوف كتاب المنطق أومروس الشاعروأ شاعليه وكانف جبرأ يضاشعرا متقدتمون ولسافسيد لسان مضرولغ تهم التي دقات مقايسها وقوانين اعرابها وفسدت اللغات من بعد بحسب ماخالطها ومأزجها من العجة فكانت تحسل العرب بأنف مهم لغة خالفت اغة سلفههم من مضرف الاعراب حلة وفى كشيرمن الموضوعات اللغوية وساء الكلمات وكذلك المضرأهل الامصارنشأت فيهم لغة أخرى خالفت لسان مضرفي الاعراب وأكثر الاوضاع والتصاريف وخالفت أيضالغة الجيل من العوب لهدا العهدوا ختلفت حي في نفسها بحسب احد طلاحات أهل الا فاق فلاهل الشرق وأحساره لغة غيركفة أحل المغرب وأمساره وتخالفهما أيضالفة اهل الاندلس وأمساوه تملكان الشعر موجودا بالطبع فأهلكل لسان لان المواذين على نسبة واحدة في اعدا دالمتحركات والسواكن وتقابلها موجودة في طباع البشرفل يهجرا اشعر بفقدان لغة واحدة وهي لغة مضرالذين كانوا فوله وفرسان ممدانه حسماا شهر بن أهل الخليقة بل كل جول وأهل كل لغسة من العرب المستعجد فوالخضر أهل الامصارية عاطون منه ما يطاوعهم فى انتصاله ووصف بنائه على مهدع كالامهم فأتما العرب أهل هذا الجيل المستعمون عن لمغة سلفهم من مضرفية رضون الشعرلهذا المهدف سارا لاعاد يضعلى ما كانعليه سلفهم المستعر بون ويأتون منه بالمطؤلات مستملة على مذاهب الشعروأ غراضه من النسيب والمدح والراما والهبجاء ويستنظرون فالخروج من فن الى فن في الكلام ور بماهيمواعلى المقصود لاولكلامهم وأكثرا بتدائهم فقصائدهم باسم الشاعر تم بعد دلك بنسب ون فأهل أمصارا لمغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالاصعه فات نسبة الى الاحمى راوية العرب في أشعارهم وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوى ورجا يلمنون فيما لخانا بسمطة لاعلى طريقة الصناعة الموسيقية م يغنون بهو يسمون الغناء بدماسم الحوراني نسسبة الى حوران من أطراف العراق والشأم وهي من مشازل العرب البادية ومساكتهم الى هذا العهد \* ولهم فن آخر كثير النداول فى نظمهم يجيمؤن به معصد بأعلى أربعة أجرا يخبالف آخرها الثلاثة فى روية بريلتزمون القافية الرابعة فى كلست الى آخر القصيدة شبها بالمربع والمخمس الذي أحدثه المتأخرون من الموادين والهؤلا العرب في هذا الشعر بلاغة فأتقة وفيهم المعول والمتأخرون والكثيرمن المنتعلين للعلوم لهذا العهد وخصوصاعه إالسان يستنسكو هــذ الفنون التي لهم اذا معها وع بج نظمهم اذاأنشدو يعتقدان ذوقه اغبانياعهم لاستهجانها وفقدان الاعراب منها وهذاانماأتي من فقدان الملكة في لغتهم فلوحصلت

له ملكة من ملكاتهم المهدله طبعه وذوقه بلاغتها ان كان سليمامن الاسفات في فطرته ونظره والافالاعراب لامدخل لهف السلاغة اغالللاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود قيمه سواء كان الرفع دالاعلى الفياعل والنصب دالاعلى المفعول أوبالعكس وانمايدل على ذلك قرائن الكلام كاهو لغتهم هذه فالدلالة بجسب مايصطلح علمه أهل الملكة فاذاعرف اصطلاح في ملكة واشته رصت الدلالة واذا طابقت تلك الدلالة المقسود ومقتضى الحال صعت البلاغة ولاعبرة بقوانين النصاة فحذلك وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى أشعارهم حدده ماعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم فان غالب كلاتم موقوفة الاسنو وبتيز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدامن الحبر بقرائن الكلام لابحركات الأعراب فن أشعارهم على لمان الشريف بزهاشم يبكى الجازية بنت سرحان ويذكر ظعنها مع قومها الى المغرب عَالَ الشريفُ ابن هاشم عسلي \* ترى كبدى مواشكت من زف رها يمنز للاعسلام اين مارأت خاطري \* يردّاعسلام البدويلق عصميرها وماذا شدكات الروح بما طرالها \* عدداب ودا تع تلف الله خيسرها بحسـن قطاع عامرى في مرها \* طـوى وهنـد بافي ذكرها وعادت كما خـوارة في يدغاســل \* على مشال شوك الطلح عقدوا يسيرها تجابدوها اثنين والنزع بينهـم \* على شول لعبه والمعافى جريرها وباتت دموع المسين ذا رفات أشانها \* شبيه دو إل السواني بدرها تدارك منها الجم حدد اورادها \* مروان يجي ميشرا كامن مسبرها اصيمن القيعان منجانب الصفا \* عيون ولحان أأبرق في غدرها ها أيقيني مني سينابلت غدوة \* بغدد ادناحت ميني حتى فقررها ونادى المنادى بالرحيل وشدّدوا \* وعرج غاربها عملي مستقيرها وشــ تن الادهــم دياب بن غانم \* على يد ماضى وليــ دمقرب مــ يرها وقال لهـم حسن بن سرحان غرّبوا \* وسوقوا النَّجوع ان كان ناهوغــيرها ويد أص وسده سها بالتسامح \* وبالمحسنلايجعدوا في صفرها غدرني زمان السفيم من عابس الوغى \* وما كان يرمى من جميروه مسترها غدرني وهوزهماصديق وصاحبي \* ونالسمه ما من دري ما بديرهما ورجع يقول لهم بلادابنهاشم \* المرالسلاد المعطشمة مايخسرها حرام على باب بغداد وأرضها \* داخدل ولا عائد له من بعسرها فصدق درمى من بلاد ابنهاشم \* على الشمس اوحول الغطام ن همترها

وبات المان العددارى قوادح \* فيروا بجرسان فسيروا اسيرها ومن قولهم في رئاء أمير ذائه أي سعدى البقرى مقارعهم بافريقيدة وأرض الراب ورثاؤهم له على جهة النهكم

وأى جيل ضاعلى في الشريف بن هاشم ، وأى جيل ضاع قبلي جيلها أناحكنت انا وياه في ذهو بيننا ، عناني لجبه ماعناني دايلها وحدت كاني شادب من مداهمة ، من الجرقهوة ماقدرمن عيلها أومشل شعطامات مضبون كبدها ، غربياوهي مدوّخه عن قبيلها أناها زمان السوء حق ادّوخت ، وهي بين عرب غافلاء نزيلها أناها زمان السوء حق ادّوخت ، وهي بين عرب غافلاء نزيلها وأمرت قومي بالرحيل و بحروا ، وقوواوشداد الحواياحيلها وقمرت قومي بالرحيل و بحروا ، وقوواوشداد الحواياحيلها قعدنا سمعة أيام محسوس نعمنا ، والبدوماترفع عود يقيلها تغليل على احداث التناياسواري ، يضل الحرّفوق التصاوي تصلها قيم ومن شعرسلطان بن مظفر بن عيي من الزواودة أحديطون دياح وأهل الرياسة فيهم يقولها وهومع تقل بالمهدية في مين الزواودة أحديطون دياح وأهل الرياسة فيهم يقولها وهومع تقل بالمهدية في مين الامرأ بي ذكريا بن أي حفص أول ماول افريقية

منالموحدين

يقول وفي نوح الدجابعـ د هبة \* حرام عـ لي أجفان عمين منامها أيامن لتى حالف الوجد والاسى \* وروحاهياى طال ماف سقامها عادية بد و يه عربيسة \* عداوية ولها بعدامرامها مولعة بالمدولاتألف القرى \* سواعا للوعد الوالى خيامها عمان ومشتهابها كلسرية \* محمونة بها ولهاصيم غرامها ومرياعهاعشب الاراض من الحيا \* لواني من الحود المــ آلاياحسامها تسوق بسوق العين مما تداركت \* عليها من السعب السوارى عامها وماذًا بكت بالماوماذا تبلطت \* عيون عدارى المزن عدباجامها كان عروس البكرلاحت شابها \* عليها ومن نور الاقاح مزامها فلاة ودهناواتساع ومنسة \* ومرعى سوى مافى مراعى نعامها ومشروبها من مخض ألبان شولها \* عليهم ومن لم الحوارى طعامها تعاتب على الابواب والموقف الذي \* يشيب الفق عماية الله زحمها فكافأتها بالودّ مني وأيتمني \* ظفرت بأيَّام مضت فيركامها ليالى أقواس الصيافي سواعدى \* اذا قت لا تخطى من الدى سهامها وفرسى عديد اتحت سرجى مسافة \* زمان الصاسر جاويدى لجامها وكم من رداح أسهرتن ولم أرى \* من الخلق أبهى ونظام ابتسامها وكم غسرهامن كاعب مرجحنة \* مطرّزة الأجفان باهي وشامها ونار بخطب الوجد توهيج في الحشى \* وتوجيج لايطفا من المانرامها أيامن وعدتي الوعدهـذا الحامتي \* فني العـمرفي دارعماني ظلامها ولكن رأيت الشمس تكسف ساعة \* ويغمى عليها ثم يـ برى عـ امها بنود ورايات من السعد أقبلت \* الينا بعوث الله يهفوع الامها أرى فى الفلايال عيز أظعمان عزوتى \* ورجمي على كذبي وسيرى المامها بجرهاعتاق النوق من عود شامس \* أحب بلادالله عندى حشامها الى منة ل بالجعيفرية للدن \* مقيم بهامالنعندى مقامها وتاتي سراة من هـ لال بنعام \* يزيل المداو الغل عني سلامها بهدم تضرب الامشال شرقاو مغربا \* أذا قانلوا قوماسر يع انهزامها

عليهم ومن هوفى حاهم تحيدة \* من الدهرماغ في بقبة حمامها فدع داولا تأسف على سالف مضى \* ترى الدنيا ما دامت لاحد دوامها ومن أشعادا لمتأخر ين منهم قول خالد بن حزة بن هرشيخ الكموب من أولاد ألى اللسل يعانب أقتالهم أولاد مهلهل و يجيب شاعرهم شبل بن مسكانة بن مهلهل عن أبيات فحر عليم قبها بقومه

وليدانها بسوا أناأغنى لانى و غنيت بعدلاق الننا واغتصابها على وناندفع بهاكل مبضع و بالاسياف ننتاش العدامن رقابها فان كانت الاملال بغت عرايس ولانقدرها الارهاف ودبل وزرق المسبايا والمطايا ركابها بى عنا ماترتضى الذل على وسير كالسنة الحناش الدلابها وهي عالما بان النايا تقيلها و بلا شك والدنيا مربع انقلابها ومنها في وصف الغلمائن

بطعن قطوع البيدلاتحتشى العدا \* فتوف بحوبات محفوف بخابها ترى العين فيها قل لشبل عرائف \* وكل مهاة محتفليها ربابها ترى أهله اغض السباح أن يقلها \* بكل حلوب الجوف ماسد بابها الهاكل يوم فى الارامى قتائــل \* ورا الفاجر الممزوح عفوا صبابها ومن قولهم فى الامثال الحكمية

وطلَبِكُ فَى المهنوع منكَ سفاهة وصدقله عن صدّعنك صواب اذاريت ناسا يغلق واعنك بابهم و ظهو و المطايا يغنج الله باب ومن قول شبل يذكرا تساب الكعوب الى برجم

فشايب وشباب من ولاد برجم و جيع البرايا تشتكي من نهادها ومن قوله بعاتب اخوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي محدين افراكن المستبد بحبابة السلطان بتونس على سلطانم المسكفولة أبي المحتى اين السلطان أبي يحيى وذلك فيما ارب من عصرنا

يقول بلاجهـل فتي الجودخالد \* مقالة قوّالوعال، صواب مقالة حيران بذهـن ولم حكن \* هر يجاولا فيما يقول ذهاب تهجست معنانا بهالا لحاجدة ، ولاهرج ينقاد منه معاب وليت بها كمدى وهي نعرصاحبه ﴿ حَزَّ يَنْدُفُكُرُوا لَحْزِينَ يَصَابِ مفوهت ادى شرحهاءن ما حرب م جرت من رحال فى المبيل فراب بني كعب أدنى الاقر بين لدمنه \* يني عمم منه ما يب وشدماب جرى عندفتح الوطن. فالبعضهم « مصافاة ودوانساع جسناب وبعضه ملناله عن خصيم . كما يعملوا قولى بقينه صاب وبعضهمومرهوب من بعض مكتاب ضرانا وفي حرّ العَّاهِ سَرَكَاب وبعضه موجاناج يعاتسمت م خواط رمشالانزيل وهاب وبعضهمو نظار فينا بسوة \* نقهمناه حتى ماعنا بهساب رجع ينتهى بماسفه المبيعد مرارا وفي بعض المراريهاب وبمنهموشاكمن اوغاد تادر ، خلق عنه في احكام السقائف أب نصينا معنه واقتضى منه مورد \* عسلى كره مولى السالق ودياب ونحن على دافى المدانطلب العلام الهسم ماحططنا النَّفْجُورُ نَقَابُ وحزناجي وطن بترشيش بعدما \* نفةتما عليها ســـة ورقاب ومهدمن الاملاكما كانخارج \* على أحكام والى أمرها له ناب بردع قروم من قروم قبيلنا . بني كعب لأوا ها النويم وطاب جرينابهم عن كل تاالف في العدا \* وقنالهـم عن كل قيدمناب الى ان عاد من لا كان فيهم بهمة \* ربيها وخيرانه عليه نصاب

وركبوا السبايا المننات من أهلها وليسوامن أفواع الحرير ثماب وساقوا المطابا بالشرالانسواله \* جاهيرما يف اوبهما مجلاب وكسبوامن أصناف السمايادشائر به ضفام لحزات الزمان تصاب وعادوا نظيرالبر مكسن قب لدا \* والا هلالا في زمان دياب وكانوالنادرعالكلمهمة ، الى أن بان من نا والعدق شهاب خلواالدارفى جنم الغلام ولااتقوا ، ملامه ولادا والسكرام عتماب كسوا المي جلباب البهيم لستره \* وهم لودروالبسوا قبيع جباب لذلك منهـم حابس مادار الفنا ، دهل حلى ان كان عقد لمفاب يَطْنَ طَنُونًا لِسَ مَعْنَ بِأَهْلِهِ اللَّهِ عَنْ يَكُنُّهُ فَيَ السَّمَاحُ شَعَابٍ خطاهو ومن واتاه في سؤظنه \* بالاثبات من ظنّ القبايح عاب فواءزوني ان الفتي يومجمد \* وهوب لا لاف بغير حساب وبرحت الاوغادمنه ويعسسبوا \* بروحــهمايعي بروح سماب حروايطلبواتحت السعاب شرائع \* لقواكل مايستاماوه سراب وهولوعظى مأكان للراى عادف \* ولاكان فى قلة عطاه صواب وان يحن مانستاماوا عنه راحة \* وانه باسهام التسلاف مصاب وانماوطا ترشيش يضاقه وسعها به علمه ويمشى بالفزوع لزاب وانه منها عن قريب مفاصل \* خنوج عناز هوالهاوقباب وعن فاتنات المارف بيض غوانج \* ربوا خلف استارو خلف حجاب يتيه اذا تاهوا ويسبواذا صبوا ، جسسن قوانين وصوت رياب يضاوه من عدم البقين ورجا \* يطاوح حتى ما كاته شأب بهم حازله زمته وطوع أوامر \* ولذة ماكول وطيب شراب مرامعلى ابن تافراكين مامضى \* من الود الا ما ل جراب وان كان له عقل وجيع وفطنة \* يلجيم في اليم الغريق غراب وأما البدا لابدها من فياعل \* كار آلى أن سن الرجال كاب وبحمى بهاسوق عليشاسلاعه \* وبصما رموصوف المقنا وجعاب ويمسى غلام طااب ريحملكا ، ندوما ولايمسى صحيح بناب أياواكلين الخبز تنغوا آدامه \* غلطتوا أدمتوا في السموم لباب

ومن شعرعلى بن عرب ابراهيم من رؤسا بن عامر لهدد العهد أحد بطون زغبة

محسبرة كالدر في بدصائع \* اذا كان في سلك الحسر برنظام أياحهــامنهــافمهأسباب مامضي \* وشاء تسارك والمنسعون تسام . غدامته لام المي حبين وانشطت \* عصاها ولاصد اعلسه حكام واست ناضميرى يوم بان بهم الينا . تبرتم على شوك القستاد برام والاكا براص المهامي قوادح . وبن عواج الكا نفات ضرام والا لكان القلب في يد تابض \* أتأهسم بمنشاد القطيع غشام لماقلت سمامن شقا البين زارني \* اذاكان بنادى بالفرآق وخام ألايا ربوع كان بالامس عامر \* بيسي و---له والقطب نالمام وغيسدتداني المنطاق ملاعب \* دبي الليسل فيهسم ساهرونيام وتع يشوف الساظرين التحامها ، لنما مابداً من مهرق وكالمام وعرو دياسمهالسدعولسريها . واطلاق من شرب المها ونعام واليوم مافيهاسوى البوم حولها \* ينسوح عسلى اطلال لهما وخيام وتفسنام اطوراطو بلانسالها \* بعسين معنيد ا والدموع معبام ولاصح لح منه اسوى وحش خاطرى و سقمى من أسباب ان عرفت ا وهام ومن بعدداتدى لمنصوربوعلى \* سلام ومن بعدالسلام سلام وقولواله بابوالوفاكليم رأيكم . دخلتم بحــــورغامقات دهام زواخرما تنسقاس بالعود انما \* الهاسسيلات عسلى الفضاوأ كام ولاقستمو فيها قياسا يداحكم \* وليس البحور الطا مينات تعام وعانواعلى هلكاتكم في ورودها \* من الناس عدمان العقول المام أياعزوة ركبوا السَّلالة ولالهم \* قرار ولا دنيا لهــــن دوام الاعتاهمو لوترى كيف رأيهم \* مثل سرور فلاه مالهـــن تمام خلواالقناويقوافي مرقب العلاب مواضع مأهيا لهمم بمقام وحق الني والست واركانه الذي \* وماذ ارها في كل دهروعام لبر الليالي فيه أن طالت الحيا \* يذوقون من خط الكساع مدام ولابر ها شق البوادي عواكف \* بكل رد ين مطرب و حسام وكلمسافه كالسد الله عابر \* عليها من اولاد الحكرام غلام وكل كست يكتعص عض نابه \* يظل يصارع في العسمان لجام وتعمل بالارض المعمندة \* وتولدنا من كل ضميق كظمام بالابطال والقود الهجان وبالقنا \* لهاوقت وجنات البسدور زحام

أنجمه الم وأناعقب القودها به وفي سن ومحى للعروب علام وغين كأ ضراس الموافى المحكم به حق يقياضوا من ديون غوام متى كان يوم القعط باميرا بوعلى به بلق سسعايا صابرين قدام كذالك بوجوالي البسرا بعده به وخلي الجهاد العالمات تسام وخلي ربالالايرى الضيم جارهم به ولا يجمعوا بدهي العدوزمام الاية يوها وعقد بوسم من وهم عذوعنه دائما ودوام وكم أو ما منها على البدوسابق به مابين صحاصيم ومابين حسام فق أو مار فطار الصوى يومناعلى به لنا ارض ترك الملاعنين زمام وكم ذا يجبوا اثرها من غنيمة به حليف النباسماع كل غيام وان جافا جفوه الماولة ووسعوا به غداطبعه يجدى عليه قيام على ما خنت الورقا وناح حلم عليكم سلام اقله من لسن فاهم به ما خنت الورقا وناح حلم عليكم سلام اقله من لسن فاهم به ما خنت الورقا وناح حلم

ومن ثعرعرب غربنواس حوران لاحراة قتسل زوجها فبعثت الى احلافه من قيس تغريهم بطلب الره تقول

تقول فتماة الحيّ أمّسلامه بين أراع الله من لارثى لها البيت بطول اللبل ما تألف ألكرى به موجعة كان الشقافي مجالها على مأجرى في دارها وبوعيالها بي الحفاسة بحين البين غير حالها فقد تاوى شهاب الدين يا قيس كابهم به وغيرا عن أخذ المنار ما دامقالها أناقلت ادا ورد الكتاب يسترنى به و يبرد من نيران قابى دبالها أيا حين تسريح الذوا تب واللحى به ويض العدارى ما حسوا جالها أيا حين تسريح الذوا تب واللحى به ويض العدارى ما حسوا جالها

## (الموشحات والازجال للاندلس)

وأمّا أهل الانداس فلما كثرالشعرفى قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وباغ التنبق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنامنه عوه بالموشع ينظمونه أحماطا أعماطا وأغصانا اغصانا يكثرون منها وم تأعاريضها المختلفة ويسعون المتعدد منها بشاوا حدا ويلتزه ون عند قوا فى تلك الاغصان وأوزانها متتالها في ابعد الى آخر القطعة وأكثر ما تنتهى عنسدهم الى سبعة أبيات ويشهم لكل بت على أغصان عددها بحسب الاغراض و المذاهب وينسبون فيها و يمدحون كايفعل فى القصائد و يجاروا فى ذلك الى الغاية واستظرفه الناس جلة الخاصة والكافة المهولة تناوله وقرب طريقه وكان المخترع لها بجزيرة الاندلس مقدم بن معافر الذريرى من شعرا الامرعبد الله بن محد المرواني

وأخذ ذلك عنده أبوعبدالله أحدب عبد ربه صاحب كتاب العقد ولم بظهر لهمامع المتأخرين ذكروك دت موشعاتهما فكان أول ونبرع في هدذ الشان عبادة القزاز شاعرا لمعتصم بن صمادح صاحب المرية وقدذكر الاعلم البطلموس أنه سمع أبا بكربن زهير يقول كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز في النفق له من قوله

بدرتم \* شمس خصا \* غصن الله مسائم مسائم ما أثم \* ماأو ضحا \* ماأو رقا \* ما أثم للإجرم \* من للحل \* قد عشقا \* قد حوم

وزعواأنه لم يسبق عبادة وشاحمن معاصريه الذين كانواف زمن الطوائف به وجاه مصلما خلفه منهم ابن ارفع راس شاعرا لمأمون ابن ذى النون صاحب طلمعالد فالوا وقد أحسن في المدائه في موشعته التي طاوت له حيث يقول

المعودقد ترَخ \* بابدع تلهين \* وسفت المذانب \* رياض البساتين وفي انتهائه حيث يقول

تغمارولاتسلم به عسالمنالمأمون به مرقوع الكتائب به یحی بندی النون شمجه ت الحلبة التی كانت فی دولة الملشین فغلهرت لهم الب دائع وسابق فرسان حلبتهم الاعمی الطلبطلی شمیمی ابن بقی وللطلبطلی من الموشعات المهذبة قوله

حَكَيْفُ السَّدِلِ الى " صبرى وفى المعالم أشعبان والركت في وسط القبلا " ماخر دالنواهم قدمان

وذكرغيروا حدمن المشايخ أن أهل هدذا الشأن بالآند بسيذكرون أن جاعة من الوشاحين اجتموا في مجلس بالسيلية وكان كل واحدمنهم اصطنع موشعة و آذاق فيها فتقدم الاعبى الطايع للانث أد قلاا فتق وشعته المشهورة بقوله

ضاحك عن جان \* سافرعن در \* ضاف عنه الزمان \* وحوامه درى صرف ابن يق موشعته و تبعسه المباقون وذكر الاعلم البطليوسي أنه سمع ابن ذهبر يقول ماحسد تقط وشاحاعلى قول الاابن بقي حين و تعله

أماترى أحد \* في مجده العالى لا يلقى \* أطلعه الغرب \* فأرنا مثله يا مشرف وكان في عصرهما على الموشعين المعلم وعين ابو بكر الا بيض وكان في عصرهما أيضا الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب التلاسين المعروفة ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلو يت صاحب سرقد علمة فالتي على بعض قينا نه موشعته حجلس مخدومه ابن تيفلو يت صاحب سرقد علمة فالتي على بعض قينا نه موشعته حجر الذيل أيما حرب وصل الشكر مغل على الشكر منا الشكر المنا الشكر المنا الم

نطيب المدوح اذلك فلماختمها بقوله

## عقدالله رايدالنصر \* لاميرالعلاأبيكر

فلماطرق ذلك التلمين مع ابن تبغلوبت صاح واطرباه وشق شبابه وقال ما أحسن مابدأت وماخمت وحلف بالايمان المغلفلة لايشى ابن باجة الحداره الاعلى الذهب فافاف الحكم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباف نعله وشيء عليه \* وذكراً و المطاب بن زهراً نه جرى في مجلس أبي بكربن زهيرة كرابي بكر الابيض الوشساح المتقدم الذكر فغص من يقول

الد رفعص مبه بعض المحاصر بي المسلم الوساح \* اذا أسى في العساح الدوق الاصدل \* أضحى يقدول \* ما الشهدو ل \* لعامت خدى وللشهد ال \* فعمه بردى وللشهد اله فعمه بردى عما أباد القداو با \* عشى انامستر با \* بالحظه وتذو با \* وبالماه الشهدي برد غليد ل \* صب عليل \* لا يستحدل \* فيسه عن عهدى ولا يزال \* في حدى حال \* برجوالوسال \* وهدو في الصدة واشتهر بعده ولا ولا في صدر دولة الموحدين مجدين أي الفضل بن شرف قال الحسن بر

دو يدة رأيت عاتم بن معيد على هذا الافنا شمس قاربت بدرا \* راحوند م وابن م رودس الذي له اليلة الوصل والسعود \* بالله عودى وابن موهل الذي له \* ما العبد في حدلة وطاق \* وشم طيب

وانماالعمدف التلاق \* مع الحبيب

وأبواسه قالروين قال ابن سعيد سعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول انه دخسل على ابن زهير وقد أسن وعليه زى البادية اذ كان يسخفن بحسن استيه فلم يعرفه فيلس حيث انتهى به الجملس وجرت المحاضرة فأنشد لنفسه موشحة وقع فيها

كل الدبى يجرى \* من قله الفجر \* على الصباح ومعصم النهدر \* فحل خضر \* من البطاح

فَصَرِّكُ ابِن زهيرونَال أنت تقول هدذا قال اختبر قال ومن تكون فعرفه فقال ارتفع فوالله ماعرفت قال ابن سعيد وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء أبوبكر بن ذهيروفد شر قت موشعاته وغربت قال ومعمن أبا الحسن سهل بن مالك بقول قب للابن زهير لو قيل لك ما أبدع وأرفع ما وتع ك في التوشيح قال كنت أقول

ماللموله \* من سكره لا يفتق \* باله سكرانا من غيرخر \* ماللكتيب المشوق \* يندب الاوطانا هل تسمعاد \* أيامنابا لخليج \* وليالينا أونستفاد \* من النسم الآر يج \* مسلا دارينا واد يكاد \* حسن المكان البهيج \* أن يحينسا ونهر ظله \* دوح عليه أيق \* مورق فينان والما يجرى \* وعام وغسريق \* من جنى الربحان واشتمر بعده ابن حيون الذي لهمن الزجل المشهورة وله

تَهُوق بِنْهُمَ كُلِّحِينَ \* بِمَاسِبُ مِنْ يِدُوعِينَ

وينشدف القسيد

علاقت مليع علت راي \* فليس يخلساع من قنالى و يعمل بذى العين مناى \* ما يعمل فينا بذى النبال و يعمل بذى العين مناى \* ما يعمل فينا بذى النبال واشتهر معهما يومنذ بغرنا طبقا لمهر بن الفرس قال ابن معارف من يوم ججج \* بنه رحص على تلك المسروح من العطفناء على فرم الخليج \* نفض فى حانه مسلك الخشام عن عسعد ذا نه صافى المدام \* ورد الاصمل ضمه كف الطلام

قال اس زهير كناض عندهذا الرداء وكان معه فى بلده معارف و أخبرا بن سعيد عن والده أن مطرفا هذا دخل على ابن الفرس فقام له وأكثر مه فقال لا تفعل فقال ابن الفرس كنف لا أقوم لمن يقول

وأبوالحسن سهل بن مالك بغرناطة \* قال الن سعيد كان والدى يعجب بقوله ان سيل الصباح فى الشرق \* عادجرا فى أجع الافق \* فنداءت نوا دب الورق الراحا خافت من الغرق \* فيكت سحرة على الورق

واشتهر باشبيلية لذلك العهد أبوا لحسن بن الفضل قال ابن سعيد عن والدوسه عنسه ل

وأحسرتا لزمان منى \* عشبة بان الهوى وانقضى وأفردت بالرغم لابالرضى \* و بت على جرات الفضى

أعانق الفكر تلك الطلول \* وألثم بالوهم تلك الرسوم قال وسمعت أبابكر بن الصابوني بنشد الاستاذ أباالسن الزجاح موشعاته غيرمامرة فاسمعته يقول لالله درك الافى قوله

قسمالالهوى لذى حجر \* ماللىل المشوق من فجر خدالصبح ليس يطرد \* مالليلي فيما أظنّ عد \* صحيا ليل الله اللبد أوقطعت قوادم النسر \* فنعوم السما الانسرى ومن موشعات النااصالوني قوله

ماحال صب ذى ضنى واكتناب ، أمر ضه ما و يلتاه الطه عامدله محدويه ماجتناب \* تماقتدى فعدالكرى مالحسب جِمْاجِمُونَى النَّـومِ أَكَنَّى \* لَم أَبِكُمُ الَّا لنَّـقدا لَـلَّال وذا الوصال السوم قد عرنى \* منه كاشاء وساء الوصال واشتهر بعثأهل العدوة النخلف الجزايرى صاحب الموشحة المشهورة يدالاصباح قد قدحت \* زنادالانوار \* ف مجام الزهر

وابن هزرا إصافي والمس وشعة

تغرالزمان موافق \* حالة منه ما بسام ومن محماسن الموشصات المتأخرين، وشعد ابن سهل شاعر السبلة رستة من بعسدها فنهاقوله

هلدوى ظبى الجي أن قدحي \* فل مب حاد عر مكس فهوفى ناروضمتي مشالما \* لعبت ريح الصابالقيس وقدنسيرعلى منواله فيهاصا حبنا الوزيرأ يوعبد الله بنالطيب شاعرا لاندلس والمغرب اعصره وقدم رذكره فقال

جادك الغنث اذا الغنث هـ ما به بازمان الوصيل بالانداس لم الكرى أوخلسة المخلل \* في الكرى أوخلسة المخلس أذيقول الدهرأسساب المني \* تنقسل الخطوع على ماترسم زمرابين فيسمرادى وثن \* مشلمايد عوالوفود الموسم والحماق دجلل الروض منا . فسنا الازهار فسه تبسم وروى المنعمان عن ما السما \* كيف بروى مالكُ عن أنس فكساء الحسن ثويامعا \* بزدهي منه بأبهى ملبس

في أيال كتمت سرالهوي \* بالدجي لولاً وس القدر مال فيهم الكاس فيهاوهوى \* مستقيم السعيسعد الاثر وطرمافيه من عسب سوى ، انه مرز كلم البصر حين الذالنوم مناأوكم \* هجم الصبح تحوم الحرس عادت الشهب بنا أو ربما \* أثرت فينا عبون النرجس أى شئ لامرئ قسدخلسا \* فمكون الروض قدكن فسه تنها الازهارفد ماالفرصا \* أمنت من مكره ما تتقيه فاذاالماءتناجي والحصيا \* وخلاك خليل بأخمه تصرر الورد غيورا بدما ، يكتسى ونغيظمه مايكسى وترى الا سليباقه ....ما \* يسرق الدمع بأدنى فسرس يا أهيـل الحي منوادي الغضي \* و يقلبي مسكن أستم به ضاقّ عن وجدى بكم رحب الفضا \* لا أيالى شرقه من غـر به فأعد واعهد أنس قدمنى \* تنقذ واعائد كم من كربه واتقوا الله وأحبوا مفرما \* يتسلاشي نفسا في نفس حيس القلب عليكم كرما \* أف ترضون خراب الحيس وبقلبي سكمومة ترب \* باحاديث المني وهو بعيد قيراطليع منه المفسرب \* شقوة المغرى به وهوستعيد قىدتسارى محسىن أومىذنب \* فى هوام بين وعدووعد له ساحرالمقدلة معسول اللسمى \* جال فى النفس مجمال النَّفس ال كالمواب الاسل \* وفواد الصب بالموقيدوب فهــــوللهُ م حبيب أول \* ايس في الحب لمحبوب ذنوب أمره معتمل متشمسل \* فيضاوع قديراهاوة اوب حيكم اللعظ بها فاحدكما \* لميراقب في عاف الانفس ينصف المنظاوم عن ظلم \* و يحيازي المرسنها والسي مالقاي كالمتصما \* عاده عسد من الشوق جديد كان في اللوح له مكتتبا ، قروله أن عدالي لشديد جلب الهسم الومسما \* فهوالا شمان في مهدجهمد لاعبر في أضلعي قسداً ضرما \* فهسي نارفي هشسم اليبس

لم تدعمن مهجى الاالدما « كبفاء الصبح بعدالفلس سلى بانفس في حكم القضا « واجمرى الوقت برجى ومتاب واتركى ذكرى زمان قدمض « بين عتبى قد تقضت وعتاب واصرفي القول الى المولى الرضى « ملهم التوفيق في أمّ الدكتاب الحكريم المنتهى والمنتمى « أسد السرح و بدرا لجملس ينزل النصر عليه مشلما « ينزل الوحى بروح القددس

يرن المشرعليت مسال المورعلية مسابق الموري والمراق المسابق والمراقع المسابق والمراقع المسابق والمراقع المسرى المراقع المراقع والمراقع المراقع المراقع

ياحبىبى ارفع حجم البالدور ، عن العسدار تنظر المسك على المكافور ، في جانسسار

كالى باسم تيانال مى بالحسلى و واجعلى سوادها منعطف الجدول ولمشاع فن التوشيح في أهل الاندلس وأخذبه الجهود السلاسته و تمين كلامه و ترصيع أسرا نه ذسبت العامة من أهل الامسار على منواله و نظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غيران بلتزموا فيها اعرابا واست دوه فناسعوه بالزجل والتزموا النظم فيسه على مناحبهم الى هذا العهد في الوقيم بالغرائب واتسع فيه للبلاغة بحال بحسب لغتهم المستصمة و وأقل من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قرمان وان كانت قملت قبيله لانداس لكن لم يظهر حلاها ولا انسبكت معانيها واشتهرت وشافتها الافى قملت قبيله المام الزجالين على الاطلاق قال ابن سعد ورأيت أزجاله مروية بغداد أكثر بماراً يتها بحوا ضرا لمغرب قال وسعمت أبا الحسن بن جدد الاشبيلي امام الزجالين في عصر فاية ولما وقع لا حدمن أثمة هذا الشأن مثل ما وقع لا بن قرمان شيخال أسد من رحام يعب المامن فيه على صفائح من الحرمد و جدفقال وأمامهم ثمنال أسد من رحام يعب المامن فيه على صفائح من الحرمد و جدفقال وأمامهم ثمنال أسد من رحام يعب المامن فيه على صفائح من الحرمد و جدفقال

وعريش قد قام على دكان \* بعد ال رواق وأسد قد اللع نعبان \* في غلظ ساق وفق فده الفواق \* فده الفواق والطلق عبرى على الصفاح \* والق العسباح

وكان ابن قرمان مع أنه قرطبي الدارك ثيرا ما بتردد الى السيليسة ويبيت بنهرها فا تفق أن اجتمع ذات يوم جماعة من اعلام هذا الشأن وقدركبوا في النهر للنزهة ومعهم خلام جدل الصورة من سروات أهل البلدو بيوتهم وكانوا عجتمعين في ذور قلصيد فنظموا

في وصف الحال وبدأ منهم عيسى البلدى فقال

يطمع بالخلاص قلى وقد فاتق \* وقد ضمو عشقو بسه سمائق تراد قد حصل مسكين حسلات \* فقلق واذلك أمر عظيم صابات توحش الجفوب المكمل اذاعات \* وذيك الجفون المكمل أبلات تم قال أبو بمرو بن الزاهر الاشبيل

نشب والهوى من بلخ فيه ينشب برى اش كان دعاه يشقى و يتعذب مع العنسق قام في مالو يلعب ب وخلق كشد يرمن ذا اللعب مانو م قال ألو الحسن المقرى الداني

نهارملیم تیجبی آوسافو یه شراب وملاح من حولی طافو و دانموری آخری بقد او ایسفیمافو ی والنوری آخری بقد لاق م قالی آیو بکر بن مر تین

الحقير بدحديث تعالى عاد \* فى الواد خيروا لمنزه والساد تنبه حيدان دلك الذي يصطاد \* قاوب الورى هى فى شبيكا تو ثم قال أبو بكرين قرمان

اذا شمراكا مويرميها \* ترى النوريرشق لايك الجيما وايس مرادوآن يقع فيها \* الاان يقب ليديا و وكان في عصرهم بشرق الاندلس محاف الاسود وله محاسن من الزجل منها قوله عدكت مشبوب واختشيت المشيب \* وردنى ذا العشق لا مرصعب يقول فيه

حين تنظرا المتنالشريف البهني ه تنتهى في المسروا لي ما تنتهى المسروا لي ما تنتهى المسروا لي ما تنتهى المسلمة برجع ذهب وجات بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس وقعت له العبائب في هذه العلم يقة في قوله في زجله المشهور

ور ذاذدق يسنزل \* وشعاع لشمس يضرب فترى الا خر يذهب وترى الا خر يذهب والنبات يشرب ديسكر \* والغسون ترقص وتطرب وتر يد قبى الينسسا \* ثم تستمي وتهسرب ومن محاسن أنجاله قوله

لاح النسبا والتعوم حيارى \* فقم بناتنزع العسكسل

شربت بمـزوجا من قـراعا \* أحلى هى عندى من العسل يامن يائى كا تقله \* قائداً الله بما تقـول يقسول بان الذنوب مولد \* وأنه يقسسد العـقول لارض الجازيكون لك ارشد \* اشماساقك لذا الفضول مرأنت للحيج والزيارا \* ودعنى فى الشرب منهـمل من ايس لوقدره ولا استطاعا \* النيسة ابلـغمن العـمل وظهر بعده ولا مياشبيلية ابن جدر الذى فضل على الزجالين في فتح ميورقة بالزجل الذى أوله هذا

من عاندالتوحيد بالسيف يمعق \* أنابرى عن يعاندالحق قال ابن سعيد لقيته ولقيت تليذه المعمع صاحب الزجل المشهور الذي أوله

بالمتنى ان رأيت حبيبي \* أقبل اذنو بالرسلا ليس أخذ عنق الغزيل \* وأسرق فم الحِيلا

م جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك امام الادب ممن بعدهم الهدالعصور صاحبذا الوزير أبو عبدالله بن الخطيب امام النظم والنثر في الملة الاسلامية من غمير مدافع فن محاسنه في هذه الطريقة

امزج الاكواس واملالى تجدد \* ماخلق المال الأأن يبدّد ومن قوله على طريقة السوفية وينحوم نبى الششترى منهم

بين طاوع ونزول \* اختلطت بالغزول \* ومضى من لم يكن \* وبقى من لم يزول ومن محاسنه أيضا قوله فى ذلك المعنى

البعد عنك يابنى أعظم مصايبى \* وحين حصل لى قربك نسيت قرايبى وكان العصر الوزير ابن الخطيب بالاندلس مجد بن عبد العظيم من أهل وادى آش وكان الماما في هدذه الطريقة وله من زبل بعارض به مدغيس في قوله

لاح الضماء والمحوم حيارى \* بقوله

حل المجون بأقد الشطارا \* مدحلت الشمس بالحدل جددواكل بوم خلاعا \* لا تجعسوا اسمهاءل البهاء البهاء البهاء يخلعوا في سبيل \* عدلي خضورة ذاك النبات وصل بغداد واجتباز النبل \* أحسن عندى في ذيك الجهات وطاقتها أصلح من اربعين ميل \* ان مرت الربي عامده وجات لم بلتق الغيسارامارا \* ولا بمقددار ما يحتمل ميد

وكيفولافيه موضع رفاعا \* الاو يسرح فيسه المنعل وهد د الطريقة الزجلية لهذا العهدهي فن العامة بالاندلس من الشعروفيها نظمهم حتى انهم المنظمون بها في الرااهور الخسة عشر لكن بلغتهم العاشة ويسمونه الشعر الزحلي مثل قول شاعرهم

لىدهر بعشسق جفونك وسسنين ﴿ وَأَنْتُ لَاشْفُسْفَةُ وَلَا قَلْسُ لِلِّنِّ حتى ترى قلبى من أجلك كيف رجع \* صنعة السكة مابين الحدادين الدموع ترشرش والنار تلته \* والمطارق من شمال ومن عن خلق الله النصارى للغ يرو \* وأنت تغزوفي قاوب العاشقين وكان من المجيدين الهدند الطريقة لا قرل هذه المائة الادبيب أبوعب دالله الا أوسى وله

من قصدة عدر فيها السلطان ابن الاجر

طلالمساحة بمالدعي نشريوا \* ونصحوه ن يعدمانطريو سسمكة الفعدر أحلت شفقا \* في ملق اللسل وقدوم قلبو ترى غبارا خالص أبيض نقى ﴿ فَشَهُ هُولَكُونَ الشَّفْقُ ذُهُمُو وسقوا ، كتواعندالشر \* نورالحفون من نورها تكسبو فهوالنهارياصاحي للمدهاش \* عيش الفتي فيسم بالله ما أطيبو والله لنصاللة بل والعناق \* على سرير الوصل يتقابو جاد آلزمان من بعدما تان بخيل \* واشكقلسه من يريه عقسر بور كماجرعم وفيماقدمنى \* يشرب سواه و بالمحلطيه قال الرقب بأدما لاشذا \* فيالشرب والعشق ترى تنحبو وتعسواء فالى من ذا المعر \* قلت باقدوم بما تتجبوا يعشت مليم الارقيق الطباع \* علاش تكفروا بالله أوتكنيوا البسير يحالحس الاشاعرأديب \* يفض بكرو ويدع ثيبو اماالكاس فرام نع هو حرام ، على الذي مايدري كيف يشربوا ويدالذي يحسسن حسابه ولم \* يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا وأهل العقل والفكروالجون \* يغفرذنو بم مهذا انأذنبوا ظـبى بهى فيها يطني الجـر \* وقلـبى فىجــرالغضى يلهبو غزال بم بي ينظرقاوب الاسود \* ومالهم قبل النظر يذهبوا م يحسبه ماذا ابتسم بضكوا \* وبفر حوامن بعدما بنديوا أو يم كالخاتم وتغر أنى \* خطيب الاشة للقبل يخطبو

حوهروم الناظم ولم يتقديا فلان \* قدد منه فه الناظم ولم يتقبو وشارب اخضر بريدلاش بريد \* منشبه بالمسك قدعيبو يسل دلال مثل حناح الغراب ، لمالي هجري منه يستغر اوا على بدن أرض بلون الحلب \* ماقط واعى للغسسم يحلبو وزوج هندات ماعلت قبلها \* ديك الصلاياريت ماأصليو تحت العكاكن منها خصرارة ق \* من رقتو يخفى اذا تطلب و أرق هــومن دين فيما تقوّل \* جديدعتبك-قماأكذيو أى دين بقالى معالة وأى عقل ب من ينبعك من داودانسلبو تحسمل ارداف ثقال كالرقيب \* حين ينظر العاشق وحين يرقبو انهم ينفس غـدرأو ينقشع \* في طرف ديسا والبشراطلبو يوسير ليك المكان حسين تجي \* وحسين تغيب ترجع في عيني تبو محاسب في مثل خصال الامسير ، أوارم لمن هوالذي يحسبو عمادالامصاروفصيح العرب ، من فساحة لفظمه يتقر بوا بحدمل العدلم انفرد والعدمل ، ومع بديع الشعرماأ كتبو فني المسدور بالرمح ما أطعنه \* وفي الرعاب بالسيف مأأضر بو من السمام يحسد في أربع صفات \* فين يعدد قلبي أو يحسبو الشمس نورووالقــمرهـمتو \* والغنثجودووالنحوم منصبو يركب جوادا لجودويطلق منان \* الاغنساوا لجنسد حسن ركبوا من خلعتو يلبس كل يوم يطلب \* منده شات المعمالي تطلب وا أهمة وتظهر على كل من يجب \* قاصد ووارد قط ماخسوا قدأظ برالحق وكان في حياب \* لاش بقدر الباطل بعدما يحجبو وقد بى بالسرركن المتنى \* من بعد ماكان الزمان خر بو تخاف حـين تلقاء كاترتجيه \* فدع سماحـة وجهو ماأسيبو اذاجبدسيفه مايينالردود \* فليس شئ يفيى من يضربو وهو سمى المصطفى والآله \* للسلطنــةاختــاروواســتنضو ترامخليفة أسيرالمؤمنسين \* يقود جيوشو ويزين موكبو لذى الامارة تخضع الرؤس \* نعم وفي تقسيل يديه يرغسوا بيتــــه بقبدورالزمان \* يطلعوا فىالمحـــد ولايغــربوا

وفى المعمالى والشرف يعدو ، وفى النواضع والحما بقربو والله يقهم مادارالفلك ، وأشرقت شمسه ولاح كوكبو ومايغى ذا القصيد في عروض ، ياشمس خدرمالها مغربو

ثماستعدث أهل الامصارياً لغرب فناآخوس الشعرف أعاديض من دوجة كالموشع نظموافيه بلغتهم المضرية أيضاوسموه عروض البلدوكان أقرل من استعدته فيهم رجل من أهل الاندلس نزل بقاس يعرف بابن عسيرفنظم قطعة على طريقة الموشع ولم يخرج فيهاعن مذاهب الاعراب مطلعها

أبكانى بشاطى التهسرنوح الحمام \* على الغصن فى البستان قريب الصباح وكف السعر عمومداد الغلسلام . وما النسسدى يعرى بنغرالا قاح ماكرت الرياض والطسل فيها افتراق \* سرّ الجواهدر في خدو ر الجدوار ودمع النواعربهوق انهراق \* يحاكى ثعابين حلَّقت بالثمار لوواماً الغصون خلمنال على كل ساق \* ودار الجيع مالروض دور السوار وأيدى الندى تخرق جيوب الكام \* ويعمسل نسيم المسل عنها رياح وعاج الصبهايطلى بمسك الغمام \* وجسر النسيم ذياوعليها وفاح رأيت الحام بين الورق في القضيب \* قد ابتلت أر باشو بقطر الندى تنوح مثل ذالم المستهام الغريب ، قد النف من و يوالمديد في ودا ولكن بما أحسروساق وخشيب \* ينظم ساول جوهس ويتظهدا جلس بين الاغصان جلسة المستهام ، جناحاً توسيد والتسوى في جناح وصار يشتنكي مافى الغوادمن غوام . منها ضم منقار ، لمسدره و صاح قلت باحمام احرمت عيني الهجوع م أواك ماتزال تمكى بدمع سنغوح فاللى بكست حتى صفت لى الدموع . بلا دمع نسبتى طول حياتى ننوح على فُسرخ طار لى لم يكن لورجوع ، ألفت البكاوالحيزن من عهدنوح كذاهو الوفاء وكذا هوالزمام ، انتفسر حقون صارت بحال الجراح وانم من بكي منحكم اذا نمام \* يقسول عناني ذا البكا والنسواح قلت باحام لوخضت بحرالفسني . كنت تمكى وترفي لى بدمسع هتسون ولوكان بقلب ل ما ما ما ما الله ما كان يسم يحت ل فروع الغصون المسوم نقاسي الهجسركم من سنا . حتى لاسسيل جسله تراني العيسون ومماكساجسمي النعول والسقام \* أخفاني نحدولي عن عيدون اللواح لوجتني المنايا كان يموت في المقام ﴿ وَمَنْ مَاتَ بِعَدْدُمَا وَ مُلْقَدُ السَّمَاحِ.

قال لى لورقدت الاوراق الرياض \* منخوف عليه ودالنفوس الفواد ويتخصب من دمي وذال الساض \* طوق العهد في عنسق لموم التناد أما طرف منقارى حديثوا ستفاض \* ناطراف البلدوا لجسم صارف الرماد فاستعسنه أهل فاس وولعوا به وتظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى ليس من فاستعمن منافا الى المزدوج والكارى والملعبة والغزل واختلفت أسماؤها باخسلاف الدواجها وملاحظاتهم فيها فن المزدوج ما قاله ابن شماع من فولهم وهومن أهل تاذا

المال زينة الديا وعز النفوس \* يهى وجوها ليسهى واها فها كل من هو كشير الفياوس \* ولوه الحسكلام والرسة العالما من كيم من كرمالوولو كان صغير \* ويسغير عزيز القوم أذيفتقر من ذا ينطبق صدرى ومن ذايسير \* يكادينفقع لولااز جوع للقيد حتى يلتمي من هوفي قوم و كبير \* لمن لاأصدل عند وولالوخطر لذا ينبني يعزن على ذى العكوس \* ويسبغ عليه تو بفراش صافيا المل صارت الاذ ما بامام الروس \* وصاد يستضد الواد من الساقيا ضعف الناس على ذا وفسدذ الزمان \* ولورايت حسك غيرة الجواب اللي صارف لان يصبح با توفلان \* ولورايت حسك غيرة الجواب عشمنا والسلام حتى دا يناعيان \* أنفاس السلامان في جاود الكلاب عشمنا والمبد في ناحيا كارالنفوس جد اضعاف الاسوس \* هسم ناحيا والمجد في ناحيا يروا أنه والناس يروم تبوس \* وجود البلدوالعمدة الراسيا ومن مذاه به قول ابن شعاع منهم في بعض من دوجانه

تعب من سع قلبوملاح ذا الزمان « اهمل أفلان لا بلعب المسنفيات ما منهم ملسيع عاهد الاوخان « قليل من عليه تعبس ويحبس عليات يهبسوا على العشاق و يقنعوا « ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال وان واصالوا من حينهم يقطعوا « وان عاهد واخالوا على كل حال ملي كان هو يتو وشت قلبي معو » وصيرت من خدى لقدمونعال ومهدت لومن وسط قلبي مكان « وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك وهون عليا ما يعتريان من هوان « فيلابد من هول الهوى يعتريان حكمتوا على وارتضت وأمير « فيلوكان يرى حالى اذا يبصرو يرجع مشل درحولي توجه الغدير « مرديه و يتعطس بحال انحسروا

وتعلق من ساعابست المضمر \* ويقهم مرادوة بسل أن يذكرو ويحسّل فى مطاور لوان كان \* عصر فى الربيع أوفى الليالى يبان ويمشى بسوق كان ولوباصبهان \* وابش ما يقل يحتاج يقل لويصيل

حتى أقى على آخرها وكان منهم على من المؤذن سلان وكان لهذه العصور القريبة مر فولهم بزدهون من ضواحى مكامة وجل بعرف بالكفف أبدع ف مذاهب هذا الفق ومن أخسن ماعلق له بجد فوظى قوله فى رحلة السلطان الى الحسين وبنى مرين الى افريقية بصف هزيم تهم مالقيروان و يعزيهم عنها ويونسهم بماوتع لغيرهم بعد أن عيهم على غزاتهم الى افريقية فى ملعبة من فنون هذه الطريقة يقول فى مفتصه اوهو من أبدع مذاهب السلاغة فى الاشعار بالمقصد فى مطلع السكلام وافتتاحه ويسمى براعة الاستلال

سجان مالك خواطرالامرا به ونواصيها في كل حين وزمان ان طعناه عطفه ماناقسرا به وان عصيناه عاقب بكل هوان الى أن يقول في السؤال عن جموش المغرب بعد التخلص

كن مرى قلولاتكن راى \* فالراى عن رعيسه مسؤل واستفتح بالصلاة على الداع \* للاسلام والرضا السي المكمول على الخَلْفَا • ألر اشدين والاتباع . واذكر بعدهم اداتحب وقول أجاما تحللوا المحسرا \* ودواس السلادم عكان عسكرفاس المنعرة الغرا ، وينسارت بوعزام السلطان أحجاجا بالنبي الذي زرتم \* وقطعتم لوكلاكل البيدا عنجيش الغرب حين يسألكم \* المساوف في افريقيا السودا ومن كان بالعطاياً برودكم \* ويدع برية الحازرغـــدا قام قل السية صادف الجزرا \* ويعيز شيوط بعيد ما يعفان ويرف كردوم وتهبف الغيرا \* أى ماذا دغر الهم سحان لوكان مابسين تونس الغربا \* وبلاد المغرب سدّالسكندر مسى من شرقها الى غرما \* طبقا بحسديد اوثانيا بعسقر لأبد الطبير أن تجيب نبأ \* أو يأتي الربح عنهم مردخبر مأأعوصها من أموروماشرا \* لوتقراكل يوم على الديوان لحرت بالدم وانسدع جرا \* وهوت الخراب وخافت الغرلان أَدُ وَلَى بِعَـقَالُ الْفُعَاصِ \* وَتَفْكُولَى بِخَاطَـرِكُ جَعَا

ان كان تعلم حام ولارقاص \* عن السلطان شهروقبلهسبعا تظهر عند المهين القصاص \* وعلا مات تنشر على الصمعا الاقدوم عاريين فسلا سترا \* مجهدولسين لا مكان ولا أمكان مايدرواكيف يصورواكسرا \* وكيف دخلوا مدينة القيروان امولاي أبواط منطمنا الياب ، قض مسمة سمرنا الى و نس فقنا كاعلى الحسريدوالزاب \* واش لكف اعراب افريضا القويس ما يلغيك من عرفتي الخطاب \* الفياد وقافاتح القيرى المولس ملك الشأم والحجاز وتاج كسرى \* وفتح من افسريقيا وحسكان ودّ ولدت أو كرى \* ونقبل فيها تفرقُ الا خوان هـ ذا الفاروق مردى الاعوان \* صرح في افسر يقيابذا التصريح وبقت حسى الى زمسن عثمان \* وفقها ابن الزيسير عسن تعميم لمن دخلت غنائمها الديوان ﴿ مَاتَ عَمْمُانُ وَانْقَلْبُ عَلَيْنَا الرَّبْصُ وافترق النَّاس عــلى ثلاثة أمرا ﴿ وَبَيْ مَاهُولِلسِّكُوتُ عَنَّـوَانَّ اذاكانذافيمة البررا \* أش نعمل في أواخر الازمان وأصحاب الحضرفي مكنا ساتا \* وفي تاريخ كاثنا وكروا نا تذكرنى صحتها أبيانا \* شـق وسَــطيح وا بن مرانا انمرين اذا تكفير المانا \* بلسدا وتونس قسد سقط بنيانا قدذكرنا ماقال سدالوذرا \* عيسى بن الحسن الرفيع الشان قال لى رايت والابدا أدرى \* لكن اداجا الصدرعت الاعمان وبقـول لك مادهي المرينيا \* من حضرة فأسالى عـرب ديّاب أراد المولى عموت ابن يحى \* سلطان ونس وصاحب الابواب مأخذنى ترحمل السلطان وجموشة الى آخر رحلته ومنتهى أص ممع اعراب افريقة وأتى فيها بكل غريبة من الأبداع وأماأهل تونس فاستحدثوا فى الملعبة أيضاعلي لغتهم الحضرية الاأنأ كثره ردى ولم يعلق بمعفوظى منه شئ رداءته ، وكان لعامّة يغداد أنضافن من الشد عريسمونه الموالساو تحنه فنون كثيرة يسمون منها القوماوكان وكان ومنه مفردومنه في بتين ويسمونه دويت على الاختلافات المعتبرة عندهم في كل واحد منها وغالبها من دوجة من أربعة أغصان وسعهم فى ذلك أهل مصر القاهرة وأتوافيها الغرائب وتحروا فيهافى أسالب البسلاغة عقتضى لغتهم الحضرية فجاؤا بالعجائب ومن أعجب ماعلق بحفظي منه قول شاعرهم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذاجراحى طريا \* والدماتنضيع وقا تلى باأخيا \* فى الفلاعرت قالوا وناخذ بنارك \* قلت داأتبع ولغره

طرقت باب الخباقالت من الطارق \* فقلت مقتون لا ناهب ولاسارق تبسمت لاح لى من ثغرها بارق \* رجعت حيران في بحراد معى غارق ولغيره

دىخرصرفالتى عهدى بهاياً قى • تغسى عن الجروالهار والساق قبا ومن قبهاته مل على احراق خبيتها في الحنى طلت من احداق ولغه م

يامن وصالولا طفال الحبة بع "تم وجدالقلب بالهجران أوه أح أودعت قلبي حو-ووالتصبر بع «كل الورى كغ في عيني وشفصل دح ولغيره

نادبتها ومشيى قد طوائى طى \* جودى على بقبله في الهوى ياى \* ماهكذا القطن يعشى فم من هوسى ما المكذا القطن يعشى فم من هوسى ولغرو

رانى ابسم سبقت سعب ادمى برقه « ماط المثام تسدى بدرفى شرقه اسبل دجى المسعر تاه القلب في طرقه « رجع هذا تا بخيط السبع من فرقه ولغره

ياحادى العيس ازجويا لمطايازجر \* وقف على منزل احبابي قبيل النعبر وصيح في حيهـــم يامن يريد الاجر \* ينهض يصلى على ميت قديل الهجر ولغيره

عينى التى كنت أرعا كمبها باتت \* ترى النعوم وبالتسهيد اقتات وأسهم البين صابتنى ولافات \* وساوتى عظم الله أجركم ماتت ولغره

هويت في قنطرتكم بالملاح الحكر \* غزال يلى الاسود الضاريا بالفكر

غصن اذاما انتنی بسبی البنات البکر \* وان تهال فیالابدرعندوذکر ومن الذی بسمونه دوبیت

قدأ قسم من أحبه بالبارى \* أن يبعث طيفه مع الاسحار يأنار شويق به فاتقدى \* ليلافعساه يهشدى بالنار

واعرأن الأذواق في معرفة البلاغة كلها اغاقة صلان خالط تلك المغة وكراستعماله لها ومخاطبته بين أجمالها حتى محصل ما كمنها كاقلناه في الذة العرب سة فلا الاندلس بالسلاغة التي في شعراه سل المغرب ولا المغرب "بالسلاغة التي في شعراه سل الاندلس والمغرب لان المسان والمشرق ولا المشرق ولا المشرق ولا المشرق ولا المشرق ولا المشرق ولا المسلاغة التي في شعراه سلاغة لغته وذا تق محاسن المضرى "وتراكسه مختلفة فيهم وكل واحدمنه مدوك السلاغة لغته وذا تق محاسن المشعر من أهل حلاته وفي خلق السموات والارض واختسلاف السنت كموالوانكم التأب الاقل الذي هو طبيعة العسمران وما بعرض فيسه وقد استوفينا من مسائله المكاب الاقل الذي هو طبيعة العسمران وما بعرض فيسه وقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاية ولعل من يأتي بعد ناعن يؤيده الله بفكر صحيح وعدم مبين يغوص من مسائله على أكثر عماكتينا فليس على مستنبط الفين احصاء مسائله وانما عليه في من مسائله على أكثر عماكتينا فليس على مستنبط الفين احصاء مسائله وانما عليه في في والمتأخر ون يطبقون المسائل من بعده شماف أن يكمل والله يعلم وأنم لا تعاون

قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه أعمت هذا البزوالا ول بالوضع والتأليف قبل التنقيع والتهذيب في مدة خسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة من نعمته بعد دلك وهذبته وألحقت به تواريخ الام كاذكرت في أوله وشرطته وما العلم الامن عنسه الله العزيز الحكيم

تمطبع الجزء الاقل المعروف بعقدمة ابن خلدون ويلده الجزء الشانئ أقله الكتاب الثانئ في اخبادا اعرب وأجدالهم ودولهم حنذه بدا الخليعة الى هدا



- المقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهب والالماع لما يعرض للمؤردنين من المغالط والاوهام وذكرشي من أسابها
- ٢٩ الكتاب الاقل في طبيعة العمر أن في الخليقة وما يعرض فيهامن البدووالحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وينحوها ومالذلك من العلل والاسباب (وفيهستفصول كار)
- ع الفصل الأول من الحكتاب الاول في العدم وان الشرى على الجلة وذيه مقدّمات
  - ٣٤ المقدمة الاولى في أن الاجتماع الانساني ضروري
- ٣٦ المقدمة الثائية في قسط العسمران من الارض والاشارة الى بعض مافيده من الاشحار والانهار والاقاليم
- ع تكملة لهذه المقدمة الثانية ف أن الربع الشمالي من الارض أكثر عرائامن الربع الجنوب وذكر السنب فى ذلك
  - ٤٣ تغصل الكلام على هذه الجغرافيا
    - ع ع الاقلم الاقل
    - ٨٤ الاقليم الثاني
    - ٤٩ الاقليم الثالث
    - ٥٥ الاقليم الرابع
    - ٠٠ الاقليم الخامس
    - 70 الاقليم السادس
- ٦٧ الاقليم السابع
   ٦٩ المقدّمة الشالثة في المعدّد لسن الاتاليم والمنحرف وتأثيرا لهوا في ألوان البسر والكثيرمن أحوالهم
  - ٢ ٧ المقدّمة الرابعة فأثر الهوا في أخلاق النشر
- ٧٣ المقدّمة الخيامسة في اختلاف أحوال العيمر ان في الممسواليوع وما ينشأ عن ذلك من الاستار في أبدان الشروأ خلاقهم
- ٧٧ المقدمة السادسة فى أصناف المدركين للغسيس المسريا افطرة أوبالرياضة ويتقدّمه الكلام فى الوحى والرؤيا

- ٨ حقيقة النبرة قر الكهانة والرؤ باوشأن العرّ افبزوغ مرذلك من مدا دلـ الغب
  - ١٠١ الفصل النانى من الكتاب الاتول فى العمر ان البدوى والام الموحشية والقبائل وما يعرض فى ذلك من الاحوال وفعه أصول وتمهيدات
    - ١٠١ فصلفأنأجمالالبدو والحضرطسعية
      - ١٠٢ فصل في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي
- ۱۰۳ فصل فى أن البدوأ قدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران والامصار مددلها
  - ١٠٢ فيهل في أن أهل البدو أقرب الى الخعرمن أهل الحدير
  - ٠٠٥ فيل في أن أهل البدو أقرب الى الشعاعة من أهل الحضر
- ١٠٦ فصل في أن مع اناة أهل الحنسر للاحكام مفسدة البأس فيهم دا هبة بالمنعة منهم
  - ١٠٧ فصل فى أن سكني المدولا يكون الاللقبائل أهل العصيبة
  - ١٠٨ فصل في أن العصبية الجام كون من الالتحام بالنسب أوبما في معناه
- ١٠٩ فصل في أن الصر يعمن النسب الما يوجد للمنوحثين في القفر من العرب ومن في معناهم
  - ١١٠ فصل في اختلاط الانداب كيف يقع
  - ١١٠ فصل في أن الرياسة لاتزال في نصابها الخصوص من أهل العصيمة
    - ١١١ فصل في أن الرياسة على أهل العصيبة لا تكون في غيرنسهم
- ا ا فصل في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لاهل العصبية و يكون لغيرهم ما نجاز والشمه
- ١١٣ فصل في أن الدت والشرف الموالي وأهل الاصطناع انماهو عواليهم لانانسامه
  - ١١٤ فيلفأنها بالخسب في العقب الواحد أربعة آبد
  - ١١٦ فصل في أن الامم الوحشية أقدر على التغلب من سوأها
    - ١١٧ فصل في أن الغاية التي يجرى اليها العصيمة هي الملك
  - ١١٨ فصل في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس التبيل في النعيم
  - ١١٨ فصل في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم
    - ١١٩ . فصل في أن من علامات الملك المنافس في الخلال الحيدة و بالعكس
      - ١٢١ فصل في أنه اذاً كانت الالته وحشية كان ملكها أوسع

صمفة

١ ٢٢ نسل في أن الملك اذاذهب عن بعض الشعوب من أمّة فلا بدّمن عوده الى شعب آخر منها ما دامت الهم العصسة

١٢٣ فَصَلَ فَي أَن الغلوب مولع أبدا بالأقتدا ، بالغالب في شعاره وزيه و فعلته وسائر أحواله وعوائده

٤ ٢ ١ فسل في أن الانتة اذا غلبت وصارت في ملك غرها أسرع الها الفناء

١٢٥ فصل في أن العرب لا يتغلبون الاعلى السائط

١٢٥ فسلف أن العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع البها الخراب

١٢٦ فصل فى أن العرب لا يحصل الهم الملك الابصب بغة دينية من نبوَّه أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجلة

١٢٧ قصل في أن العرب أبعد الام عن سماسة الملك

١٢٨ فصل في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبين لاهل الامصار

الفسل النالث من الكتاب الاول في الدول العامة و الملك و الخلافة و المراتب السلط النه و ما يورس في ذلك كله من الاحوال وفيه قو اعدوم قمات

١٢٩ فصل في أن الملك والدولة العاتبة انسا يحصل بالقيسل والعصيمة

١٢٩ فصل في أنه اذا استقرت الدولة وعهدت فقد تستفيّى عن العصّية

١٣١ فصل في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغنى عن العصمة

١٣٢ فصل في أنّ الدول العالمة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين المامن نبوّة أودعوة حتى

١٢٢ فصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عدد

١٣٣ فعلفأن الدعوة الدينية من غيرعضبية لاتم

١٣٥ فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والاوطان لا تزيد علمها

١٣٦ فسل فى أن عظم الدولة والساع نطاقها وطول أمد هاعلى نسبة اله عَين بها فى القالة والكثرة

١٣٧ فصل في أن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن نستحكم فيها دولة

١٣٩ فصلفأتمن طبيعة الملك الانفراد بالمجد

١٢٩ فصل في أن من طبيعة الملك الترف

١٤٠ فصل في أنّ من طبعة الملك الدعة والسكون

40.00

م ق ا فصل في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفر ادبالجسد وحمول الترف والدعة أفبات الدولة على الهرم

١٤٢ فصل في أن الدولة لها أعمار طسعمة كاللاشهاص

114 فصل في التقال الدولة من المداوة الى الحضارة

١٤٦ فصل في أن الترف يزيد الدولة في أقرابها قوة الى قوتها

١٤٦ فصل في أطوار الدُّولةُ واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الاطوار

١٤٨ فسلفأن آثار الدولة كالهاعلى نسبة قوتها في أصلها

١٥٢ فصل في استظها رصاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالى والمصطنعين

١٥٣ فصل في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول

100 فصل فما يعرض في الدول من جر السلطان و الاستبداد عليه

١٥٥ قصل فَ أَنَّ المَعْلِمِينَ على السلطان لايشار كونه في اللقب الماس باللك

١٥٦ فسال في حقيقة اللَّه وأصنافه

١٥٧ قصل في أنّ ارِّهاف الحدّمضر الملك ومفسدله في الاكثر

١٥٨ فصلفىمهنى الخلافة والامامة

١٥٩ فصل في اختلاف الانتة في حكم هذا المنصب وشروطه

١٦٤ فصل في مذاهب الشيعة في حكم الامامة

١٦٨ فصل في انقلاب الخلافة الى الملك

١٧٤ فصل في معنى السعة

١٧٥ فصل في ولاية العهد

١٨٢ فصل في الخطط الدينية الخلافية

١٨٩ فصل في اللقب بأمير المؤونين وأنه من ممات الخلافة وهو محدث منذعها

١٩٢ فصل في شرح اسم البابا والبطرك في المالة النصرانية واسم المسكوهن عند اليهود

١٩٥ فصل في مراتب الملك والسلطان وألقابها

٢٠٢ ديوان الاعمال والجبايات

٢٠٥ ديوان الرسائل والكتابة

٠١٠ قيادة الاساطيل (وهي سفال الحرب)

معيفة

٤ ١٦ فعلى التفاوت بنمرا تب السيف والقلم في الدول

ه ٢١ فصل في شارات الملك والسلطان الخاصة به

٢١٧ السرير والمنبر والنخت والكرسي

٢١٧ السكة

٢٢٠ الماتم

٢٢٢ الطراز

٢٢٣٠ الفساطمطوالسماح

٤ ٢ ٢ المقصورة للصلاة والدعا • في الخطمة

٢٢٦ فصل في الحروب ومذاهب الام في ترتبها

٢٢٧ فصل فمن مذاهب أهل السكرّو الفرق الحروب ضرب المصاف وواء عسكرهم الخ

٢٢٩ فصل ولمآذكر نادمن ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرّ والفرّص ارماول المغرب يتخذون طائفة من الافرنج في جندهم الخ

٢٢٩ فصل وبلغناان أم الترك الهذا العهد قتالهم مناضلة السمام

٢٠٦ فصل وكان من مذاهب الاول في سروبهم حفر الخناد قاعلي معسكرهم الخ

٣٣٣ فصل في الجباية وسدب قلتها وكثرتها

٢٣٤ فصل في ضرب المكوس أواخر الدولة

٢٣٤ فصل في ان التحارة من السلطان مضرة مالرعامام فسدة الحماية

٢٣٦ فصل في أن تروة السلطان وحاشته اعماتكون في وسط الدولة

٢٣٧ فصل ولما يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب صاوا الحكثير منهم بنزعون الى الفرارءن الرتب والتخلص من ربقة السلطان الخ

٢٣٩ فسلف أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية

٢٣٩ فصل ف أن الظلم مؤدن بخراب العمران

٢٤١ فصل ومن أشد الظلامات وأعظمها في افساد العمران تسكليف الاعمال وتسخير الرعايا يغرحق

٢٤٢ فصل وأعظم من ذلك في الظلم وافساد العسمر ان والدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما بن أيديهم بأ بخس الانمان

٢٤٣ فصل في الجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم

- ٤٤٠ فسلف انقسام الدولة الواحدة بدولتين
- ٢٤٥ فصل في أن الهرم اذا نزل بالدولة لارتفع
  - ٢٤٦ فصل في كمفهة طروق الخلل للدولة
- ٢٤٩ فصل في حدوث الدولة وتتجدّدها كمف يقع
- ٢٤٩ فصل في أن الدولة المستجدة انماتستولى على الدولة المستقرّة بالمطاولة لابالمناحزة
- ٢٥٢ فَصَلْفُوفُووالعِمْرَانَآخُوالدُولَةُ وَمَا يَقْعُ فَيُهَامُنَ كَثُرُةُ المُوَّانُ وَالْجُمَاعَات
  - ٢٥٣ فصل في أن العمران النشرى لابدله من سياسة ينتظم بها أمره
  - ٢٦ فصل في أمر الفاطعي وما يذهب المه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك
- ٥٧٥ فصل في ابتدا الدول والام وفيدة الكلام على الملاحم والكشف عن مسهى المفر
  - ٢٨٦ الفصل الرابع من الكتاب الاقل في البلدان والامصار وسائر العمران ومايعرض في ذلك من الاحوال وفيه سوابق ولواحق
- ٢٨٦ فصل في أن الدول أقدم من المدن والامصار وانم النما يوجد ثانية عن الملك
  - ٢٨٧ فصل في أن الملك يدعو الى تزول الامصار
  - ٢٨٨ فصل في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة اعايشيدها الملك الكثير
    - PA7 فصل في أن الهما كل العظيمة جد الانستقل بنائها الدولة الواحدة
- ٢٩ فصل فما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث اذا غذل عن الله المراعاة
- ٢٩٢ فصل ويمايراعى في المسلاد الساحلية التى على البحر أن تمكون في جبسل أوت كون بين أمة من الام الخ
  - ٢٩٢ فصل في المساحد والسوت العظمة في العالم
  - ٨ ٢٩ فصل في أن المدن والأسمار با فريضة والمغرب قلمار
- ه ٢ م فصل في أن المياني والمسانع في الملد الاسلاسية فليلة بالنسبة الى قدرتم اوالى من كان قبلها من الدول
- ٠٠٠ فسرل فأن المبانى التي كانت تختطها العرب يسرع البها الحراب الاف الاقل
  - ٣٠٠ فصل في مسادى اللراب في الامصار
- ٣٠١ فصل فى أن تفاضل الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق الحاهدة والقلة

- ٣ . ٣ فصل في أسعار المدن
- ٣٠٥ فصل في قصوراً هل المادية عن سكى المراك كنيرالعمران
- ٥٠٥ فصل في أن الاقطار في اختلاف أحو الهامار فه والفقر مثل الامصار
- ٧٠٧ فصل في تأثل العقار والضباع في الامصار وحال فوالدها ومستغلاتها
  - ٣٠٨ قصل في حاجات المتمول من أهل الاسمار الى الحام والمدافعة
- ٣٠٨ فصدل في أن الحضارة في الامصارمن قب ل الدول وأنها ترسيخ الصال الدولة ورسى خها
  - ٣١ فصل في أن الحضارة غاية العمر ان ونهاية العمر ، وأنها ، وَذَنة بِفُساده
- ٣١٣ فصل في أن الامصار التي تكون كراسي للملك نحرب بخراب الدولة والتقاضها
  - ٥ ٢ و نصل في اختصاص بعض الامصار ببعض الصنابع دون بعض
  - ٣١٥ فعل في وجود العصبية في الامصار وتغلب بعضهم على بعض
    - ٣١٧ فصل في الخات على الأمصار

## ٣١٨ الفصدل الخامس من الكتاب الاقل في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ومايمرض في ذلك كامن الاحوال وفيه مسائل

- ٣١٨ نصل في حقيقة الرزق والكسب وشرحه ما وأنّ الكسب هو قيمة الاعمال الدشر بة
  - ٣٢ فصل فى وجوه إلماش وأصنافه ومذاهبه
  - ٣٢١ فصل في أنّ الخدمة الست من المعاش الطبيعي
  - ٣٢١ فصل في أنّ النَّغاء الأموال من الدفائن والكُّمُورَايس بمعاش طبيعيٌّ
    - ٣٢٥ فصل في أنّ الخامم في د المال
- ٣٢٦ فصل في أنّ السعادة والكسب انما يحصل غالبالاهل الخضوع والتملق وأنّ هذا الخلق من أسباب السعادة
- ٣٢٨ فصل في أنّ القباغين بأمور الدين من القضاء والفسيا والتدريس والامامة والخطابة والاذان وتحوذ لله لاتعظم ثروتهم في الغالب
  - ٣٢٩ فصل في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو
    - ٣٣ فصلفى معنى التحارة وولذا عهما وأصنافها
  - ٣٣ فصل في أى أصناف الماس يعترف بالتجارة وأيهم بنبغي له اجتناب حرفها
    - ٣٣١ فصل فأنخلق التحارا الاعن خلق الاشراف والماوك

٣٣١ فصل في نقل التاجر السلع ٣٣٢ فصل في الاستكار ٣٣٢ فصل في أن وخص الاسعار مضر بالمترفين بالرخيص ٣٣٣ فصل في أن خلق التصارة فازلة عن خلق الرؤساء و بعمدة من المروأة ٣٣٤ فسل في أن الصنائع لابدّ لهامن المعلم ٣٣٥ فسل في أن الصنائع انحات كمل بكال العمر ان الحضري وكثرته ٣٣٥ فصل في أن رسوح الصنائع في الامصارا نما هو برسوخ الحضارة وطول أحدها ٣٣٧ فسلفأن الصنائع انمانستجادوتكثراذا كترطالبها ٣٣٧ فصل فأن الامصاراذ اكاربت الخراب التقفت متها الصنائع ٣٣٧. فصل فأن العرب أبعد الناس عن الصنائع ٣٣٨ فعل في ان من حصلت له ملكه في صناعة فقل أن يجيد بعد هاملكة أخرى ٣٣٩ فصل في الاشارة الى أمّهات الصنائع ٣٣٩ فصل في صناعة الفلاحة ٣٣٩ فسل في صناعة السناء ٣٤٢ فصل في صناعة التحارة ٣٤٣ فصل في صناعة الحياكة والخداطة ٣٤٤ فصل في صناعة التوليد ٣٤٦ فصل في صناعة الطب وأنها محتاج البهافي الحواضر والا مصاردون البادية ٣٤٨ فصل فأناظط والكابة من عداد الصنائع الانسانية ٣٥٢ فصل في صناعة الوراقة ٣٥٣ فصل في صناعة الغناء ٣٥٨ فصل ف أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة والحساب ٣٥٨ الفصل السادس من الكتاب الاقل في العساوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه ومابعرض في ذلك كله من الاحوال وف مقدمة ولوا ألى ٣٠٨ فمل فأن العلم والتعليم طبيعي في العمران الشرى ٢٥٩ فصل في أن التعليم للعلم من جلة الصنائع ٣٦٢ فصل في أن العلوم أنسأتكثر حدث يكثر العمران وتعظم الحضارة ٣٦٣ فصل فأصناف العلوم الواقعة فى العمر ان الهذا العهد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ince

٣٦٥ عاوم القران من التفسيروالقراات

٣٦٨ عاوم الحديث

٣٧٢ علوم الفقه وماينبعه من الفرائض

٣٧٦ علمالفرائض

٣٧٧ أصول الفقه وما يتعلق يه من الجدل والخلافيات

٣٨٢ على الكلام

٣٩٠ علمالتصوف

٣٩٦ علم تعبيرالرويا

٢٩٩ العاوم العقلية وأصنافها

٢٠٤ الأوم العددية

٤٠٢ ومنفروع علم العدد صناعة الحساب

٤٠٢ و. ن فروعه الجروالمقابلة

٤٠٤ ومن فروعه أيضا المعاملات

٤٠٤ ومن فروعه أيشا الغرائض

٥٠٥ العاوم الهندسية

٢٠٦ ومن فروع هذا الفن الهندسة المنسوسة بالاشكال الكريه والمخروطات

٢٠٦ المناظرمن فروع الهندسة

٤٠٦ ومن فروع الهندسة المساحة

٤٠٦ علم الهيئة

٤٠٧ ومنفروعهعلمالازياح

٤٠٨ علمالمنطق

١٠ الطسعيات

ا ا 4 علم العلب

١١٤ فسل والبادية من أهل العمر أن طب ينونه فعالب الامر على عبرية عاصرة

على بعض الاشتاص الخ

٤١٢ الفلاحة

١١٣ علمالالهيات

١١٤ علم المصرو الطلعمات







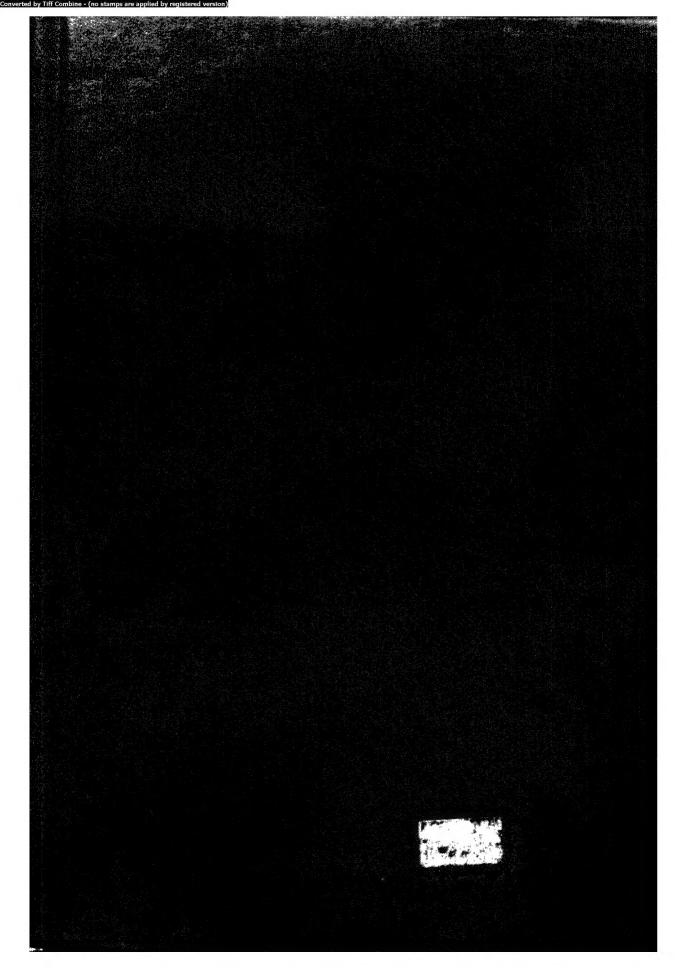